# الغراب المات مرج المخانز الفرح وسران المُسَكِّى «زَهِتِ رَالْفِرْدُوسْ» للحافظ لأممريه لي بن محمرين في بن مجر العَسْف لانيّ ( يطبع لأول مرّة ) حَقِقَ هَلَا الْجُزْءَ وَجَرَّجَ الْجَادِيثَةُ الدّكنورالعربيّ الدّائز الفرما طيّ أَمَّا قِسْمُ الدِّمَ إِسَةِ .. فَمِنْ اعِسُادِ الدّكنورأبوب كرأحب دجالو الدّكنورمحمّد مرتضي سليمان يونس اعِّبَنَيْ بِهِ وَقَدَامَ بِنَنْسُيِّفِهِ الدكنورأبوب كرأحب دجالو (جُرُزُورُ لالأوَّلُ

عَمِعُلْنَا الْمُنْ ال الإمارات العربية المتحدة - دبثي

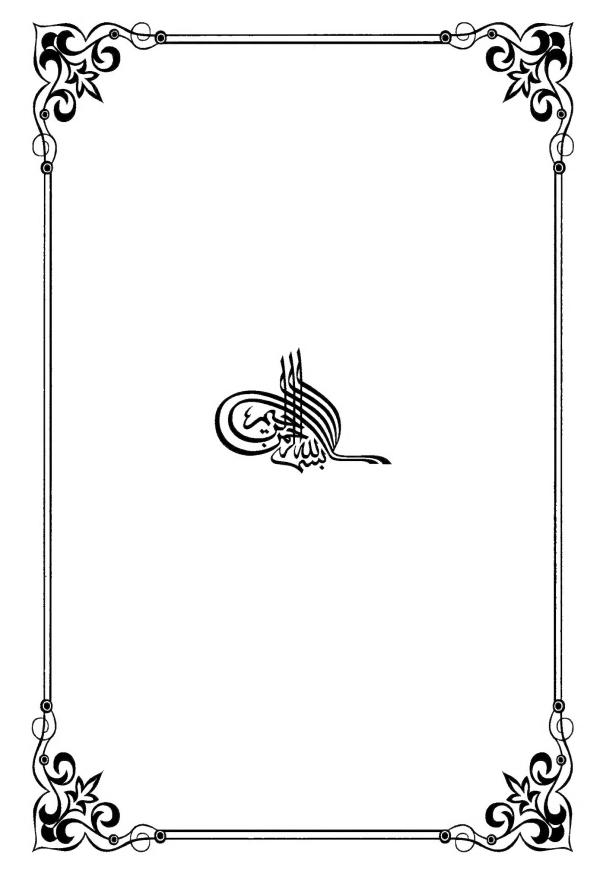

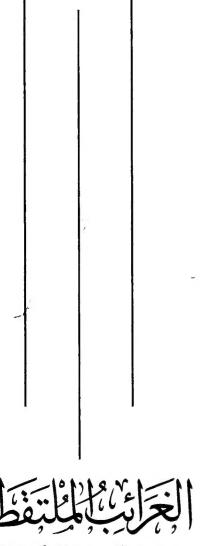

البحران الميان المالية في الميان الميان الميان الميان الميان الميان الفرائي الميان ال



## جميع الحقوق محفوظة

ٱلطَّبْعَةُ ٱلْأُولَىٰ ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تصريح رقم ٢٠١٨/٨٠ م



بمعين السن

Dar Al Ber Society

الامارات العربية المتحدة - دبي ص.ب: ٥٧٣٢ ماتف: ٠٠٩٧١٤٣١٨٥٠٠٠ فاكس: ١٩٧١٤٣٥٢٨٢٨٦ daralber@emirates.net.ae www.daralber.ae



الحمد لله، والصلاة والسلام على مرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

انسجاماً مع المبادم ة التي أطلقها صاحب السعو الشيخ خليفة بن نرايد آل فهبان مرئيس الدولة ، حفظه الله ، واخوه صاحب السعو الشيخ محمد بن مراشد آل مكتوم نائب مرئيس الدولة مرئيس مجلس الونه مراء حاكم دبي مرعاه الله و أخوه صاحب السعو الشيخ محمد بن نرايد آل فهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد المأعلى للقوات المسلحة حفظه الله في أن يحمل عام ١٠١٨ شعام «عام نرايد» واعترانها بالسير على فهج القائد المؤسس الشيخ نرايد طيب الله ثراه ، ذلك النهج الذي من جبين قيم الأصالة والمعاصرة وتعاليم الإسلام الحنيف، تقدم جمعية دام البرعددا من المبادم ات التي متحكس قيم الشيخ نرايد ومرؤاه الرشيدة ، من أهمها ؛ إصدام سلسلة من الدم اسات العلمية وتحقيق المخطوطات التراثية ، من أجل إظهام دين الاسلام على حقيقته ، ونشر مرسالته التوسطية المعتدلة ، ومبادئه السمحة العظيمة ، والإسهام في القضاء على ظاهرة الغلو والتطرف والأمرهاب ، التي شوهت الدين الحق ، وجعلته في عيون الناس مرعباً مكتظاً بأنواع العداوات لا يعرف إلا سفك الدماء وقتل الأمرياء .

وفي هذا الإطام، تنرف جمعية دامر البر إلى أهل العلم وطلابه والباحثين في مرياضه، بشرى النجائر ديوان من أعظم دواوين السنة والحديث، طال انتظام، وترقبه، ألا وهو انتقاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني مرحمه الله لمسند الفردوس الشهير، وهو الكتاب المسمى: «الغرائب الملتقطة».

وتأتي أهمية نشر هذا الديوان "الغرائب الملتقطة" لتعاقب الجهود العلمية على إنتاجه ممثلة في ثلاثة من أثمة الحديث وحفاظ السنة؛ بغية جمع حديث مرسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه،

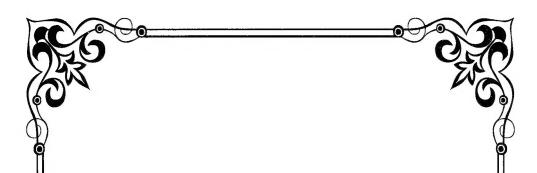

إدم اكاً منهم الهمية حفظ الحديث والسنة، إذ الحديث وسيلة لكل على هرعي، كما أن السنة شامرحة للقرآن الكريد، بتفصيل مجمله، وتقييد مطلقه، وتخصيصة عمومه، كما أن في نشر السنة إعراضاً عن البدع والأفكام الدخيلة، ونفياً للقصص الواهية، والأخبام المكذوبة على مرسول الله صلى الله عليه وسلم التى شوهت جمال الإسلام.

كما تأتي أهمية هذا الكتاب كونه حوى تدويناً - أميناً بالغ الدقة - لمصنفات تعد اليوم في عداد المفقودات من كتب الأسانيد والمرويات.

وإذ تتشرف الجمعية بإصدار هذا العمل العلمي العظيم، فإنها تعلن عن إفساح المجال للباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية كافة للمشامركة برسائلهم الجامعية وبحوثهم المحكمة في هذا المشروع المبامرك، كما تدعو الجمعية أهل الخير لدعم هذا المشروع العلمي، والإسهام في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة والمحافظة على هذا الإمرث العظيم، والحمد للهمرب العالمين.

خلفان خليفه المنرهروعي مرئيس مجلس إدامرة جمعية دامرالس جمعية دامرالس\_دبي دولة الإمامرات العربية المتحدة

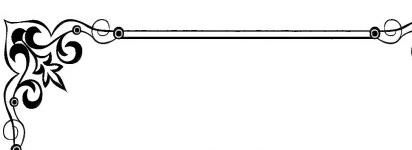

#### المقدمة

وتشتمل على:

الافتتاحية

أهمية الموضوع

أسباب اختيار الموضوع

خطة البحث

منهج العمل في التحقيق







الله من شرور الله الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَفُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَفُونَا عَظِيمًا ﴾ (٣).

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرّ

<sup>(</sup>۱) سورة «آل عمران» الآية (۱۰۲)

<sup>(</sup>٢) سورة «النساء» الآية (١)

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيات (٧٠ - ٧١)

الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أما بعد:

فإنَّ أعظم نعم الله تعالى على البشرية نعمة النبوة والرسالة إذ بها أخرجهم من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان والهداية. وقد أتم الله هذه النعمة ببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأكمل به الدين وأتم به النعمة.

وقد تعهد الله بحفظ شريعة خير خلقه محمد ﷺ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ, لَحَنفِظُونَ ﴾ (١).

فأما القرآن الكريم فقد عني المسلمون بحفظه في الصدور والصحف، واعتنوا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واهتموا بدراسته وتفسيره واستنباط أحكامه...

وأما السنة فقد سخّر الله لها رجالا وهبهم من الحفظ والفهم والذكاء ما مكنهم به من حفظها وتدوينها ووضع سياج عليها يصونها من عبث العابثين من الوضاعين والملاحدة وغيرهم ممن لا يحكم ضبط المرويات.

وقد بذل هؤ لاء الجهابذة قصارى جهدهم في وضع علم هو من

سورة «الحجر» الآية (٩).

مبتكرات هذه الأمة وخاصيتها التي خصها الله بها ألا وهو علم الحديث رواية ودراية، والذي به يميز بين ما ثبت عن النبي علي وما لم يثبت...

ومن تلك الجهود: ما خلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من المؤلفات، ومن بينها كتابه «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس». فقد خدم فيه أحاديث كتاب «الفردوس» حيث إنه أبقى على أسانيده منتخباً منه الأحاديث الزائدة على ما في كتب الحديث المشهورة. فهذه الخدمة عظيمة وجليلة، ومهمة ونافعة، لاسيها مع فقد «مسند الفردوس»(۱).

# المراحل الثلاثة التي مرّبها هذا الكتاب:

وفي سبيل التعريف بالمراحل الثلاثة التي مرّ بها هذا الكتاب نذكر ما يلي:

## ۱ \_ كتاب «الفردوس»

ألفه الحافظ أبو شـجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الدَّيْلَمي (ت ٩٥هـ) محاكيا في موضوعه كتاب الشهاب للقُضاعي (ت ٤٥٤ هـ).

ولهذا جاء في تسميته «فردوس الأخبار بمأثـور الخطاب مرتبا على

<sup>(</sup>١) الحمد لله، قد يسر الله الوقوف على بعض أجزائه، انظر المبحث الثاني من الفصل الرابع، من قسم الدراسة.

كتاب الشهاب». وجاء بمتون الأحاديث مرتبة على حروف المعجم، غير مسندة.

## Y \_ كتاب «مسند الفردوس»

ألَّفه ابن صاحب «الفردوس» وهو أبو منصور شهردار بن شيرويه الدَّيْلَمي (ت٥٥٥هـ). وقصد به أن يسند أحاديث كتاب أبيه (الفردوس)، وأتى به على ترتيب كتاب أبيه.

# ٣ ـ كتاب «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس»

تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) الذي قصد به إفراد الزوائد التي في مسند الفردوس، حيث قال في مقدمته: «...فهذا تعليق من مسند الفردوس لأبي منصور الدَّيْلَمي لأحاديث تستفاد، أنبه على حالها لينتفع بها؛ وغالبها من أغلب الكتب المشهورة التي أكثر المؤلف النقل منها، وهي: الستة، والموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني، ومسانيد أبي يعلى، وأحمد بن منيع، والطيالسي، والحارث بن أبي أسامة.

وأما ما بقي من ذلك وهو: الحلية، والحلواني، والثواب لأبي الشيخ،

ومكارم الأخلاق لابن لال، وما أسنده هو [يعني صاحب «مسند الفردوس»] فهو المذكور في هذا التعليق مما إسناده بسنده ولم يذكر من أي كتاب هو، أو مما ذكره أبوه ولم يخرجه. ولم أغير ترتيبه، وبالله التوفيق»(١).

وترتيبه هو ترتيب أصله.

وقد شارك في تحقيق هذا الكتاب كلُّ من الطالب:

١ \_ العربي الدائز الفَرياطي

٢ \_ محمّد مرتضى سليهان يونس

٣ ـ خَيرِي حسيني جميل

٤ \_ إيروان سفيان

٥ \_ أبو بكر أحمد جالو

٦ \_ فيصل بن محمد بن على العقيلي

٧ ـ وسيم عصام شبلي

٨ ـ حسن علي ورسمة

<sup>(</sup>١) «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (١/ أ)

# أهمية الموضوع:

الحافظ ابن حجر احتفظ بأسانيد الكتاب، وكتاب الفردوس المطبوع ذكر فيه صاحبه الأحاديث غير المسندة؛ ولا شك أن بيان مرتبة الأحاديث صحة وضعفا متوقف على وجود الإسناد، وبالتالي فخدمة هذا الكتاب ستسد فراغا كبيرا وتؤدي خدمة جليلة...

٢ ـ إزالة الغموض الذي يكتنف موضوع الكتاب لدى الباحثين، فإنَّ بعضهم يظن أن «تسديد القوس» و «الغرائب الملتقَطة من مسند الفردوس» كتاب واحد ولا فرق بينها، وكذا يظن بعضهم أن المسمى «زهر الفردوس» كذوف الأسانيد.

فعلى سبيل المثال، نجد الغماري في «حصول التفريج» (٢) في كلامه عن «زهر الفردوس» يقول: «واختصره الحافظ فحذف الأحاديث المعروفة في الأصول المشهورة كمسند أحمد، والستة، ومعاجم الطبراني، ومسند أبي يعلى، والبزار، وأمثالها وترك ما أسنده الدَّيْلَمي من الأجزاء والكتب

<sup>(</sup>١) «زهر الفردوس» و «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» اسهان لكتاب واحد. فأما الأول فقد نص السخاوي والسيوطي وغيرهما على تسميته بذلك كما سيأتي. وأما الثاني فقد وجد في بداية النسخة التي بخط المؤلف ونهايتها.

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۷۱).

الغريبة مع حذف إسناد الدَّيْلَمي إليهم وإيراد الأحاديث بأسانيدهم، وسهاه «زهر الفردوس» وهو في ثلاث مجلدات».

لكن تبين بعد البحث ومراجعة الكتاب ما يلي:

۱ ـ أن المسمى »زهر الفردوس» كتاب آخر غير «تسديد القوس»؛ فتسديد القوس رتب فيه الحافظ أحاديث «مسند الفردوس» واختصره مقتصرًا على طرف كل حديث، واكتفى بعزوه إلى من خرّجه.

وأما «زهر الفردوس» فقد ذكره السخاوي ضمن مؤلفات الحافظ في كتابه «الجواهر والدرر»(۱)، بعد ما نص على «تسديد القوس»(۱)، وبين أنه مختصر «مسند الفردوس» ثم عقب بذكر «زهر الفردوس» فقال: «قفصه (يعني: جَمَعه) وهو عبارة عن الأحاديث المخرجة من غير الكتب المشهورة».

كما أشار إليه الكتّاني في الرسالة المستطرفة (ص ١٧١) وسماه: «زوائد الفردوس» في مجلد.

٢ ـ ظهر أن الحافظ ابن حجر لم يحذف من أسانيد الدَّيْلَمي إلى

 <sup>«</sup>الجواهر والدرر» (۲/ ٦٦٧، رقم٥).

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، (۲/ ۱۹۲۷، رقم ۵).

أصحاب الأجزاء إلا القليل(١)، والأصل أنه يسوق الأسانيد كما هي في «مسند الفردوس»...

" الكتاني «زوائد الفردوس». ومعلوم أهمية كتب الزوائد وقيمتها العلمية؛ الكتاني «زوائد الفردوس». ومعلوم أهمية كتب الزوائد وقيمتها العلمية فهادة الكتاب العلمية عبارة عن أحاديث غير مشتهرة ليست في الكتب الستة ولا في مسند أحمد ونحوه (٢)؛ فهي أحاديث مسندة غير مخرّجة، وتحريج ...

٤ ـ أنه يسند من مصادر تعتبر الآن مفقودة مثل مسند الحسن بن
 علي الحلواني، ومكارم الأخلاق لابن لال، ومن كتب أبي نعيم وتصانيفه،
 وغيرها من المصادر الكثيرة والأجزاء المتفرقة.

٥ ـ وقد أصبح هذا الكتاب مصدرا يُرجع إليه، ويستفاد منه؛ فقد نقل منه السيوطي في «الدرر المنتثرة» (٣) حكما على حديث فقال: «حسنه ابن حجر في «زهر الفردوس»». وكذا في «التطريف في التصحيف»

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في منهج المؤلّف في الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٢) هـذا بالنظر إلى أغلب الأحاديث؛ وإلا ففيه ما هو في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) «الدرر المنتثرة» (ص ٨٥).

(ص١٨). ويأتي بعده المناوي في «فيض القدير» (١/ ٧٠)، و (٣/ ٢٣٥)، وغيرهما.

وهذا مما يبين أهمية خدمة هذا الكتاب الجليل، وضرورة تحقيقه ليعم نفعه، وتعظم الاستفادة منه.

7 ـ ويكفي في الدلالة على أهمية هذا الموضوع أن تتوجه همة الحافظ ابن حجر إليه، ويتصدى بنفسه لخدمته وإفراد زوائده مما يدل على أنه (رحمه الله) كان يستشعر ضرورة خدمة هذا الجانب، لاسيها أنه ألفه في مرحلة متأخرة من حياته عام (١٨٥هـ) وهي مرحلة نضج علمي، والله تعالى أعلم.

#### خطة البحث:

يتكوّن البحث من مقدمة وقسمين.

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج التحقيق.

القسم الأول

الدراس\_\_ة

ويحتوي على خمسة فصول:

## الفصل الأول

ترجمة أبي شجاع، شيرويه بن شهردار الدَّيْلَمي، صاحب كتاب الفردوس وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث: شيوخه

المبحث الرابع: تلاميذه

المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه

المبحث السادس: مؤلفاته

المبحث السابع: عقيدته

الفصل الثاني

ترجمة أبي منصور، شهردار بن شيرويه الدَّيْلَمي، صاحب مسند الفردوس

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث: شيوخه

المبحث الرابع: تلاميذه

المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه

المبحث السادس: مؤلفاته

المبحث السابع: عقيدته

#### الفصل الثالث

ترجمة موجزة للمؤلف وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث: شيوخه

المبحث الرابع: تلاميذه

المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه

المبحث السادس: مؤلفاته

المبحث السابع: عقيدته

الفصل الرابع

دراسة لأصول الكتاب

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب الفردوس لأبي شجاع الدَّيْلَمي

المبحث الثاني: مسند الفردوس لأبي منصور الدَّيْلَمي

الفصل الخامس

دراسة الكتاب

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تسمية الكتاب

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث: موضوع الكتاب

المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب

#### المبحث الخامس

موارد أبي منصور الدَّيْلَمي في مسند الفردوس من خلال «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس».

المبحث السادس: وصف النسخ الخطية ونهاذج منها

القسم الثاني

النص المحقق

وقد ذيّلنا البحث بثبَت المصادر والمراجع، ثم الفهارس العلمية التي تعين على الاستفادة من البحث، وهي سبعة فهارس على النحو التالي:

ثبَت المصادر والمراجع

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الآثار

فهرس الرواة والأعلام

فهرس الألفاظ الغريبة

فهرس الموضوعات.

# منهج العمل في التحقيق:

سلكنا في التحقيق المنهج التالي:

- ١ ـ اتخذنا نسخة دار الكتب المصرية التي بخط المؤلف أصلا في التحقيق،
   ورمزنا لها بـ «الأصل» [أ].
- ٢ ـ نسخنا المخطوط مع مراعاة الرسم الإملائي الحديث، واستعمال علامات الترقيم، وضبط ما يُشكل.
- ٣ قابلنا المنسوخ بالأصل ثم مع النسخ الخطية الأخرى وأثبنا الفروق
   بين النسخ في الحاشية مع وضع الرموز لهذه النسخ.
- عزونا الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر السورة ورقم
   الآي مع كتابتها بالرسم العثماني.
  - ٥ ـ رقّمنا النصوص الحديثية الموجودة في القسم المحقَّق.
- ٦ ـ شرحنا الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب واللغة مع ضبط
   المشكل منها، كما عرفنا بالأماكن غير المعروفة.
- ٧ خرّجنا الأحاديث من المصادر المسندة مع تقديم المصدر الذي أسند المؤلف من طريقه الحديث، إذا تيسر الوقوف عليه، ثم الأقرب فالأقرب.
  - ٨ ـ نذكر الشواهد إن احتيج إليها مع مراعاة الإيجاز.

اع مقدمة

9 - نترجم للراوي الذي يقتضي مقام الحكم على الحديث الترجمة له -من رجال الإسناد - معتمدين في ذلك على ما في (تقريب التهذيب)؛ ما لم يظهر لنا خلافه، وإذا لم يكن من رجال التقريب بينًا حاله من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل.

- ١٠ ـ حكمنا على سند الرواية حسب قواعد المحدثين.
- ١١ ننقل أحكام الأئمة الذين تكلموا في الحديث ونبين الراجح إذا
   وُجد الخلاف حسب ما انتهت إليه دراسة الحديث. فإن تعذر ذلك،
   اجتهدنا في الحكم على الحديث، والله الموفق والهادي.



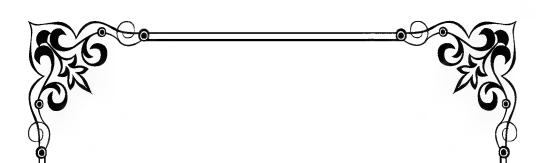

## القسم الأول. الدراسة

ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول\_ترجمة أبي شـجاع الديلمي، صاحب كتاب «الفردوس»

الفصل الثاني - ترجمة أبي منصور الديلمي، صاحب كتاب «مسند الفردوس»

الفصل الثالث\_ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلاني الفصل الرابع\_دراسة لأصول الكتاب

الفصل الخامس: دراسة الكتاب





وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول \_ اسمه ونسبه

المبحث الثاني ـ مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث ـ شيوخه

المبحث الرابع ـ تلاميذه

المبحث الخامس - ثناء العلماء عليه

المبحث السادس\_مؤلفاته

المبحث السابع \_ عقيدته



(١) مصادر الترجمة: «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي، (٣/ ٨٥)، «التقييد» لأبي بكر بن نقطة، (١/ ٢٩٦، رقم ٣٦٠)، (٢/ ٢٨-٢٩)، «تكملة الإكمال» (١/ ٢٩١)، «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح، (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) رقم ١٧٦)، «مختصر طبقات علماء الحديث» (٤/ ٣١-٣٢)، «تاريخ الإسلام» للذهبي، (٤/ ١٩٣)، «السير» له، (١٩ / ١٩٤ – ٢٩٥، رقم ١٨٦)، «العبر» (٤/ ١٨)، «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٣٨-٣٩، رقم ٦٣ ١٠)، «الوافي بالوفيات» للصفدي، (١٦/ ١٢٨)، «عيون التواريخ» (١٣/ ٣٢٥)، «مرآة الجنان» لليافعي، (٣/ ١٩٨)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٧/ ١١١ – ١١٢)، «طبقات الإسنوي» (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة، (١/ ٢٨٥، رقم ٢٥٣)، «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي، (٥/ ٢١١)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي، (ص ٤٥٧)، «كشف الظنون» لحاجي خليفة، (٢/ ١٢٥٤)، «شـذرات الذهب» لابن العياد، (٤/ ٢٣-٢٤)، «بستان المحدثين» (ص٦١)، «إيضاح المكنون» (٣/ ٩٩٥)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني، (٥/ ٣٤، رقم ٤٧٤).

# المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته

هو شِيرُويَه (۱)، بن شهردار، بن شِيرُويَه، بن فناخسرو (۲)، بن خسر كان، بن زينونه، بن خسرو، بن ورداذ، بن دَيْلَم، بن الدياس، بن لشكري، بن داجي، بن كيوش، بن عبد الرحمن، بن عبد الله، بن صاحب رسول الله ﷺ، الضّحّاك (۲)، بن فَيرُوز، أبو شجاع، الملقّب إلْكِيا، الدَّيْلَمي، الهَمَذاني، الشافعي.

هكذا نسبه السَّمْعاني فيما حكاه عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام»

(۱) «شِيرُويَه» هكذا ضبطه أبو بكر ابن نقطة في "تكملة الإكمال» (۱/ ۲۹۱)، «بكسر الشين المعجمة بعدها ياء ساكنة معجمة من تحتها باثنتين وراء مضمومة».

وضبطه ابن ناصر القيسي في «توضيح المستبه» (١/ ٢٣٣)، بالوجهين فقال: «بكسر أوّله، وسكون المعجمة، وضم الراء، وسكون المواو، وفتح المثناة تحت، ثم هاء. وقيل: بفتح الراء والواو معا، وسكون المثناة تحت، كما قيل في أمثاله [يعني الأسماء المنتهية بوَيْه، فيكون ضبطه هكذا: «شِيرَوَيْه»]».

- (۲) «فناخسرو» ضبطه ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (۱/ ۲۸۰، رقم ۲۰۳)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (٤/ ٢٣-٤٤)، «بفاء، ونون، وخاء معجمة، وسين وراء مهملتين، بعدهما واو».
  - (٣) يأتي الكلام في صحبته قريبا إن شاء الله.

(٣٨/ ٣٤٩ \_ ٠٥٠)، والصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦) (١)، والصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦) (١)، وكذا نسبه السُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ \_ ١١١، رقم ٨٠٢).

وقال السمعاني - أيضا - في «التحبير» (١/ ٣٢٥، رقم ٢٧١): «... ابن فاخسره، بن خسركان، بن أستنب، بن زينونه، بن خسرو، الدَّيْلَمي». فحذف النون من «فناخسرو»، وأدخل «أستنب» بين «خسركان» وبين «زينونه» ووقف عند جدّه الخامس الذي هو «خسرو».

و الكِيا (بكسر الكاف، وفتح الياء المثناة التحتية، بعدها ألف) في اللغة العجمية: هو الكبير القدر، المقدم بين الناس(٢).

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳۸/ ۲٤٩-۲٥٠)، والصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۱۳/۱۳)، في ترجمة أبي منصور شهردار -بعد سرد نسبه كاملا-: «قال ابن السَّمْعاني في «ذيله» [يعني «ذيل تاريخ بغداد». انظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة، (۱/ ۲۸۸)، «أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجي، (۳/ ۹۷)، هدية العارفين، للباباني، (۱/ ۳۲۲). وقد سهاه الزركلي في «الأعلام» (٤/ ٥٥)، ويوسف اليان سركيس في «معجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱/ ۲۸۸)، ب «تذييل تاريخ بغداد».]: «كذا قرأت نسبه في ديباجة كتابه [يعني كتاب أبي منصور الديلمي]».

<sup>(</sup>٢) انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٨٩، رقم ٤٣٠)، في ترجمة إلكيا الهراسي.

والدَّيْلَمي: بفتح الدال المهملة، وسكون الياء المثناة التحتية، وفتح اللام، وكسر الميم، نسبة إلى «الدَّيْلَم» وهي بلاد معروفة، وجماعة من أولاد الموالي يُنسبون إليها(١).

ويُلاحَظ في ترجمة أبي شجاع ما يلي:

١ - أن مصادر الترجمة - التي وقفنا عليها - قد وقف كلها عند جده الشاني (فناخسرو)، أو دونه. ولم يُكمِل نسبَه إلا المصادر الأربعة المتقدم ذكرها (السمعاني في «الذيل» والذهبي، والصفدي، والسبكي)، وذلك في ترجمة ابنه أبي منصور.

وأما في ترجمة أبي شجاع نفسه، فلم يُجاوز جدَّه الثاني (فناخسرو)، إلا ابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ٤٨٦، رقم١٧٦)،

<sup>(</sup>۱) انظر «الأنساب» (۲/ ۲۷٥)، «اللباب» (۱/ ۵۲۵)، «لب اللباب». وقال ياقوت الحَمَوي في «معجم البلدان» (۲/ ۵٤٤): «الدَّيْلَم: الموت، والديلم الأعداء، والديلم النمل الأسود، والديلم جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم، قال المنجمون الديلم في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها ست وثلاثون درجة وعشر دقائق. و ديلم اسم ماء لبني عبس فقال عنترة: زوراء تنفر من حياض الديلم، وقال الحفصي في العرمة من أرض اليهامة ماء يقال له الديلم وثم الدحرضان وهما ماءان لبني حدان ابن قريع وأنشد قول عنترة».

والذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (٣٥/ ٢١٩)، وفي «السير» (١٩/ ٢٩٤\_ ٢٩٥، رقم ١٨٦)؛ حيث وقفا عند جده الثالث (خسركان).

٢ \_ أن السمعاني في «التحبير» (١/ ٣٢٥، رقم ٢٧١)، قد تفرّد بذكر جده «أستنب» بين «خسركان» وبين «زينونه».

وقد خالفه في ذلك الذهبي، والصَّفَديُّ، والسُّبكي - كما تقدم - حيث إنهم اتفقوا على عدم ذكر «أستنب»، فيما نقله الذهبيُّ، والصَّفَديُّ، عن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد».

٣\_أن المصادر قد اختلفت في هجاء هذه الأسماء: (فناخسرو، وخسرو، وورداذ، والدياس، ولشكري، وداجي، وكيوس)، على النحو التالي:

أولا\_«فناخسرو»:

جاء على أربعة أوجه:

الوجه الأول\_ «فناخسرو»، عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٥/ ٢١٩)، ووافقه أكثر المصادر.

الوجه الثاني \_ «فناخسروا»، (بزياده الألف)، عند الرافعي في «التدوين» (٣/ ٨٥)، وأبي بكر بن النقطة في «تكملة الإكمال» (١/ ٢٩١).

الوجه الثالث\_ «فناخسره»، (بقلب الواو هاء)، عند أبي بكر بن

النقطة \_ أيضًا \_ في «التقييد» (١/ ٢٩٦، رقم ٣٦٠) (١)، والذهبي \_ أيضًا \_ في «السير» (١٩١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥، رقم ١٨٦) (٢)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١١ \_ ١١٢، رقم ٨٠٣)، والسيوطي في «طبقات الحفاظ» (١/ ٩٣).

الوجه الرابع\_«فاخسره»، (بحذف النون، وقلب الواو هاء)، عند السمعاني في التحبير» (١/ ٣٢٥، رقم ٢٧١).

ثانيا\_ «خسرو»:

جاء على وجين:

الوجه الأول\_ «خسرو»، (بالواو)، هكذا جاء عند السمعاني، في «التحبير» (١/ ٣٢٥، رقم ٢٧١)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، والصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦).

الوجه الثاني\_ «خسره»، (بقلب الواو هاءً)، عند السُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ ـ ١١١، رقم ٨٠٢).

<sup>(</sup>۱) لعل الراجع عن أبي بكر بن النقطة هو الوجه الأول، وقد تقدم أنه ضبط «فناخسرو»، بالواو في آخره، وهذا أولى بالتقديم.

<sup>(</sup>٢) وجاء عنده في «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٣٨-٣٩، رقم ٢٠٦٣)، بالتاء في آخره (٤) فناخسرة)، ولعله تصحيف.

ثالثا \_ «ورداذ».

جاء على وجهين:

الوجه الأول - «ورداذ» (بالواو، ثم الراء، بعدها دال مهملة، ثم الألف، يليها الذال المعجمة)، عند الصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» (۱۱۳/۱۲)، والسُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (۷/۱۱-

الوجه الثاني «زرود»، (بالزاي في أوله، ثم الراء، يليها الواو، ثم الدال المهملة)، عند الذهبي في «التاريخ».

رابعا ـ «الدباس».

جاء على وجهين:

الوجه الأول - «الدباس» (بالدال المهملة، ثم الباء الموحدة، يليها الألف، ثم السين المهملة)، عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٤٤٦ - ١ ٥٢)، وبالمثناة التحتية (الدياس)، عند السُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ - ١١١، رقم ٢٠٨).

الوجه الثاني - «السنياس» (بالسين المهملة، ثم النون، بعدها مثناة تحتية، ثم الألف والسين المهملة)، عند الصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦).

خامسًا \_ «لشكرى».

جاء على وجهين:

الوجه الأول ـ «لشكري» (باللام، ثم الشين المعجمة، يليها الكاف، ثم الراء، بعدها الياء)، عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، والسُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ ـ ١١١، رقم ٢٠٨).

الوجه الثاني \_ «كشكري» (بقلب اللام كافا في أوله)، عند الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦).

سادسًا ـ «داجي».

جاء على وجهين:

الوجه الأول \_ «داجي»، (بالدال المهملة، ثم الألف، بعدها الجيم، ثم المثناة التحتية)، عند الصفدي في «الوافي بالوفيات» (١١٦/١٦)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ ـ ١١١، رقم ٢٠٨).

الوجه الثاني ـ «راجي»، (بالراء، في أوله)، عند الذهبي في «تاريخ الإسلام».

سابعًا \_ «كيوس».

جاء على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول\_ «كيوس»، (بالكاف، ثم المثناة التحتية، يليها الواو، ثم السين المهملة)، عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠).

الوجه الثاني ـ «كبوس»، (بالباء الموحدة)، عند السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠ ـ ١١١، رقم ٨٠٢).

الوجه الثالث\_ «كنوش»، (بالنون، والشين المعجمة)، عند الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦).

ولم نقف على ضبط شيء من نسب أبي شجاع إلا كلمة «شِيرُويَه» فقد ضُبِطت كاملة، كما سبق؛ وكلمة «فناخسرو»، فقد ضُبِطت حروفها، ولم تُضبط حركاتُها. ولعل السبب في ذَينك هو كونها أسماء أعجمية.

وقد يكون ذانك السببين في حيدة ابن الصلاح عن إيرادها كاملة، بقوله: في «طبقات فقهاء الشافعية» (١/ ٤٨٦): «رفع ابنه أبو منصور نسبه بأسهاء أكثرها دَيْلَمية، إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن الضحاك بن فيروز، صاحب رسول الله عليه المتفى بقوله: «بأسهاء دَيْلَمية».

٤ ـ أن ابن السمعاني قد جعل الضحّاك بن فيروز صحابيا، كما نقله
 عنه الذهبي، في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، والصَّفَدي في
 «الوافي بالوفيات» (١٦/ ١٦/)، وقد تقدم.

وقال بصحبته ـ كذلك ـ المزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ٢٧٦)،

والسُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٧/ ١١٠ ـ ١١١، رقم ٢٠٨)، وبدر الدين العَيْني في «مغاني الأخيار» (٣/ ٥).

وخالفهم ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٥٣٥)، وخليفة بن خيّاط، في «الطبقات» (١/ ٥١٥)، فجعلاه من أبناء الصحابة، وذكراه في الطبقة الأولى من تابعي أهل اليمن؛ وابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (١/ ١٢٠) فجعله من مشاهير التابعين بمصر، وقال: «من الأثبات في الروايات»؛ والذهبي في «الكاشف» (١/ ٨٠٥)، حيث قال: «وُثّق»؛ والحافظ ابن حجر في «التقريب» (١/ ٣٤٤)، فقال: «مقبول»؛ والخافظ ابن حجر في «التقريب» (١/ ٢٧٣)، فقال: «وثقه والخزْرَجي في «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (١/ ١٧٦)، فقال: «وثقه ابن حبان».

الظاهر أن هذا الأخير هو أرجح القولين، (وأنه تابعي). والله تعالى أعلم.



# المبحث الثاني؛ مولده ونشأته العلمية ووفاته

# ١ \_ مولده ونشأته:

ولد أبو شجاع (رحمه الله) سنة خمس وأربعين وأربعهائة؛ جزم بذلك الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٩ / ٢٩٤ \_ ٢٩٥، رقم ١٨٦)،

وفي «تاريخ الإسلام» (٣٥/ ٢١٩)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١١ ـ ١١٢، رقم ٨٠٨)، وابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (١/ ٢٨٥، رقم ٢٥٣)؛ إلا أن ابن نقطة في «تكملة الإكمال» (١/ ٢٩٢)، ذكره بصيغة التمريض بقوله: «فيها قيل لي»؛ وأكثر من ترجموا له لم يذكروا مولده.

أما نشأته، فلم نقف على من تصدّى لها، ولكن يمكن أن يُستنبط من قول الرافعي في «التدوين» (٣/ ٨٥): «ورد قَزوين وسمع بها الأستاذ الشافعي ابن داود المقرئ، سنة ثهانين وأربعهائة»، أنّه بكّر في الطلب، حيث إنه في التاسع والعشرين من عمره كان قد دخل «قزوين» بعدما أخذ من علماء همّذان؛ لأن منهج العلماء في تلك العصور، هو أنهم لا يرحلون إلا بعد الأخذ من شيوخ البلد.

قال يحيى بن عبد الوهاب بن منده - فيها حكاه عنه ابن النقطقة في «التقييد» (١/ ٢٩٦، رقم ٣٦٠) -: «سمع بأصبهان من أصحاب أبي بكر بن لال الهمَذاني، ومن جماعة من شيوخ الغُربة ببغداد وأصبهان وقزوين والجبل».

وقال الرافعي في «التدوين» (٣/ ٨٥): «سمع وجمع الكثير ورحل». وقال الذهبي في «السير» (١٩/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥، رقم١٨٦): «طلب هذا الشأن، ورحل فيه». وذكر عددا من شيوخه الهمَذانيين، ثم قال: «وخلائق بهمذان...وخلقًا ببغداد، وبقزوين وأماكن»(١).

وقد استمرت رحلاته إلى ما قبل وفاته بأربع سنين؛ وذلك أنه دخل «أصبهان» في سنة خمس وخمسائة، فروى عنه أبو موسى المديني وطائفة، كما قال الذهبي في «التاريخ» (٣٥/ ٢٢٠).

#### ۲ ـ وفاتـه:

توقي أبو شجاع (رحمه الله) سنة تسع وخمسهائة، وله أربع وسبعون سنة؛ زاد ابن النقطة، والذهبي، والسبكي، في التاسع عشر من رجب؛ وذكر وفاته ابن الصلاح بصيغة التمريض؛ فقال: «وحكي أنه توفي في رجب سنة تسع وخمسهائة»(٢).



 <sup>(</sup>۱) «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٣٨-٣٩، رقم ١٠٦٣)، «تاريخ الإسلام»
 (۲۱۹/۳٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح، (۱/ ٤٨٧)، «التقييد»
 (۱/ ۲۹۲، رقم ۳۳۰)، «تكملة الإكهال» (۱/ ۲۹۱)، «السير» (۱/ ۲۹۱–۲۹۰)، «طبقات
 ۲۹۵، رقم ۲۸۸)، «تذكرة الحفاظ» (٤/ ۳۸–۳۹، رقم ۲۰۱۳)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ۱۱۱–۱۱۲، رقم ۸۰۳).

### المبحث الثالث: شيوخه

لا شك في أن أبا شجاع قد سمع عددا كبيرا من شيوخ هم ذان وغيرها، وذلك نظرًا لرحلاته إلى المدن والأقطار الزاخرة بالعلماء والمحدثين، بعد الأخذ عن شيوخ بلده.

قال ابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ٤٨٧)\_بعد أن ذكر بعض من سمع منهم\_: «وخلق غير هؤلاء يُسئم ذكرُهم».

وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» (١٦/ ١٢٨): «سمع الكثير بنفسه».

وقد بلغ عدد من سمع منهم في هذا القدر الذي أقوم بتحقيقه نيفا وأربعين نفساً.

علما بأنَّ هذا الكتاب خاص بغرائب «مسند الفردوس» الذي أسنده من طريقه ولدُه أبو منصور، ومن طريق غيره إذا لم تكن له رواية من طريق أبيه.

وهذا ذكر بعض شيوخه:

١ - أحمد بن عمر بن أحمد بن علي، أبو بكر الهمذانيّ الصندوقي البزار
 المعرّ، (ت٤٨٦هـ).

- ٢ \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو الحسين البزاز المعروف بابن
   النقور (ت ٤٧٠هـ).
- ٣- الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّاء أبو على البغدادي، الحنبلي، (ت٤٧١ هـ).
- ٤ ـ طلحة بن علي بن يوسف أبو محمد الرّازيّ، ثمّ البغداديّ، الصُّوفيّ الفقيه، (ت٤٧٨ هـ).
- ٥ \_ عبد الباقي بن محمد بن غالب، أبو منصور المحتسب، المعروف بابن العطّار، (ت ٤٧١ هـ).
- ٦ عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي بن إبراهيم، أبو
   القاسم البصري الهمذاني، الفقيه، يعرف بخِيلَة (بكسر الخاء المعجمة،
   بعدها مثناة تحتية).
  - ٧ ـ عبد الواحد بن إسماعيل بن عثمان بن نغارة، أبو الفتح البُروجَرْدي.
- ٨ عبد الواحد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن يُوغَة، أبو الفضل الكرابيسي، الهمذاني، اليُوغِي (بضم المثناة التحتية، وفي آخرها الغين المعجمة، نسبةً إلى يُوغة، بعض أجداده)، (ت٤٨٢هـ).
- ٩ عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، أبو
   عمرو العبدي الأصبهاني، (ت٤٧٥ هـ).

- ١٠ عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبدوس، أبو الفتح الهمَذَانيّ، (ت ٤٩٠ هـ).
- ١١ علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو القاسم البُنْدار، المعروف بابن
   البُسْرِي، (ت٤٧٤ هـ).
- ١٢ عليّ بن الحسين بن الحسن بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن محمد بن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي الحسن بن عليّ بن أبي طالب. أبو طالب الحسنيّ، الهمَذانيّ، (ت٤٤٦هـ).
- ١٣ \_علي بن محمد بن أحمد بن حمدان، أبو الحسن النيسابوري الميداني (ت٤٧١هـ).
- ١٤ علي بن محمد بن عبد الحميد أبو الفرج البَجَلي،
   الجَريري، الهمَذاني، (ت٤٦٨ هـ).
- ١٥ ـ الفضل بن عبد الله بن علي بن عمر، أبو سعد الآذِيُوخَاني (بمد الألف، وكسر الذال المعجمة، وضم المثناة التحتية، وسكون الواو، وفتح الخاء المعجمة، وفي آخرها النون؛ وضبطه ياقوت الحَمَوي بسكون الياء، وفتح الواو؛ وهذه نسبةٌ إلى «آذِيُوخَان».
- ١٦ ـ قُتَيْبة بن أحمد بن شريح، أبو حفص البخاري القاص، صاحب التفسير.

١٧ \_ محمد بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن دينار بن يزدانيار، أبو جعفر
 السَّعيديِّ الهمَذانيِّ، يُعرَف بالقاضي، (ت٤٧٢ هـ).

١٨ \_ محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد، أبو الفضل القُومَساني \_ بالواو،
 ثم الميم، ومهملة \_ ، ثمّ الهمذاني، ويعرف بابن زِيرَك، (ت٤٧١ هـ).

١٩ \_ نصر بن محمد بن علي، أبو القاسم السماك.

٢٠ \_ يوسف بن محمد بن يوسف بن حسن، أبو القاسم الهمذاني الخطيب المحدث، (ت٢٦٨ هـ).



#### المبحث الرابع: تلاميذه

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٣٩، رقم ٢٠٠١): «روئ عنه ابنه شهردار، ومحمد بن الفضل الإسفراييني، ومحمد بن أبي القاسم الساوي، والحافظ أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل، والحافظ أبو العلاء أحمد بن الفضل، والحافظ أبو العلاء أحمد بن الحسن بن أحمد العطار، والحافظ أبو موسئ المديني، وآخرون»؛ وكذا قال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٢، رقم ٨٠٣)؛ ولم نقف على غير هؤلاء.

#### المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه

قال يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْده: «شاب كيس، حسن الخُلُق والحَلق، ذكي القلب، صلب في السنة، قليل الكلام»(١).

وقال ابن الصلاح: «جمع وصنف تصانيف انتشرت...وكانت له معرفة بالحديث»(٢).

وقال الرافعي: «من متأخري أهل الحديث المشهورين، الموصوفين بالحفظ. كان قانعاً بها رزقه الله تعالى من ريع أملاكه (٣)، سمع وجمع الكثير ورحل (٤٠).

وقال الذهبي: «المحدث الحافظ، مفيد همَذان، ومصنف تاريخها،

<sup>(</sup>۱) انظر «التقييد» (۱/ ٢٩٦، رقم ٣٦٠)، «تكملة الإكهال» (۱/ ٢٩١)، «تذكرة الخفاظ» (٤/ ٣٩٠)، رقم ٣٠٠)، «تاريخ الإسلام» (٣٥/ ٢١٩)، «السير» (١٩/ ٢٩٤)، رقم ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ٤٨٧)

<sup>(</sup>٣) «ريع» (بالمثناة التحيتة)، وقد تصحف في المطبوع من «التدوين» إلى «ربع أملائكه» (بالباء الموحدة). والسياق يدل على ما أثبته. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) «التدوين» (٣/ ٨٥).

ومصنف «كتاب الفردوس»... حسن المعرفة وغيره أتقن منه (١)»؛ وقال مرّة: «كان صلباً في السنة» (٢).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: «حافظ مشهور»(٣).

وقال ابن تغري بردي: «الحافظ البارع...كان إماما حافظا، سمع الكثير ورحل البلاد وحدث، وكان من أوعية العلم»(٤).

ووصفه عبد الرؤوف المناوي في «فيض القدير» (١/ ٣٧)، بالإمام عهاد الإسلام.



#### المبحث السادس: مؤلفاته

يظهر من كلام الحافظ ابن الصلاح أنَّ لأبي شجاع مؤلفات كثيرة؛ حيث قال (رحمه الله): «جمع وصنف تصانيف انتشرت»(٥).

<sup>(</sup>۱) «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٣٨-٣٩، رقم ٢٠٦٣). وقال في «السيرَ» (١٩ / ٢٩٥، رقم ١٨٦): «متوسط الحفظ، وغيره أبرع منه وأتقن»؛ وقال في «التاريخ» (٣٥/ ٢٢٠): «متوسط المعرفة، وليس هو بالمتقن».

<sup>(</sup>٢) «العر» (٢/٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) «توضيح المشتبه» (١ / ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) «النجوم الزاهرة» (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ٤٨٧).

وقال السمعاني: «تعب في الجمع؛ صنف «كتاب الفردوس» و «كتاب طبقات الهمذانيين» وغيرهما» (١).

غير أنّنا لم نقف من خلال مصادر ترجمته إلا على قليل منها، وهي: ١ ـ التبيان في فضائل القرآن.

ذكره أبو شجاع في مقدمة «فردوس الأخبار» حينها تكلم عن حديث «كل أمر ذي بال...» فقال: قد ذكرنا طرقه في كتاب التبيان في فضائل القرآن (٢). ولم نعثر على أيّ معلومات أخرى عنه.

٢ ـ جزء فيه أحاديث أبي عمران موسئ بن سعيد الفراء مما رواه
 أبو بكر بن لال، وحديث علي بن محمد بن عامر رواية أبي بكر بن لال،
 وحديث أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن إبراهيم المؤدب.

ورد ذكره في فهرس مخطوطات الظاهرية، قسم المنتخب من مخطوطات الحديث (٣).

٣ ـ (جزء في) حديثه عن أبي الحسين بن النقور.

 <sup>«</sup>التدوين» للرافعي، (٣/ ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) مقدمة فردوس الأخبار (نسخة عارف حكمت لمسند الفردوس)، قـ ۱۱
 (أ).

<sup>(</sup>۳) صد (۳)

أشار إليه الرافعي في ترجمة أميركا بن زروية حيث قال: سَمِعَ الحافظ شيرويه الديلمي بقزوين سنة سبع وخمس مئة حديثه عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقور(١٠). ولم أعشر على أي معلومات أخرى عنه.

٤ \_ فردوس الأخبار بمأثور الخطاب. وسيأتي الكلام عنه.

٥ \_ تاريخ هم ذان: هكذا سهاه ابن الصلاح (٢) والذهبي (٣) وسهاه أيضاً (٤) وابن ناصر الدين الدمشقي (٥) «طبقات الهمذانيين» وهو مفقود حسب علمنا.

٦ \_ حكايات المنامات: ذكره ابن الصلاح ولم نجد من ذكره سواه (٢).

٧ ـ رياض الأُنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال النبي ﷺ وتاريخ الخلفاء معده(٧).

<sup>(</sup>١) التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣١٥

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٤٨٧)

 <sup>(</sup>٣) السير (١٩/ ٢٩٤) والعبر في خبر من غبر (٢/ ٣٩٣)

<sup>(</sup>٤) السير (٩/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٥) توضيح المشتبه (١/ ٢٣٣)

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٤٨٦)

<sup>(</sup>٧) إيضاح المكنون (٣/ ٥٩٩) وهو مخطوط توجد نسخة منه في فهرست الكتب

٨ ـ نزهة الأحداق في مكارم الأخلاق:

وهو عبارة عن مجموعة صغيرة من الأحاديث في مكارم الأخلاق(١).

٩ ـ المنتقى من كتاب المقامات:

ذكره المحب الطبري في مقدمة كتابه «الرياض النضرة في مناقب العشرة» ضمن المصادر التي اعتمد عليها في كتابه هذا(٢).

١٠ ـ طبقات رواة الآثار:

ذكره السمعاني(٣)، والظاهر أنه كتاب طبقات الهمَذانيين



# المبحث السابع، عقيدته

يظهر من ثناء العلماء على أبي شِجاع الدَّيْلَمي (رحمه الله)، أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وطريق سلف الأمة؛ حيث وصفه يحيى بن

العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية (٥/ ٦٤) ونسخة في فهرست دار الكتب المصرية (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأدب العربي (٦/ ١٣٠) وهو مخطوط، توجد نسخة منه في مخطوطات مكتبة متحف الجزائر برقم (١/٤٩٧)

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (١٤٢/١)

<sup>(</sup>٣) الأنساب (٥/ ٢٢١)

عبد الوهاب بن منده، وابن الصلاح، والذهبي بكونه صلبا في السنة؛ وهذا هو الأصل الذي لا يُحاد عنه حتى يثبت خلافُه(١).

ويقوي ما ذهبنا إليه بعض عبارته في الرواة التي تدل على صحة معتقده، وسلامة مذهبه من الانحراف. وإليك شيئًا من ذلك:

قال في ترجمة أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني: «أدركته ولم يُقضَ لي عنه السّماع، وكان في الحديث ثقةً، ويُتَّهم بمذهب الأشعرية ١٤٠٠).

وقال في ترجمة أبي الفرج الهمَذاني عبد الغفار بن الحسين بن أحمد: «سمعت منه وما كان مائلاً إلى المبتدعة»(٣).

وقال في ترجمة مكي بـن جبير بن عبدالله بن مكي بن أحمد أبو محمد الهمذاني الشعار: «كنّا نسمع بقراءته من مشايخ البلد ومن القادمين، وكان حسن السيرة شديداً في السنة، متعصباً لأهل الأثر، مؤمناً، متواضعاً»(٤).

انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة، (١/ ٢٨٥، رقم٢٥٣)، «السير» (1) (۱۹/ ۹۵)، رقم۱۸۱)، «العبر» (۲/ ۳۹۳-۳۹۶).

الوافي في الوفيات (٦/ ٣٤٥) **(Y)** 

لسان الميزان (٤/ ٤) (٣)

تأريخ الإسلام (٣٤/ ٣٠٨) (٤)

وقال في طاهر الجصاص: «كان طاهر يذهب مذهب أهل الملامة»(١).

ومع ما سبق من بيان علاقته (رحمه الله) بالسنة النبوية، والكلام في المذاهب العقدية، نُقل عنه ما يدل على أنه تأثر بالتصوف، وخاصّةً فيها يتعلق بزيارة القبور؛ وذلك أنه يطلق في الثناء على بعض الرواة عبارات الصوفية؛

كقوله في ترجمة أبي علي، أحمد بن محمد بن علي بن مزدين الصوفي النهاوندي القومساني: «ثقة، شيخ الصوفية، ومقدّمهم في الجبل، له آيات وكرامات ظاهرة، وقبره بقرية أنبط(٢) يزار، والدعاء عند قبره مستجاب»(٣)؛

<sup>(</sup>۱) تأريخ الإسلام للذهبي (۲۸/ ٤٤٧). والملامة: من اللوم، ويقال عنهم أيضا الملامتية، ويقصد بهم الذين لا يظهرون للناس أعمالا وأسرارا ويظهرون ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ ۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: إنبط: بالكسر ثم السكون، بوزن إثمد، ويروى: أنبط بوزن أحمد: من قرى همذان، بها قبر الزاهد أبي علي أحمد بن محمد بن القومساني، «معجم البلدان»: (١/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٦٩)

وقوله في ترجمة أبي بكر ابن لال: «ما رأيت أحسن منه، والدعاء عند قبره مستجاب»(١).

وقوله في ترجمة أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردكستاني: «سمعت عدّة يقولون: ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا والآخرة يزور قبره ويدعو إلا استجاب الله له. قال: وجربت أنا ذلك فكان كذلك»(٢).

وقد علّق الذهبي على هذا الكلام فقال: «والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء، وفي سائر البقاع، لكن سبب الإجابة حضور الداعي، وخشوعه وابتهاله، وبلا ريب في البقعة المباركة، وفي المسجد، وفي السّحر، ونحو ذلك، يتحصل ذلك للداعي كثيرا، وكل مضطر فدعاؤه مجاب»(٣). وهذا توجيه طيب يعتذر به لمثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله.

وفي النهي عن تحري الدعاء عند القبر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «إن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين:

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (٧٦/١٧)

<sup>(</sup>٢) سبر أعلام النبلاء (١٧/ ٤٢٨) تأريخ الإسلام (٢٩/ ١٣٨)

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١٧/٧٧)

فيسلم عليها، ويسأل الله العافية لـ ه وللموتئ، كما جاءت بـ ه السـنة، فهذا ونحوه لا بأس به.

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب»(١).

ولعل السبب في تأثّره بالصوفية كثرة شيوخه الصوفيين. لكنّ أصل معتقده هو ما ذكرناه من أنه كان على مذهب أهل الحديث، والأصل في أهل الحديث سلامة المعتقد ما لم يظهر خلافه. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧.



الفصل الثاني

ترجمة أبي منصور الديلمي، صاحب كتاب «مسند الفردوس»

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول-اسمه ونسبه

المبحث الثاني ـ مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث\_شيوخه

المبحث الرابع - تلاميذه

المبحث الخامس - ثناء العلماء عليه

المبحث السادس\_مؤلفاته

المبحث السابع \_ عقيدته



# المبحث الأول: اسمه ونسبه

هـو شـهردار، بن شِـيرُويَه (٢)، بن شـهردار، بن شِـيرُويَه، بن

- (۱) مصادر الترجمة: «التحبير» (۱/ ۳۷۰، رقم ۲۷۷)، «التقييد» لابن النقطة، (۱/ ۲۹۷، رقم ۲۶۰)، «الوافي (۱/ ۲۹۷، رقم ۲۶۰)، «الوافي بالوفيات» (۲۱/ ۱۱۳)، «تاريخ الإسلام» (۲۸/ ۲۶۹–۲۰۰۰)، «السير» (۲۸/ ۳۷۰–۲۷۰، رقم ۲۰۵)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (۷/ ۱۱۰–۱۱۱، رقم ۲۰۸)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (۱/ ۲۱۰)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة، (۱/ ۲۱۷)، «توضيح المشتبه» (۱/ ۲۳۳)، «الأعلام للزركلي» (۳/ ۲۷۹)، «شذرات الذهب» (۶/ ۲۸۲)، «کشف الظنون» (۲/ ۲۰۶۱)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۱۹)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (٥/ ۳۳، رقم ۲۷۶)، «مجمع الآداب» (۳/ ۲۸۲)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (٥/ ۳۳، رقم ۲۷۶)، «مجمع الآداب» (۳/ ۲۸۲).
- (٢) «شِيرُويَه» هكذا ضبطه أبو بكر ابن نقطة في «تكملة الإكهال» (١/ ٢٩١)، «بكسر الشين المعجمة بعدها ياء ساكنة معجمة من تحتها باثنتين وراء مضمومة».

فناخسرو(۱)، بن خسركان، بن زينونه، بن خسرو، بن ورداذ، بن ديلم، بن الدياس، بن لشكري، بن داجي، بن كيوش، بن عبد الرحمن، بن عبد الله، بن صاحب رسول الله عليه الضّحّاك(۲)، ابن فَيُرُوز، أبو منصور، الدَّيْلَمى، الهَمَذاني، الشافعى(۳).



وضبطه ابن ناصر القيسي في "توضيح المشتبه" (١/ ٢٣٣)، بالوجهين فقال: «بكسر أوّله، وسكون المعجمة، وضم الراء، وسكون الواو، وفتح المثناة من تحت، ثم هاء. وقيل: بفتح الراء والواو معا، وسكون المثناة تحت، كما قيل في أمثاله [يعنى الأسماء المنتهية بِوَيْه، فيكون ضبطه هكذا: «شِيرَوَيْه»]».

- (۱) «فناخسرو» ضبطه ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (۱/ ۲۸۰، رقم ۲۵۳)، وابن العهاد في «شذرات الذهب» (٤/ ٢٣-٢٤)، «بفاء، ونون، وخاء معجمة، وسين وراء مهملتين، بعدهما واو».
- (٢) تقدم الكلام في صحبة الضحاك في ترجمة أبي شجاع الدَّيْلَمي، وترجّح -هناك- أنه تابعيُّ.
- (٣) هكذا نسبه السَّمْعاني فيها حكاه عنه الذهبي في «التاريخ» (٣٨/ ٢٤٩- ٢٥٠)، والصَّفَدي في «الوافي» (٢١ / ١١٣)، وكذا نسبه السُّبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠- ١١١، رقم ٢٠٨). وقد تقدمت أوجه الاختلاف في ضبط هذه الأسهاء، في ترجمة أبيه.

# المبحث الثاني؛ مولده ونشأته العلمية ووفاته

# ١ \_ مولده ونشأته العلمية:

وُلِد أبو منصور الدَّيْلَمي (رحمه الله)، في سنة ثلاث وثمانين وأربعهائة. وقد صرّح بذلك أبو منصور نفسه، فيها حكاه عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٨/ ٢٥٠)، حيث قال: «أخبرنا المُقَوِّمي سنة ثلاث وثهانين إجازة، وفيها وُلدتُ»(١).

إلا أن السمعاني قال: «ولد سنة نيف وثمانين وأبعمائة، بهمذان»(٢).

وقد نشأ أبو منصور (رحمه الله) في بيت علم، وبكّر في الطلب، وذلك بتوفيق الله ثم باعتناء والده به؛ حيث خرج مع والده في رَحَلاته وهو صغيرٌ، فعلا بذلك إسناده. بل وقد أجاز له في السنة التي وُلِد فيها باعتناء والده \_ أبو بكر بن خلف الشيرازي، وأبو منصور المقومي، وذلك في سنة ثلاث وثمانين وأربعهائة (٣).

<sup>(</sup>۱) وكذا صرح بذلك ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (١/ ٣١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر «التحبیر» (۱/ ۳۲۵، رقم ۲۷۱)، «التقیید» (۱/ ۲۹۷، رقم ۲۳۲)،
 «تکملة الإکهال» (۱/ ۲۹۷، رقم ٤٠٤)، «الوافي بالوفيات» (۱۱ / ۱۱۳).

<sup>(</sup>۳) انظر «السير» (۲۰/ ۳۷٦).

قال السمعاني: «رحَل مع أبيه سنة خمس وخمسائة إلى أصبهان»(١).

#### ٢ \_ وفاته:

توقي أبو منصور (رحمه الله) في رجب، سنة ثمان وخمسين وخمسائة، ولم تختلف المصادر فيما وقفنا عليه في تاريخ وفاته (٢)؛ إلا أن بعضهم لم يذكروا شهر وفاته (٣).



### المبحث الثالث: شيوخه

نظرًا لما سبق من تبكير أبي منصور (رحمه الله) في الطلب باعتناء والده أبي شـجاع، فقد سمع من عدد كبير من الشيوخ؛ وقد بلغ عدد شيوخه في هذا القدر الذي قمت بتحقيقه واحدا وستين (٦١) نفسا؛

<sup>(</sup>۱) انظر «التحبير» (۱/ ۳۲۹)، «السير» (۲۰/ ۳۷٦)، «تاريخ الإسلام» (۲۸/ ۲۰۸).

 <sup>(</sup>۲) انظر «التحبیر» (۱/ ۳۲۰، رقم ۲۷۱)، «التقیید» (۱/ ۲۹۷، رقم ۳۲۳)،
 «تکملة الإکهال» (۱/ ۲۹۷، رقم ۲۰۶)، «السیر» (۲۰/ ۳۷۰، رقم ۲۰۵)،
 «تاریخ الإسلام» (۳۸/ ۲۰۰)، «طبقات الشافعیة الکبری» (۷/ ۱۱۱، رقم ۲۰۸)، «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة، (۱/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «الوافي بالوفيات» (١٦/١٦)، «توضيح المشتبه» (١/ ٢٣٣).

وفيها يلي ذكر بعض شيوخه:

- ١ أحمد بن محمد بن أحمد بن زَنْجُوية، أبو بكر الزَّنْجاني الشافعي،
   عاش إلى سنة خمسهائة، وانقطع خبره.
- ٢ \_ أحمد بن محمد بن الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن موسى بن مَرْدوية بن
   فَوْرَك، أبو بكر الأصبهاني، (ت٤٩٨ هـ).
- ٣ ـ إسماعيل بن عبد الجبار بن محمد بن عبد العزيز بن ماك، أبو الفتح القاضي، (ت٥٠٣هـ).
- ٤ \_إسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة، أبو عثمان الأصبهاني، المحتسب،
   (ت٩٠٥هـ).
- ٥ بُنْجِير بالباء الموحدة، ثم النون ابن منصور بن عليّ، أبو ثابت الهمَذانيّ، (ت ٤٩٠ هـ).
  - ٦ ثابت بن عبد الواحد الواعظ.
- ٧ ـ الحسين بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن عَلاَّن بن عمران، أبو عبد الله بن أبي الفتح النَّهاوَندي، (ت٩٠٥هـ).
- ٨ حمد بن نصر بن أحمد بن محمد، أبو العلاء الهمَذاني، الحافظ الأديب،
   الأعمش، (ت١٢٥هـ).

- ٩ ــ زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو القاسم بن الإمام أبي
   عبد الرحمن، النيسابوري الشحامي المستملي الشروطي الشاهد.
- ١٠ ـ سعد بن علي بن الحسن، أبو منصور العِجْلي، الأسداباذي، الفقيه،
   نزيل همَذان، (ت٩٣٥هـ).
- ١١ ـ ظفر بن هبة الله بن القاسم، أبو نصر الكِسائي الهمَذاني التّاني،
   المعروف بابن دحدوية، (ت٤٨٩هـ).
- ۱۲ عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد، أبو طاهر الحَسْناباذي (بفتح الحاء المهملة، وسكون السين، وبعدهما النون المفتوحة، والموحدة بين الألفين، وفي آخرها الذال المعجمة؛ وقد ضبطه ياقوت بفتح الحاء والسين المهملتين. وهذه النسبة إلى «حَسْناباذِ»، وهي قرية من قرئ أصبهان، وبلدة بكِرْ مان بينها وبين السيرجان ثلاثة أيام؛ وإلى الأول نسبة صاحب الترجمة)، (ت٢٢٥هـ).
- ١٣ \_ عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم بن عيسى، أبو المكارم المُطَّوَّعي، المَالكي، الأَبْهَري.
- ١٤ \_عبدوس بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدوس، أبو الفتح الهمذاني، (ت ٤٩٠).
  - ١٥ \_ فاهودار بن أبي الفوارس بن الحسن، أبو ثابت البزاز.

- ١٦ \_ فَيْد (بفتح الفاء، بعدها مثناة تحتية) ابن عبد الرحمن بن محمد بن شاذي، أبو الحسين الشعراني الهمَذاني، (ت٤٩٨هـ).
- ١٧ \_ محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم، أبو منصور القَزْويني، المُقَوِّمي (بواو مكسورة)، راوي «سنن ابن ماجة» عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب، (ت٤٨٤هـ، أو بعدها).
  - ١٨ \_ محمد بن جابار بن علي، أبو الوفاء الهمَذاني، الواعظ المذكِّر.
- ١٩ \_ محمد بن طاهر بن ممّان بن الحسن، أبو العلاء، الهمَذاني، النجّار،
   العابد، المعروف بابن الصبّاغ، (ت٤٨٥ هـ).
- ۲۰ عمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سنده، أبو سعد المطرّز، (ت۳۰هه).



#### المبحث الرابع: تلاميذه

حدّث عن أبي منصور الدَّيْلَمي (رحمه الله): ابنه أبو مسلم أحمد، وأبو سهل عبد السلام بن فتحة السرفولي الذي روئ عنه «الألقاب»

للشيرازي، وأبو سعد السمعاني، وطائفة (١)، ولم نقف على غير هؤلاء المذكورين.



#### المبحث الخامس. ثناء العلماء عليه

قال السمعاني: «من أولاد الحفاظ والعلماء، كان عالما فاضلا، حافظا، قيما، عارفا بالأدب، ظريفا خفيفا. لازم مسجده، متبعا أثر والده في كتابة الحديث وسماعه وطلبه. رحَل مع والده إلى أصبهان، وأدرك أصحاب أبي نعيم الحافظ، كتبت عنه»(٢).

وصفه الذهبي بـ «الإمام العالم المحدِّث المفيد»(٣).

ووصفه السبكي بـ «المحدِّث المؤرِّخ»(٤).

وصفه الصفدي بـ «الحافظ»(٥).

<sup>(</sup>۱) «السير» (۲۰/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) «التحبير» (۱/ ۲۷۵، رقم ۲۷۱)، «التقييد» (۱/ ۲۹۷، رقم ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) «السير» (٢٠/ ٥٧٥، رقم ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرئ» (٧/ ١١٠، رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «الوافي بالوفيات» (١١٣/١٦).

ووصفه ابن العمادب «المحدِّث»(١).

وقال عمر رضا كحاله: «حافظ، عارف بالحديث والأدب»(٢).



#### المبحث السادس. مؤلفاته

من خلال مصادر ترجمة أبي منصور (رحمه الله)، لم نقف له من الكتب إلاّ على عدد قليل لا تبلغ أصابع اليد الواحدة، وهي الآتي ذكرها:

۱ ـ «مسند الفردوس» الذي أسند فيه أحاديث كتاب والده
 «الفردوس بمأثور الخطاب» سيأتي الكلام عليه.

٢ ـ «فوائد أبي منصور الديلمي» ذكره حاجي خليفة في كشف
 الظنون (٢/ ١٢٩٥).

٣ ـ وذكر أبو سعد السمعاني أن أبا منصور الديلمي كتب له بخطه جزءًا عن شيو خه (٣).



<sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «معجم المؤلفين» (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) التحبير في المعجم الكبير (١/ ٣٢٥)

#### المبحث السابع. عقيدته

لم نقف على من تعرض لعقيدة أبي منصور الدَّيْلَمي (رحمه الله تعالى)، والأصل في ذلك أنه كان على منهج أبيه الذي وصفه يحيى بن عبد الوهاب بن منده (۱)، والذهبي (۲)، بأنه كان صلبًا في السنة؛ وأنه على عقيدة أهل الحديث، المقتفين أثر السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ويقوي ذلك ما يلي:

ثناء تلميذه أبي سعد السمعاني عليه (٣)، علمًا بأن السمعاني كان على المذهب الصحيح في العقيدة.

أنه لم ينقل عنه أحد ممن ترجم له ما يخل بعقيدته، وخاصّة الذهبي وغيره ممن يعتني بهذا الجانب، والأصل السلامة حتى يثبت خلافه. والله تعالى أعلم.



 <sup>(</sup>۱) انظر «التقييد» (۱/ ۲۹٦، رقم ۳٦٠)، «تكملة الإكمال» (۱/ ۲۹۱)، «تذكرة الخفاظ» (٤/ ٣٩٠، رقم ۱۰٦)، «تاريخ الإسلام» (۳۵/ ۲۱۹)، «السير» (۱۹/ ۲۹٤، رقم ۱۸٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «العس» (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) التحبير في المعجم الكبير (١/ ٣٢٧).

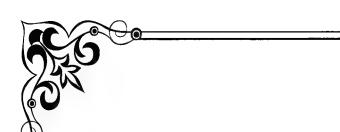



#### الفصل الثالث

# ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلاني

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول ـ اسمه ونسبه

المبحث الثاني ـ مولده ونشأته العلمية ووفاته

المبحث الثالث \_ شيوخه

المبحث الرابع - تلاميذه

المبحث الخامس - ثناء العلماء عليه

البحث السادس\_مؤلفاته

المبحث السابع \_ عقيدته







(١) مصادر الترجمة: «إنباء الغمر» لابن حجر، (١/٣)، «رفع الإصر» له، (١/ ٢٣)، «ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» لأبي الطيب الفاسي (١/ ٣٥٢)، (قـم ٦٩١)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر، (٣/ ٧٤)، «لحظ الألحاظ» لابن فهد المكي، (١/ ٢١١)، «الجواهر والدرر» للسخاوي، (١/ ١٠١)، «الضوء اللامع» له، (١/ ٢٦٨)، «حسن المحاضرة» للسيوطي، (١/ ١٢١)، «ذيل طبقات الحفاظ» له، (١/ ٢٥١)، «طبقات الحفاظ» له، (١/ ١١٧)، «نظم العقيان» له، (١/ ٤٥، رقم ٣٤)، «شذرات الذهب» (٧/ ٢٧٠)، «البدر الطالع» للشوكاني، (١/ ٨١)، «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة، (٢/ ٢٠)، «الأعلام» للزركلي، (١/ ١٧٨ - ١٧٩)، «هدية العارفين» للباباني، (١/ ٦٩)، (إيضاح المكنون» للرومي الحنفي، (٣/ ١٣)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني، (١/ ١٦٠)، «الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب» لعلى بن نايف الشحود، (١/١)، «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، للدكتور، محمد بن إسحاق كيندو البوركيني.

### المبحث الأول. اسمه ونسبه

هو الحافظ، شيخ الإسلام، إمام الحُفّاظ في عصره، شِهاب الدِّين، أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبائه (١) ويُعرف بابن حَجَر، وهو لقب لبعض آبائه (١).

وقد اختلفت المصادر في اسم جدّه الرابع، فبعضها يذكر أحمد، وبعضها يذكر محمودا؛ والراجح أنه أحمد كما ذكره ابن حجر نفسه في خطبة «إنباء الغمر» (١/٣)، وهو الموافق لما اشتهر عنه، من أن نسبه يُقرأ طردًا وعكسًا؛ لأن ذلك لا يتهيّأ إلا بتأخير محمود عن أحمد، أو بإسقاط محمود، كما قال السخاوي في «الجواهر» (١/١١).

وقد قدّم السخاويُّ محمودا على أحمد، في «الجواهر» (١٠١/١)، ثم

<sup>(</sup>۱) «إنباء الغمر» (۱/۳)، «الضوء اللامع» (۲/۳۳)، «الجواهر والدرر» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) «الضوء اللامع» (۲/ ۳٦)، «الجواهر والدرر» (۱/ ۱۰٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في خطبة «إنباء الغمر» (١/٣): «أما بعد: فيقول العبد الضعيف أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني الأصل المصري المولد القاهري الدار: هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي...».

ذكر صحة كلا الوجهين في نسب الحافظ، فقال: «وإنها جزمت بالأول [يعني تقديم محمود على أحمد] لكثرة ما وجدته كذلك، وإن تكرر بخطه -كها في آخر «شرح البخاري» وغيره أنه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن حجر، لكن هذا أكثر، والعلم عند الله تعالى». انتهى كلامه (رحمه الله).



# المبحث الثاني. مولده ونشأته العلمية ووفاته

### أ\_مولده:

ولد الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى) في الثاني والعشرين من شعبان، سنة ثلاث وسبعين وسبعائة، على شاطئ النيل، بمصر القديمة، في أسرة عريقة، نابغة في العلم، متقدمة في المجد والسيادة والشرف مع النسب الرفيع والسخاء والمكارم(١).

# ب\_نشأته العلمية:

نشأ (رحمه الله) يتيم الأبوين (٢)، في كنف وصيّه زكي الدين أبي بكر بن

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۲/ ۳۲)، «الجواهر والدرر» (۱/ ۱۰۶–۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) وكان أبوه موصوفاً بالعقل والمعرفة، والديانة والأمانة، ومكارم الأخلاق،

نور الدين علي الخرُّوبي (١)، الرئيس الشهير وكبير التجار بمصر؛ في غاية من العفة والصيانة، لم تعرف له صبوة، ودخل في الكُتّاب وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وكان رحمه الله - ممن رزقه الله الذكاء والنجابة وسرعة الحفظ، حيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، ومع ذلك لم يكن حفظه بالدرس والتكرار كطريقة الأطفال، بل كان حفظه تأملاً على طريقة الأذكياء في ذلك غالباً، وقد أتم حفظ القرآن وله من العمر تسع سنين عند الصدر السقطي شارح مختصر التبريزي، ثم حفظ جملةً وافرةً من المتون العلمية في شمتى الفنون، مثل عمدة الأحكام للمقدسي والحاوي الصغير لأبيه، ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، وملحة الإعراب في النحو وغيرها. وسمع من شيوخ كثيرة في مختلف الفنون، وجدّ فيها حتى بلغ الغاية.

وحبب الله إليه علم الحديث النبوي، فأقبل عليه بكلِّيَّته، وأول ما طلبه كان في سنة (٧٩٦) إلا أنه لم يكثر من الطلب إلا في سنة (٧٩٦) (٢)

ومحبة الصالحين. فنشأ (رحمه الله تعالى) في غاية العفة والصيانة.

<sup>(</sup>۱) وكان أبوه قد أوصى به إلى رجلين ممن كانت بينه وبينهم مودة هما: زكي الدين أبو بكر بن نور الدين علي الخروبي (ت ٧٨٧هـ)، وكان تاجراً كبيراً بمصر. وثانيهما العلامة شمس الدين ابن القطان (ت ٨١٣هـ)، الذي كان له بوالده اختصاص.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «طبقات الحفاظ» (١/١١): «عاني أولًا بالأدب والشعر

فأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل في هذا الفن سنداً ومتناً، وعللاً واصطلاحاً، وفقهاً وفهاً، فعكف على الزّين العراقي وقرأ عليه الكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار، وتخرج به وانتفع بملازمته حتى استحق أن يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، ولم يتأت هذا للحافظ من فراغ، وإنها هناك عوامل ساعدت في نبوغه وسرعة تحصيله، وكثرة إنتاجه، وإذا أراد الله أمراً هياً له أسبابه، ومن تلك العوامل:

ما أعطاه الله إياه من سرعة القراءة الحسنة، فقد قرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، وقرأ السنن الكبرئ للنسائي في عشرة مجالس، وغير ذلك كثير.

سرعة الكتابة: فقد كتب بخطه كتاب « التقييد» لابن نقطة في خمسة أيام فقط.

ذكاؤه وقابليته للانتقاء مما سهل له كثيراً من الأمور.

الرفقة الصالحة الذين كانوا غاية في الديانة والتواضع، والاعتناء بهذا الشأن والاهتهام بفنونه، والبعد عن الغل والحسد والكتهان.

همته العالية في استثمار الوقت، وكثرة المطالعة والسماع، والعبادة

فبلغ فيه الغاية، ثم طلب الحديث من سنة أربع وتسعين وسبعمائة...».

والتصنيف، والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظةً من أوقاته عن شيءٍ من ذلك، حتى في حال أكله وشربه، وتوجهه وهو سالك

انتقل إلى القاهرة فسكنها، ورحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية وأكثر من الشيوخ والمسموعات، وسمع العالي والنازل، وأخذ عن الشيوخ والأقران فمن دونهم؛ فاجتمع له من الشيوخ في كل فن من هو رأسٌ فيه، متبحّر في علمه، يُرجع إليه في ذلك الفن، ولا يُلحق فيه ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ وأذن له جلّهم أو جميعهم كالبلقيني والعراقي في الإفتاء والتدريس (۱).

# ج ـ حياته العلمية والمناصب التي تولآها:

تصدى الحافظ ابن حجر (رحمه الله) لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفا وإفتاء.

زهد في القضاء، وأصر على عدم الدخول فيه، ورفض ما عرضه عليه شيخه القاضي، صدر الدين المناوي، من تولية القضاء نيابة عنه.

ومع هذا الرفض، فقد ولاه المؤيدُ الحكمَ في بعض القضايا ولزم من ذلك النيابة، ولكنه لم يتوجه إليها ولا انتدب لها إلى أن عرض عليه

<sup>(</sup>۱) انظر «الضوء اللامع» (۲/ ٣٦-٣٩)، «الجواهر والدرر» (١/٤٠١).

الاستقلال به ثم قبله واستقر فيه في محرّم سنة سبع وعشرين وثمانهائة، ولكنه ندم على القبول، وصرح بأنه جني على نفسه.

ولم يلبث أن صرف عن القضاء، ثم أعيد، ولم يزل كذلك إلى أن أخلص في الإقلاع عن القضاء عقب صرفه في جمادى الثانية، سنة اثنتين وخمسين وثهانهائة (أي: في سنة وفاته)؛ بعد زيادة مدة قضائه على إحدى وعشرين سنة، وزهد في القضاء زهدا تاما لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه.

ثم تفرّغ للتدريس، وأملى ما يربو على ألف مجلس من حفظه، واشتهر ذكره، وبعُد صيته، وارتحل الأئمة إليه، وتبجح الأعيان بالوفود عليه، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى، وألحق الأبناء بالآباء، والأحفاد، بل وأبناءهم، بالأجداد.

وكان (رحمه الله)، لسعة حفظه وقوة استحضاره، لا يمتنع من الفتاوئ، بل والتصنيف وغيره في حال الإسماع؛ ويردّ مع ذلك على القارئ السقط في السند، والتحريف فيه، وفي المتن. وأمره في ذلك أجل من أن يُذكر، كما قال السخاوي في «الجواهر والدرر» (١/ ٣٩٤).

ولي مشيخة البيبرسية، والإفتاء بدار العدل، والخطابة بجامع الأزهر،

ثم بجامع عمرو، وخزان الكتب بالمحمودية، وأشياء غير ذلك مما لم يجتمع له في آن واحد(١).

#### د\_وفاته:

تـوقي الحافـظ ابـن حجر (رحمـه الله تعالى) بعد عِشـاء ليلةِ السـبت، الثامن والعشرين من ذي الحجة، سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

كان له مشهد للم ير من حضره من الشيوخ فضلا عمن دونهم مثله وقد اجتمع في جنازته خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال السخاوي: «ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلف عن شهودها. وقفلت الأسواق والدَّكاكين. ويقال: إنه حُرز مَن مشي في جنازته بنحو خسين ألف إنسان...»(٢).

وشهد الصلاة عليه أميرُ المؤمنين (الخليفةُ العبّاسيُّ) والسلطان فمن دونها، وقدَّم السلطانُ أمير المؤمنين للصلاة عليه (٣)، وتزاحم الأمراء

انظر «الضوء اللامع» (٢/ ٣٦ - ٣٩).

<sup>(</sup>۲) «الجواهر والدرر» (۳/ ۱۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) بعد أن أراد قاضي القُضاة علَم الدين البُلْقيني الصلاة عليه إمامًا، فأخّره السلطان، وأشار إلى الخليفة العبّاسي (أمير المؤمنين) بالتقدم، فتقدم وصلّل بالناس. انظر المرجع المتقدم آنفا، (٣/ ١٩٥).

والأكابر على حمل نعشه (١)، ودُفن تجاه قبر الدَّيْلمي بالقرافة، ولم يخلف بعده في مجموعه مثلَه (٢).



#### المبحث الثالث. شيوخه

أخذ الحافظ (رحمه الله) عن عدد كبير من العلماء في الفنون المختلفة، فبلغ شيوخه ثلاثين وسبعمائة شيخ، كما في «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» (١/ ١١، ٣/ ٣٦٩)؛ وقد تقدّم في الصفحة (٧٧) أنه اجتمع له من شيوخ كل فنّ ما لم يقع لأحد في عصره.

قال السخاوي: «اجتمع له من الشيوخ المشار إليهم، والمعول\_في المشكلات\_عليهم، مالم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحرا في علمه، ورأسا في فنّه الذي اشتهر به، لا يلحق فيه؛ فالتنوخي في معرفة القراءت وعلو سنده فيها، والعراقي في معرفة علوم

<sup>(</sup>۱) معلومٌ أن صلاة الخلفاء -بعد الصحابة - على الميت، وتزاحُم الأمراء والأكابر على حل نعشه، ليس له أدنى فائدة على الميت، ولا يزيده شيئًا عند الله عزّ وجل؛ بل إن صلاة العلماء الربّانيين -الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - على الميت، هو خير من ذلك، لقربهم من الله عزّ وجل؛ إلا أن ذلك يدل على مكانة الميت عند الناس.

<sup>(</sup>٢) انظر «الجواهر والدرر» (٣/ ١١٩٣ – ١١٩٤)، «الضوء اللامع» (٢/ ٤٠).

الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والمجد الفيروز أبادي في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب بن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه،... والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث أنه كان يقول: أنا أقرئ في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسماءها»(١).

# وهذا ذكر بعض شيوخه مرتَّبين على الفنون:

## أولا ـ في القراءات:

♦إبراهم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي
 (٩٠٧ - ٧٠٩).

عمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري (٧٥١ – ٨٣٣ هـ).

## ثانيا \_ في الحديث:

♦ إبراهيم بن موسئ بن أيوب بن برهان الدين الأبناسي (٧٢٥ – ٢٠٨هـ)

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (٧٢٥ – ٨٠٦ هـ)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٢/ ٣٧)

⇒ عبد الرحيم علي بن أبي بكر بن سليان الهيثمي (٧٣٥–٨٠٧ هـ)

♦ عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري (٥٠٧- ٧٩٠ هـ)

#### ثالثا \_ في الفقه:

عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح البلقینی (۷۲۶ – ۵۰۵ هـ)

عمر بن علي بن أحمد بن الملقن (٧٢٣ – ٤٠٤ هـ)

\* محمد بن عبد الله بن ظهيرة المخزومي (٥١١ - ١١٨ هـ)

♦ محمد بن علي بن عبد الله القطان (٧٣٧ – ٨١٣ هـ)

## رابعا \_ في العربية:

♦ محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي البشتكي (٧٤٨ – ٨٣٠ هـ)

♦ محمد بن محمد بن علي الغماري المصري المالكي (٧٢٠ – ٨٠٢ هـ)

❖ محمد بن يعقبوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي
 ٨١٧ – ٧٢٩)

## خامسا ـ شيخه في أغلب الفنون:

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الحَمَـوي المصري (٧٥٩ ـ
 ٨١٩ هـ)



## المبحث الرابع. تلاميذه

اشتهر ذكر الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى)، وبعُد صيته، فارتحل الأئمة إليه، وتبجّح الأعيان بالوفود عليه؛ وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته؛ وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى، وألحق الأبناء بالآباء، والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد(١).

وقد ذكر منهم السخاوي ستة وعشرين وستمائة (٦٢٦) تلميذ، ثم قال إن ذلك العدد من غير التزام لاستيفاء ما علمه من تلاميذ الحافظ، فضلا عن الجميع؛ لأنه لا يمكن الإحاطة بهم (٢).

ومن الملاحظ على تلاميذ الحافظ (رحمه الله):

ا \_أنهـم كانـوا مـن مختلـف المذاهب؛ فـإن فيهـم الحنبـلي والمالكي والحنفى بنسبة عالية، مع كون الحافظ شافعيًّا.

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) انظر «الجواهر والدرر» (۳/ ۱۱۷۸).

٢ ـ وأنّهم قد جاؤوا من مختلف البقاع؛ فإن فيهم المكّي، والبغدادي،
 والشيرازي، والصنهاجي، والغرناطي، والمراغي، والمغربي، والهرّوي،
 فضلا عن المصريين والمقادسة والدمشقيين(١).

# وفيها يلي ذكر شيء من تلاميذه:

- ♦ إبراهم بن عمر بن حسن البقاعي (ت ٨٨٥ هـ)، صاحب «عنوان
   الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» وغيره.
- ♦ ابن تغري بردي(٤٧٤هـ)، صاحب «النجوم الزاهرة» و»المنهل
   الصافي» وغيرهما.
- ذكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (٩٢٦ هـ)،
   صاحب شرح ألفية العراقي وغيره
  - ابن فهد المكي، صاحب (لحظ الألحاظ) وغيره. (ت ١٧١هـ)
- ♦ ابن قاضي شهبة الدمشقي، أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي، صاحب «طبقات الشافعية» (ت ٩٧٤ هـ)
  - ♦ محمد بن سليمان الكافيجي الجنفي (ت ٨٧٩ هـ)

<sup>(</sup>١) انظر «ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في الإصابة» (١٠٦/١).

\* محمد بن عبد الرحمن السخاوي، صاحب المصنفات الكثيرة (ت۹۰۲).



#### المبحث الخامس. ثناء العلماء عليه

قد أثنى على الحافظ ابن حجر (رحمه الله) القُدماءُ والجهابذةُ الأعلامُ، وشهدوا له بالفضل، والثقة، والإتقان، والتقدّم، وسعة العلم في فنون شتيل.

قال السخاوي في «الجواهر والدرر» (١/ ٢٦٣): «فأما ثناء الأئمة عليه، فاعلم أن حصر ذلك لا يُستطاع، وهو في مجموعه كلمة إجماع»(١).

وهذا ذكر شيء من ثناء العلماء على الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى):

١ \_قال شيخه برهان الدين إبراهيم الأبناسي(٢) (رحمه الله) \_ في وصف أحد كتب ابن حجر \_: «... ألفيته غُنْية للمحدث والفقيه. يا له من تصنيف ما أبدعَه! ومن تأليف ما أنفعه! جمع من الحديث فنونه، وأتقن

<sup>«</sup>الجواهر والدرر» (١/ ٢٦٣). (1)

أَبْناس: قرية صغيرة بالوجه البحري من مصر. «الضوء اللامع» (١/ YVI).

ألفاظه ومتونه، دل على تضلّع بعلوم زاخرة، وفوائد جمة. وأعرب عن كل غريبة ونادرة، لو سمعها أحمدُ وابنُ معين والمديني وابن سيرين، لقضوا من ذلك العجب، وسلكوا معه الأدب، وقالوا بعد إمعان النظر : سبحان من أعطاك يا ابن حجر... (١).

٢ ـ وأثنى عليه شيخه تقي الدين أبو بكر الدُّجُوي (٢) بقوله: «لقد أوتي هذا بسطةً في العلم واللَّسْن، وكيف لا؟ وهو الإمام ابن الإمام أبو الفضل ابن أبي الحسن. لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والأفكار، كما فاق بحَجَره الياقوت بل غيره من الحجار. وإن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار. فإنه جمع فأوعلى، وأوعب جمعا، وأبدع لفظا ومعنى، وجمع إحسانا وحسنا. فلو شاهد حسنه الجمال المِزِّي، لأطنب في الثناء وأسهب، أو الذّهبي، لذهب في الإعجاب كلَّ مذهب، أو ابن دقيق الهادي، لاهتدى به واقتفى أثره، أو ابن كثير، لكاثر ببعضه واستكثره. فشكرًا لهذا الإمام شكرًا، فقلد جمّل مصره، وجدد لها في الحفّاظ ذِكرا...» (٣).

 <sup>«</sup>الجواهر والدرر» (۱/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) الدُّجُوي: (بالضم والسكون)، نسبة إلى «دُجُوة»، قرية على شط النيل الشرقي على بحر رشيد. انظر «لب اللباب» للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) «الجواهر والدرر» (١/ ٢٧٣).

٣\_وقال التقي الفاسي وبرهان الدين الحَلَبي: «ما رأينا مثله»(١).

٤ ـ وأثنى عليه العلامة كمال الدين محمد بن حسن الشُّمُني بقوله: «مفتي الأنام، مالك ناصية العلوم، وفارس ميدانها، وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي الجرح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان...إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر»(٢).

٥ ـ وقال شيخه جلال الدين أبو الفضل البُلقيني: «ممن فاق الأقران في علم الحديث النبوي (على قائله أفضل الصلاة والسلام)، وخرّج العوالي، فارتقى ذروة السّنام...»(٣).

٦ ـ وقال له شيخه سراج الدين البُلْقيني: «يا شيخُ شهابَ الدين،
 اقرأ، فقد أقررنا لك»(٤).

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۲/ ۲۹)

<sup>(</sup>٢) «الجواهر والدرر» (١/ ٢٧٩-٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الجواهر والدرر» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، (١/ ٢٦٧).

٧ ـ وشهد له شيخه الزَّين أبو الفضل العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث (١)، ووصفه بـ «الحافظ المتقن، الناقد الحُجّة» (٢).

٨ ـ وشهد له شيخه نور الدين الهيئتَمي بالتقدم في الحديث، واستفاد منه (٣).

٩ ـ ووصفه القاضي ولي الدين أبو زيد ابن خَلْدُون، بالسيادة والعلم
 والفضل والإبداع في الكمال والإعادة (١٠).

١٠ وشهد له عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة بالتقدم (٥).

۱۱ \_ وقال السيوطي: «شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقاً، قاضي القضاة... قد غُلّق بعده الباب، وخُتم به هذا الشأن» (٢).

قال السخاوي: «ومحاسنه جمة، وما عسي أن أقول في هذا المختصر

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) «الجواهر والدرر» (۱/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) «الجواهر والدرر» (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الجواهر والدرر» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الحفاظ» (١/١١٧).

أو من أنا حتى يعرف بمثله (١)...ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس، ومداومته على أنواع الخيرات إلى أن توفي [رحمه الله تعالى رحمة واسعة]» (٢).



#### المبحث السادس. مؤلفاته

تصدى الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى) لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفا وإفتاء؛ فزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث، وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على خسين ومائة تصنيف، ورزق فيها القبول خصوصا «فتح الباري بشرح البخاري» الذي لم يسبق إلى مثله (٣).

وقد كان ابتداؤه في التصنيف في حدود سنة ستّ وتسعين وسبعائة، كما قال السخاوي؛ فكان من تصانيفه ما كمل قبل المات، ومنها ما بقي في المسودًات، ومنها ما شرع فيه فكاد، ومنها ما شطر، ومنها ما صلح أن يدخل تحت الإعداد(٤).

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٢/ ٣٨)

<sup>(</sup>٤) «الجواهر والدرر» (٢/ ٢٥٩)

قال ابن فهد المكي: «ألف التآليف المفيدة، المليحة الجليلة السائرة، الشاهدة له بكل فضيلة، الدالة على غزارة فوائده، والمعربة عن حسن مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه جنساً ونوعاً، التي تشنفت بسهاعها الأسهاع، وانعقد على كهالها لسان الإجماع، فرزق فيها الحظ السامي عن اللمس، وسارت بها الركبان سير الشمس»(۱).

وقد سرد السخاوي أسهاء مصنفات الحافظ فبلغت (۲۷۳) مصنفاً (۲).

وأوصلها شاكر عبد المنعم إلى (٢٨٢) مصنفاً، وزاد علي هذا العدد (٣٨) مصنفاً ذكر أنه وجدها منسوبة إلى الحافظ ولم يتأكد منها، فيكون المجموع (٣٢٠) مصنفاً (٣).

ونذكر هنا أهم مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم(٤):

إتحاف المهرة بأطراف العشرة. مطبوع.

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ (ص/ ٣٣٢)

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر (۲/ ۲۹۲۹۰۳)

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر مصنفاته ومنهجه في كتابه الإصابة (١/٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) اعتمدت في ذكر المصنفات ما ذكره السخاوي في الجواهر والمسر، وما زدت علمه سنته.

- ٢. إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي مطبوع.
  - ٣. إقامة الدلائل على معرفة الأوائل(١).
    - ٤. إنباء الغمر بأبناء العمر مطبوع.
  - ٥. الآيات البينات في معرفة الخوارق والمعجزات.
    - ٦. الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن.
      - ٧. الإصابة في معرفة الصحابة. مطبوع.
- ٨. الإعجاب في بيان الأسباب. مطبوع. هكذا ذكره السخاوي وطبع
   باسم «العُجاب في بيان الأسباب»
  - ٩. الإحكام لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام.
    - ١٠. الأمالي الحديثية.
    - ١١. الأنوار في معرفة خصائص المختار.
    - ١٢. الإيثار بمعرفة رواة الآثار. مطبوع.
    - ١٣. بذل الماعون بفضل الطاعون. مطبوع.
  - ١٤. بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل.

(١) ذكره الحافظ في الفتح (٦/ ٤٨٠)

- ١٥. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. مطبوع.
- ١٦. تبيين العجب بها ورد في فضل رجب. مطبوع.
- ١٧. تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس. مطبوع.
- ١٨. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. مطبوع.
- ١٩. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. مطبوع.
  - ٠ ٢. تغليق التعليق. مطبوع.
  - ٢١. تقريب التهذيب. مطبوع.
  - ٢٢. تهذيب التهذيب. مطبوع.
    - ٢٣. التذكرة الحديثية.
  - ٢٤. التلخيص الحبير. مطبوع.
    - ٢٥. الجمع بين الصحيحين.
  - ٢٦. الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. مطبوع.
    - ٧٧. ديوان شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبوع.
      - ٢٨. الدراية في تخريج أحاديث الهداية. مطبوع.
      - ٢٩. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. مطبوع.

- ٣٠. ذكر الباقيات الصالحات.
- ٣١. رفع الإصر عن قضاة مصر. مطبوع.
  - ٣٢. الزهر المطلول في الخبر المعلول.
- ٣٣. الزهر النضر في حال الخضر. مطبوع.
  - ٣٤. شرح الروضة.
- ٣٥. قوّة الحِجَاج في عموم المغفرة للحُجّاج. مطبوع.
- ٣٦. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. مطبوع.
- ٣٧. الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. مطبوع.
  - ٣٨. لسان الميزان. مطبوع.
  - ٣٩. اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة.
  - ٠٤. اللباب في شرح قول الترمذي « وفي الباب «.
    - ٤١. مختصر الترغيب والترهيب. مطبوع.
      - ٤٢. المؤتمن في جمع السنن.
  - ٤٣. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. مطبوع.
    - ٤٤. المقترب في بيان المضطرب.

- ٥٤. المنحة فيها علق الشافعي القول به على الصحة. (١)
- ٤٦. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. مطبوع.
  - ٤٧. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.مطبوع
    - ٤٨. نزهة الألباب في الألقاب. مطبوع.
  - ٤٩. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. مطبوع.
    - ٠٥. هدي الساري مقدمة فتح الباري. مطبوع.



## المبحث السابع. عقيدته

كان الحافظ ـ رحمه الله ـ من أئمة أهل الحديث، متمسكاً باتباع الأثر في أصول الدين وفروعه، متبعاً لمنهج السلف الصالح في مسائل العقيدة من حيث الجملة. ومع أنه لا يوجد للحافظ ابن حجر تأليف مستقل في موضوعات العقيدة، إلا أنه يمكننا أن نعتبر شرحه لصحيح البخاري المسمى «فتح الباري» مرجعاً مُهمّاً في بيان عقيدة الحافظ ومنهجه في هذا الباب، وذلك في شرحه للأحاديث المتعلقة بموضوعات العقيدة، وهذه الأحاديث تشتمل على معظم مسائل العقيدة، وقد حصل للحافظ ـ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في الفتح (٥/ ١١٤)

رحمه الله - أثناء شرحه لتلك المسائل ما كان موضع ملاحظات عليه (۱) جانب فيها منهج السلف الصالح المستمد من الكتاب والسنة الصحيحة، ونظراً لمكانة الحافظ ابن حجر العلمية خاصة بين المحدثين، ومنزلة شرحه فتح الباري الذي يعد - بحق - أفضل شرح على الإطلاق لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله اهتم العلماء والباحثون في عقيدة الحافظ ابن حجر وتباينت الآراء، فمنهم من يرئ أنه كان على منهج الأشاعرة في باب العقيدة، ويستدل على ذلك بها حصل له من أخطاء عقدية، وافق فيها الأشاعرة (۱).

(۱) علق على هذه الملاحظات في فتح الباري سماحة الشيخ ابن باز\_رحمه الله\_ في الطبعة السلفية ولم يكملها، وأكملها الشيخ عبد الله بن محمد الدويش\_ رحمه الله\_وهذه التعليقات مطبوعة ضمن « مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش « نشر دار العليان \_ بريدة في الجزء الثاني.

وجمع هذه الملاحظات أيضاً عبد الله بن سعدي الغامدي في رسالة سهاها «الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري «نشرتها دار العليان.

كما جمعها أيضاً أحمد عصام الكاتب في كتاب سماه «عقيدة التوحيد في فتح الباري» نشرته دار الآفاق الجديدة بيروت.

(٢) انظر عقيدة التوحيد في فتح الباري (ص/ ٨) والنكت على نزهة النظر لعلى بن حسن ابن عبد الحميد (ص/ ١٣)

بينها يرى آخرون أنه كان على المنهج السلفي في باب العقيدة(١).

ووصفه آخرون بأنه كان متذبذباً في باب العقيدة ولم يكن فيه محققاً (٢).

وسبب هذا الاختلاف في عقيدة الحافظ هو أنه يقرر في شرحه بعض مسائل العقيدة على منهج الأشاعرة أحياناً، بينها تراه في مسائل كثيرة يقرر منهج أهل السنة والجهاعة ويخالف الأشاعرة، بل ويرد عليهم أحياناً، وذلك أن الحافظ نشأ وعاش في بيئة كانت الحالة الدينية فيها مشوبة بالبدع والمحدثات، خاصة مذهب الأشاعرة الذي كان منتشراً في زمانه، ونتيجة لذلك كان أكثر مشايخه عمن تأثر بهذا المنهج السائد في عصرهم، وأيضاً فإن الحافظ اعتمد في شرحه « فتح الباري «على شرّاح الأحاديث عمن كان قبله من الأئمة كالبيهقي والنووي والخطابي وابن بطال والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم عمن تأثر بالعقيدة الأشعرية في بعض مسائلها، وإن كانوا مخالفين للمنهج الكلامي الذي كان عليه الأشاعرة في تقرير مسائل العقيدة.

وخلاصة القول في عقيدة الحافظ ابن حجر كالتالي:

أنه كان\_رحمه الله\_جارياً على أصول أهل السنة والجماعة، محباً

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب «الحافظ ابن حجر العسقلاني» لعبد الستار الشيخ (ص/ ٣٤٩/٣٤٩)

<sup>(</sup>٢) انظر منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي (ص/ ٢٨)

للسلف الصالح، مفضلاً لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة، مدافعاً عنها، ذاماً للبدعة، مبغضاً لأهلها، محذراً من المذاهب الكلامية.

وافق\_رحمه الله\_الأشاعرة في بعض مسائل العقيدة كقوله بالكسب في باب القدر، وتأويله لبعض صفات الله عز وجل وغيرها.

أنه كان مجتهداً في المسائل التي وافق فيها الأشاعرة، وخالف فيها منهج السلف، غير متعمد لمخالفتهم، بل ظهر له الصواب فيها اختاره في تلك المسائل، خاصة وأنه وافق بعض الأئمة الذين اعتمد عليهم في شرحه كالبيهقي والنووي والقاضي عياض وغيرهم.

وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور محمد إسحاق كيندو، في خاتمة كتابه «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري» بعد تتبع المسائل التي نهج فيها منهج السلف، والتي سلك فيها مسلك الأشعرية، من خلال «فتح الباري» -: «الحافظ لم يسِر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه «فتح الباري» على منهج واحد، وإنها كان منهجه متأرجِحا بين السلفية والأشعرية، بحيث تجده في بعض المسائل مع المنهج الشعري مقرِّرا ومؤيِّدا، وفي بعضها مع المنهج الأشعري مقرِّرا ومؤيِّدا،

 <sup>(</sup>۱) «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري»
 (۳) ۱٤٥١، رقم ۱۰)

ثم سرد المسائل التي وافق فيها الحافظ ابن حجر منهج السلف، في سبع صفحات، ثم قرر حفظه الله بناءً على ما سبق أن الحافظ ابن حجر (رحمه الله) لم يكن أشعري المذهب في جزئيات العقيدة ولا في كلّياتها، وإنها وافق الأشاعرة في مسائل، وخالفهم في مسائل أخرى تُعَدّ من أصول مذهبهم...(۱).



<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه، (۳/ ۱٤٥۸ – ۱٤٥٩)

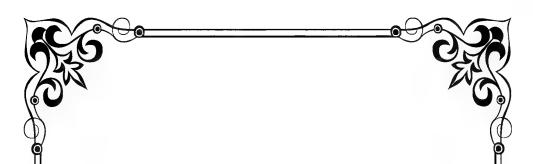

# الفصل الرابع دراسة الأصول الكتاب

وفيه مبحثان:

المبحث الأول\_كتاب «الفردوس» لأبي شجاع الدَّيْلَمِي المبحث الثاني - «مسند الفردوس» لأبي منصور الدَّيْلَمِي





يحسن قبل الشروع في مبْحثَيْ هذا الفصل التعريفُ المجمل بالكتب التي لها صلة بِموضُوعه. وهي كالآتي:

كتاب «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والمواعظ والآداب»(١).

جمع فيه الإمام محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤ هـ) (٢) ما سمعه من حديث رسول الله على من الحكمة في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال. وذكر الأحاديث فيه مسرودة مجردة عن الأسانيد ورتبه حسب تقارب الألفاظ في بداية متن الحديث.

<sup>(</sup>۱) اتفق أهل العلم على أن اسم الكتاب هو شهاب الأخبار، واختلفوا في تتمة الاسم، وانظر في ذكر هذا الاختلاف مقدمة التحقيق لمسند الشهاب للسيخ فائز القرشي ١/ ١٤م. وطبع شهاب الأخبار مع شرحه اللباب للأستاذ أبي الوفاء مصطفى المراغي. طبعته لجنة التعريف بالإسلام بالقاهرة عام ١٣٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ١٥٠-١٥١.

كتاب «مسند الشهاب في الحكم والأمثال والمواعظ والآداب»(١).

من تأليف الإمام القضاعي أيضاً. واشتمل على الأحاديث مسرودة بأسانيدها. ذكر القضاعي متن الحديث أو جزءاً منه كعنوان، ثم أتى تحته بالإسناد منه إلى النبي علي وذكر المتن كاملاً في آخر الإسناد.

كتاب «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب».

من تأليف أبي شجاع شيرويه الديلمي (٥٠٩ هـ) واشتمل على أحاديث غير مسندة عن رسول الله ﷺ (٢).

كتاب «مسند الفردوس» أو «إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف». سيأتي الكلام عليه.

كتاب «تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس»(7).

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي عام ١٤٠٥ هـ، طبعته مؤسسة السالة ببيروت. وحقق الكتاب في رسالة قدمت لنيل درجة الدكتورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٨ هـ، حققه الدكتور فايز حامد القرشي ولم يطبع طبعة حديثة إلى الآن.

<sup>(</sup>۲) سيأتي الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) حقَّقه د. مصطفى يعقوب سي في رسالة قدَّمها لنيل درجة الدكتورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٥هـ، ولم يطبع طبعة حديثة

ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) وقصد به ترتيب أحاديث مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي على حروف المعجم واختصره مقتصراً على الأطراف (١). وتتبع من غضون أحاديثه جملًا يصلح أن يكون كلٌ منها حديثاً مستقلاً فألحقها في مواضعها. وله زيادات في الكتاب. وتكلم أحيانا على بعض الأحاديث بكلام مختصر.

كتاب «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» أو «زهر الفردوس» (۲). سيأتي الكلام عليه.



# المبحث الأول. كتاب «الضردوس» لأبي شجاع الدَّيْلَمي

# أ\_اسم الكتاب:

سمّى أبو شجاع الدَّيْلَمي كتابه «الفردوس بمأثور الخطاب» كها جاء ذلك في مقدمة كتابه «الفردوس» (١/٧).

لكن قد سمّاه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٥٤)،

إلى الآن. وطبع تسديد القوس بهامش كتاب فردوس الأخبار لأبي شجاع الديلمي (طبعة دار إحياء التراث العربي، وطبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>١) لذلك وصفه بعض أهل العلم بأنه مختصر لمسند الفردوس.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عليه.

وإسماعيل باشما في «هدية العارفين» (١/ ٢٢٠)، «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المُخرَّج على كتاب الشَّهاب»؛ وهو الاسم الموجود على غلاف الكتاب المطبوع.

ولعلهم أخذوا هذه التسمية من قول الدَّيْلَمي في مقدمة «الفردوس» (١/٧): «وسميتها «الفردوس بمأثور الخطاب» وخرجتها على كتاب أبي عبد الله محمد سلامة بن جعفر بن على القُضاعي المصري».

وسيّاه الكَتّاني في «الرسالة المستطرفة» (٥/ ٣٤، رقم ٤٧٥)، «فردوس الأحكام بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب».

## ب ـ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

لا شك في نسبة الكتاب إلى أبي شجاع الدَّيْلَمي، وذلك لما يلي:

١ ـ وجود مخطوط الكتاب منسوبا إلى المؤلّف (١).

٢ ـ ما جاء عن الأئمة والحفّاظ من عزو الكتاب إلى أبي شـجاع الدَّيْلَمي،
 كما يأتي شيء من ذلك، قريبا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في «فردوس الأخبار» (۱/ ۱۹ - ۲۰)، طبعة دار الفكر، ۱٤۱۸هـ.

٣ ـ ما قام به ولده أبو منصور من إسناد أحاديث هذا الكتاب «الفردوس» وسيّاه «مسند الفردوس».

عاقام به ابن حجر من حذف أسانيد «مسند الفردوس» وترتيبه على حروف المعجم في كتابه «تسديد القوس» ثم جمع غرائب «مسند الفردوس» فجعلها في كتاب آخر سهّاه «زهر الفردوس» وهو هذا الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه.

٥ ـ ما كان من أصحاب كتب الفهارس من نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه(١).

## ج\_موضوع الكتاب:

نص أبو شجاع الدَّيْلَمي في مقدمة كتابه (١/ ٢٦)، أنه قد أثبت في كتابه هذا عشرة آلاف حديث، وكثيرا من الأحاديث القصار على سبيل الاختصار، من الصحاح والغرائب، والأفراد والصحف المروية عن النبي على بن موسى الرضا، وعمرو بن شعيب، وبهز بن حكيم، وأبان بن أبي عياش، وحميد الطويل، وغيرها من مسموعاته عن مشايخه رحمهم الله، سفرا وحضرا في السنن والآداب، والمواعظ والأمثال، والفضائل والعقوبات وغيرها.

<sup>(</sup>۱) انظر «كشف الظنون» (۲/ ۱۲۵٤) «هدية العارفين» (۱/ ۲۲۰)، «الرسالة المستطرفة» (٥/ ٣٤، رقم ٤٧٥).

#### د\_عدد أحاديثه:

عدد أحاديث الكتاب هو عشرة آلاف حديث، كما تقدم آنفا من كلام الدَّيْلَمي في مقدمة كتابه، وهو الأقرب لما في المطبوع؛ حيث إن عدد أحاديث طبعة دار كتب العلمية يساوي ٩٠٥٦ حديث.

لكن قد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة «تسديد القوس» (ل/ ١)، أن الدَّيْلَمي قد جمع في كتابه (الفردوس) اثني عشر ألف حديث.

## هــ سبب تأليف هذا الكتاب:

ألّف أبو شجاع الدَّيْلَمي (رحمه الله تعالى) كتابه (الفردوس)، نصيحةً للأمة؛ حيث قال في مقدمة كتابه (الفردوس)، (١٦٢): «... أما بعد: فإني لما رأيت أهل زماننا هذا، خاصة أهل بلدنا أعرضوا عن الحديث وأسانيده، وجهلوا معرفة الصحيح والسقيم، وتركوا الكتب التي صنفها الأئمة قديها وحديثا، في الفرائض والسنن، والحلال والحرام، والآداب والوصية، والأمثال والمواعظ، واشتغلوا بالقصص وبالأحاديث المحذوفة عنها أسانيدها، التي لم يعرفها ناقلو الحديث، ولم تقرأ على أحد من أصحاب الحديث، سيّما الموضوعات التي وضعها القُصّاص، لينالوا من أصحاب الحديث، سالطرقات؛

أثبتُّ في كتابي هذا عشرة آلاف حديث، [وكثيرا من الأحاديث

القصار](۱) على سبيل الاختصار، من الصحاح والغرائب، والأفراد والصُّحف المروية عن النبي عَلَيْهُ، لعلي بن موسى الرضا، وعمرو بن شعيب، وبهز بن حكيم، وأبان بن أبي عياش، وحميد الطويل، وغيرها من مسموعاتي عن مشايخي رحمهم الله، سفرًا وحضرًا، في السنن والآداب، والمواعظ والأمثال، و الفضائل والعقوبات وغيرها.

وحذفت أسانيدها، وجعلتها مبوَّبة أبوابا على حروف المعجم، ومفصلة فصولا حسب تقارب ألفاظ النبي عَلَيْةٍ، وذكرت على رأس كل حديث منها راويه عن النبي عَلَيْةٍ، وسميتها: «الفردوس بمأثور الخطاب» وخرجتها على كتاب [أبي عبد الله محمد سلامة بن جعفر] (٢) بن علي القضاعي المصري (٣)؛

<sup>(</sup>۱) في طبعة درا الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٦ هـ ١٩٨٦ م، بتحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، (١/٧)، «أثبت في كتابي هذا عشرة آلاف حديث أحاديث التضاد» وعلق عليه في الحاشية بقوله: «العبارة غير مفهومة». والمثبَت هنا من طبعة دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م، (١/٢٦).

<sup>(</sup>۲) في طبعة درا الكتب العلمية، بيروت، ٢٠ ١ هـ ١٩٨٦م، بتحقيق سعيد بن بسيوني زغلول: «القاضي أبي عبد الله محمد بن جعفر بن علي القُضاعي المصري» منسوبا إلى جده جعفر. والمثبّت هنا من طبعة دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، (٢٦/١)

<sup>(</sup>٣) هو كتاب لطيف لشهاب الدين أبي عبد الله ، محمد بن سلامة بن جعفر بن

إلا أنه رحمه الله ذكر ألف كلمة ومائتي كلمة، ولم يذكر رواتها، وذكرت أنا في كتابي هذا بعون الله وقوته الحديث بالتهام، ليشتغل بها كل معرض عن الحديث، ومشتغل باله بلا شيء.

ولعمري إن من أدمن النظر في كتابي هذا يجد فيه من الفوائد ما لا يجد في عدة كتب، ويكون في انفراده له صاحبا، وبالحزن عن قلبه ذاهبا، ولنظره إلى الباطن راقبا، وأنا أسأل الله البر الرحيم أن لا يجعله وبالا يوم القيامة.

وشرطي مع نظر في كتابي هذا أن لا يقرأه حتى يترحم علي، وعلى والدي، (نفعنا الله عز وجل وإياهم به)، وحسبنا الله تبارك وتعالى وحده، وحسبنا الله ونعم المعين، فبدأت بباب الألف، وبالله التوفيق»(١). انتهى كلامه (رحمه الله تعالى).

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في آخر مقدمة «تسديد القوس» (ل/ ٢) \_ تعليقا على كلام الدَّيْلَمي في سبب تأليفه للكتاب \_ : «وقد بالغ

على القضاعي، جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول على وهي مائتان وألف حديث، في الحِكم والوصايا، محذوفة الأسانيد، مرتبة على الكلمات، من غير تقيد بحرف. انظر مقدمة «مسند الشهاب».

<sup>(</sup>۱) انظر «فردوس الأخبار» (۱/ ٦-٨)، طبعة دار الكتب العلمية؛ وطبعة دار الفكر (۱/ ٢٥-٢٧)، ومقدمة هذا الكتاب «زهر الفردوس»، (۱/ أ).

أبو شجاع في الحطِّ على أهل زمانه والغضِّ من أهل بلده لإقبالهم على أحاديث القُصّاص من الموضوعات والمناكير، وإعراضهم عن الأحاديث المذكورة في كتب الأئمة المشهورة، وأنه وضع هذا الكتاب نصيحة للأمة؛ ولعمري لقد أجاد إلا أنه ساق النوعين مساقا واحدا، فشاركهم فيها عابه عليهم».

## و\_منهج المؤلف، وترتيب الكتاب:

بالنظر إلى كلام أبي شجاع الدَّيْلَمي في خطبة كتابه، \_ كها تقدم آنفا \_ وبالتأمل في مقدمة الحافظ ابن حجر لـ «تسديد القوس» يتبين أن أبا شجاع الدَّيْلَمي قد سار في كتابه «الفردوس» على المنهج التالي:

١ \_ حذف أسانيد الأحاديث.

٢ \_ يختصر الأحاديث، ويختمها إذا كان الحديث طويلاً بقوله: الحديث (١).

٣\_يذكر \_ في الهامش \_ على رأس كل حديث منها راويه عن النبي عَلِيْةُ (٢).

٤ \_ جعل أحاديث الكتاب مبوَّبة على حروف المعجم.

<sup>(</sup>۱) مقدمة «الفردوس» (۱/۷).

<sup>(</sup>۲) مقدمة «الفردوس» (۱/۷).

٥ ـ يفصّل أحاديث الكتاب فصولا حسَب تقارب ألفاظ النبي ﷺ (١٠) فنظر إلى الحرف الأول ـ فقط ـ من الكلمة (٢) ورتّب الحرف الواحد على فصول كثيرة، بحسب تصاريف الكلمة، كما صنع في حرف الألف، وبالغ في ذلك حتى فات مقصود الترتيب (وهو تسهيل الكشف)، وصار من يريده يحتاج في مراجعة الكلمة إلى تصفح الفصول المتعددة (٣).

فمثلاً، عقد فصولاً تحت باب (حرف الألف) منها: فصل (أنتم)، وفصل (أيعجز)، وفصل (أمرت)، وفصل (أتاني)، وفصل (أمتي)، ولم يرتب عناوين هذه الفصول على اعتبار معين. ثم ذكر تحت فصل (أمرت) أحاديث بُدئت بهذه اللفظة ولم يرتبها حسب اعتبار معين.

تنبيه:

قال المناوي في «فيض القدير» (١/ ٢٩): «الدَّيْلَمي رتّب «الفردوس» على حروف المعجم كهذا الترتيب [يعني ترتيب السيوطي في «الجامع الصغير»]، ويأتي بمتن الحديث أوّلا مجرَّدا، ثم يضع عليه علامة مخرِّجه

<sup>(</sup>۱) مقدمة «الفردوس» (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) انظر \_ في الله عن الفقرة الثانية من منهج ابن حجر في «زهر الفردوس» في الصفحة (١٣٣ – ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «تسدید القوس» (ل/ ۱).

بجانبه بالحروف، على نحو من اصطلاح المصنف [يعني السيوطي] (رحمه الله تعالى) في رموزه، من كون «خ» للبخاري، و «م» لمسلم، و هكذا.

لكن بينهم تخالف في البعض؛ فالحروف التي رمز بهما الدَّيْلَمي عشرون، والمؤلف [يعني السيوطي] ثلاثون...».

وقال في (١/ ٣٧): «و»الفردوس» للإمام عماد الإسلام أبي شـجاع الدَّيْلَمي، ألفه محذوف الأسانيد مرتبا على الحروف ليسهل حفظه، وأعلمَ بإزائها بالحروف للمخرِّجين، كما مرّ»(١).

وكذا عزا حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٥٤)، هذه الرموز إلى أبي شجاع الدَّيْلَمي (الأب) في «الفردوس».

كذا قالا (رحمهم الله)؛ لكن قد بين الحافظ ابن حجر في مقدمة «تسديد القوس» (ل/ ١)، أن واضع هذه الأرقام والرموز هو أبو منصور الدَّيْلَمي (الابن)، في «مسند الفردوس» ـ الذي أسند فيه أحاديث كتاب «الفردوس» لأبيه ـ ؛ وليس أبا شجاع الدَّيْلَمي (الأب)، في «الفردوس بمأثور الخطاب»؛ فإنه لم يذكر شيئا من هذه الرموز في مقدمة كتابه (الفردوس) (٢).

<sup>(</sup>١) «فيض القدير» (١/ ٣٧)، وانظر «الرسالة المستطرفة» (ص ٧٥- ٧٦)

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس» (ل/ ١): «فذكر أبو منصور في خطبة كتابه...وأنه [يعني أبا منصور] عزا كل حديث لمن أخرجه، وجعل

#### ز\_عناية العلماء بالكتاب:

اعتنى العلماء بهذا الكتاب، ولقي قبولاً بينهم، وذلك لانفراده بالكثير من الأحاديث الغريبة، فنقلوا منه الأحاديث وعزوا إليه في تخريجهم للأحاديث، كما صنف بعضهم تصانيف لخدمة هذا الكتاب من مختصر له ومستخرج، ومن مسندٍ لأحاديثه وخرّج، ومن ذلك:

١ ـ كتاب مسند الفردوس: أسند فيه ابنه أبو منصور أحاديث كتاب أبيه
 الفردوس. وسيأتي الكلام عنه.

٢ - مختصر لابن شهاب الهمذاني المتوفى (٧٦٨) ذكره بروكلهان وقال:
 توجد منه نسخة بالمتحف البريطاني (١)

٣-البستان المستخرج من الفردوس لعلي بن أبي القاسم بن علي ذكره
 بروكلهان وقال: توجد منه نسخة في مكتبة متحف الجزائر (٢)

لكل إمام رقعًا. فلمالك لـ، وللشافعي ف، وللبخاري خ...». انظر باقي الرموز في منهج أبي منصور في كتابه، في الصفحة (٦٩).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي (٦/ ١٣١)

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٦/ ١٣١)

٤ ـ تخريج أحاديث مسند الفردوس لبركات بن أحمد الدمشقي الصالحي الشهير بابن الكيّال المتوفى سنة (٩٢٩هـ)(١).

#### ٥ \_ مختصرات الكتاب:

ذكر كارل بروكلمان في تأريخ الأدب العربي للكتاب عدّة مُختصرات، ولكننا لم نقف على من نص على ذلك ممن تكلم عنه من المتقدمين. وتلكم المختصرات هي:

١ ـ نـزل السـائرين في أحاديث سيد المرسلين لمحمود بن محمد
 الدركزيني (ت ٧٣٤هـ)(٢).

٢ \_ مختصر لابن الشهاب الهمذاني (ت ٧٨٦ هـ).

٣- البستان المستخرج من الفردوس لعلي بن أبي القاسم بن علي.
 يحتوي على (١١٤٠) حديثاً.

٤ ـ قطعة من مختصر لمؤلفٍ مجهول (٣).

(١) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للنجم الغزي (١/ ١٦٧)

<sup>(</sup>۲) ذكره كارل بروكلهان باسم نزول السائرين إلى الله رب العالمين، ولعله كتاب آخر شرح فيه كتاب منازل السائرين. انظر: كشف الظنون ۲/ ۱۸۲۸، ومعجم المؤلفين ۱۲/ ۱۹۹، وهدية العارفين صـ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان صـ ٤٩٤

#### ٦ \_ طبعات الكتاب:

قد طبع كتاب «الفردوس بمأثور الخطاب» عدة طبعات:

- ١ ـ طبع في دار الكتب العلمية في ستة مجلدات بتحقيق محمد بسيوني
   زغلول، وعدد أحاديثه (٩٠٥٦) حديثا؛
- ٢ ـ وطبع في دار إحياء التراث العربي بتحقيق فواز أحمد زمرلي، ومحمد
   المعتصم بالله البغدادي.
- ٣ ـ وطُبع في دار الفكر، ببيروت، عام ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م، في مجلدين، وفي هامشه «تسديد القوس» لابن حجر؛ وذلك باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر.
- ٤ ـ وحققته دار الريان للتراث، بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ
   ١٩٨٧م.

## ح\_آراء أهل العلم في الكتاب:

ومع جلالة المؤلف وحسن قصده في صرف العوام عن الأحاديث المنكرة والموضوعة إلا أن الكتاب لا يسلم من ورود المناكير والموضوعات فيه، وهو دليل على نقصان البشر وأن الكمال لله وحده.

قال ابن الصلاح في بيان ذلك: «إن صاحب كتاب الفردوس جمع

فيه بين الصحيح والسقيم وبلغ به الانحلال إلى أن أخرج أشياء من الموضوع»(١).

وقال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: «وقد بالغ أبو شجاع بالحط على أحاديث القصاص من الموضوعات والمناكير، وإعراضهم عن الأحاديث المذكورة في كتب الأئمة المشهورة، وأنه وضع هذا الكتاب نصيحة للأئمة، ولعمري لقد أجاد إلا أنه ساق النوعين مساقاً واحداً (٢) فشاركهم فيها عابهم عليه» (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعة ما شياء الله، ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلمي وإن كان من طلبة الحديث ورواته، فإن هذه الأحاديث التي جمعها وحذف أسانيدها نَقَلَها من غير اعتبارٍ لصحيحها وضعيفها وموضوعها، فلهذا كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جداً»(٤).



<sup>(</sup>١) فتاوي ومسائل ابن الصلاح ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سبق بيانه في المطلب الرابع صـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) مقدمة تسديد القوس صـ ٦٧م.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥/ ٧٣.

## المبحث الثاني ـ مسند الفردوس لأبي منصور الدَّيْلَمي

## أ\_اسم الكتاب:

اسم الكتاب هو «مسند الفردوس»؛ هكذا جاء على غلاف مخطوطات الكتاب، وبهذا الاسم ذكره العلماء.

قال السمعاني في «التحبير» (١/ ٣٢٧): «كان يجمع أسانيد «كتاب الفردوس» لوالده، ورتب ذلك ترتيبا حسنا عجيبا...».

وقال الحافظ ابن حجر في خطبة «تسديد القوس» (ل/ 1): «كنت أرئ شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، حافظ عصره، زين الدين، المكنى بأبي الفضل العراقي (تغمده الله برحمته)، يكشف كثيرا عن الأحاديث الغريبة التي يُسأل عنها من «مسند الفردوس» الذي أخرجه الحافظ أبو منصور، شهردار بن الإمام أبي شجاع، شيرويه بن شهردار الدَّيْلَمي...».

وقال عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» (٤/ ٣٠٩): «خرج أسانيد «كتاب الفردوس» لوالده شيرويه في ثلاث مجلدات وسماه: «الفردوس الكبير»».

ولم نقف على من سماه باسم خاص إلا المناوي، في «فيض القدير» (٣٧)، والكتاني، في «الرسالة المستطرفة» (ص ٧٣)؛ حيث سمّياه

«إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف».

## ب ـ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

لا شك في نسبة الكتاب إلى أبي منصور الدَّيْلَمي، وذلك لما يلي:

١ \_ وجود مخطوط الكتاب منسوبا إلى المؤلّف.

٢ ـ مـا جاء عن الأئمة والحفّاظ من عزو الكتاب إلى أبي منصور الدَّيْلَمي،
 كما سبق.

"\_ما قام به الحافظ ابن حجر من حذف أسانيد هذا الكتاب (مسند الفردوس)، وترتيبه على حروف المعجم في كتابه «تسديد القوس» ثم قام بجمع غرائب «مسند الفردوس» فجعلها في كتاب آخر سمّاه «زهر الفردوس» وهو هذا الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه.

٥ \_ ما كان من أصحاب كتب الفهارس من نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه(١).

## ج ـ عدد أحاديث الكتاب:

نقل الحافظ ابن حجر (رحمه الله) عن أبي منصور الدَّيْلَمي في خطبة

<sup>(</sup>۱) انظر «كشف الظنون» (۲/ ۱٦٨٤)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۱۹)، «ها النظر «كشف الظنون» (۱/ ۳۲۹)، «ها الرسالة المستطرفة» (٥/ ٣٣، رقم ٤٧٤).

كتابه «مسند الفردوس» أنه قد زاد عدد أحاديث الكتاب على سبعة عشر ألف حديث (١).

## د\_سبب تأليف الكتاب:

ألّف أبو منصور الدَّيْلَمي كتابه (مسند الفردوس)، ليسند فيه أحاديث كتاب أبيه (الفردوس)، من طريق والده، أو من طريق غيره حيث لا يكون له رواية عنه.

وضم إلى ذلك أحاديث كثيرة التقطها من غضون الأحاديث الطوال، - مما أهملها والده لاقتصاره على القصار من الأحاديث - على نمط ما ذكره أبوه، فزاد عدد الأحاديث على سبعة عشر ألف حديث، كما تقدم آنفًا(٢).

# هــ منهج أبي منصور الدَّيْلَمي في كتابه «مسند الفردوس» $^{(7)}$ :

سار أبو منصور الدَّيْلَمي في كتابه «مسند الفردوس» على المنهج التالى:

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة «تسديد القوس» (ل/ ۱).

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع نفسه، (ل/ ١).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «تسديد القوس» (b/1-7).

- ١ ـ قدّم للكتاب بمقدمة بين فيها مغزئ تأليفه للكتاب، وهو إسناد كتاب
   «الفردوس بمأثور الخطاب» لوالده أبي شجاع الدَّيْلَمي.
- ٢ ـ رتب الأحاديث تبعًا للأصل ـ على حروف المعجم في الحرف الأول
   فقط، ورتب أحاديث الحرف الواحد على فصول كثيرة.
- ٣-زاد على أبيه كثيرا من الأحاديث التقطها من غضون الأحاديث
   الطّوال، على نمط ما ذكره أبوه، وهذه الأحاديث هي أكثر من خسة
   آلاف حديث، وهي مما أهملها والده ولم يذكرها في «الفردوس».
  - ٤ ـ يبدأ في التخريج بالصحيحين، وأحياناً يقتصر عليها.
- ٥ \_ يعزو كل حديث إلى مخرّجه، فيسوق أسانيده إلى مصنّفي الكتب المذكورة.
- ٦ إذا لم يجد من أخرج الحديث، أسند الحديث بإسناده هو، ويذكره بعد المتن ويكتب في الحاشية «مسند».
- ٧ ـ سلك في عزو الأحاديث ـ طريق المستخرجات؛ فيعزو إلى البخاري مشلا إذا كان فيه أصل الحديث، ولو خالفه في اللفظ؛ حتى إنه ربها خالفه في بعض المعنى.
- ٨ جعل لكل مخرج رقها (أي: رمزًا)، ووضعها في الهوامش، ومجموع
   ذلك عشر ون رمزا:

لمالك ل وللشافعي ف، وللبخاري خ، ولمسلم م، ولأبي داود د، وللترمذي ت، وللنسائي ن، ولابن ماجه ق، ولأحمد أ، ولأبي يعلى ص، وللحارث بن أبي أسامة س، وللطبراني طب، وللطيالسي ط، ولابن منيع ع، ولأبي الشيخ في «كتاب الثواب» حيا، ولأبي نعيم في «الحلية» حل، وللحُلواني و، ولأبي بكر ابن لال في «مكارم الأخلاق» لا، ولما زاده على أبيه ز، وللمتكرر ك.

9 \_ يذكر المتن أولا، ثم يسوق السند كاملا، فيقول - بعد وصوله إلى المتن \_ : «الحديث». كقوله في (١٨٩/س)، \_ بعد حديث : «شرار أمتي الثرثارون المتشدّقون المتفيهقون. وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا» \_ : «الثرثارون: المكثرون في الكلام. والمتشدّق: المتكلم بملئ شدقيه يمينا وشالا. قيل : هو الذي يلوي لسانه بالكلام كها يلوي البقر ألسنتها بالرعي. والمتفيه ق: المتوسع في الكلام فاتحًا به فمه. مأخوذ من الفهق وهو امتلاء الإناء. أخبرنا الشيخ الرئيس عبدوس بن عبد الله بن عبدوس (رحمه الله) إذنا، عن أبي القاسم علي بن إبراهيم البزّاز، عن محمد بن يحيئ الموصلي، عن أبي خيثمة، عن يزيد ابن هارون، عن البراء بن يزيد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله ﷺ.

١٠ \_ يعتني بذكر اختلاف الروايات في ألفاظ الحديث الواحد، كما

في (١٨٩/ س)، في حديث: «شرار أمّتي أجرأهم على أصحابي». قال: وفي رواية: «أسبّهم لأصحابي».

1 1 \_ أحيانا يعلق الإسناد على المصنفين، فيقول \_ مثلاً \_ : «رواه أبو نعيم، عن فلان . . . » كما قال في (١٨٩ / س) : «فصل شرار أمتي أيضا : «شرار أمّتي أجرأهم على أصحابي » . و في رواية : «أسبّهم لأصحابي » . رواه الشيخ أبو نعيم الحافظ، عن محمد بن عمر بن سلم، عن إبراهيم بن الهيشَم، عن محمد بن الخطاب الموصلي، عن عبدالله بن الوليد العَدَني، عن أبي بكر بن أبي ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (رضي الله عنها)، قالت: قال رسول الله عليه . الحديث » .

وقال في (١٠ ٣/ س): ««القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حُفر النار». رواه الإمام أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بَحير، عن هانئ مولى عثمان...؛ ورواه الترمذي، عن محمد بن أحمد بن مندوية»(١).

۱۲ \_ يعتني كثيرا ببيان غريب الحديث، كقوله في (۱۸۰/س)، \_ بعد حديث «سَخافةٌ بالمرء أن يَستخدم ضيفَه» \_ : «السُّخْف: رقة العقل. السَّخْف، مفتوحة السين: رقة العيش»؛ وقوله في (۱۸۷/س)، \_ بعد

<sup>(</sup>۱) هـذا الحديث موجود في (۳۱۰/س)، فصل القبر أول منازل الآخرة، وهو آخر حديث في الموجود من «مسند الفردوس» حسب علمي.

حديث «شمّي عَوارضها(۱) وانظري إلى عُرْقوبيها(۱)».: «العوارض: الأسنان، واحدتها عارضة. أراد فمها...»؛ وقوله في (۱۸۹/س)، بعد حديث «شرار أمّتي الثرثارون المتشدّقون المتفيهقون. وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا».: «الثرثارون: المكثرون في الكلام. والمتشدّق: المتكلم بملء شِدقيه يمينا وشهالا. قيل: هو الذي يلوي لسانه بالكلام كما يلوي البقر ألسنتها بالرعي. والمتفيهق: المتوسع في الكلام فاتحًا به فمه. مأخوذ من الفهق وهو امتلاء الإناء».

17 \_ أحيانا، يذكر شيئا من طرق الحديث، كقوله في (٣١٠/س): «فصل: القبر أول منازل الآخرة. فمن نجا منه فها بعده أشدُّ منه». رواه الإمام أحمد بن فها بعده أشدُّ منه» عن عبد الله بن بَحير، حنبل، عن يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بَحير، عن هانئ مولى عثمان، قال: كان عثمان رضي الله عنه، إذا وقف على قبر

<sup>(</sup>۱) العَوارِض: الأسنانُ التي في عُرْض الفَم وهي ما بَينُ الثَّنايا والأضرُاس واحدُها عارِض. أمرَهَا بذلك لِتَبُور به نَكْهَتَها. «النهاية» (٣/ ٤٣٩، مادة «عرض»)، «لسان العرب» (٧/ ١٦٥، مادة «عرض»).

<sup>(</sup>٢) العُرقوب: هو الوَتَرُ الذي خَلْفَ الكَعْبَين بين مَفْصِل القَدَم والسَّاق من ذَوات الأُربع، وهو من الإنسان فُوَيْتَ العَقِب. انظر «النهاية» (٣/ ٤٤٦، مادة «عرقب»)، «لسان العرب» (١/ ٥٩٤، مادة «عرقب»).

بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى، وتبكى من هذا فقال: إن رسول الله ﷺ قال. الحديث.

ورواه الترمذي عن هَنّاد، عن يحيى بن معين، مثله».

18 \_ يشير إلى شواهد الحديث بقوله: «وفي الباب فلانٌ، وفلانٌ»؛ كما في حديث عائشة (رضي الله عنها)، في (١٨٩/س): «شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغَدَوْا فيها...». قال: «رواه الشيخ أبو نُعَيم الحافظُ، عن أبي بكر...وفي الباب فاطمةُ بنتُ النبي ﷺ، وعبد الله بن جعفر، وجابرٌ».

١٥ \_ يكرر الحديث الواحد في عدة مواضع عند الحاجة إلى ذلك.

## و\_عناية العلماء بالكتاب:

لقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب، واعتمد عليه كل من جاء بعده، حيث جعلوه مصدراً مهماً لتخريج الأحاديث؛ لما تميّز به من كثرة الأحاديث الغريبة، كما اعتمده آخرون في شرح معاني الأحاديث.

وممن اعتنى به على وجه الخصوص:

١ \_ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس».

٢ ـ وفي كتابه «تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس».

٣ ـ الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٠٢) في كتاب سماه «تعليق مسند الفردوس»(١).

وللكتاب مختصران ورد ذكرهما في الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط وهُما:

١ \_ الانتقاء والانتخاب للميانشي.

٢\_الجوهر المنتخب، لمؤلف مجهول(٢).

# ز\_النُّسخ الخَطِّيّة لكتاب «مسند الفردوس»:

بها أن الكتباب منه جنزء في عداد المفقود، تجدر الإشبارة إلى بعض النسخ الخطية الموجودة للكتاب. وهي كما يلي:

نسخة عارف حكمت بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ورقمها (١٥٨/ ١٥٨/ ٢٣٢. وهي من أول الكتاب مع مقدمة أبي منصور الديلمي وتنتهي بحرف (ج) عند حديث «جهد البلاء قلة الصبر...».

نسخة بخط السعيدية \_حيدر آباد \_ بالهند، تحت رقم (١٧٥٥). عدد أوراقها: (٣٠٥) لوحة، ومسطرتها: (٢٧)، وهي ناقصة من الأول ومن الآخر، (فالمجلد الأول، والرابع مفقودان).

<sup>(</sup>١) انظر البدر الطالع للشوكاني (٢/ ٤٠) وفهرس الفهارس للكتاني (٢/ ٩٧٢)

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط (٣/ ١٤٥٨).

ولها نسخة في تركيا، (وهي الجزء الثاني من «مسند الفردوس»)، في مكتبة لاله في بتركيا، تحت الرقم (١١٨١). أولها: «بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم»؛ وآخرها: «القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حُفر النار». رواه الترمذي، عن محمد بن أحمد بن مندوية (١).

ولها مصورة (ميكرو فيلم) في الجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية، تحت الرقم (١٧٥٥)، عدد أوراقها: ٣٠٢، ومسطرتها ٢٧.

٣ ـ نسخة أخرى بمكتبة لاله لي، في تركيا:

ولمخطوط «مسند الفردوس» نسخة أخرى في مكتبة لآله لي، بتركيا، تحت الرقم (٦٤٨)، وهو المجلد الثالث. عدد أوراقها: ٢٤٣، ومسطرتها: ٥٢، بالقياس الكبير. تبتدئ من «قد كان العاشوراء يوما تصومه اليهود، يتخذونه عيدًا، فصوموه أنتم». رواه البخاري رضي الله عنه، عن علي بن عبد الله، عن أبي أسامة، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على الله على الله عنه، قال: قال رسول الله على الله على الله عنه، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عنه الله عنه، قال: قال رسول الله على الله الله على ا

وتنتهي بـ «فضل المؤمن».

ولها مصوّرة (ميكرو فيلم) في الجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية، تحت الرقم (١١٨١).

<sup>(</sup>۱) هـذا الحديث موجود في (۳۱۰/س)، فصل القبر أول منازل الآخرة، وهو آخر حديث في الموجود من «مسند الفردوس» حسَب علمي.

وهناك نسخ أخرى ذكرت في الفهرس الشامل(١) على أنها نسخ من مسند الفردوس ولم يمكن التأكد(٢) منها وهي:

نسخة مكتبة ولي الديس جار الله ورقمها (٣٩٢)، وهي من حرف (أ) إلى (ث).

نسخة أخرى فيها ورقمها (٣٩٣)، وهي من حرف (ص) إلى (ل). نسخة عاطف أفندي ورقمها (٦١٥)، وتمثل الجزء الأول.

نسخة شهيد علي بتركيا ورقمها (٥٦٥)، وتمثل الجزء الثاني.

نسخة الجامعة الأمريكية ببيروت ورقمها (١٧٢/ ١٧٢)

نسخة الخزانة العامة بالرباط (١٣٢)، وتمثل الجزء الرابع.



(١) هناك نسخ ذكرت على أنها من مسند الفردوس وهي في الحقيقة نسخة من فردوس الأخبار لأبي شجاع الديلمي. فمنها:

نسخة فيض الله أفندي ورقمها (٥٢٦). وهي مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على شريط رقم (١١٧٩).

> نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية ورقمها (٣٦٢) ٣٠٠٩، ونسخة فيها أيضا برقم (٩٥) ٦٦٠.

(٢) الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط ٣/ ١٤٥٨

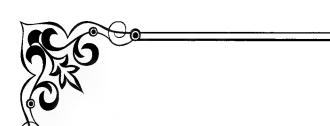



# الفصل الخامس دراسة الكتاب

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول\_تسمية الكتاب

المبحث الثاني ـ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث\_موضوع الكتاب

المبحث الرابع ـ منهج المؤلف في الكتاب

المبحث الخامس ـ موارد أبي منصور الديلمي في مسند

الفردوس من خلال «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس»

المبحث السادس \_ وصف النسخ الخطية ونهاذج منها







#### المبحث الأول. تسمية الكتاب

ترجّح \_ والله أعلم \_ أن الكتاب اسمه «زَهر الفِردوس»؛ وأما تسميته ب «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» فهي إما وصف له، وإمّا اسم سابق له غيّره الحافظ فيها بعد؛ وذلك للأسباب التالية:

ا \_أن السخاوي \_ وهو من أعرف النَّاس بالحافظ ابن حجر، ومن أكثر طلاّبه ملازمة له، حيث لم يفارقه إلى وفاته \_ ذكره في «الجواهر والسدرر» (٢/ ٦٦٧) بـ «زهر الفردوس» ضمن تراث شيخه العلمي، ولم يسمه بالغرائب.

٢ ـ أن هذا الاسم هو المثبت على غلاف النسخة المنقولة عن نسخة الحافظ، وكذلك النسخة المصرية.

٣- أن العلماء الذين استقوا من كتب الحافظ في مؤلفاتهم سموه «زهر الفردوس» ولم نقف على من يعزو إلى «الغرائب الملتقطة» إلا الشيخ الألباني، وهو يعزو إليه بالاسمين.

وإليك أمثلة على ذلك:

١ \_ أورد السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» (١/٧) حديث أنس مرفوعا: «إياك وكل أمر يعتذر منه»؛ وقال: «حسنه الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس»». وهذا الحديث هو الرقم (١٥٦)، و (١٥٩٥)؛ لكن الموضع الثاني ليس فيه قول الحافظ المذكور؛ ولعله موجود في نسخة أخرى مقروءةٍ على ابن حجر، وعليها تعليقاته، كما يأتي من كلام الشيخ الألباني.

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٤٠٨)، ح ١٤٢١)، في حديث «اذكر الموت في صلاتك...»: «أخرجه الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١/ ١/ ١٥ - مختصره) من طريق أبي الشيخ...لكن نقل عنه السيوطي في « الجامع الكبير» (١/ ٤٧/ ١) أنه حسنه في «زهر الفردوس» يعني مختصره هذا، فلعل ذلك وقع في نسخة الحافظ التي هي بخطه، أو بعض النسخ التي قرئت عليه، وألحق بها فوائد جديدة».

٢ ـ وأورد في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ١٢٣) حديث «اللهم لا تطع فينا تاجرا ولا مسافرا؛ فإن تاجرنا يحب الغلاء ومسافرنا يكره المطر»؛ فقال: يحيى بن عبيد الله ليس بشيء؛ قلت: وكذا أبو عصمة، قاله الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٠٩.

- ٣ ـ ثم أورد للحديث السابق شاهدا من حديث عبد الله بن جراد، وقال: «قال في «زهر الفردوس»: يعلى متروك».
- ٤ ـ وقال في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٢٢٥)، في حديث «ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سُوقها» ـ : «قال الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس»: المُثنَّى ضعيف».
  - وهو كما قال السيوطي؛ فهذا الحديث موجود برقم (١٤١).
- ٥ ـ ذكر ابن عراق في مقدمة «تنزيه الشريعة» (١/٥): «زهر الفردوس»
   ضمن موارده في كتابه.
- ٦ ـ وقال في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٠٧، ح٨٢)، في حديث «فضل حملة القرآن على الدي لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق»: (مي) من حديث ابن عباس وفيه محمد بن تميم، قال الحافظ ابن حجر الشافعي في «زهر الفردوس»: «هذا كذاب».
- وهو كما قال؛ فهذا هو الحديث (٢١٢٧)، لكن بلفظ: «كذِب». أي: أن الحديث كذبٌ، وليس وصفَ الراوي بالكذب.
- ٧ ـ وقال في «تنزيه الشريعة» (١/ ٢٨٠، ح٦٠١)، في حديث الحسن، «سألت حذيفة عن علم الباطن ما هو؟»: «قال الحافظ ابن حجر

الشافعي في «زهر الفردوس»: هذا موضوع، والحسن ما لقي حذيفة أصلا». وهو \_ كما قال \_ برقم (١٦٩٣).

٨ ـ وقال في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٩٦، ح١٤٧)، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله أتاني مَلَك فقال يا محمد سَل من أرسلنا قبلك من رُسُلِنا...»: «قد أورده الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس» من جهة الحاكم...».

٩ ـ لما ذكر المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٧١١) حديث: «إن الله تعالى ليسمع إلى قراءة ﴿ لَمُ يَكُنِ اللهِ يَكُنِ اللهِ يَكُنُ اللهِ يَكُنُ اللهِ عَلَى الحديث؛ قال بعد عزوه إلى أبي نعيم: «وقال الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس»: كأنَّ الصواب: على أحد بني فضيل وعبد الله، ضعفه الدار قطني». انظر: الحديث رقم (٧٤١).

• ١ - قال المناوي في «الفيض»: «قال الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس»: لكن قول الأصبهاني لعله يعضده ما خرجه البخاري بلفظ أتاني جبريل فقال: صل في هذا الوادي المبارك \_ يعني العقيق \_ وقل عمرة في حجة»(١).

١١ ـ وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٣/ ٣٧١، ح١٢٢٧)، في

<sup>(</sup>۱) فيض القدير (٣/ ٣٠٩).

حديث «علم الباطن سِرُّ من أسرار الله عز وجل»: «موضوع...من رواية الدَّيْلَمي عن علي! وهو عنده (٣/ ٢٩٠-زهر الفردوس)، من طريق ابن شاهين...». انظر: الحديثين: (١٦٩٣، ٢٠٠٦).

- ١٢ ـ وقال في «الضعيفة» (١٤/ ٢٤٩، ح٣٠٦): «لا تغيروا هذا الشيب، فمن كان مغيِّراً لا محالة، فبالجناء والكتم»: منكر... أخرجه الدَّيْلَمي
   (٣/ ١٥٠ ـ الغرائب الملتقطة ـ).
- 17 \_ وقال في «الصحيحة»، (ح٣٦٣٣)، في تخريج حديث «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، محقة للكسب، (وفي لفظ:) للبركة»: «الذي في نسختي المصورة من «زهر الفردوس» آخر المجلد (ص ٣٥٦): «واليمين الغموس تذهب بالمال، وتدع الديار بلاقع».
- ١٤ ـ وقال في «الضعيفة» (٢/ ١٩ ، ح٥٣٥)، في حديث «حمل العصاعلامة المؤمن، وسنة الأنبياء»: «موضوع. أخرجه الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (٢/ ٩٧ ـ زهر الفردوس)…».
- ١٥ \_ وقال في «الضعيفة» (٥/ ٦٠، ح ٢٠٤٠)، في حديث «نِعم العونُ على الدين قوت سنة»: «ضعيف... والحديث رواه الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس»...ثم رأيته في «زهر الفردوس» (٤/٤)...».
- ١٦ \_ جمع ناسخ النسخة الثانية لدار الكتب المصرية، المنقولة من نسخة «يني جامع» بين الاسمين، حيث قال في آخر حرف الفاء بعد نقله

كلام الحافظ ابن حجر، وكلام ناسخ نسخة «يني جامع»: «آخر حرف الفاء. وعنده انتهى المجلد الأول من «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس»...قال: «وقد وقع الفراغ من نسخ كتاب «زهر الفردوس» لابن حجر العسقلاني، في صباح يوم الأربعاء، ١٤ محرّم، سنة ١٣٥٧هـ».

فدل ذلك على أن الاسمين لهذا الكتاب، وأن «الغرائب الملتقطة» وصف له. والله أعلم.

وفي قسم مخطوطات الحديث بجامعة أم القرئ بمكة المكرّمة، بالأرقام: (٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٨١٨) وردت تسمية الكتاب بـ «الفوائد الملتقطة من مسند الفردوس» ولم نقف على ما يدل على أن المؤلف سهاه بهذا الاسم. ومع هذا، فإن إطلاق الفوائد على الأحاديث الغرائب موجود عند بعض الأئمة المتقدمين (۱۰). وقد يؤيده قول الحافظ في مقدمة الكتاب: فهذا تعليق من مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي لأحاديث تستفاد... (۱۰).

<sup>(</sup>١) قال أبو عروبة الحراني في راوٍ: كان حديثه كلها فوائد. وفسر ذلك ابن عدي بقوله: أي غرائب. «الكامل» لابن عدي، (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) الغرائب الملتقطة، (أ/ ١).

وذلك مع الانتباه لاحتمال وقوع التصحيف في قراءة خط المؤلف على غلاف نسخة الأصل لتشابه الرسم بين «الغرائب» و «الفوائد».

وهناك تسمية أخرى ذكرها الكتاني في «الرسالة المستطرفة» وهي: «زوائد الفردوس» ولعل هذا من باب تسمية الكتاب بموضوعه، والله أعلم.



## المبحث الثاني. توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

ليس هناك مجال للشك في نسبة الكتاب إلى الحافظ ابن حجر، وذلك لما يلي:

١ ـ ما تقدم من النقول عن الأئمة في عزو الكتاب إلى الحافظ ابن حجر.

٢ ـ ذكره الحافظ السَّخاوي ضمن مؤلفات شيخه في «الجواهر والدرر».

٣-ذكره ابن عراق في مقدمة «تنزيه الشريعة» (١/٤) ضمن موارده في كتابه، منسوبا إلى الحافظ ابن حجر.

٤ ـ كون مخطوط الكتاب بخط المؤلف، وهي النسخة المتخذة أصلا في
 هذا التحقيق.

٥ \_ ناسخا النسختين (ي) و (م) نسبا الكتاب في غير ما مرة إلى الحافظ ابن حجر.



## المبحث الثالث. موضوع الكتاب

يعتبر كتاب «زهر الفردوس» من كتب الغرائب؛ حيث جمع فيه الحافظ الأحاديث الغريبة، وقد نصّ على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الكتاب، وفي آخره، فقال في المقدمة: «فهذا تعليق من مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي، لأحاديث تستفاد، أُنبّه على حالها لينتفع بها، وغالبها من أغلب الكتب المشهورة التي أكثر المؤلف النقل منها، وهي: الستة، والموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني، ومسانيد أبي يعلى، وأحمد، وابن منيع، والطيالسي، والحارث ابن أبي أسامة. وأما ما بقى من ذلك وهو: الحلية، والحلواني، والثواب لأبي الشيخ، ومكارم الأخلاق لابن لال، وما أسنده هو (يعني: صاحب مسند الفردوس) فهو المذكور في هذا التعليق مما إسناده بسنده ولم يذكر من أي كتاب هو، أو مما ذكره أبوه ولم يخرجه».

وقال في آخر الكتاب: «آخر الملتقط من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة وهي الموطأ، ومسند الشافعي والصحيحان والسنن الأربعة والمسانيد لأحمد والطيالسي وأحمد بن منيع والحارث ابن أبي أسامة وأبي يعلى الموصلي اقتصرت عليها لغرابة أكثر ما فيها».

وأكد هذا السخاوي فقال: «وهو عبارة عن الأحاديث المخرّجة من غير الكتب المشهورة»؛ وقد عدّه السيوطي من كتب الزوائد، وقرنه بكتاب المطالب العالية وغيره من كتب الزوائد(١).

وكذا عده الكتّاني في الرسالة المستطرفة (ص١٧١) من كتب الزوائد، فسماه: «زوائد الفردوس».



## المبحث الرابع. منهج المؤلف

يمكن إجمال الكلام على منهج الحافظ ابن حجر في النقاط التالية:

١ ـ قدّم للكتاب بمقدمة بين فيها مغزى تأليفه للكتاب، وهو التعليق على غرائب أحاديث الدَّيْلَمي، التي غالبها مُخرَّج من غير الكتب المشهورة، والتنبيه على أحوالها ليستفاد منها. انظر: المقدّمة (١/أ)، (٢/ي).

٢ ـ رتب الأحاديث ـ تبعًا للأصل ـ على حروف المعجم في الحرف
 الأول فقط؛ فعلى سبيل المثال: أول حديث في حرف الشين المعجمة،

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر (۲/ ۲۶۷) وتدريب الراوي (۱/ ۱۰۱) وانظر الرسالة المستطرفة (ص/ ۷۲)

الحديث (٥٨)، «شُدَّ حِقْوك (١) ولو بصرِ ار (٢)» تلاه حديث «شُدمُّوا الخديث (شُدمُّوا النَّرْجِس (٣)...» ثم حديث «شمّي عَوارضها (٤)» ثم حديث «شوبوا

(١) الحَقْوُ والحِقْوُ الكَشْحُ. وقيل: مَعْقِدُ الإزار. والجمع أَحْقِ وأَحْقاء وحِقِيٌّ وحِقاء. وفي الصحاح: الحِقْو: الحَصْرُ ومَشَدُّ الإزار من الجَنْب. يقال: أَخذت بحَقْو فلان».

والأصل في الحقْو مَعْقِد الإزار، وجَمْعه أَحْقِ وأَحْقاء. ثم سُمِّي به الإزار للمُجاورة. ومنه حديث «أنه عَلَيْ أَعْطَى النِّساء اللاتي غَسَّلْن ابنتَه حَقْوه وقال: أشْعِرْنَهَا إيَّاه» أي إزارَه». انظر «النهاية» (١٠١٨/١، مادة «حقا»)، «لسان العرب» (١/ ٩٤٨)، مادة «حقا»).

- (٢) أَصْلُ الصَّرَ: الجَمْع والشدّ. ومنه الحديث «لا يِحَلُّ لرجل يُؤْمنُ بالله واليومِ الآخِر أَن يَحُلَّ صِرَار ناقةٍ بِغير إذْن صاحِبها فإنه خَاتَمُ أَهْلها». من عَادةِ العرَب أَن تَصُرَّ ضُرُوع الحَلُوبات إذا أرسَلُوها إلى المُرْعَى سَارِحَة. ويُشمون ذلك الرَّباطَ صِراراً فإذا راحَتْ عَشِيًا حُلَّت تِلك الأصِرَّة وحُلِبَت فهي مَصْرُورَة ومُصرَّرة. انظر «النهاية» (٣/ ٤٤، مادة «صرر»)، «لسان العرب» (٤/ ٢٥٠، مادة «صرر»)، مادة «صرر»).
- (٣) النَّرْجِسُ، بالكسر، من الرياحين، معروف، وهو دخيل. انظر «لسان العرب» (٦/ ٢٣٠، مادة نرجس).
- (٤) العَوارِض: الأسْنانُ التي في عُرْض الفَم وهي ما بَينْ الثَّنايا والأضراس واحدُها عارِض أمرَها بذلك لِتَبُور به نَكْهَتَها. انظر «النهاية» (٣/ ٤٣٩، مادة عرض)، «لسان العرب» (٧/ ١٦٥، مادة «عرض»).

شَيبكم بالحِنّاء...» جاء بعد ذلك كله، حديث: «شفاعتي للجبابرة من أمتي»، وبعده حديث «شهر رمضان شهر أمتي...»... انظر كيف قدّم حرف الميم على حرف الفاء؛ وقدم الواو على الهاء... وقس على ذلك.

٣ ـ يُعَنون في الحرف الواحد، بعناوين، مثل: «فصل الأوامر» و «آخر الأوامر» و نحو ذلك، انظر الألواح: (٥/أ)، (١٨/أ)، (١٢/ي)، (٥٤/ي).

٤ \_ يورد الأحاديث الغرائب ويسوقها بأسانيد صاحب «مسند الفردوس».

٥ \_ وأحيانا يحذف الحافظ ابن حجر (رحمه الله) أسانيد أبي منصور الله يُلكمي إلى المصنفين، مثل أبي نعيم، وابن السني، فيقول: «قال أبو نعيم» و «قال ابن السني السني الله المصنفين على الحديث (١٧٤٣)؛ فقد أسنده أبو منصور الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١٧٦/ س)، إلى أبي نعيم؛ وعلقه الحافظ ابن حجر فقال: «قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد...»؛

والحديث (١٧٥٧)، «سبع خصال هن جوامع الخير...». أسنده الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١٧٨/ س)، إلى ابن السُّنِي؛ وعلقه الحافظ ابن حجر فقال: «قال ابن السُّنِّي: حدثنا ابن صاعد...».

وكذلك الحديث (١٧٨٢)، «السيوف أردية المجاهدين». أسنده أبو

منصور الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١٨٣/ س)، إلى أبي نعيم؛ وعلقه الحافظ ابن حجر فقال: «قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن إسحاق...»؛

والحديث (١٧٩٢): «السِّر أفضل من العلانية...». قال: ورواه ابن السُّنِّي، عن إبراهيم بن مطروح، عن سعيد.

وهو عند أبي منصور الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١٨٦/ س)، مسندٌ إلى ابن السنّي.

وهذا ليس مُطَّردًا؛ حيث إنه أحيانًا يكون التعليق من أبي منصور الدَّيْلَمي نفسه؛ فعلى سبيل المثال، قال في «مسند الفردوس» (١٨٩/س) بعد حديث عائشة (رضي الله عنها): «شرار أمتي الذين وُلدوا في النعيم وغَدَوْا فيها...» ـ: «رواه الشيخ أبو نُعَيم الحافظُ، عن أبي بكر...».

وقال في (١٨٩/ س): «فصل شرار أمتي أيضا: «شرار أمّتي أجرأهم على أصحابي». رواه الشيخ أبو نعيم الحافظ، عن محمد بن عمر بن سلم...».

وقال في (٣١٠/س): ««القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حُفر النار». رواه الإمام أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف... ورواه الترمذي، عن محمد بن أحمد بن مندوية»(١).

<sup>(</sup>١) هـذا الحديث موجـود في (٣١٠/س)، فصل القبر أول منازل الآخرة، وهو

7 ـ يروي الحديث بالمعنى، فيقدم ويؤخّر ألفاظ الحديث حسب ما يرى، كما في الحديث (١٧٩٢): «السِّر أفضل من العلانية، ولمن أراد الاقتداء العلانية أفضل من السر»؛ فهو عند أبي منصور الدَّيْلَمي (١٨٦/س)، بلفظ: «السِّر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل من السِّر لمن أراد الاقتداء».

وكما في الحديث (١٧٩٧): «السؤال نصفُ العلم، والرفق نصف العيش، وما عالَ<sup>(١)</sup> مَن اقتصد»؛ لفظه عند الدَّيْلَمي (١٨٦/س): «... وما عال امرؤ في اقتصاد».

٧ ـ وأحيانًا، يختصر الحديث، فيروي طرفًا منه بالمعنى، ويحيل ـ في جزء منه ـ على معنى حديث قد ذكره أبو منصور الدَّيْلَمي، في «مسند

آخر حديث في الموجود من «مسند الفردوس» حسب علمي.

الفردوس» ولم يذكره هو في «زهر الفردوس»؛ ثم يقول: «وفيه»، فيأتي بباقي الحديث؛ كما في الحديث (١٨١٠) وهو حديث ابن عباس (رضي الله عنها) ـ قال (رحمه الله): «شرار أمتي الذين غَدَوْا في النعيم». نَحْوَ حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (١)، وفيه (٢): «وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بعاص، بل الإمام الظالم هو العاصي. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

لفظه عند أبي منصور الدَّيْلَمي (١٨٩/ س): «شرار أمتي الذين وُلدوا في النعيم وغَدَوْا فيها، الذين يأكلون طيِّبَ الطعام، ويلبسون ليِّنَ الثياب. هم شرار أُمتي حقًّا حقًّا. وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بعاص، بل الإمام الظالم هو العاصي. ألا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها)، أخرجه أبو نعيم، في «الحلية» (۷/ ۳۱۸)، ولفظه: «شرار أمتي الذين غَدَوا في النعيم، الذين يتقلّبون في ألوان الطعام والثياب، الثرثارون الشدّاقون بالكلام. وخيار أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا». وهو عند أبي منصور الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (۱۸۹/س)، بلفظ: «شرار أمتي الذين غَدَوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدّقون في الكلام».

<sup>(</sup>٢) يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فقد اختصر الحافظ ابن حجر هذا الحديث، وروى طرفًا منه بالمعنى، حيث قال: «غدَوا في النعيم» فأسقط كلمة «وُلدوا»، وكلمة «فيها»، وقدّم كلمة «غدَوا»؛ وهو عند الدَّيْلَمي بلفظ: «وُلدوا في النعيم وغَدَوْا فيها»؛ ثم أحال في جزء منه على معنى حديث عائشة (رضي الله عنها)؛ وحديث عائشة (رضي الله عنها)؛ وحديث عائشة (رضي الله عنها) ذكره أبو منصور الدَّيْلَمي، في «مسند الفردوس» عائشة (رضي الله عنها) ذكره أبو منصور الدَّيْلَمي، في «مسند الفردوس» يأكلون طيِّبَ الطعام، ويلبسون ليِّنَ الثياب. هم شرار أُمّتي حقًّا حقًّا»؛ ثم أورد باقي الحديث كما هو.

٨ ـ يكمل السقط الموجود في سند أبي منصور الدَّيْلَمي، كما في الحديث (١٨١١)، وهو حديث: «شرار أمتى الثرثارون...».

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): «قال: أخبرنا عبدوس إذناً، عن على بن إبراهيم البزاز، عن محمد بن يحيئ الموصلي، عن (١) المرجيّ(٢)، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل، فوقه ضبة، وفي (ي) فوقه كلمة «كذا»، وفي (م) بياض بعد الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وفي (ي)، مكتوب فوق الكلمة: «لعله». والمَرْجيّ: (بفتح الميم، وسكون الراء، والجيم في آخرها) هذه النسبة إلى المَرْج، وهي قرية كبيرة حسنة شبه بليدة بين همذان وبغداد، بينها وبين حلوان ثمانية فراسخ) هو نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل، أبو القاسم الموصلي المَرْجيّ، الراوي عن

أبي يعلى الموصلي، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، عن البَراء بن يزيد، [٢١٨/ ي] عن عبد الله بن شَقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «شِرار أمتي الثرثارون المتشدِّقون(١١٦ المتفيْهِقون(٢). وخيار أمتى أحاسنهم أخلاقاً».

جاء سند الحديث في «مسند الفردوس» (١٨٩/س)، بإسقاط

أبي يعلى الموصلي، بل هو خاتمة من روئ عنه: قال الذهبي: «روئ عنه خلق كثير...وما علمت فيه جرحا». مات في حدود سنة تسعين وثلاثهائة. انظر «الأنساب» (٥/ ٢٥٤–٢٥٥)، «السير» (١٦/ ١٦ – ١٧)، رقم ٨)، «توضيح المشتبه» (٨/ ٢٤).

- (۱) الشَّدْق: جانب الفم. والمُتَشدِّقون: هم المُتوسِّعون في الكلام من غير احتياطٍ واحترازٍ. وقيل: أرادَ بالمُتشدِّق: المُسْتَهزِئَ بالناس يَلُوئ شِدْقَة بهم وعليهم. انظر «النهاية» (۲/ ۱۲۱، مادة شدق)، «لسان العرب» (۱۰/ ۱۷۲، مادة شدق).
- (٢) الفَهْقة: أول فَقْرة من العنق تلي الرأس، وقيل: هي مركب الرأس في العنق. المُتَفَيْهِقُون: هم الذين يتوسَّعون في الكلام ويَفْتَحون به أفواههم مأخوذ من الفَهْق وهو الامتِلاء والاتِّساع. يقال: أَفْهَقْتُ الإِناءَ فَفَهِق يَفْهَق فَهْقا. [وقد ورد تفسيره في الحديث بأنهم المتكبرون]. انظر «النهاية» (٣/ ٥٥٠، مادة «فهق»)، «لسان العرب» (١٠/ ٣١٣، مادة «فهق»).

المَرجِي، وشيخه أبي يعلى المَوْصلي؛ فهو هكذا: «عن محمد بن يحيى الموصلي، عن أبي خَيثَمة...».

ولعل الحافظ ابن حجر أراد التنبيه على وجود السقط في «مسند الفردوس» فجاء بأبي يعلى الذي هو من الرواة عن أبي خيثمة، ثم جاء براو عن أبي يعلى فقال: «لعله»، ليدل على أنه مفترض أن يكون هو هذا الراوي أو نحوه من الرواة عن أبي يعلى، ليستقيم السند، ويسلم من الانقطاع والسقط.

9 - أحيانًا يتصرّف الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في صِيَغ التحمّل، ولا يلتزم بألفاظها، كما في الحديث (١٧٤٣)؛ فقد جاء السند عند الدَّيْلَمي في «مسند الفردوس» (١٧٦/س)، بصيغة التحديث، إلا في موضع واحد، (بيان، عن قيس)، مُعَنْعنًا؛ وجعله الحافظ ابن حجر بالعَنْعَنة في ثلاثة مواضع، فقال: «... عن بيان، عن قيْس، عن عبد الله بن سِيلان...».

١٠ \_ يعقب الحديث غالبا بقوله: «قلت»، وفي كثير من هذه المواضع يكتفي به، ولا يذكر شيئا بعد قوله: «قلت»؛ ولعله ترك الكتاب مسودًا.

ويؤيّد ذلك كلامُ الألباني المتقدم في تسمية الكتاب.

وقد علق على مواضع بدون قوله: «قلت»؛ انظر الأحاديث: ١٧٦٩، ١٧٦٠، ١٨٣٠، ٢١٢٧.

١١ - أحيانا يعقب على الحديث ببيان أحوال بعض الرواة، سواء بذكر حكمه على الراوي، أو بالنقل عن النُقّاد، كما في الحديث (١٨٣٠)، وكما في حديث رقم (١٦٩)، في آخر أحاديث «فصل الأوامر»؛ حيث قال: «قال الحاكم: البُورَقي كذّاب (١٦٥)»؛ وقال في حديث (١٦٤) «اقرأ القرآن ما نهاك...»: «قلت: عبيد الله ضعيف»؛ وقال في حديث (١٣٩) «اختِنوا أولادكم يوم السابع...»: «قلت: ابن عامر متروك»؛ وقال في حديث رقم أولادكم يوم السابع...»: «قلت: ابن عامر متروك»؛ وقال في حديث رقم أولادكم يوم السابع...»: «قلت: ابن عامر متروك»؛ وقال في حديث رقم أولادكم يوم السابع...»: «قلت: ابن عامر متروك»؛ وقال في حديث رقم أولادكم يوم السابع...»: «قلت: ابن عامر متروك»؛ وقال في حديث رقم أولادكم يوم السابع...»: «قلت: مسلمٌ فيه لبس، وشيخه»؛

<sup>(</sup>۱) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن عمرو؛ وقيل: محمد بن سعيد بن عمرو بن سعيد، أبو عبد الله المروزي، ويعرف بالبورتي (بضم الباء الموحدة، وسكون الواو، وفتح الراء، وفي آخرها القاف؛ نسبةً إلى «بُورَق» وهو شيء يقال له «بورة»)، واضع الحديث في مناقب الإمام أبي حنيفة، وفي مثالب الإمام الشافعي (رحهها الله تعالى): قال حمزة السَّهمي: «كذّاب، حدّث بغير حديث وضعه عن سليهان بن جابر». وقال الخطيب البغدادي: «ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب! كأنه لم يسمع حديث رسول الله ﷺ: «من كذب علي متعمِّدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ نعوذ بالله من غلبة الهوئ، ونسأله التوفيق متعمِّدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ نعوذ بالله من غلبة الهوئ، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضئ». وقال الذهبي: «كان أحد الوضّاعين بعد الثلاثائة». مات سنة ثماني عشرة وثلاثهائة. انظر «سؤالات حزة» (١/ ٢٦٨، رقم ٢٩١)، «الأنساب» (١/ ٢٠١)، «اللباب» (١/ ١٨٥)، «الميزان» (٣/ ٢٥، رقم ٢٨٢)، «الأنساب» (١/ ٢١٤)، «اللباب)، وقم (٢١)، وقم (٢١)، وقم (٢١)، وقم (٢١)،

وقال في حديث رقم (٣٥)، وهو أول حديث، في «فصل الأوامر» «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم...»: «قلت: جبارة ضعيف».

١٢ \_ أحيانا ينص على المتابع، بقوله: «تابعه فلان» كما في الحديث (١٧٧٤)؛ أو يشير إلى المتابع، من خلال إيراد السند إلى ملتقى الطرق، كما في الأحاديث: (٢١٤٥، ١٩٣٦، ١٩٣٦)؛ حيث قال في الأحاديث (ورواه ابن السُّنِّي، عن إبراهيم بن مطروح، عن سعيد»؛ الموضع الأول: «ورواه أبن السُّنِّي، عن إبراهيم بن أحمد بن أبي وقال في الموضع الثاني: «ورواه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن أحمد بن أبي حَصِين، عن جده، عن الحسن»؛ وباقي الأماكن المذكورة –هنا \_ هي عن أبي نعيم كذلك.

17 \_ يشير إلى الاختلاف في السند، رفعًا ووقفًا، ووصلاً وإرسالاً، كما في الأحاديث: (١٩٠٦)، (١٩٨١)؛ حيث قال في الأول: «موقوف»، وقال في الثاني: «ويقال إنه موقوف»؛ وقال في الحديث (١٨٣٠): «قال ابن مَنْدَة: «عبد الرحمن لا تُعرَف له صُحبةٌ»؛ وهذا إشارة منه إلى إرسال الحديث.

1٤ \_ أحيانا يحكم على الحديث بعد إيراده، صريحا، كما في الحديث (٢١٢٧)؛ حيث قال: «هذا كذِبٌ»؛ أو بالإشارة، كما في الحديث (١٨١٤)؛ حيث قال: «قلت: حديث «شرار الناس التُجَّار والزُرّاع إلا من شحّ على دينه» في نسخة سمعان بن المهدي، عن أنس رضى الله عنه»، وهذا إشارة

منه إلى وضعه؛ أو يبين ضعف راويه إشارة إلى ضعف السند؛ وقد تقدمت أمثلة ذلك في الفقرة (١٢).

10 - أحيانا يشرح الألفاظ الغريبة، بعد إيراد الحديث، كما في الحديث (٢٠٩٤)، «غُضّوا الأبصار، واهجُروا الدُّعّار...»؛ حيث قال: «الدُّعّار: جمع داعر، وهو المفسد(١)».

١٦ \_ يرمـز لـ «حدثنا» بـ «نـا» ولـ «أخبرنا» بـ «أنا» إلا نادرًا فيكتبها كاملة.

١٧ \_ أحيانا يذكر طرَفًا من السند، ويحيل في الباقي على إسناد متقدم، بقوله: «به» تارة، كما في الأحاديث: (١٧٧٥، ١٧٧٥، ١٨٤٤، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، ١٩٢٦، به المحتفي بذكر السند إلى ملتقى الطرق، فيقول، مثلا: «عن فلان» كما في الأحاديث: (١٧٧٨)؛ أو يقول: «مثلَه»؛ كما في الحديث: (١٧٧٨).

١٨ \_ أحيانا يسوق حديثا مع إسناده، ثم يقول بعده: وبه، إلى فلان،

<sup>(</sup>۱) الدَّعارةُ: الفِسق والفُجور والخُبثُ والفَسَادُ والشَّرُ. ورَجلٌ دَاعِرٌ: خَبيثٌ مُفْسِدٌ. ومنه الحديث «كان في بني إسرائيل رجلٌ داعرٌ» ويُجْمعُ على دُعّارٍ. انظر «النهاية» (۲/ ۲۷۳، مادة «دعر»)، «لسان العرب» (٤/ ٢٨٦، مادة «دعر»).

أو: وبه، حدثنا فلان، (ويعني بذلك السندَ المتقدمَ إلى الراوي المذكور، أو المصنّفِ المذكور)، كما في الأحاديث: (٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠٧١).

١٩ - يشير إلى اتحاد ألفاظ طرق الحديث، بقوله: «مثله» كما في الأحاديث (١٧٧٨، ١٩٠٤، ١٩٩٥، ١٩٣٧)؛ وإلى اختلاف الألفاظ، بقوله: «نحوَه» كما في الأحاديث: (١٩٥١، ١٩١٤، ١٩١٤، ١٩٥٠)؛ ويذكر اللفظ الأول، ويأتي في الطريق الثانية، باللفظ المخالف، كما في الأحاديث: (١٤٧٠، ١٤٨٠)؛ حيث أورد لفظ الحديث، ثم أردفه الأحاديث الثانية عن الصحابي نفسه، فقال: «فذكره، لكن قال: «وتضعيف بالطريق الثانية عن الصحابي نفسه، فقال: «فذكره، لكن قال: «وتضعيف للحسنات سبعين ضعفاً، ويبيض الأسنان، ويُذهب الحَفَر (١) ويُشهِي الطعام - بدل البلغم والمرة - ، ويطيب الفم، ويوافق السنة». انتهى كلامه (رحمه الله تعالى).

۲۰ ـ أحيانا يورد حديث صحابي، ثم يُردفه بحديث صحابي آخر، ويحيل بلفظه على لفظ الحديث المتقدم، فيقول: «مثله» أو «نحوَه» كما

<sup>(</sup>۱) الحَفَرُ في الأسنان: هو أَن يُحَفِرَ القَلَحُ أُصولَ الأسنان بين اللَّثَةِ وأَصلِ السِّنِّ من ظاهر وباطن يُلِحُّ على العظم حتى ينقشر العظم إِن لم يُدْرَكُ سَرِيعاً ويقال أَخذ فَمَهُ حَفَرٌ وحَفْرٌ ويقال أَصبح فَمُ فلان مَحْفُوراً وقد حُفِرَ فُوه وحَفَرَ يَحْفِرُ وَلَا حَفْراً وحَفْرَ عَفْوراً وحَد حُفِراً فيها. انظر «لسان العرب» (٢/ ٤٢٤، مادة «حفر»).

في الحديث (١٩١٤)؛ حيث أورد حديث جابر رضي الله عنه، ثم عزّزه بحديث أنس رضي الله عنه، ثم عزّزه بحديث أنس رضي الله عنه، فساق إسناده وقال: «نحوَه، باختصار».

۱۲ - أحيانا يذكر أن الحديث موجود في كتاب معين، ويذكر سند المصنف إلى صاحب الكتاب، أو يحيل على إسناد متقدم، أو يذكر - من المصنف من روى ذلك الحديث عن صاحب الكتاب المذكور، مع ذكر سند ذلك المصنف. انظر الحديث (۲۰۲۵)؛ حيث قال بعد ذكر طريق ثان للحديث - : "وهو في مسند ابن أبي شيبة، رواه أبو نعيم، عن عبد الله بن يحيى الطلحي، عن عُبيد بن غَنّام، عنه»؛ وقال في الحديث عبد الله بن يحيى الطلحي، عن عبيد بن غَنّام، عنه»؛ وقال في الحديث (۱۸۹۳)، "قلت: هو في الأفراد من "الأفراد» للدارقطني، وقال: انفرد به سعيد، عن عون، وعون عن السكن، والسكن عن الحجاج، والحجاج عن علي بن زيد؛ وكذا أخرجه ابن شاهين في الأفراد، وقال: نحو ذلك». انتهى كلامه (رحمه الله تعالى). ويصلح هذا الأخير - كذلك - مثالاً لنقل أحكام الأثمة على الحديث.

٢٢ \_ يشير إلى لطائف الأسانيد، كما في الحديث (١٧٦٩): «العُزلة سلامةٌ»؛ حيث قال: «وتسلسل إلى المصنف بقول كل من رواته: صدق رسول الله ﷺ؛ وقال في الحديث (١٨٠١): «شُمُّوا النَّرْجِس...»: «وصف الجميع بالقاضي، أو رأيته يقضي فسِلْسِلةٌ بذلك، وأكثرُه بخلاف الواقع».

# المبحث الخامس. موارد أبي منصور الدَّيلُمي في «مسند الفردوس» من خلال «الغرائب المُلتَّقَطَة من مسند الفردوس»

أما موارد أبي منصور الدَّيْلَمي، فيمكن تقسيمها إلى قسمين:

### الأول ـ مروياته عن شيوخه:

حيث يروي عنهم مباشرة بإحدى صيغ التحمل؛ وقد أكثر الرواية في هذا «المسند» عن أبيه، وهو أمر بديهي أن يسند الأحاديث من طريق والده حيث إنّه يُسند أحاديث كتابه \_ إلا لضرورة، كأن لا يجدها من طريقه، فيسندها من طريق غيره.

### الثاني - المؤلفات التي استقى منها:

ويمكن تقسيمها أيضا إلى قسمين:

أ المؤلفات التي يروي من طريقها بأسانيده إليها دائها أو غالبا، وهي على سبيل المثال: «الكامل» لابن عدي، و»المجروحين» لابن حبان، و»الضعفاء» للعقيلي، و»تفسير ابن مردويه» ومعاجم الطبراني، وتصانيف الخطيب، وتصانيف ابن شاهين، و»الحلية» و»تاريخ أصبهان» و»معرفة الصحابة» و»فضائل الخلفاء الراشدين» وغيرها من مصنفات أبي نعيم؛ و»المستدرك» و»تاريخ نيسابور» وغيرهما من مصنفات الحاكم.

ب\_المؤلفات التي يورد أحاديثها معلقة عن أصحابها.

إلا أن بعض هذه الأحاديث المعلَّقة مسندٌ من أبي منصور الدَّيْلَمي إلى أصحابها، قد علقها الحافظ ابن حجر، كما تقدم بيان ذلك في منهج الحافظ ابن حجر.



#### المبحث السادس. وصف النسخ الخطية ونماذج منها

النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

### الأولى ـ نسخة دار الكتب المصرية:

وهي المتّخَذة أصلا في هذا التحقيق، وقد رمزنا لها بـ «الأصل» و «أ».

توجد هذه النسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢١٥١ حديث). وهي بخط مؤلفها الحافظ ابن حجر (رحمه الله). وقد انتهى منها بتاريخ ١٤٠٠ هـ. وتوجد مصوّرتها في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (١٤٥٠) مكبرّات، وتحت (ميكروفيلم) رقم (٢٠٨٢)؛ عدد أوراقها ٢١٢ ورقة، في كل ورقة وجهان، وعدد السطور في كل وجه ٢٠ سطرا، ومقاسها ٢٠ × ٢٥ سم.

وخطها بخط تعليق سريع - كما هو معروف من خط الحافظ -فلا يعجم من الحروف إلا القليل، ويصل الحروف بعضها ببعض. وفي هامشها إلحاقات، يُتمَّم بها ما في النسخ الأخرى.

والذي وقفنا عليه منها مجلد واحد فيه من أول الكتاب إلى آخر حرف الفاء. والظاهر أنها تتكون من مجلدين يعادل كل واحد منهما جزئين من نسخة (يني جامع).

## الثانية \_ نسخة (يني جامع) في تُركيا:

وقد رمزنا لها بـ «ي».

توجد في (يني جامع) برقم (١٩٩). وقد صورتها دار الكتب المصرية المديه – قديها وهي محفوظة فيها برقم (٢٠٩٩). وعنها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت (ميكروفيلم) رقم (١١٨٣ – ١١٨٥). وهي في أربعة أجزاء غير أن الجزء الثالث منها لا يوجد، وهي مكتوبة بقلم نسخ جميل، وقد ضبط ناسخها كثيرا من رجال الأسانيد والكلهات بالشكل؛ كها أنها مقابلة ومصححة، يدل على ذلك وجود الدارات المنقوطة من داخلها عقب بعض الأحاديث. ومسطرتها ١٧ سطرا، وخصص لبداية كل حديث سطرا جديدا، يوجد بهامشها بعض الإلحاقات في أماكن قليلة. وفيها أخطاء وتصحيفات يسيرة، بينتها في مواضعها.

#### الثالثة ـ نسخة ثانية بدار الكتب المصرية:

ورمزنا لها بـ «م»

وقد قام أحد نساخ دار الكتب المصرية ويسمى محمود صدقي بنسخها من نسخة الدار المصورة من (يني جامع) بتركيا. وذلك في عام ١٣٥٧ هـ. وهذه النسخة محفوظة في الدار تحت رقم (٢٠٤٨٩ ب).

وهي في ٣ مجلدات (١، ٢، ٤). المجلد الأول منها يبلغ عدد أوراقه ٢١٧ ورقة، ذات وجهين، وعدد السطور في كل وجه ٢١ سطرا. وهي نسخة مكتوبة بقلم نسخ جميل وفيها سقط وتكرار يسير، وأخطاء وتصحيفات يسيرة، بينتها في مواضعها، وأكثرها ناتجة عن أخطاء نسخة «يني جامع» المنسوخ منها.

وتوجد مصوَّرتها عند شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد نور بن سيف (حفظه الله تعالى).

# سقطات النُّسَخ:

قد وقعت سقطات في النسختين: «ي» و »م» من أمثلة ذلك ما يلي:

في الحديث (١٩١٠): «الصمت حُكْم، وقليل فاعله» جزء من سنده في آخر اللوحة [١٣١/ ي/ أ] إلى قوله: «البيلماني، عن أبيه» ثم وقع سقط

كبير، قدر أربع صفحات، إلى أول اللوحة [١٣٦/ ي/ ب]، عند قوله: «ابن عمر رضي الله عنهما».

ومن قوله: «عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» في آخر اللوحة [١٣٦/ي/أ]، في الحديث (١٩٤٥): «طوبئ لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه» إلى آخر حرف الظاء المعجمة، سقط من موضعه، ويُرجع في ذلك إلى أول سطر من اللوحة [١٣١/ي/ب]، عند قوله: «عن عبد الله بن حنطب بن الحارث»، إلى آخر حديث في حرف الظاء المعجمة، عند قوله في السطر الأخير من اللوحة [١٣٤/ي/أ]: «عن سعيد بن لقان، عن عبد الرحمن الأنصاري»؛ ثم يُنتقَل إلى السطر الأوّل من اللوحة [١٣٩/ي/أ]، عند قوله: «عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال يأخذ من شعره في دُكان حجّام...»، ثم يُواصَل العملُ.

وأما نسخة «م» فسقطاتها ناتجة عن زلات نسخة «ي» وهي على النحو التالي:

في [٢٧٦/م] من الثلث الأخير من تلك اللوحة، ثم وقع سقط كبير قدر أربع صفحات، انتقل إلى السطر الثاني من اللوحة [٢٨٧/م/ب].

وفي الحديث (١٩٣٠): «الضيف يأتي برزقه، ويرحل بذنوب القوم»، حصل سقط كبير، من قوله في السند: «عن عبد الله بن همام» إلى

آخر حديث في حرف الظاء المعجمة: من قوله: «أبي الدرداء. وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي»، إلى آخر الحديث.

ومن قوله: «عن المُطَّلب بن عبد الله بن حنطب» في اللوحة [٢٨٧/ م]، في حديث (١٩٤٥): «طوبئ لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه». إلى آخر حرف الظاء المعجمة، سقط من موضعه، ويرجع في ذلك إلى اللوحة [٢٧٦/ م]، ويبدأ من السطر ٢١، عند قوله: «عن عبد الله بن حنطب بن الحارث»، إلى آخر حديث في حرف الظاء المعجمة، عند قوله في اللوحة [٢٨٢/ م]، في السطر قبل الأخير: «عن سعيد بن لقمان، عن عبد الرحمن الأنصاري»؛

ثم انتقل إلى السطر الثامن من اللوحة [٩٣٦/ م]، عند قوله: «عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «الظريف لا يأخذ من شعره في دكان حجّام...».

#### ملاحظات:

ا \_الظاهر أن السبب في هذه السقطات القليلة، هو أن المصوّر أخطأ في ترتيب الأوراق في نسخة «ي» ونشأ من ذلك أخطاء نسخة «م» لأنها منقولة من نسخة «ي».

ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

وضع الناسخ لنسخة «ي» في آخر الجزء الأيمن من «ي» الكلمات التي يبدأ بها الجزء الأيسر.

وهذا يعني أن الجزء الأيسر من اللوحة يبدأ بهذه الكلمة؛ ثم وجدنا أنه قد بدأ الجزء الأيسر بكلمة غير المذكورة في آخر الجزء الأيمن إلا في الموضع الأول من السقط.

فنهاية اللوحة [١٣١/ ي/ أ]، فيها «عن عبدالله» وقد بدأت اللوحة [١٣١/ ي/ ب] بهذه الجملة «عن عبدالله» إلا أنه خطأ؛ لأنه جاء بعبدالله بن حنطب، فحصل منه الخطأ.

والصواب أن يأتي بالورقة [١٣٦] ي/ ب] التي فيها «أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما». وهو معذور في ذلك؛ لأن القرينة التي اعتمد عليها قوية.

وأما باقي المواضع فقد بدأت بغير الكلمات التي وضعت في آخر الجزء الأيمن؛ فدلّ على أنه قد حصل خلط في ترتيب الأوراق عند تصوير نسخة «ي» أو تجليدها. والله تعالى أعلم.

وما سبق بيانه يتعلق بالتقديم والتأخير؛ وأما السقطات، فهي قليلة، وقد بيّناها في مواضعها. ٢ ـ الظاهر أن الشيخ الألباني، قد نقل من نسخة «ي» أو «م» أو نسخة منسوخة من إحداهما، ويدل على ذلك ما يلي:

أ\_يدل على أن الشيخ الألباني، نقل من نسخة «ي» أو «م» أو نسخة منسوخة من إحداهما كونه سقط عليه أول إسناد حديث (١٩٤٥): «طوبئ لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه».

فالإسناد في «الأصل» هكذا: قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو القاسم نصر بن محمد بن علي السماك، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الرياحني، أخبرنا الحسن بن علي بن بشار الهمذاني، أخبرنا محمد بن زيدان بن الوليد الدينوري، حدثنا أبو العباس بن مسروق، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن حَنْطَب بن الحارث قال: قال رسول الله عليه: «طوبئ لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه».

قال الألباني في «الضعيفة» (٨/ ٣٠٠٠): «أخرجه الدَّيْلَمي الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عن عبد الله بن حنطب بن الحارث مرفوعاً».

فوقع الشيخ في السقط الذي حصل في «ي» و «م» كما سبق بيانه؛ إذ ليس في سند الحديث ابن البيلماني أصلاً، وإنها حصل الخلط في أوراق «ي»؛ لأن هذه الجملة في نهاية اللوحة؛ وكان المصوّر يجمع لوحتين فيصورهما في ورقة واحدة.

والدليل على ذلك هو وضع الناسخ لنسخة «ي» كلمة «عن» في آخر الجزء الأيمن من «ي»؛ وهذا يعني أن الجزء الأيسر من اللوحة يبدأ بهذه الكلمة: «عن»؛ ثم وجدنا أنه قد بدأ الجزء الأيسر بكلمة غير «عن» فقد بدأ بقوله: «أبي الدرداء». فدلّ على أنه قد حصل خلط في ترتيب الأوراق عند تصوير نسخة «ي» أو عند تجليدها. ويقال في باقي مواضع السقط، نحو ما قيل هنا، إلا الموضع الأول فقط.

وأما سقطات «م» فهي ناشئة عن سقطات «ي»؛ لأنها منقولة من «ي» كما سبق.

والصواب أن ابن البيلهاني إنها هو مذكور في الحديث (١٩١٠): «الصمت حُكْمٌ، وقليل فاعله».

وسنده في «الأصل» هكذا: وقال: حدثنا أبو بكر بن المقرئ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيئ بن زُهَير، حدثنا عبيد الله بن محمد، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه: «الصمت حُكْمٌ، وقليل فاعله».

وأما في «ي» و «م» فقد وقع اللبس هكذا: وقال: حدثنا أبو بكر بن المقرئ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى بن زُهَير، حدثنا عبيد الله بن محمد،

حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن حَنْطَب بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبي لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه».

ب ـ وفي الحديث (١٩٥٧) قال: أخبرنا أبو طاهر المحدّث، أخبرنا عبد الله الإمام، حدثنا محمد بن عبد الجليل بن أحمد الوزَّان، أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبي وعيّاي محمد ومحمد قالوا: حدثنا العباس بن عبد الواحد، حدثنا يعقوب بن جعفر، سمعت أبي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: «طلوع الفجر أمان الأمتي من طلوع الشمس من مغربها».

قوله في آخر السند: «عن أبيه» سقطت هذه الترجمة من «ي» و»م» وقد سقطت كذلك عند الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٨/ ٢٩٣، ح٣٨٢٩).

و هذه من الأدلة على أن الشيخ الألباني قد نقل من نسخة «ي» أو «م» أو من نسخة منقولة من إحداهما؛ لوقوع الشيخ في الأخطاء التي وقع فيها هاتان النسختان.

ويؤيّد ذلك قوله: في «الصحيحة» (٣/ ٨٠٤)، في حديث «اذكر الموت في صلاتك...»: «أخرجه الدَّيْلَمي في « مسند الفردوس « (١/ ١/ ١ ٥ - مختصره) من طريق أبي الشيخ...لكن نقل عنه السيوطي في « الجامع الكبير » (١/٤٧/١) أنه حسنه في «زهر الفردوس» يعني مختصره

هـذا، فلعل ذلك وقع في نسخة الحافظ التي هي بخطه، أو بعض النسخ التي قُرِئت عليه، وألحق بها فوائد جديدة». وقد تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الخامس. والله تعالى أعلم.

نسأل الله التوفيق والسداد، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرّيّاته، وسلّم تسليما كثيرًا.

والحمد لله ربّ العالمين.











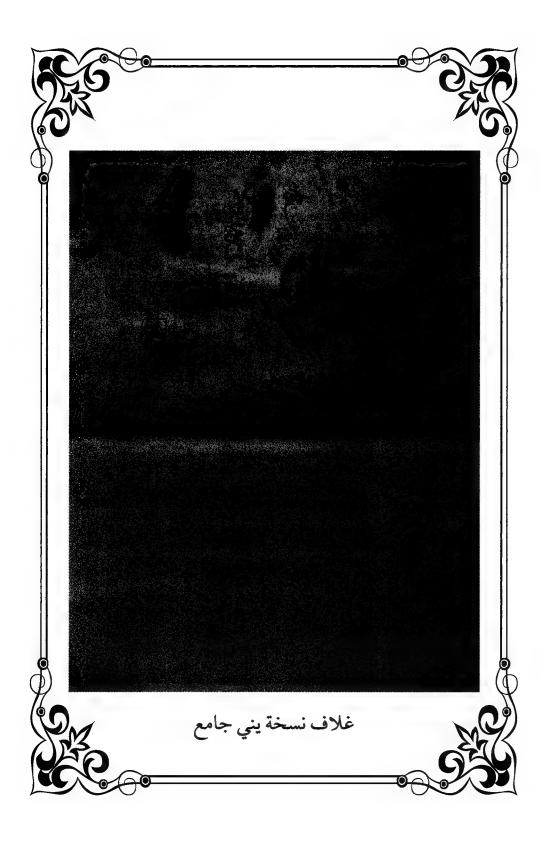

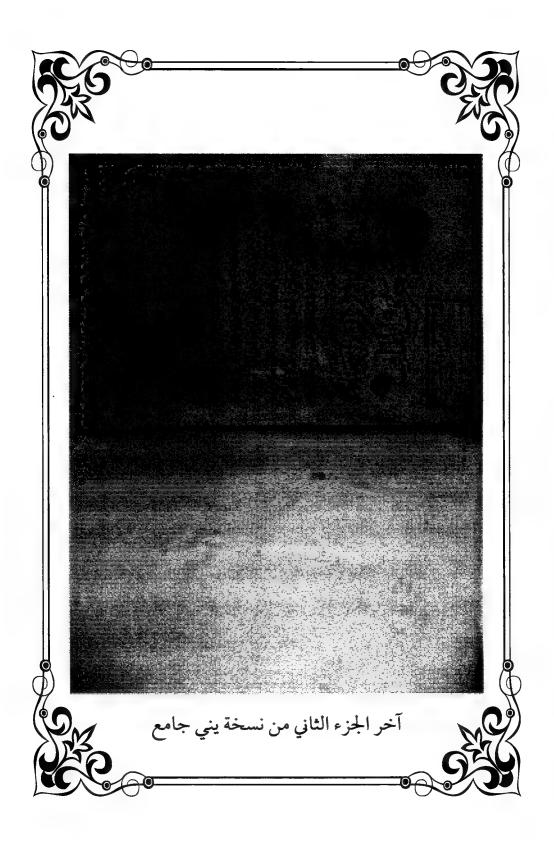

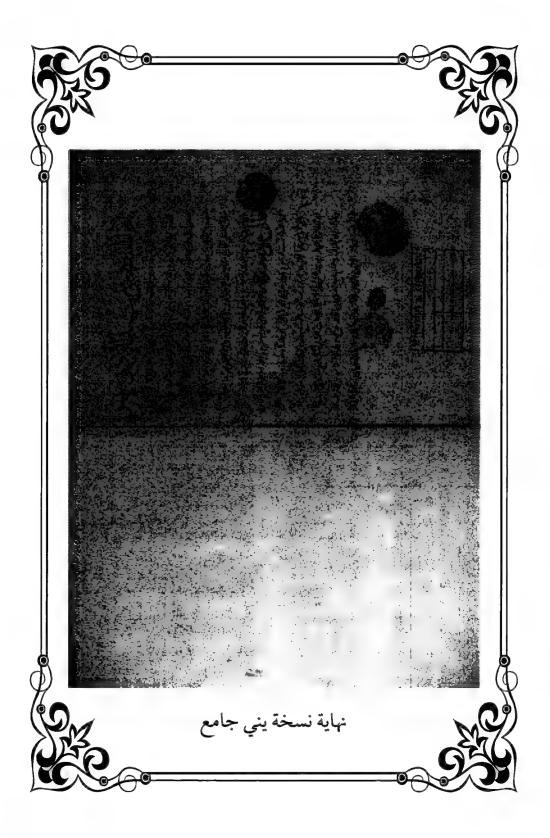







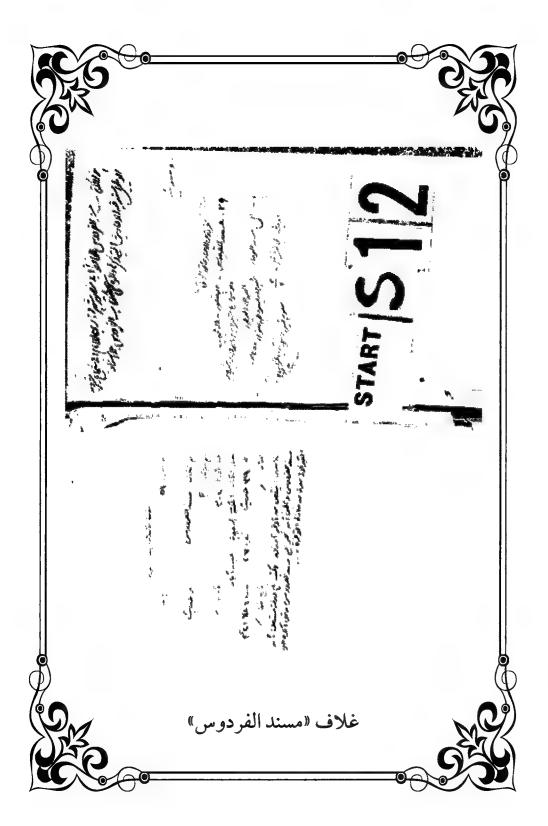



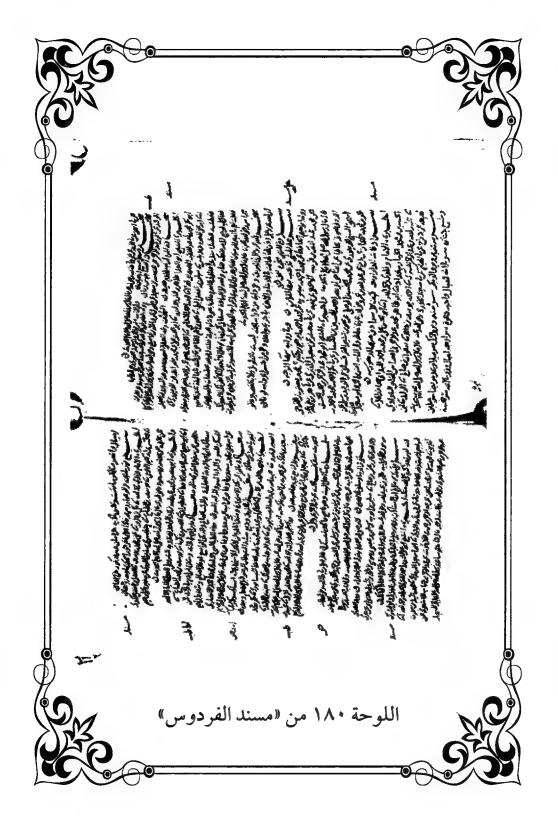

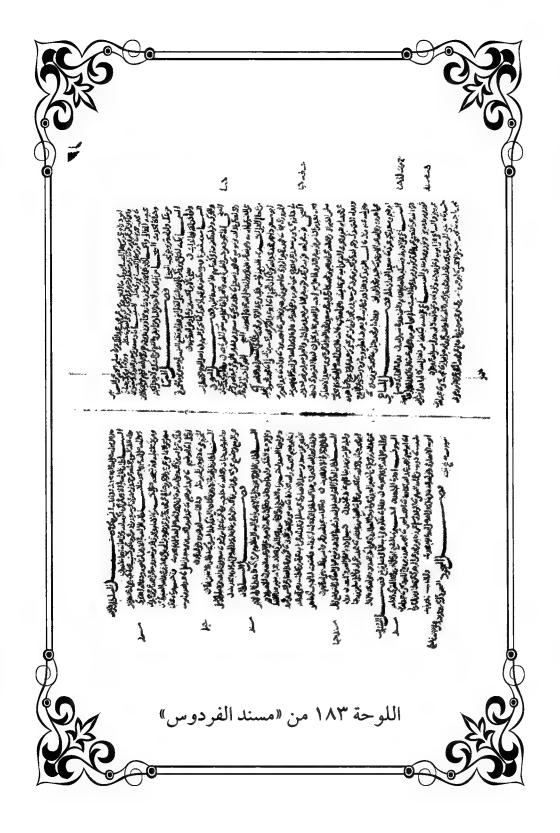

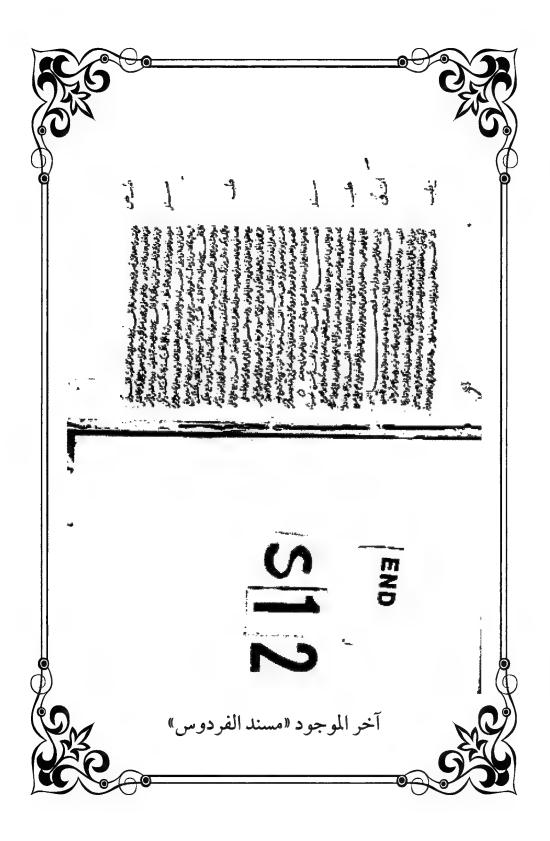



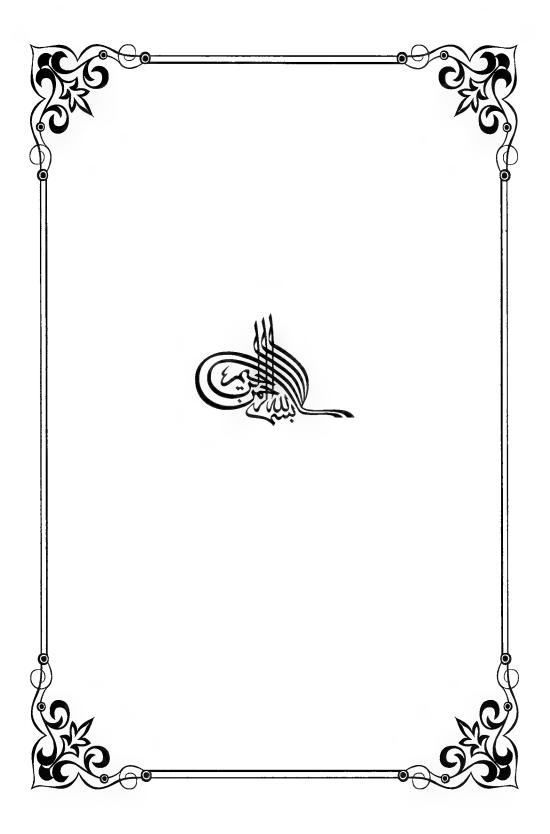

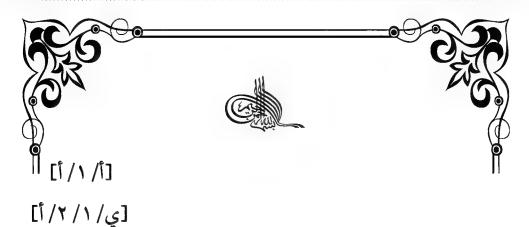

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أمّا بعد:

فهذا تعليق من مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي لأحاديث تستفاد، أنبّه على حالها ليُنتفع بها، وغالبها من غير الكتب المشهورة التي أكثر المؤلف النقل منها، (وهي) (١) الستة (٢)، ومسند الشافعي (وأحمد) (٣)، ومعاجم الطبراني، ومسانيد أبي يعلى وأحمد بن منيع، والطيالسي، (والحارث بن أبي أسامة) (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في «ي» والكلمة مبتورة قليلا في الأصل، والسياق يدلُّ عليها.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «الستّة والموطأ»، ولعلّ كلمة «والموطّأ» موجودة في الجزء المبتور من تصوير الطرف الأيمن للأصل.

<sup>(</sup>٣) الكلمة مبتورٌ طرفُها قليلا، ويظهر من الكلمة «حمد» وجزء سفلي من الألف، ويبدو أنه: «وأحمدَ»؛ وفي «ي»: «ومسند أحمدَ»، والمعنى واحدٌ.

<sup>(</sup>٤) لم تظهر لي في الأصل، وهي من «ي».

وأمّا ما بقي من ذلك وهو الحلية، والحلواني، والثواب لأبي الشيخ، ومكارم الأخلاق لابن لال، وما أسنده هو (١) بسنده، ولم يذكر من أيّ كتاب هو، أو ممّا ذكره أبوه، ولم يخرجه فهو المذكور في هذا التعليق، [ولم أغيّر ترتيبه، وبالله التوفيق](٢).



<sup>(</sup>١) بعدها في «ي» عبارة: «فهو المذكور في هذا التعليق مما إسناده بسنده».

<sup>(</sup>٢) لم تظهر لي في الأصل، وهي من «ي».



ا \_ قال: أخبرنا [أبو العلاء](") حُمَد بن نصر الحافظ، أخبرنا أبو الحسن ابن حُمَد بن القاسم أبو الحسن ابن حُمَد بن الحافظ (")، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن القاسم [البخاريّ()) قدِم]() هَمذان، حدثنا خلف بن محمّد بن إسماعيل الخيّام (")،

- (۱) في أعلى الهامش الأيمن من نسخة الأصل: «الألف»، وفي «ي»: «من حرف الألف»، ولعلّ جملة «من حرف» موجودة في الجزء المبتور من تصوير الطرف الأيمن للأصل.
- (٢) في الأصل طمس مقدار كلمة أو كلمتين، وهي من «ي»، وقد تكرّر اسمه كثيرًا؛ فزال الإشكال. انظر إسناد آخر حديثٍ من اللوحة التالية [أ/ ٢/ أ].
- (٣) علي بن حُمِيد بن علي بن محمد أبو الحسن الذهلي الهمذاني (٣٧٧\_٥٢هـ)،
   إمام جامع همذان، وركن السنة. انظر: تاريخ الإسلام ١٠١/٣، والسير
   للذهبي ١٨/ ١٠٠
  - (٤) لم أقف عليه.
  - (٥) في الأصل طمس مقدار كلمتين، والجملة من «ي».
- (٦) ابن إبراهيم بن نصر بن عبدالرحمن، أبو صالح البخاري (تـ ٣٦١هـ)، قال الخليلي في الإرشاد ٣/ ٩٧٢: «خلط، ضعيف جـدًّا، روى متونًا لا تُعرف»

حدثنا سهل بن شَاذُوْيه (۱)، حدثنا [عمر بن محمد بن الحسن (۲)] (۳)، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن أبي عبيدة (۱)، عن فرقد (۵) عن سعيد بن [جُبير، عن ابن عباس] (۱) قال: قال رسول الله ﷺ «أوّل شيء خطّه [الله في الكتاب الأوّل] (۱): إني [أنا] (۱) الله لا إله إلا أنا [ي/ ۱/ ۳]،

وتكلم فيه الحاكم وأبو سعد الإدريسي. انظر: السير للذهبي ١٦/ ٧٠، واللسان لابن حجر ٣/ ٣٧٢

- (۱) هـو سـهل بن شـاذُويه الباهلي البخاري (تـ ۲۹۹هـ)، قال الذهبي: ذكره السـليماني ـ وهـو أحمد بن علي بن عمـرو ـ فوصفه بالحفـظ والتصنيف، وأنه سمع علي بن خشرم وطائفة سواه. انظر: تاريخ الإسلام ۲/ ۹۵۱
  - (٢) في الأصل طمس مقدار كلمة أو كلمتين، وهي من «ي».
- (٣) هـو المعروف بـ«ابن التل» الأسـدي (تـ ٥ ٢ هـ)، صـدوق ربها وهم، كها في التقريب (٤٩٦٤).
- (٤) محمد بن أبي عبيدة، أظنه هو الكوفي ذكر له ابن عدى حديثا منكرا، ثم قال: «هـو عنـدي لا بأس به»، وقـال ابن معين: «لا علـم لي به ولا بأبيـه». انظر: الكامل ٦/ ٢٣٣، واللسان ٧/ ٣٣٤
- (٥) فرقد بن يعقوب السبَخي؛ صدوق عابد؛ لكنه لين الحديث، كثير الخطإ كما في التقريب (٥٣٨٤)
  - (٦) في الأصل طمس، وهي من «ي».
  - (٧) في الأصل طمس، وهي من «ي».
  - (A) في الأصل طمس، وهي من «ي».

سبقت رحمتي غضبي، فمن شهد أن [ $\mathbf{K}$  إله إ $\mathbf{K}$ ] الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، فله الجنّة  $\mathbf{K}$ .

قلت: فيه فرقد السبَخي [وهو](٢) ضعيفٌ (٤).

٢ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمود بن الفضل الغزنوي بهمَذان، حدثنا علي بن يوسف بن أحمد المارثي ابراهيم بن محمد بن خلف بِبُخارئ، أخبرنا أبو محمد الحارثي (١)، حدثنا إساعيل بن بشر (٧)،

- (١) في الأصل طمس، وهي من «ي» والسياق يدلّ عليها.
- (٢) عـزاه إلى الديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢، ولم أقف عليه عند غيره. والحديث بهذا السند ضعيف؛ فيه، فرقد بن يعقوب السبَخي، والراوي عنه محمد بن أبي عبيدة فيه مقال.
  - (٣) في الأصل طمس، وهي من «ي».
  - (٤) بعدها في الأصل عبارة: [والراوي عنه]، لكنه شطب عليها.
- (٥) ابن يوسف بن هرمز، أبو الحسن الحافظ ذكره ابن عساكر في الرواة عن حمزة السهمي انظر: تاريخ دمشق ١٥/ ٢٤٥
- (٦) إسماعيل بن يعقوب،أبو محمد الصبيحي الحارثي (تـ قبل ٢٧٢هـ) ثقة انظر: التقريب (٤٩٦)
- (٧) ابن منصور السَّلِيمي، أبو ليث البصري، صدوق تكلم فيه للقدر كما في التقريب (٤٢٦).

حدثنا حماد بن قريس (۱)، حدثنا سليهان بن عمرو (۲) عن جُويبر (۳) عن الشحرة الله عزَّ الضحّاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أوّل شيء كتب الله عزَّ وجلّ في اللوح المحفوظ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من استسلم لقضائي، ورضي بحكمي، وصبر على بلائي، بعثته يوم القيامة مع الصّدِّيقين» (٤).

قلت: جُويبر ضعيف، ولم يسمع(٥) .....

(١) البلخي، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٥

(٢) أبو داود النخعي؛ قال أحمد: «كان يضع الحديث» وقال ابن المديني: «كان من الدجالين» وقال الذهبي: «الكلام فيه لا يحصر؛ فقد كذبه، ونسبه إلى الوضع، من المتقدمين والمتأخرين عمن نقل كلامهم في الجرح أو ألفوا فيه فوق الثلاثين نفسا». انظر: الميزان للذهبي ٢/ ٢١٦، واللسان لابن حجر ٤/ ١٦٣

(٣) ابن سعيد الأزدي، ضعيف جدا كما في التقريب(٩٨٧)

(٤) عزاه إلى الديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢، ولم أجده عند غيره. والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته أبو داود النخعي، وفيه كذلك جويبر ضعيف جدا؛ ثم هو منقطع فالضحاك لم يلق ابن عباس كما نقله المزي عن غير واحد في: تهذيب الكمال ١٣١/ ٢٩١

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢١٢: «وإسناده ظلمات فيه سلمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي وإسماعيل بن بشر مجهول وجويبر متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس».

وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة ١١/ ٤٣١(٥٤٢٩)

(٥) يقصد أنَّ الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

## من ابن عباس، والراوي عنه تالفُّ. وفي السند أيضا(١). [أ/ ١/ ب]

" ـ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن موسي، أخبرنا عمر بن سَنَه (٢)، أخبرنا أبو سعيد النَّقاش (٣)، حدثنا الطبراني، حدثنا محمد بن صالح النَّرسي (٤)، حدثنا أبو موسي (٥)، حدثنا عبّاد بن جُويرية (٢)، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال:

(١) لعله يقصد حماد بن قريش.

(٢) وضع فوقه في الأصل و "ي": «خف" يعني أنه «سَنَه " مخفَّف، ولم أجد في الرواة عن النقاش، من يسمئ بهذا الاسم.

(٣) محمد بن علي بن عمرو بن مهدي، أبو سعيد الأصبهاني الحنبلي (تـ ٤١٤هـ):
 حافظ ثبت. انظر: السير للذهبي ١٧/ ٣٠٧

(٤) ابن الوليد البصري؛ ابن أخي العباس بن الوليد، شيخ، أكثر الطبراني عنه في معاجمه انظر: تكملة الإكمال ٦/ ٧٥، وتراجم شيوخ الطبراني ص/ ٥٦٢

(٥) محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى البصري كما في التقريب(٦٢٦٤)

(٦) قال أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٤١: «كذاب». وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل٦/ ٧٨: «ليس بشيء، ما أرى أن يحدث عنه».

وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ٥٥٥: «وعباد بن جويرية هذا يتبين ضعفه على رواياته عن الأوزاعي، وعن غيره»

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٧٢: «كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويروى عن المشاهير الاشياء المناكير فاستحق الترك وكان أحمد بن

# قال رسول الله على الله على وجهه، قولُ الناس في القَدَر»(١).

#### قلت:

حنبل يرميه بالكذب».

(۱) رواه ابن عدي في الكامل ٥/ ٥٥٥عن محمد بن الحسن عن حوثرة بن محمد المنقرى عن عباد بن جويرية به.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ فيه عباد بن جويرية، كذبه أحمد،

وخالف بشر بن بكر عند البيهقي في القضاء والقدر (٣٨٤)؟، فرواه عن الأوزاعي، قال: حدثني من، سمع يحيل بن سعيد الأنصاري، يحدث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يرفع الحديث فذكره.

والصحيح أن الحديث موقوف من كلام عبد الله بن عمرو؛ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩/ ٥٧١ ( ٣٠٠ ٣٠٠) عن الفضل، و البيهقي في القضاء والقدر (٣٨٣). عن يعلى بن عبيد كلاهما عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو من كلامه.

ورواه الفريابي في القدر (٢١٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، و أبو داود ومن طريقه ابن بطة في الإبانة ٢/ ١٦٧ (١٦٤٥) عن عثمان بن أبي شيبة كلاهماعن ابن نمير، عن يحيل بن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر، قال: بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يقول: "إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء لقول الناس في القدر».

٤ ـ قال: ذكر الخطأبي عن كتاب محمد بن نصر المروزي: حدثني أبو بكر بن أبي النضر (۱) ، أخبرنا أبو النضر (۲) ، حدثنا أبو عقيل الثقفي (۳) عن يزيد بن سنان (۱) [ي/ ۱/ ٤] حدثني أبو يحيئ الكلاعي (۵) ، سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله عليه: «أوّلُ ما يُستنطَق من ابن آدم جوارحُه في محاقِر عمله، فيقول: وعزّتك، إنّ عندي المطمِّراتِ العظام، فيقول الله: أنا أعلم بها منك، اذهب فقد غفرتها لك» (۱).

قال الخطابي: المطمِّراتُ: المهلكات، طمِّرت الشيء، إذا أخفيْتَه، ومنه قيل للحفائر: المطامير.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر: هاشم بن القاسم البغدادي (تـ٧٤٥هـ)، ثقة كما في التقريب (٧٩٩٤)

<sup>(</sup>٢) هاشم بن القاسم البغدادي، وهو جدُّ الراوي عنه هنا.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عقيل الكوفي، صدوق، كما في التقريب (٣٤٨١)

<sup>(</sup>٤) هو أبو فروة التميمي الرهاوي، ضعيف، كما في التقريب (٧٧٢٧)

<sup>(</sup>٥) أبو يحيئ الكلاعي ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١١ ولم يذكر فيه شيئا.

<sup>(</sup>٦) ذكره الخطأبي في غريب الحديث ١/ ٦٣١ معلقا: من طريق محمد بن نصر به. ورواه ابن مردويه في تفسيره \_ كها في الدر المنثور للسيوطي ٦/ ١٦٦ \_ والحديث ضعيف جدا؛ من أجل يزيد بن سنان، وأبي يحيئ الكلاعي.

٥ \_ قال: أخبرنا فَيْدٌ، عن أبي منصور ابن المحتسب (١)، عن الفضل بن الفضل (٢) عن أبي (بكر) (٣) المطرِّز، عن خلاد بن أسلم (٤) عن (عبد المجيد بن عبد العزيز) (٥)، عن مروان بن سالم (٢) عن عبد الملك بن

- (۱) هوعبد الله بن عيسى بن إبراهيم بن علي بن شعيب، المعروف بـ «ابن المحتسب» الهمذاني المالكي (نحو ٢٠٤هـ)، كان صدوقا ثقة فقيها. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٣٠
- (۲) في «ي»: «الفضل بن المفضّل» وهو تصحيف، وهو:
   أبو العباس الكِندي إمام جامع همَذان (تـ٣٦٠هـ) كان صدوقا، انظر: السير
   ١٦ / ١٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/١٥٠
- (٣) كذا استظهرته من الأصل، وفي «ي»: «المطرّز» وهو:
   القاسم بن زكريا بن يحيئ أبو بكر المعروف بـ «المطرّز» البغدادي (تـ٥٠٣هـ)
   انظر: تاريخ بغداد ١٤ / ٤٤٦
  - (٤) هو الصفار البغدادي، ثقة كما في التقريب (١٧٦٠)
- (٥) غير واضحٍ في الأصل، والمثبَت من «ي» وهو: ابن أبي روَّاد، صدوق يخطئ، وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال: متروك كما في التقريب(٤١٦٠).
- (٦) الجزري الغفاري القرقساني؛ قال ابن عدي في الكامل ٨/ ١٢١: «عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه».
- وقال ابن حجر في التقريب (٢٥٧٠): «متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع».

أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ ما (يجازَئ به العبدُ)(١) أن يُغفَر لمن شهد جنازتَه»(٢).

(١) غيرُ واضح في الأصل، والمثبَتُ من «ي».

(٢) رواه عبد حميد في المنتخب ١/ ٢١١ (٦٢٣) والبزار \_ كما في كشف الأستار ١/ ٣٨٨ (٨٢٠) \_ كلاهما من طريق عبد المجيد به.

وابن عدي في الكامل ٨/ ١١٩ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٣١ (١٧٥٨) عن الحسين بن عباس الحميري قال: حدثنا عبد الغني بن رفاعة عن عبد المجيد به.

وابن عساكر في تاريخه ٢١ / ٣٢٩ من طريق عبد الله بن محمد بن أيوب عن عبد المجيد به.

وهذا السند ضعيف جدا؛ مداره على مروان بن سالم، متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع، والراوي عنه عبد المجيد بن عبد العزيز لين الحديث.

قال البزار: «لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ولا رواه إلا ابن عباس، وقد رَوى عن مروان محمد بن الزبرقان، وعبد المجيد، وهو مع ذلك لين الحديث».

ومن أجل ذلك ضعفه الألباني في الضعيفة ٧/ ١٥٤ (٣١٦٧) وضعيف الجامع (١٨٢٣)، وضعيف الترغيب (٢٠٥٧)

وقد روى عن جماعة من الصحابة:

\_حديث أنس؛ رواه الحكيم الترمذي في النوادر ١/ ٣٤٢(٣٤٢) بلفظ: «أول تحفة المؤمن أن يغفر...» من طريق الحكم بن سنان عن النميري عنه. وهما ضعيفان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢١٣٣)

## ٧ ـ قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن أحمد(١)،

- حديث جابر بن عبد الله؛ رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ٣/ ١٨٥ ومن طريق محمد بن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٣١ (١٧٥٩) من طريق محمد بن راشد عن بقية عن عبد الملك العرزمي عن عطاء به.مثل حديث أنس؛ وفيه محمد بن راشد البغدادي قال الخطيب: عندنا مجهول، قلت: وفيه بقية مدلس مع ضعفه.

\_حديث أبي هريرة؛ وسيأتي برقم (٢٩)

وهذه الأحاديث كلها معلولة ليس فيها ما يعضد حديث ابن عباس، كها صرح به جماعة من الحفاظ مثل ابن الجوزي الذي قال في الموضوعات // ٥٣٢: «هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح».

وقال الشوكاني في الفوائد ص/ ٢٦٩: «قيل: لا يصح وقد روي من طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلة»

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٠٨: «وله طرق كلها ضعيفة؛ لكنها مشعرة بأن له أصلا»

وتعقب السيوطي في اللآلي ٢/ ٤٣٠ كلام ابن الجوزي بـأن له طرقا أخرى وشواهد

لكن رد عليه الشيخ الألباني في الضعيفة ٧/ ١٥٤ بأن «الشواهد التي ذكرها ضعيفة كلها، وبعضها أشد ضعفا من بعض، وليس فيها ما يمكن الاعتباد لتقوية الحديث به».

(١) هو ابن شاهين

حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سهل بن بحر (١)، حدثنا حبَّان (٢) بن أغلب بن تميم (٣)، حدثنا أبي (١)، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ من يدخل من الأغنياء الجنة من أمّتي عبد الرحمن بن عوف (٥).

(۱) هو العسكري السكري، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١٩٤: «كان صدوقا»، وقال ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٩٣: «ممن صنف وجمع».

(٢) «حَبّان» بالباء الموحدة، وقد تصحّف في «ي» إلى المثناة التحتية.

(٣) «تميم» بالمثناة الفوقية، والمثناة التحتية، وقد تحرّفت في «ي» إلى: «لالة». السُّعْدَدي من بني سُعْدَد بن لقيط البصري؛ قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ٣/ ٢٧١: «روى عنه أبي قديها ثم أمسك عنه وقال: «هو ضعيف الحديث».

قال الذهبي في الميزان ١/ ٤٤٨: «وهّاه أبو حفص الفلاس». وانظر: اللسان ٢/ ٥٤١

- (٤) أغلب بن تميم قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال البخاري: «منكر الحديث».
- (٥) قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٠٩: «يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به لكثرة خطئه».

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ١٢٢ عن أحاديثه: «عامتها غير محفوظة إلا أنه من جملة من يكتب حديثه».

ودافع عنه ابن حجر في القول المسدد ص/ ٢٤ فقال: «وأغلب شبيه بعمارة بن زذان؛ لكن لم أر من اتهمه بالكذب». انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٧٠، والجرح والتعديل ٢/ ٣٤٩

رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ص/ ١١٨ (١٦٨)، وعزاه

قلت: قال ابن أبي حاتم: روَىٰ أبي عن حبَّان بن أغلب، ثم قال: هو ضعيف(١).

قلت: وأبوه أضعف منه بكثير.

قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن علي [ي/ ١/ ٥] ابن الحسين الحسيني الهمَذاني الواعظ(٢)، حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة بن هشام (الرَّقي (٣))(١٤)، ........

السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤١ إلى أبي نعيم في فضائل الصحابة.

والبزار \_ كما في كشف الأستار ٣/ ٢٠٩ (٢٥٨٧) \_ من طريق سهل بن بحر به. فذكره بزيادة: «والذي نفسي بيده إن يدخلها إلا حبوا».

قال البزار: «وأغلب لانعلم روى عنه إلا ابنه».

والحديث ضعيف جدا؛ فيه حَبَّان بن أغلب وأبوه.

وقال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ١٠٤٢ (٣٧٨٦): «أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف، والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال صحيح الإسناد قلت: بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجمهور».

- (١) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٧١
- (۲) محمد بن علي بن الحسين الحسيني الهمذاني الواعظ (۳۱۰ ٣٩٣ هـ) قال شيرويه: ثقة صدوق، صوفي واعظ انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٩٠، وسير أعلام النبلاء ٧٧/ ٧٧
  - (٣) غير ظاهرة في الأصل، والمثبت من «ي».
- (٤) اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. انظر: الميزان ١/٠١٠، ولسان الميزان

حدثنا أبي (۱)، حدثنا على بن موسى، حدثنا أبي: موسى بن جعفر، حدثنا أبي: جعفر بن محمد، حدثنا أبي: على بن الحسين، أبي: جعفر بن محمد، حدثنا أبي: على بن الحسين، حدثنا أبي: على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ من يدخل النارَ سلطانُ مسلّطٌ لم يعدل [في] (۲) سلطانه، أطغاه [أ/ ٢/ أ] كِبُرُه، وأبطرته قدرتُه» (۳).

#### قلت:

١/ ٥٣٩، والكشف الحثيث ص/ ٥٠

- (١) أبوه علي بن صدقة
- (٢) غير ظاهرة في الأصل، والمثبت من «ي».
- (٣) رواه الحاكم في تاريخه؛ عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢ والحديث بهذا السند موضوع؛ لأنه من النسخة التي يرويها أحمد بن علي بن صدقة عن أبيه عن علي بن موسئ الرضا، وهذه النسخة مكذوبة كما صرح به الذهبي في الميزان ١/ ١٢٠
- وابن صدقة هذا اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. يراجع: لسان الميزان 1/ ٥٣٩، والكشف الحثيث ص/ ٥٠
- وقريب من معناه حديث أبي هريرة عند الطيالسي في مسنده ١/ ٣٣٤ (٢٥٦٧)، والشعب ٦/ ٣٨٦ (٢٠١٩)، والشعب ٦/ ٣٨٦ (٨٦١٠) ومحل الشاهد منه: «وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فسلطان مسلّط».

٨- أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا موسى بن سهل (١)، حدثنا عبد الملك بن الحكم (٢)، حدثنا مبارك بن فضالة (٣)، عن ثابت، عن أنس: «أوّلُ ما تُسألُ المرأةُ يومَ القيامة عن صلاتها ثم عن بعلِها كيف عمِلتُ إليه» (١).

#### قلت:

٩ ـ أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي الرازي(٥)، حدثنا

(١) هو الرملي «صدوق ثقة» كما وصفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٤٦

(۲) الرملي ضعفه الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان ٥/ ٢٦٠، وسكت
 عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل٥/ ٣٤٨

(٣) صدوق يدلس ويسوي كما في التقريب(٦٤٦٤)، وعده ابن حجر في طبقات المدلسين ص/ ٤٣(٩٢) من المرتبة الثالثة.

(٤) رواه أبو الشيخ في الثواب؛ كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٣٤٢ والحديث بهذا السند ضعيف؛ فيه عبد الملك بن عبد الحكم الرملي «ضعفه الدارقطني في غرائب مالك» كما سبق

وفيه مبارك بن فضالة: يدلس ويسوي، ولم يصرح بالتحديث.

وقد رواه معمر في جامعه ١١ / ٣٠٤ (٢٠٦٠٧)عن قتادة أن كعب الأحبار قال: «أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن حق زوجها».

(٥) من شيوخ أبي الشيخ، روى عنه أيضا في الطبقات ١/ ٤٥٤، وأخلاق النّبي ﷺ في رقم (١٨) و(١٠١)، ولم أقف له على ترجمة.

السري بن مِهران (۱) ، حدثنا عبد الرحمن بن قيس (۲) [حدّثنا] (۳) الحسن بن عُهرادة (۱) ، عن محمد بن عبد الرحمن (۱) ، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «أوّلُ ما يَنحَلُ الرجلُ ولدَه اسمُه، فليُحسِن اسمَه» (۱).

١٠ \_ قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبي، حدثنا

(١) الرازي، قال ابن أبي حاتم في كتابه ٤/ ٢٨٥: «كان صدوقا».

- (۲) أبو معاوية الضبي الزعفراني: «متروك كذبه أبو زرعة» كما في التقريب (۲) (۳۹۸۹)، وقال صالح جزرة: «كان يضع الحديث» انظر: تهذيب الكمال ٣٦٦/١٧
  - (٣) غير واضحةٍ في الأصل، والمثبّت من «ي».
- (٤) أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي، قاضي بغداد: متروك كما في التقريب (١٢٦٤)
- (٥) هـ و مـ ولى آل طلحة، كوفي ثقة. انظر: تهذيب الكمال للمـزي ٢٥/ ٦١٤، والتقريب (٦٠٧٧)
- (٦) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب؛ عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه عبد الرحمن بن قيس كذبه أبو زرعة، وصالح جزرة، وشيخه الحسن بن عمارة: متروك أيضا.

عمد بن أحمد بن أبي يحيى، حدثنا الحسين بن عبد الله بن حُمْران (۱)، حدثنا القاسم بن بهرام (۱)، حدّثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ من يختصم من هذه الأمة بين يدي الرب عليٌّ ومعاويةُ. وأوّلُ من يدخل الجنة أبو بكرٍ وعمرُ» (۱). [ي/ ١/ ٢]

قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢١٤: «يروى عن أبى الزبير العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال». وضعفه كذلك الدارقطني وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٣٨٠: «له عجائب عن ابن المنكدر، وهاهُ ابن حبان و غيره» ثم نقل في الكنى من الميزان ٤/ ٥٨٣ عن ابن عدي قال: كذاب.

(٣) رواه أبو نعيم في أخبار اصبهان ١/ ٢٧٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ١٣٩

ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثن بأصبهان ٢/ ١٠٣ (١٨٤) من طريق الحسين بن عبد الله بن حمران به.

وعزاه في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢ إلى ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد. والحديث ظاهر الوضع؛ آفته من القاسم بن بهرام؛ كذبه ابن عدي، والراوي عنه فيه ضعف. وحكم بوضعه الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٤٠٣ (١٤٧)، وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) «حُمُران» بالراء، وقد تصحّفت في «ي» إلى: «حمدان» بالدال المهملة، وهو: أبو علي الرقي؛ ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٩١، لكن قال أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢٧٧: «فيه ضعف».

<sup>(</sup>۲) أبو هُمَدان، قاضي هِيت، كذا في المجروحين ٢/ ٢١٤، و الميزان ٣/ ٣٨٠، وصحح الحسيني أنه: ابن مهران، أبوحمدان.

قلت:(١)

1 1 \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا عيى بن عثمان بن صالح (٢)، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا محمد بن فُضيل، حدثنا السَّرِيُّ بن إسماعيل (٣)، عن الشعبي، عن سفيان بن اللَّيل (٤): لقيتُ الحسن بن علي، فقال سمعت عليا يقول: سمعت رسول الله على يقول: «أوّلُ من يَرِدُ على الحوضَ أهلُ بيتي، ومن أحبّني من أمّتي» (٥).

(۱) بعده في الأصل بخط دقيق: [فيه القاسم بن مهران كذبه ابن عدي، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به نقل من لسان الميزان]. انظر: لسان الميزان٦/ ٣٦٩

(٢) هو أبو زكريا السهمي القرشي المصري (تـ ٢٨٢هـ)، ثقة حافظ، تكلم فيه بها لم يقدح. انظر: الجرح والتعديل ٧/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ٢٥٤/ ٣٥٤

(٣) متروك الحديث كما في التقريب (٢٢٢١)

(٤) الكوفي قال العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٧٥: «كان ممن يغلو في الرفض لا يصح حديثه». وقال الأزدي ـ كما في اللسان ٤/ ٩٢ ـ: «مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣١٩

(٥) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص/ ٣١٠ (٧٤٨) عن أبي هاشم الرفاعي عن محمد بن فضيل به مثله.

وهذا السند ضعيف جدا؛ مداره على السري بن إسماعيل: متروك الحديث كما سبق.

# قلت: السَّرِيُّ ضعيفٌ، وسفيانُ بن اللَّيل.

۱۲ \_ قال: به إلى الطبراني: حدثنا جعفر بن سليهان النوفلي (۱۰) ، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت (۲) ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه ، عن بلال بن أبي موسى (۳) عن أبيه ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ من قال: «أمّا بعدُ» داودُ، وهو فصلُ الخطابِ (٤)» (٥).

وفيه سفيان بن الليل: قال أبو العباس النباتي كما في لسان الميزان ٤/ ٩٢: «حديثه لا يرويه إلا السري، وهو لا شيء».

والحديث قال الألباني عنه في تخريج السنة لابن أبي عاصم: «موضوع؛ آفته السري بن إسهاعيل، وهو كذاب، وسفيان بن الليل، وهو مجهول، وأبو هاشم الرفاعي: ليس بالقوي».

- (۱) جعفر بن سليهان النوفلي، شيخ الطبراني، وثقه العراقي في محجة القرب ص/ ٢٣٢، وترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام٦/ ٧٢٧
- (۲) عبد العزيز بن أبي ثابت: واسمه عمران الزهري: متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه، فاشتد غلطه كما في التقريب (۲۱۱۶)
- (٣) ضبب عليه في الأصل؛ لأن الصواب حكما في الأوائل للطبراني ص/ ٦٨ (٤٠)
   -[بلال بن أبي بردة].
  - (٤) المذكور في قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص:٢٠].
- (٥) رواه الطبراني في الأوائل ص/ ٦٨ (٤٠) متصلا مرفوعا. لكن رواه ابن أبي عاصم في الأوائل ص/ ١٣٠ (١٩١)، عن إبراهيم ابن

قلت: أخرجه.

۱۳ \_ (أبو الشيخ: أخبرنا إسحاق بن أحمد (۱)، حدثنا زُنَيْجٌ (۲)، حدثنا يُعين بن الضُّرَيس (۳)،

المنذر الحزامي موقوفا

وتابعه عمر بن شبة عن ابن المنذر به موقوفا كذلك؛ عند ابن أبي حاتم كما عزاه إليه ابن كثير في تفسيره ٧/ ٥٩ م، والعسكري في أوائله ص/ ٥٣ كلكن عنده: بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده به.

وابن أبي عاصم، وابن شبة ثقتان إمامان؛ فالوقف أظهر وأرجح، والمرفوع ضعيف؛ وقال الحافظ عن رواية الطبراني المرفوعة في الفتح ٢/ ٤٠٤: «رواه الطبراني مرفوعا؛ وفي إسناده ضعف»؛ لكن يبقئ أن مدار السند على ابن أبي ثابت وهو متروك. فالحديث بهذا السند ضعيف جدا.

- (۱) تصحف في "ي» إلى [محمد بن أحمد]، والصواب ما ذكرت: وهو إسحاق بن أحمد ابن زَيْرك، أبو يعقوب الفارسي (ته ۳۰هـ)، يروي عن أبي حاتم والبخاري وأبي زرعة؛ ويروي عنه كثيرا أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي على وغيره من كتبه، انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ ٢٥٦، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٤٢، وله ذكر مجرد في تهذيب الكمال للمزي ٧/ ٢٩ و ١٥٥/ ٢١٥
- (٢) تصحف في «ي» إلى[رميح]: وهو محمد بن عمرو أبو غسان التميمي الرازي، ثقة كما في التقريب(٦١٨٠)
  - (٣) البجلي الرازي القاضي (تـ٧٠٣هـ): صدوق كما في التقريب (٧٥٧١)

حدثنا عمرو بن شِمْ ('' عن جابر'' عن زادان، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ ما يبشَّر به المؤمنُ أن يقال: أبشر وليَّ الله برضاه والجنّة، قدِمتَ خيرَ مَقدَمٍ، قد غفر الله لمن شيّعك، واستجاب لمن استغفر لك، وقبل (مَن)('') شهد لك('')»(').

\_\_\_\_\_

(۱) قال أبو حاتم: «منكر الحديث جدا ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه» وقال السليماني: يضع الحديث للروافض انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٩) والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ص/ ٢٠٢

- (٢) هو ابن يزيد الجعفي، رافضي ضعيف كما في التقريب (٨٧٨)
  - (٣) غير واضحة في الأصل، والتصويب من مصادر التخريج.
    - (٤) هذا الحديث في هامش الأصل، وسقط من «ي» بأكمله.
- (٥) رواه أبو الشيخ في الثواب ومنه ساقه السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣٥٨
   عن إسحاق بن أحمد به.

رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (١٠)؟

والحديث من زيادات مسلمة بن القاسم الأندلسي على كتاب الأوائل من المصنف لابن أبي شيبة ١٩/ ٦١٣ (٣٧١٩٨): يرويه مسلمة عن ابن الوشّاء عن محمد بن إبراهيم بن مسلم مولى بني هاشم، عن محمد بن عمرو بن بكر عن يحيى بن الضريس به.

كما رواه أبو القاسم ابن منده في كتاب الأهوال والإيمان بالسؤال كما في الدر المنثور للسيوطي ٨/ ٣٧

والحديث ضعيف جدا، مداره على عمروبن شمر، وهو متروك الحديث،

14 \_ قال: أخبرنا أبو العلاء حَمْد بن نصر الحافظ، حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن غَزْ وِ(۱)، حدثنا محمد بن عبد الله الهَرَوَاني القاضي (۲)، حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم المكي (۳)، حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد التُّستَري (٤)، حدثنا عبد الله بن موسى الخُلْمِي (٥)، حدثنا منصور مولى عمّار (٢)

يـروي عن جابر الجعفي الموضوعات والمناكـير كها قال الحاكـم وأبو نعيم. انظر: لسان الميزان ٦/ ٢١٠

وشيخه الجعفي ضعيف كما سبق.

- (۱) ابن محمد بن يحيى النَّهاوَنْدي (تـ٤٥٤هـ)، له جزء حديثي يروئ عنه من طريق السلفي، قال شيرويه: «كان ثقة صدوقا سمع منه الكبار» ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٩٦، وتكملة الإكمال ٤/ ٣٦٧
- (۲) ابن الحسين بن عبد الله، أبو عبد الله الجعفي الكوفي القاضي الحنفي المعروف باله رَوَانِي (٥٠٣-٢٠٤هـ)، ثقة مأمون انظر: تاريخ بغداد للخطيب
   ٣/٨٠٥، والأنساب للسمعاني ٢١/ ٣٢٤
- (٣) لم أقف عليه، ويروي عنه الداني بالإجازة في كتاب السنن الواردة في الفتن.
   فانظر أرقام الأحاديث التالية منه: (١٤) (٣١) (٢١١)
  - (٤) هو البستي، شيخ ابن حبان قال في الثقات ٩/ ١٥٥: «كان شيخا صالحا».
- (٥) الخلمي وفي المجروحين ٣/ ٣٩«الخاني» لم أقف له على ترجمة. \_ كذا ضبطه السمعاني في الأنساب ٢/ ٣٩١ بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها يقال لها خلم \_
- (٦) لعله منصور بن عبد الحميد الجزري؛ لأن ابن حبان في ترجمته من المجروحين

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّلُ من اختضب بالحِنّاء والكَتَم إبراهيمُ خليلُ الرحمن [أ/ ٢/ ب]  $\rightarrow$  [أ/ ٣/ ب] ('') وأوّلُ من اختضب بالسّواد فرعونُ ('').

٣/ ٣٩ قال: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال: حدثنا عبد الله بن موسى الخلمي عنه عن أبي أمامة بنسخة شبيها بثلاثهائة حديث أكثرها

. موضوعة لا أصول لها لا تحل الرواية عنه، وإنها ذكرته ليعرف».

(۱) حصل خلط في ترتيب الألواح، والصواب في ترقيم هذه اللوحة هو [أ/ ٦/ ب]؛ فمن قوله - في بداية الجزء الأيسر من لوحة [أ/ ٢/ ب] -: «قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم، حدّثنا محمّد بن جعفر» إلى نهاية الجزء الأيمن من لوحة [أ/ ٣/ أ]، انقلب في الأصل ترتيب الألواح، والصواب: أنها: [أ/ ٦/ ب] و [أ/ ٧/ أ]. أي: [أ/ ٢/ ب] = [أ/ ٦/ ب]، و [أ/ ٣/ أ] = [أ/ ٧/ أ]؛ والترتيب الصحيح للأحاديث هو ما في «ي» من ترتيب. انظر تفصيله في التعليق الموجود في نهاية [أ/ ٣/ أ]، في آخر الحديث (٥٧).

واليك تفاصيل ترتيب اللوحات المختلطة (والسهم يعني الانتقال إلى اللوحة التالية للوقوف على اللوحة المطلوبة في الإحالة التي قبل السهم)

 $\begin{array}{lll} & (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) + (1/7/-1) +$ 

(٢) انفرد به الديلمي؛ عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤١، والدر

#### قلت:

۱۵\_ قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نُعيم، أخبرنا الطبراني، حدّثنا العبّاس بن الفضل(۱)، حدثنا أحمد بن يونس(۲)، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن(۳)،

المنثور ١/ ٢٨٢، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٢١ (٨٣٢)

وهذا السند ضعيف جدا فيه: منصور مولى عمار، يروي الموضوعات كما تقدم.

والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة ٧/ ٣٦٣ (٣٣٥٣)، وقال: «وهذا إسناد مظلم لم أعرف الخلمي هذا، ولا أورده ابن الأثير في اللباب، ولم أطل الآن أصله الأنساب، وما أظنه فيه».

أما شطره الأخير «أول من خضب بالسواد فرعون» فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢/ ٥٦٦ (٣٣) من المصنف ١٢/ ٥٦٦)، وأبو عروبة في الأوائل ص/ ٦٤ (٣٣) من طرق عن أبي رباح عبد الله بن رباح القرشي الكوفي وهو ثقة عن مجاهد من قوله.

- (۱) ابن محمد ويقال: ابن بشر الأَسْفَاطي البصري (تـ ۲۸۳هـ) قال الدار قطني: صدوق انظر: سؤالات الحاكم للدار قطني ص/ ۱۲۹، وتلخيص المتشابه للخطيب ۱/ ۵۲٤، وتاريخ دمشق ۲۲/ ۳۹۰
- (٢) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي (تـ٢٢٧هـ) ثقة حافظ كما في التقريب (٦٣)
  - (٣) «متروك، رماه أبو حاتم بالوضع». كما في التقريب (٥٢٠٦)

عن عَلاَّق بن أبي مسلم (١) عن أبان بن [ي/ ١/ ٧] عثمان، عن أبيه عثمان بن عفّان (٢) ، قال: قال رسول الله عليه: «أوّلُ من يشفع يوم القيامة الأنبياءُ ثمّ العلماءُ ثمّ الشهداءُ» (٣).

وقال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن أبي الأحوص(١)، ......

(۱) ويقال: ابن مسلم ـ قال المزي في تهذيب الكمال ۲۲/ ٥٥٠: «شيخ مجهول لا يروي عنه غير عنبسة بن عبد الرحمن وهو من الضعفاء المتروكين».

(٢) حصل سقط في «ي» فصار هكذا: «عن أبان بن [ي/ ١/٧] عثمان، قال: قال رسول الله ﷺ:»؛ فأسقط جملتي: «عن أبيه» و «ابن عفّان».

(٣) رواه البزار في مسنده ٢/ ٢٧ (٣٧٢) عن عبد الواحد بن غياث عن عنبسة به بلفظ: «الأنبياء ثم الشهداء ثم مؤذنوا بيت المقدس» ونبه البزار أنه وجده في موضع آخر عنده: [عبد الملك بن علاق]

ورواه ابن ماجه ٢/ ١٤٤٣ (٤٣١٣) وليس عنده ذكر المؤذنين عن سعيد بن مروان، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ١٧٧ من طريق ابن أبي الأحوص كلاهما عن أحمد ابن يونس بلفظه.

وعزاه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٠ إلى أبي الشيخ في كتاب الثواب. والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه عنبسة بن عبد الرحمن الأموي، متروك، ورماه أبو حاتم بالوضع. وشيخه عَلاَّق بن أبي مسلم مجهول.

وحكم الألباني بأنه: «موضوع». في ضعيف الجامع (٢١٤٨) والسلسلة الضعيفة (٢١٤٨)

(٤) هوالحسين بن عمر بن أبي الأحوص الثقفي، قال الخطيب في تاريخه ٨/ ٨١:

حدّثنا أحمد بن يونس، به.

17 \_قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان (۱)، حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نُبيط بن شرَيط، عن أبيه إسحاق، عن أبيه أبيط، قال: قال رسول الله على «أوّلُ من اتّخذ الخُبْزَ المُبَلْقَس (۲) إبراهيم الخليلُ (۳).

«كان ثقة».

- (۱) ابن كثير بن صدقة أبو الحسن المصري اللَّكِّي (تـ٣٥٧هـ) له جزء عال، يرويه عنه أبو نعيم، ضعفه الدارقطني وابن ما كولا. انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ١٠٧٣، والإكهال لابن ماكولا ٤/ ١١٢ والسير للذهبي ١١٣/١٦
- (٢) كلمة «المبلقس» مطموسة في «ي»، واستظهرتها من تاج العروس للزبيدي ٥١/ ٢٥، والجامع الكبير للسيوطي ١/ ٣٤٢، وصورتها في الأصل محتملة؛ لأنّ المصنّف لا ينقط إلا قليلا.
- وقد فسره المرتضى الزبيدي في تاج العروس ١٥ / ٤٦٧ فقال: «الخبز المبلقس منسوب إلى بَلَّقْس قرية شرقي مصر وهي خبزة فيها أربعة أرطال، أول من اتخذها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذا ورد في الأوّليات، وفسّره الديلمي بها ذكرنا في مسند الفردوس».
- (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢، وتنوير الحوالك ١/ ٢٢٠ و ٣٤٢ و الحديث موضوع؛ لأنه من نسخة نُبيط بن شريط وهي نسخة مكذوبة.

#### قلت:

قال: أخبرنا(١)

1۷ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا علي بن محمد الكيداني (۲)، حدثنا علي بن محمد الكيداني (۲)، حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن معدال والري (۵)، حدثنا محمد بن حمدان بن مِهران (٤)،

قال الذهبي في الميزان ١/ ٨٢ ترجمة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم المذكور في سند الديلمي: «...عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا، قال: سمعناها من طريق أبي نعيم عن اللَّكِّي عنه، لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب».

- (١) كذا في الأصل،[قال: أنا]، وهي غير ثابتة في «ي».
  - (٢) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٤)
- (٣) أبو جعفر الرازي، شيخ للحاكم، وصاحب محمد بن مسلم بن وارة (تـ٤٤٤هـ)

قال الذهبي في الميزان ٣/ ٤٥٧: «لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل هو آفته». انظر: الكشف الحثيث ص/ ٢١٦

وعلق ابن عراق على قول الذهبي بقوله: \_ يقصد غير هذا الحديث \_ والرجل قد عُرف؛ قال الحاكم في تاريخ نيسابور (شيوخ الحاكم) ص/ ٣٤٤: «لم ننكر عليه إلا حديثا واحدا جمع فيه بين أبي العباس بن حمزة، ومحمد بن نعيم، وكان سنه يحتمل لُقِي شيوخ الرئ». وانظر: اللسان لابن حجر ٢/٣٠٥.

(٤) هـ و محمد بـن أحمد بـن مهـ ران، ويقال لـه: محمد بن حمدان أيضا، ضعفه

حدثنا محمد بن القاسم الطايْكاني (١)، حدثنا على بن محمد المنجُورانِي (١)، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه: «أوّلُ من قصّ شاربه إبراهيمُ عليه السلام». (٣)

الدارقطني في الأفراد، لكن أبا أحمد الحاكم حكم بأنه صدوق، وجعل الآفة من شيخه الطايكاني. انظر: لسان الميزان ٦/ ٥٢٣ (٦٤١٦)

(۱) «الطايكاني» بالياء المثناة التحتية، تصحّفت في «ي» إلى: «الطانكاني» بالنون. وهذه النسبة إلى الطايكان، وهي بُلَيدة بنواح بلخ من كور طخارستان، هي قصبتها. انظر: الأنساب للسمعاني ٨/ ١٨٥، اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، (٢/ ٢٧١)، لب اللباب، للسيوطي (ص: ١٦٧).

قال عنه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣١١: «روى عنه أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب فكيف الاشتغال بروايتها، ويأتي من الأخبار ما تشهد الأمة على بطلانها وعدم الصحة في ثبوتها»، وقال الحاكم: كان يضع الحديث يراجع: الكشف الحثيث ص/ ٢٤٥

(۲) «المنجُورانِي» بالنون، تصحّف في «ي» إلى: «المنجُورائي» بالهمزة. هذه النسبة إلى قرية من قرئ بلخ على فرسخين منه. انظر: الأنساب، للسمعاني، (۳/ ۶۶۹)، اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، (۳/ ۲۲۱)، لب اللباب، للسيوطي (ص: ۲۵۳).

قال الخليلي في الإرشاد٣/ ٩٥١: «ثقة يخالف في بعض حديثه» لكن الدار قطني ضعفه في غير موضع. انظر: لسان الميزان ٦/ ١٩

(٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢، والعجلوني في كشف

قلت: الطايكاني.

1۸\_قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السُّنِي، حدثنا أبو عروبة (١)، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك (٢)، عن إسهاعيل بن عيّاش (٣)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف (٤)، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبَعِث، عن أبيه عن أبي سعيد قال:

الخفاء ١/ ٣١٤

والحديث موضوع فيه محمد بن القاسم الطايكاني، وشيخه: علي بن محمد المنجوراني ضعفه الدارقطني في غير موضع كها سبق.

وقد صح معناه من كلام سعيدبن المسيب؛ في الموط إرواية يحيى / ٢/ ١٦٤٢)٩٢٢)

- (۱) الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني الحافظ المعمر صاحب التصانيف (تـ ١٠) انظر: السر١٤/ ٥١٠
- (٢) أبو الحارث الحمصي، نزيل سلَمْيَة، متروك كذبه أبو حاتم كما في التقريب(٤٢٥٧)
- (٣) أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم كما في
   التقريب(٤٧٣)
- (٤) رجح الذهبي في الميزان ٢/ ٤٥٧ أنه هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن أسيد بن حراز الليثي، الذي روى له ابن ماجه، وأن بعضهم نسبه هكذا \_ يقصد ابن واره كما في تهذيب الكمال ١٥ / ٢٣٨ ـ. والليثي قال عنه في

## قال رسول الله عَيْكَ «أوّل من جَدر الكعبة بعد كِلاب بن مرّة، قُصَيُّ بن

كِلابٍ».(١)

التقريب(٣٤٤٤): ضعيف اختلط بأخرة. وانظر: لسان الميزان ٤/١٧.

ويبدوالي ـ والله أعلم ـ أنها رجلان، فالمذكور هنا زهري من ذرية عبد الرحمن بن عوف، كما ترى في نسبه، وكذا نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٢٥٠ في ترجمة ابنه المسمى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز.

(۱) رواه السمعاني في الأنساب ١/ ٢٨ (٣١) عن الدوني به بلفظ: «أيها الناس إن صريح ولد آدم عليه السلام من الاولين والآخرين أبناء كلاب بن مرة بن قصي، وزهرة لفاطمة بنت سعد بن سيل الازدي...» فذكره.

وابن عاصم في الأوائل ص/٧٧ (٦٦) عن عبد الوهاب بن الضحاك به.

والطبراني في الأوائل ص/ ٦٣ (٣٥)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف؟ وابن عساكر في تاريخه ٢٢/ ٣٤٣ من طريق أبي اليان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش به. بسياق أطول.

ويرويه إسماعيل بن عياش - أيضا كما في تاريخ دمشق ٢٢ / ٣٤٣ - عن عبد الله بن عبد العزيز أيضا عن عبد الرحمن بن معاوية - قال ابن صاعد يعني أبا الحويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي على الله عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي الله المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي المويرث ثم قال - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي المويرث ثم عن أبيه عن النبي المويرث ثم المويرث ثم المويرث ثم المويرث ثم المويرث ثم المويرث أبيه عن النبي المويرث ثم أبيرث ثم

والحديث إسناده ضعيف جدا؛ مداره على إسهاعيل بن عياش من روايته عن أهل الحجاز وهو مخلط فيها، وشيخه مجهول الحال لم يوثق.

#### قلت:

وإسناد الديلمي ضعيف جدا؛ فيه عبد الوهاب بن الضحاك: متروك كذبه أبو حاتم.

<sup>(</sup>۱) الجمحي المكي، من شيوخ الحاكم روئ عنه في المستدرك برقم (١٣٦٧)، و(٤٦٧٦)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ي»، وهو في الأصل محتمل، ولعله: محرف عن: «أبو جعفر النسائي»، وهـ و محمد بن عبد الله بن أبي عون (تـ٣١٣هـ)، وثقه الخطيب انظر: تاريخ بغداد٢/ ١٤٩

<sup>(</sup>٤) صدوق ضعيف الحفظ كما في التقريب (٢٤٥)

<sup>(</sup>٥) في «ي» أبي بلخ، وهو خطأ؛ فالذي يروي عنه شعبة أبو بلج: يحيي بن سُليم كما في تهذيب الكمال ١٢/ ٤٨٥، وهو صدوق ربها أخطأ كما في التقريب (٨٠٠٣)

<sup>(</sup>٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢

#### قلت:

٢٠ قـال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، حدّثنا محمد بن
 يعقوب الشيباني(١)، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن سعيد الدارميّ؛

وقال أبو الشيخ: حدثنا بشر بن محمد (٢)، حدثنا الحسن بن على الخُلواني (٣) قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الله بن

رواه الترمذي ٥/ ٦٤٢ (٣٧٣٤) عن محمد بن حميد به إلى ابن عباس قال: «أول من صلى على».

وهـ ذا السند ضعيف فيه إبراهيم بن المختار: ضعيف الحفظ، وأبو بلج: صدوق ربها أخطأ،

ورواه أحمد في مسند ١/ ٣٧٣ من طريق أبي عوانة عن أبي بلج به، ولفظه: «أول من صلى مع النّبي ﷺ بعد خديجة على».

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد».

- (۱) أبو عبد الله ابن الأخرم النيسابوري الحافظ المصنف (تـ ٢٤٤هـ) تاريخ نيسابور (شيوخ الحاكم)ص/ ٤٩٢
- (٢) لعله: بشر بن محمد بن بشر بن عاصم أبو الوليد الكوفي؛ روى عنه ابن المقرئ في معجمه ص/ ٢٢٣ (٧٤٦) وقال عنه: «كان من خيار عباد الله وثقاتهم».
- (٣) الحسن بن علي بن محمد الهذلي (تـ ٢٤٢هـ)، كان ثقة ثبتا، وهو صاحب السنن. انظر: السير للذهبي ٢١/ ٣٩٨

ذكوان (۱)، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّل [من يدخل الجنة الأنبياء، ثم الشهداء، ثم مؤذّنو الكعبة](۱) ثمّ مؤذّنو بيت المقدس، ثم مؤذّنو مسجدي هذا، ثم سائر المؤذّنين، على قدر أعمالكم»(۱).

- (۲) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل، وهي من «ي» ومصادر التخريج، وفي «ي»: «أوّل من يدخل الجنة ثمّ الأنبياء، ثمّ الشهداء، ثمّ مؤذنو بيت المقدس...» وكتب فوق كلمة «ثمّ» الأولى: «كذا»؛ دلالة على وجودها في الأصل قبل كلمة «الأنبياء»؛ وسقط من «ي» جملة: «ثم مؤذّنو الكعبة» وهي من مصادر التخريج، والسياق يستلزمها؛ لأنه لا يمكن تقديم مؤذّني بيت المقدس على مؤذّن الكعبة.
- (٣) رواه الديلمي من طريق أبي الشيخ في كتاب الأذان؛ كما عزاه إليه المتقي في
   كنز العمال (٢٣١٧٨)

ورواه ابن عساكر في معجمه (١٠٥١) (لطف الله)؟، والضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس ص/ ٩٣ (٦٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به.

وعلقه البيهقي في الشعب ٣/ ١٢١ (٣٠٦٤) عن عبد الله بن ذكوان به \_ قال البيهقي: «وهو منكر الحديث». وليس فيه جملة «مؤذنوا بيت المقدس».

ورواه ابن سعد في الطبقات ٦/١١، والعقيلي في الضعفاء ٤/١١، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ص/ ٦٨٣ (٩٢٨) ـ ومن طريقه الخطيب

<sup>(</sup>۱) هـو البصري، قال البخاري في الكبيره/ ٨٤: «منكر الحديث». وقال ابن حبان في الثقات ٧/ ١٤: «شيخ بصري وليس بـ: «أبي الزناد» يخطئء».

### [<sup>1</sup>/<sub>4</sub>/<sup>1</sup>] → [<sup>1</sup>/<sub>4</sub>/<sup>1</sup>]

في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٩ من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي عن محمد بن عيسى العبدي عن ابن المنكدر به.

ورواه البخاري في الكبير ١/ ٤٠٤، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٥٧، من طريق سهل بن حماد عن محمد بن عيسى العبدي به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٥ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٩٠ (٦٥٦) عن إبراهيم بن مرزوق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن عيسى به.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٥٠ عن زكريا بن يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٩٣ (٦٥٧) من طريق الدارقطني في الأفراد ـ كما في أطرافه لابن طاهر ٢/ ٣٨٧ ـ بسنده إلى محمد بن عيسى العبدي به.

ووطريق الديلمي ضعيف جدا فيه؛ عبدالله بن ذكوان؛ وهو منكر الحديث، وفيه بشر بن محمد شيخ أبي الشيخ فلم يتعين لي الآن من هو وقول البدر العيني في عمدة القارئ ٥/ ١٦٣ عن هذا الحديث: «سنده صالح» كأنه ظن أن عبدالله بن ذكوان هو أبو الزناد الثقة، وليس كذلك.

والطريق الثانية واهية جدا فيها؛ مدارها على محمد بن عيسى العبدي؛ قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٥٠: «غريب من حديث محمد بن المنكدر عن جابر تفرد به محمد بن عيسى العبدي عنه»؛ قال عنه ابن

۲۱\_قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي الرازيّ (۱)، حدثنا موسئ بن نصر (۲)، حدثنا نصر بن باب (۳)، حدثنا الحجّاج بن أرطاة (٤) عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أوّل من يدخل الجنة أهل المعروف، وكلّ معروفٍ صدقةٌ». (٥)

حبان في المجروحين ٢/ ٢٥٦: «شيخ يروئ عن محمد بن المنكدر العجائب وعن الثقات الأوابد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا لا يصح، والحمل فيه على محمد بن عيسى وهو الذي تفرد به».

- (١) سبق برقم (٩)
- (٢) الرازي (تـ٢٦٣هـ)، ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٦٣ وقال: «وكان من عقلائهم صدوق في الحديث».
- (٣) أبو سهل الخراساني، تركه جماعة؛قال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: حديثه ليس بشيء انظر: التاريخ الكبير ٨/ ٥٠١، ورواية الدوري عن ابن معين ٢/ ٤٠٤، وميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٥٠
  - (٤) صدوق كثير الخطإ والتدليس كما في التقريب (١١١٩)
- (٥) رواه الشيخ في الثواب؛ عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير 1/ ٣٤٢. وهذا السند ضعيف جدا؛ فيه نصر بن باب أبو سهل الخراساني، تركه جماعة؛ قال البخاري: يرمونه بالكذب،

وموسئ بن نصر شيخ مختلق؛ قال في الميزان ١/ ٥٠: «أحسب شيخه موسئ بن نصر شيخا اختلقه» والحجاج: صدوق كثير الخطإ والتدليس وروي من حديث أم سلمة عند الطبراني في الأوسط ٦/ ١٦٣ (٢٠٨٦)،

۲۲\_قال: أخبرنا أبو العباس الأصبهاني جولة (۱)، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد المؤدب (۲)، حدثنا محمد بن عبد الله بن الجراح (۳)، حدثنا محمد بن حمدويه (۱)، حدثنا زياد بن إبراهيم (۱)، حدثنا أبو عصمة (۱)، عن موسى بن هشام (۷) عن الوليد بن مُسافع عن أبيه قال: قال رسول الله عليه:

وقال: تفرد به عبيد الله بن الوليد الوصّافي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٩ : «وهو ضعيف» وكذا في التقريب (٤٣٥٠)؟؟

- (۱) كذا في الأصل واضحة «جُولة» ولم أقف عليه بهذا اللقب، وأرجح أنه مصحف عن «نجوكة»، وهو أبو العباس الأصبهاني وصف بأنه آخر من حدث عن أبي نعيم الأصبهاني، وقد ترجمت له بهذا الرسم في شيوخ أبي منصور الديلمي.
- (٢) وتحتمل أن تكون: «المؤذن» وأظنه: محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، أبو بكر السلمى المقرئ (تـ٥٥ هـ) انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢٨٩
- (٣) المروزي الحافظ العدل من شيوخ الحاكم؛ روئ عنه في المستدرك (٤٨٢)
   (٧٢٧) (٧٢٧)?
- (٤) محمد بن حمدويه بن سهل أبو نصر المروزي الغازي المطوعي (تـ٠٦ هـ) انظر: السير ١٤/ ٢٥٣
  - (٥) لم أقف له على ترجمة.
- (٦) نوح بن أبي مريم المروزي؛ كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع كما في التقريب (٧٢١٠)
- (٧) كذا في الأصل، وصوابه: هاشم، كذا سهاه البخاري في التاريخ ٧/ ٢٩٧،

«أوّل من يدعى أبناء الستين والسبعين ـ يعنى إلى الحساب ـ  $^{(1)}$ .

قلت: أبو عِصمة هو نوح بن أبي مريم، متروكٌ وشيخُه.

٢٣ \_ أبو الشيخ: حدثنا عبد الله ابن قحطبة (٢)، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سلمة بن صالح الأحمر، [ي/ ١/ ٩] عن عثمان (٣) بن عطاء (٤)، ح؟

وقال الحاكم: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، حدثنا مَحْمِش بن

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٦٦ ،وسكتا عليه، وأورده ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٥٧.

(١) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢

وهو بهذا الإسناد موضوع فيه: روح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي؛ كذبوه في الحديث، وشيخه موسئ بن هاشم؛ مجهول الحال سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ولكن أورده ابن حبان في الثقات، وشيخه الوليد بن مسافع كذلك سكت عنه البخاري في التاريخ ٨/ ١٥٥، لكن ذكر ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٩٢

- (۲) عبدالله بن محمد بن قحطبة، من شيوخ ابن حبان.انظر: الإحسان ١٦٥/١٤
  - (٣) «عثمان» تحرّف في «ي» إلى «عمر» وجاء على الصواب في الموضع الثاني.
- (٤) الخراساني؛ قال ابن معين في سؤلات ابن الجنيد ص/ ٣٩٣ (٤٩٨): «ضعيف الحديث».

عصام (۱)، حدثنا حفص بن عبد الله (۲)، حدّثنا عثمان بن عطاء، عن (أبيه، عن أبي سفيان الألهاني) (۱) عن تميم الداري، قال: (قال رسول الله) (۱) عليه الداري، قال: (قال رسول الله) «أوّلُ من عانق إبراهيم خليلُ الله عليه السلام، وكان قبلُ السجودُ، يسجد هذا لهذا، وهذا لهذا، فجاء الإسلام بالمصافحة (۵).

(١) خرج له الحاكم من روايته عن حفص بن عبد الله (٥٢٠٠).

- (٣) ما بين القوسين غير واضح في الأصل، وهو من «ي» ومصادر التخريج.
- (٤) ما بين القوسين غير واضح في الأصل، وهو من «ي» ومصادر التخريج.
- (٥) رواه أبو الشيخ في الثواب \_ كما في الجامع الكبير للسيوطي ١ / ٣٤١، ومن طريقه الشجري في أماليه ٢/ ١٣٢،

ورواه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٣٣٩ عن ابن قحطبة به مطولا.

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ص/ ١٨٤ (١٢٥) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٧٣٧(١٢٢) عن سريج بن يونس عن سلمة به.

ورواه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٥٥ (٤٥) عن ابن المبارك به.

قال ابن الجوزي: «وهذا لا يثبت ايضا وهو من تخليط سلمة بن صالح قال يحيى: ليس بشيء وقال أبو داؤد والنسائي: متروك الحديث وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا تعجبا».

 <sup>(</sup>۲) ابن راشد السلمي، أبو عمرو النيسابوري القاضي (تـ٩٠٦هـ)، صدوق كها
 التقريب (١٤٠٨)

٢٤ ـ قال: أخبرنا الحدّاد أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا

أحمد بن داود المكي(١)، حدثنا حبيب كاتب مالك(١)، حدثنا محمد بن

وإسناده ضعيف جدا فيه سلمة بن صالح الأحمر الكوفي، متروك، قال ابن معين: «ليس بثقة». انظر: لسان الميزان ٤/ ١٨٨.

ورواه الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٠، وفي المتفق والمفترق(٤٩٤)؟ من طريق الربيع بن سليمان عن أبي المحبر (وفي المتفق: عن حفص بن عبد الله التميمي) عن عثمان بن عطاء الخرساني به.

رواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٥٤ (١١٤١) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٧٣٦ (١٢٢٦) من طريق قيس بن حفص الدرامي عن سليمان بن الربيع عن عمر بن حفص بن محبر عن عثمان بن عطاء به.

وأبو المحبر واسمه: عمر بن حفص بن محبر قال العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٥٤: «سليمان وعمر مجهولان، والحديث غير محفوظ» ويظهر لي أن عمر بن حفص هذا هو نفسه «حفص بن عبد الله» الوارد في سند الديلمي، وكأنه انقلب اسمه على بعض الرواة؛ لأن ابن حبان ذكره في الثقات ٨/ ٢٣٩ في ترجمة الربيع بن سليمان المذكور وسماه «حفص بن عبد الله» وأشار أنه يروي عنه هذا الحديث.

ومداره على عثمان بن عطاء؟

- (۱) أحمد بن داود بن موسى، أبو عبد الله البصري المكي (تـ ۲۸۲هـ)، ثقة انظر: وفيات لابن زبر الربعي ٢/ ٢٠٧ والمنتظم لابن الجوزي ٢١/ ٣٤٦
- (٢) هو ابن أبي حبيب المصري (تـ ١٨ ٢هـ)، متروك كذبه أحمد وأبو داود وجماعة،

عبد الله بن أخي الزُّهري (۱)، عن الزُّهري عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: قال سول الله ﷺ: «أوّل من يُعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد. وأوّل من يُعطى كتابه بشاله أخوه أبو سفيان بن عبد الأسد». (۱)

قلت: حبيبٌ متروكٌ.

٢٥ \_ قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم في التاريخ، حدثنا

وانظر: التقريب (۱۰۸۷)

قال أحمد: كان يحيل الحديث ويكذب، قال أبو حاتم: متروك الحديث، انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٠٠، والضعفاء للعقيلي ١/ ٢٦٤

- (۱) محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، صدوق له أوهام كما في التقريب (۲۰٤٩)،
- (٢) رواه الطبراني في الأوائل ص/ ١١٢ (٨٢) عن أحمد بن داود به. رواه ابن أبي عاصم في الأوائل ص/ ٨٣ (٨٢) عن أحمد بن محمد بن خزيمة عن حبيب بن زريق به إلى ابن عباس من قوله.

والحديث بهذا الإسناد منكر جدا؛ مداره على حبيب بن زريق كاتب مالك. وابن أخى الزهري، صدوق له أوهام كها سبق.

رواه ابن أبي عاصم في الأوائل ص/ ٨٣ (٨٢) عن أحمد بن محمد بن خزيمة عن حبيب بن زريق به إلى ابن عباس من قوله.

أبو الشيخ، حدثنا الفضل بن أحمد (۱)، [حدثنا] (۲) أبو حاتم، حدثنا إبراهيم بن أبي سويد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «أوّل من أُرسِل نوحٌ». (۳)

٢٦ ـ قـ ال: أخبرنا عبدوس بن عبد الله كتابة، أخبرنا أبو طاهر ابن سلمة (٤)،

- (۱) هو وراق أبي زرعة ترجم له أبو الشيخ وأبو نعيم، ولم يقدحا فيه بشيء.انظر: أخبار أصبهان٢/ ١٥٤
  - (٢) ساقط من الأصل و «ي»، وأثبته من مصادر التخريج.
- (٣) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٥٤، و أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٢٦١ (١٠١٧) عن الفضل به.
- ورواه ابن عساكر في تاريخه ٢٦/ ٢٤٣ من طريق يحيى بن معلى بن منصور عن إبراهيم بن أبي سويد به.
- والحديث مداره على ابن أبي سويد وهو مقبول \_ إذا توبع \_ كما في التقريب (٢٢٩)، ولم أقف له على متابع.
- وقد يشهد له ما ورد في أثناء حديث الشفاعة الطويل عند البخاري (٦١٩٧) ومسلم ١/ ١٨٠ (١٩٣): «ائتوا نوحا أول رسول أرسل».
- (٤) هـ و الحسين بن علي بـ ن الحسن بن محمد (تـ ٤١٦هـ)، شيخ همذان الإمام المحدث، كان صدوقا، صحيح السماع، كثير الرحلة. انظر: السير للذهبي ١٧/ ٤٣٥

أخبرنا القطيعي، أخبرنا محمد بن يونس (١)، حدثنا محمد بن إسماعيل الأنصاري (٢)، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق عن خليد بن دَعْلَج (٣)، عن أبي عمران الألهاني (٤)،

(١) الكُديمي البصري (تـ٢٨٦هـ)؛ قال ابن حجر في التقريب (٦٤١٩): «ضعيف».

أقول: بل كذبه جماعة؛ قال موسى بن هارون الحمال كما في تاريخ بغداد٣/ ٤٤١ وهو متعلق بأستار الكعبة -: «اللهم! إني أشهدك أن الكديمي كذاب، يضع الحديث».

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣١٣: «وكان يضع على الثقات الحديث وضعا ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث».

قال ابن عدي في الكامل7 / ٢٩٢: «اتهم بوضع الحديث وبسرقته وادعى رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون وترك عامة مشايخنا الرواية عنه». وأورده ابن العجمى في الكشف الحثيث ص/ ٢٥٤

- (٢) هو ابن مجمع الأنصاري، ذكره البخاري في التاريخ ١/ ٣٥، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٨٨ ولم يتكلما عليه بشيء، ونقل ابن حجر في اللسان ٦/ ٥٦٩ عن ابن المديني أنه مجهول.
- (٣) خليد بن دعلج السدوسي البصري: ضعيف كما في التقريب (١٧٤٠) و في فضائل الصحابة ١/ ٤٨٤: خليد بن جعفر الحنفي أبو سليمان البصري وهو صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه كما في التقريب(١٧٣٨)،
- (٤) أبو عمران الألهاني ذكره البخاري في الكني ص/ ٦٠ ولم ينص عليه بجرح

عن أبي عِنبَة (١) الخولاني قال: قال رسول الله ﷺ: «أول من يُثاب على الإسلام بعدي أبو بكر وعمرُ ، ولو حدّثتكم ثواب ما يُعطى أبو بكر وعمرُ ما ملغتُ »(١).

قلت: [ي/ ١/ ١٠]

۲۷ \_ قال: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن منده، أخبرنا عمي أبو القاسم عبد الرحمن، أخبرنا إبراهيم بن محمد [أ/  $^{2}$ / ب]

ولا تعديل.

- (۱) «عِنبَة» -بكسر العين وفتح النون والباء الموحدة تصحف في «ي» إلى «عبنة» بتقديم الموحدة على النون. وهو: صحابي مشهور بكنيته، مختلَفٌ في اسمه، فقيل: عبد الله بن عِنبَة، وقيل عُهارة. انظر: الإكهال، لابن ماكولا، باب عُتبة وعَتبَة وعُتيَّة وعِنبَة وغَنيَّة، (٦/ ١١٧)، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، (٤/ ١٧٢، رقم ٤٨٨٦)، وفي (٧/ ٢٤٣، رقم ١٠٣١).
- (٢) رواه القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة للإمام أحمد ١/ ٤٨٤ (٢٠٥) وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ١٩٥ (٣١٥) من طريق محمد بن يونس الكديمي به.

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته من الكديمي وخليد، وجهالة الأنصاري وأبي عمران الألهاني.

قال ابن الجوزي في العلل ١/ ١٩٥: «هذا حديث لا يصح»، قال أحمد ويحيى والدارقطني: خليد ضعيف، وقال ابن حبان: «الكديمي يضع الحديث».

الجلّاب (۱)، حدثنا جدي أبو مسلم بن أبي صالح، حدثنا محمد بن عبد الله بن الموقّق (۲)، حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الرازي (۳)، حدثنا عبد العزيز بن صالح (۱)، حدثنا عيسى بن المبارك (۱)، حدثنا عمرو بن عبد الرحمن (۲)، عن إسحاق بن نوح (۷) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّل من يُسقى (۸) من حوضي صهيبُ الروميُّ. وأوّل من يأكل من ثمر الجنة أبو الدحداح. وأوّل من تصافحه الملائكة في مفازة

(۱) ذكره الذهبي في شيوخ ابن منده في السير ۱۸/ ۳۵۰، وفي شيوخ ابن بشرويه في السير كذلك ۲۱۸/۱۹ ولم أقف له على ترجمة.

- (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) عبد العزيز بن صالح، قال الأزدي: ضعيف مجهول كما في الميزان ٢/ ٢٢٩، واللسان ٥/ ٢٠٧.
  - (٥) لم أقف على ترجمته.
- (٦) أظنه: عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني، قال الذهبي: «مجهول». انظر: الميزان للذهبي ٣/ ٢٧١
- (٧) هـو الشامي، قال الطوسي في رجال الشيعة: كان ثقة، كما في لسان الميزان ٢/ ٨٠.
  - (A) في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢ «يشرب»

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الضبي، يروي عن البزار: مجهول الحال، ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٧٢

## القيامة أبو الدرداء».(١)

#### قلت:

۲۸ ـ قال: أخبرنا عبد المحسن الأبهَري بها، عن عمر بن محمد بن جابارة (۲)، عن القاسم بن علقمة (۳)، عن أبي بكرٍ عبد الله بن طاهر، عن محمد بن أحمد بن البَرَاء(٤)، عن عبد المنعم بن إدريس (٥) عن أبيه إدريس بن

- (۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢ والحديث لم أجده عند غيره؛ وسنده ضعيف؛ فيه عمرو بن عبد الرحمن مجهول، وعبد العزيز بن صالح ضعفه الأزدي؛ والجلاب وشيخه أبو مسلم، والرازي، وعيسى بن المبارك لم أقف على تراجمهم.
- (٢) هـ و عمر بن جابار بن عمر، أبو حفص؛ روى عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الريحاني، سمع منه الميداني». كذا ترجمه ابن نقطة في تكملة الإكمال ٢/٧ وتردد ذكره مرات عدة في: التدوين للرافعي ٢/٧٧ و٢/ ١٢٤ و٢/ ٤٦٠ و٢/ ٤٧٤.
- (٣) الأبهري ذكره الذهبي في شيوخ أبي بكر الأرْدَسْتاني المتوفى سنة ٤٢٤هـ انظر: تاريخ الإسلام ٩/ ٠٠٤، وهو من شيوخ الخليل بن عبد الله الحافظ كما في السير ١٠/ ٧٩
  - (٤) أبو الحسن العبدي القاضي، ثقة انظر: تاريخ بغداد للخطيب ٢/ ١٠٤
- (٥) هـو اليماني، قـال أحمد: «كان يكـذب على وهب بـن منبه، وقـال البخاري: ذاهـب الحديث، وقال ابن حبان: «يضع الحديث على أبيه وعلى غيره».انظر:

سنان (۱)، عن وهب بن منبِّه عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّل المرسلين آدمُ، وآخرُهم محمد ﷺ». (۲)

قلت: عبد المنعم متروكٌ.

۲۹\_قال: أخبرنا أحمد بن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاتم (٣)، حدثنا جعفر بن أحمد (٤)، حدثنا محمد بن منصور السُّلَمي، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس (٥)، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلكمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

لسان الميزان ٥/ ٢٨٠

<sup>(</sup>١) أبو إلياس الصنعاني: ضعيف كما في التقريب (٢٩٤)

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤١ والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه عبد المنعم اليهاني، وأبوه، وتقدم الكلام عليهها.

وعلقه ابن قتيبة في المعارف ص/ ٥٦ فقال: «ذكر وهب عن ابن عباس». وقال ابن الجوزي في المنتظم ١/ ٢٢٠: «وروى ابن عباس عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق الحيرى الزاهد العابد (تـ ٣٤٢هـ) انظر: الأنساب للسمعاني (ط: دار الفكر) ٢/ ٢٩٩، والإكهال لابن ماكو لا٣/ ٤٤

<sup>(</sup>٤) ابن نصر النيسابوري الحافظ المعروف بالحصيري(تـ٣٠٣هـ) انظر: السير ٢١٨/١٤

<sup>(</sup>٥) متروك كذبه أبو زرعة، وقد سبق برقم (٩).

# «أوّلُ تحفة المؤمن إذا مات أن يغفر الله لكل من تبع(١) جنازته».(٢).

#### قلت:

٣٠ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدويه، أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا النجاد، أخبرنا الحسين ابن شبيب، حدثنا

(۱) «تبع» -بالمثناة القوقية ثم الموحدة - تحرّف في «ي» إلى: «شيّع» بالشين المعجمة بعدها المثناة التحتية، والمراد واحد.

(۲) رواه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٦٠١ \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٣٥ (١٧٦٠) \_ والدارقطني في الأفراد \_ كما في الأطراف لابن طاهر ٥/ ٣٠٧ (٥٥٢٨) \_ من حديث عبد الرحمن بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولفظه: «كرامة المؤمن أن يغفر لمشيعيه». وعلقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٨١ (٦٣٧) عن أبي بكر ابن أبي داود عن سهل بن نوح البزاز عن محمد بن يحيئ الأزدي قال: حديث عبد الرحمن بن قيس فذكره.

وإسناده لا يصح ؛ مداره على عبد الرحمن بن قيس به. قال أبو زرعة \_ كها في الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٨: «كان كذابا»، وقال أحمد \_ كها في الكامل لابن عدي ٤/ ٢٩١: «لم يكن حديثه بشيء، حديثه حديث ضعيف متروك الحديث».

وقدروي من حديث جابر، وأنس، وابن عباس من طرق كلها ضعيفة كما سبق عند حديث ابن عباس برقم(٥) هشام بن عيّار، حدثنا سلام بن سوّار (۱)، حدثنا مسلمة بن الصلت (۲) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ [ي/ ۱/ ۱۱] «أوّلُ شهر رمضان رحمةٌ، وأوسطه مغفرةٌ، وآخره عتقٌ من النار». (۳)

(۱) هو سلام بن سليهان بن سوار الثقفي المدائني الدمشقي، وهو ابن أخي شبابة بن سوَّار؛ قال أبو حاتم - كها في الجرح والتعديل ٤/ ٢٥٩ \_: «ليس بالقوي».

وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ٣١٠: «وهو عندي منكر الحديث». وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ١٦٢ عن حديثه: «لا أصل له من حديث الزهري».

- (۲) مسلمة بن الصلت الشيباني قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١٦٩/٢: «شيخ بصري متروك الحديث» وقال الأزدي: «ضعيف الحديث، ليس بحجة» كما في اللسان ٨/٥
- (٣) رواه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان ص/ ٦٥ (٣٧)، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٥٧، وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان ص/ ٦٥ (٣٧)، وابن أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٤٧، وابن أبي الصقر في مشيخته ١/ ٨٢، والشجري في أماليه ١/ ٢٦٤ وذكره ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ٢/ ٢٠٢ كلهم من طريق هشام بن عمار عن سلام بن سوار عن مسلمة بن الصلت عن الزهري عن أبي سلمة به.

وهذا الطريق لا يصح؛ فيه: سلام بن سليان بن سوَّار وهو نفسه أبو العباس

(وساقه من وجه آخر إلى أبي الأزهر: حدثنا أبو العباس)(١) الأعمى الدمشقي عن مسلمة بن الصلت، به.

قلت:(١) [أ/ ٤/ أ] → [أ/ ٥/ أ]

٣١ قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، حدثنا ابن عبدوس، حدثنا عثمان الدارمي، حدثنا أبو أيوب الدمشقي تن حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عجلان دمشقي ثقة ، حدثنا ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أوّلُ جبلٍ وضعه الله على الأرض أبو قبيس ثم مُدّت منه الجبالُ». (1)

الأعمى الدمشقي\_كما في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ١٠/ ٢٤٠ وهو ضعيف، وشيخه مسلمة متروك الحديث

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ ووصفه الألباني في الضعيفة ٤/ ٧٠ (١٥٦٩) بأنه «منكر».

- (١) ما بين القوسين غير واضح في الأصل، وهو من «ي».
- (٢) في «ي» وضع الناسخ: «قلت» قبل عبارة: «وساقه من وجه آخر...».
  - (٣) يسمئ سليان بن عبد الرحمن كما سيأتي في طريق ابن عساكر.
- (٤) رواه العقيلي في الضعفاء (ط.حمدي السلفي) ٢/ ٧٥١ (٩٤٢) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٣٥/ ١٣٤ عن أحمد بن إبراهيم القرشي، عن سليهان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن علي بن عجلان به مرفوعا.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٥/ ١٣٣ من طريق البيهقي بسنده إلى

#### قلت:

٣٢\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن النَّها وَندي (١)، أخبرنا شعيب بن صالح (٢)، حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا زُرقان بن محمد الواعظ (٣)،

عثمان بن سعيد عن سليمان بن عبد الرحمن به.

وله: طريق أخرى عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥٥ (٣٨٨٩) عن أبي عبد الله محمد بن يعقبوب الشيباني عن حامد بن أبي حامد المقري عن إسحاق بن سليان عن طلحة بن عمرو عن عطاء به مرفوعا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

لكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/ ٢٢٧٩ (١٢١٠٦) بهذا السند نفسه عن طلحة بن عمرو عن عطاء موقوفا عليه.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٩٠٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٠٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٠/ ٩٠٨ من طريق أخرى عن أب نعيم عن الحارث بن زياد عن عطاء موقوفا عليه.

والوقف هو الصحيح: قال العقيلي: «عبد الرحمن عن ابن جريج، مجهول بنقل الحديث حديثه غير محفوظ إلا عن عطاء من قوله».

وقد ضعف رواية الرفع الألباني في ضعيف الجامع ص/ ٣١٢ (٢١٣٢)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٤٣)
  - (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) الظاهر أنه المترجم في تاريخ دمشق ١٩/ ١٥ وهو من الصوفية، ولم يتعرض له بجرح ولا تعديل.

حدثنا محمد بن يعقوب (۱)، حدثنا إبراهيم بن عمر الدَّيْنَوريّ (۲)، حدثنا عبد الرحمن بن سلاَّم (۳)، حدثنا عقبة بن مُكرَم، حدثنا داود بن صدقة العمِّي (٤)، عن زياد بن أبي حسّان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ (أوّل عينٍ تنظر إلى الله عيني». (٥)

قلت: فيه.

٣٣ \_ قال: أخبرنا أبي، حدثنا عبد الباقي بن محمد العطار (٢)، أخبرنا محمد بن عمر بن (بَهْتَة) (٧)، أخبرنا المحاملي، حدثنا عمر بن محمد

- (١) لم يتعين لي المقصود به.
  - (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) هو الجمحي: صدوق كما في الجرح والتعديل ٥/ ٢٤٢.
- (٤) لم أقف على ترجمته، وله ذكر في الإكمال لابن ماكولا٣/ ٤٨
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤٢ والحديث لم أقف عليه عند غيره؛ وفيه شعيب، وشيخه، والدينوري، وداود العمي لم أقف لهم على تراجم.
  - (٦) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٠)
- (٧) «بُهَتَة» بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح التاء المثناة الفوقية تصحفت في «ي» إلى: «هبته» بتقديم الهاء، وصورتها في الأصل أقرب إلى ذلك، وهي محتملة لـ «بَهْتَة» بتقديم الباء، والتصويب من مصادر الترجمة. وهو: محمد بن محمد

الأسدي(١)، حدثنا أبي(٢)، حدثنا حفص(٣)، عن إسهاعيل بن أبي خالد عن زياد قال: «تجهز بنو عبس إلى عثهان؛ فقال حذيفة: ارْبَعوا على أنفسكم؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: أوّل فرقة [ي/ ١/ ١٢] تسير إلى سلطان الله في الأرض لِتذلّه، يذلهم الله قبل يوم القيامة»(١).

#### قلت:

٣٤ ـ قال: أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر (٥)، ..............

تاريخ بغداد ٤/ ٥٥، والإكمال، لابن ماكولا، باب بُهَيّة ونُهَيّة وتُهَيّة وبَهُتَة والمرتقة وا

- (١) هو الكوفي المعروف بـ«التل»: صدوق ربها وهم كما في التقريب (٤٩٦٤)
  - (٢) هو محمد بن الحسن الكوفي: صدوق فيه لين كما في التقريب (٥٨١٦)
- (٣) ابن سليمان الكوفي المقرئ: متروك الحديث مع إمامته في القراءة كما في التقريب (١٤٠٥)
  - (٤) رواه المحاملي في أماليه (ت: إبراهيم القيسي) ص/ ٣١٠ (٣٢٧) والحديث ضعيف جدا؛ فيه حفص متروك.

والظاهر أنه من كلام حذيفة كذا رواه معمر في الجامع ١١/ ٣٤٤ (٢٠٧١٥) عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع عن حذيفة موقوفا بلفظ: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا»، وإسناده صحيح.

(٥) ابن عبد الله بن الحسن، أبو محمد القاضي (تـ٣٦٢هـ) انظر: أخبار أصبهان

**AA/Y** 

- (۱) هو أحمد بن الحسن بن عبد الملك، أبو العباس الأصبهاني (تـ ٤ ٣هـ)، قال أبو الشيخ: «كان مقبول القول؛ له صولة وصرامة؛ كثير الحديث، حسن الحديث». انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٤/ ١٨١
  - (٢) هو عمرو بن هشام الحراني، ثقة كما في التقريب(١٢٩).
- (٣) «عثمان» تحرّف في «ي» إلى «عمر» وصورتها في الأصل محتملة؛ لأنّ المصنّف يمدّ «عثمان» أحيانًا، ولا يمدّها أحيانًا أخرى (عثمن)؛ والتصويب من مصادر التخريج والترجمة.
- (٤) هو الطرائفي، صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمبر إلى الكذب كما في التقريب (٤٩٤)
- (٥) قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٧٠ إ: «روى عنه العراقيون، كان ممن يضع الحديث على قلته».
  - (٦) ابن أبي سليمان العَرزمي، كما جاء في الموضوعات، لابن الجوزي.
- (٧) في «ي»: «رحمة» وصورتها في الأصل أقرب إلى «رحمة»، ومحتملة لـ «نعمة»؛ والتصويب من مصادر التخريج، وهو الموافق للمعنى؛ لأنه لا معنى لتكرار «أوّل رحمة ترفع من الأرض».

# $\dot{r}$ رُفَع من الأرض العَسَل $(1)^{(1)}$ .

قال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا أبو أمية به.



(١) في «ي»: «الغسل» بالغين المعجمة، وهو بعيدٌ.

(٢) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان١/٦١٦

ورواه ابن حبان في المجروحين ٢ / ١٠ ، -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣ / ١٠٨ ( ١٣٨٠) - وابن عدي في الكامل ٥ / ٢٠٨ ؛ عن الحسن بن سفيان عن عمرو بن هشام الحراني -وهو أبو أمية - عن عثمان بن عبد الرحمن عن على بن عروة، به.

ورواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٣٤١ وهو جمن يضع الحديث. وهو بهذا السند موضوع؛ مداره على على بن عروة، وهو ممن يضع الحديث. قال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٦٤: «لا أصل له» وقد ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٣٢ (٣٢٥)، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٨٤ (٥٨)



## اجعلوا(١):

٣٥ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفّار البصري (٢)، حدثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بُخَيْت (٣)، أخبرنا جدي، حدثنا أحمد بن صالح بن ذَرِيح (٤)، حدّثنا جبارة (٥)، حدثنا الربيع بن

- (١) هذا العنوان الفرعي -وغيره- موجود في الهامش الأيمن للأصل.
  - (٢) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٥)
- (٣) أبو الحسن ابن بُخيت، قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان عنده أصول جده، فمنها ما فيه سياع له صحيح، ومنها ما سمع فيه لنفسه» توفي سنة ٤٤٨هـ. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ١١١
- (٤) «ذَرِيح» بالياء المثنّاة التحتية بعدها الحاء المهملة، وقد تحرّف في «ي» إلى: «ذرع» بالعين المهملة في آخره، وحذف الياء المثناة التحتية.
  - قال الخطيب: «كان ثقة». انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٣٣٥
  - (٥) جبارة بن المغلس الكوفي: ضعيف كما في التقريب (٨٩٠)

النعمان (۱)، عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، واعمُروها بالقرآن؛ فإن أفقر البيوت بيتٌ لا يُقرأ فيه كتابُ الله عز وجل». (۲)

قلت: جُبارة ضعيفٌ، وشيخه. [أ/ ٤/ ب] → [أ/ ٥/ ب]

٣٦ قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن الرُّويْدَشْتي (٣) في آخرين بأصبهان، أخبرنا أحمد بن محمود الثقفي (٤)، حدثنا ابن المقرئ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) الربيع بن النعمان، قال أبو نعيم: تفرد عن سهيل بغرائب، وفيه لين. انظر: لسان الميزان ٣/ ٤٥٤

<sup>(</sup>٢) عـزاه للديلمي السـيوطي في الجامـع الكبير ١/ ٢٠، والحديث بهذا السـياق ضعيف جدا فيه جُبارة، وشيخه الربيع بن النعمان.

<sup>(</sup>٣) «الرُّوَيْدَشْتي» – بضم الراء وبفتح الواو وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الدال المهملة وسكون الشين المعجمة وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها – تصحّفت في «ي» إلى: «الرُّونَدْشَني» بالنون والدال المهملة، ثم الشين المعجمة ونون أخرى. انظر: الأنساب، للسمعاني، الرُويْدَشْتِي، (٦/ ٢٠٠)، اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، (٦/ ١٢٠). للباب في تحرير الأنساب، للسيوطي، (ص: ١٢٠).

وهو: أبو القاسم إبراهيم بن الحسن الرُّويْدَشْتي -نسبة إلى قرية من قرى أصبهان- ترجم لأبيه السمعاني في الأنساب ٦/ ١٩١

<sup>(</sup>٤) أبو طاهر الثقفي، مسند أصبهان (٣٦٠ـ ٤٥٥هـ) الثقة المحدث الصالح،

عمد بن الحسن بن قُتيبة (١) حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا مفضّل بن فضالة (٢) عن عبد الله بن عيّاش، [ي/ ١٣/١] عن محمد بن عجلان (٣) عن الحارث العُكْلي، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عليه: «اجعلوا بينكم وبين (الحلال)(٤) ستَّرا من الحلال»(٥).

انظر: السير للذهبي ١٨/ ١٢٣، والوافي بالوفيات ٨/ ١٦٥

- (١) العسقلاني اللخمي: ثقة، انظر: سؤالات السهمي للدارقطني / ١٢
  - (٢) أبو معاوية القاضى المصري، ثقة عابد كما في التقريب (٦٨٥٨)
- (٣) صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في التقريب (٦١٣٦)
  - (٤) كذا في الأصل و «ي» وفي مصادر التخريج: «الحرام».
- (٥) رواه ابن المقرئ في معجمه ص/ ٥٥ (٤٨) وابن حبان في صحيحه ١٢/ ٣٨٠
   (٥) عن محمد بن الحسن بن قتيبة به.

وعزاه الهيشمي للطبراني كما في مجمع الزوائد ١٠ / ٥٢٥، وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدام بن داود، وقد وثّق على ضعف فيه».

والحديث إسناده حسن؛ من أجل ابن عجلان؛ وأما المقدام ـ شيخ الطبراني ـ فينجبر بطريق ابن المقرئ وابن حبان.

وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٥٦٢ (٨٩٦): "إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات معروفون، وفي ابن عياش وابن عجلان كلام لا ينزل حديثها عن مرتبة الحسن».

وأصله متفق عليه عند البخاري (٢٠٥١) ومسلم(١٥٩٩)من طريق الشعبي

#### قلت:

### افتحوا:

٣٧ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، عن الحسين بن أحمد بن المخارِق (١)، عن محمد بن الحسن بن سماعة (١)، عن عبيد الله بن موسى، عن موسى عن موسى بن عبيدة (٣)، عن أيوب بن خالد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «افتحوا أعينكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم» (١٠).

قلت: موسى بن عُبَيدة ضعيف وابن سهاعة.

٣٨\_قال: أخبرنا ابن خلف(٥) كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو النضر

عن النعمان بن بشير بنحو هذا المعنى: «الحلال بين والحرام بين.. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

<sup>(</sup>١) هو التستري شيخ لأبي بنعيم يروي عنه في عدد من كتبه.

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني: ليس بالقوي؛ ضعيف. انظر: سؤالات السهمي للدارقطني / ١١٩

<sup>(</sup>٣) هو الربذي: ضعيف كما في التقريب (٦٩٨٩)

<sup>(</sup>٤) ذكره في تسديد القوس (مخ ل٣٩/ ب) ولم أقف عليه مسندا عند غيره، وإسناده ضعيف جدا؛ ابن المخارق لم أقف عليه، وفيه ابن سهاعة، والربذي، وهما ضعيفان، ومتنه ظاهر النكارة.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: [أحمد بن خلف]

الفقيه (۱) ، حدثنا محمد بن محمُويه (۲) ، حدثنا أبي ، حدثنا النضر بن محمد (۳) ، حدثنا سفيان الثوري ، عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله الله الله على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله ، ثم إن عاش ألف سنة لا يُسأل عن ذنب» . (٤)

(٤) رواه البيهقي في الشعب ٦/ ٣٩٧ (٨٦٤٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٧٥ (١٧٤٤) عن الروذباري، والحاكم كلاهما عن أبي النضر به.

والحديث موضوع، فيه محمد بن محمويه عن أبيه، وهما آفته.

قال البيهقي بعد تخريجه: «متن غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد» وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله على وقد ضعف البخاري إبراهيم بن مهاجر، وابن محمويه وأبوه مجهولا الحال».

قال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص/ ٣٣٧: «هذا موضوع فالآفة محمويه، أو ابنه».

وقال السيوطي في اللآلئ ص/ ١٦٪ «أورده الحافظ ابن حجر في أماليه،

<sup>(</sup>۱) محمد بن يوسف الطوسي الشافعي الإمام الحافظ (تـ ٣٤٤هـ) انظر: السير ١٥/ ١٩٠

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في الميزان٤/ ٣١: «محمد بن محمويه عن أبيه، وعنه أبو النضر محمد بن محمد بن محمد الفقيه بخبر باطل».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، ولا ذكره المزي في الرواة عن الثوري.

#### قلت:

## اقرأوا:

٣٩\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الطيّان (١)، أخبرنا ابن خُرَّ شيد قُولَه (٢)، حدثنا المحاملي: حدثنا ابن الجُنيد الدقّاق (٣)، حدثنا أبو عاصم (١)، حدثنا أسفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص (٥) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرونَ عليه، أما إني لا أقول: ﴿الرَّهُ حرف، ولكن ألف عشرة، وميم عشرة، ولام عشرة» (١).

ولم يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال: إبراهيم فيه لين، وقد أخرج له مسلم في المتابعات».

(۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم (۳)

أعلام النبلاء ١٧/ ٦٩

- (٢) إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خُرَّ شيد قُولَه الأصبهاني (٣٠٧ ـ ٠٠٤هـ)، قال الذهبي: «ما علمت فيه بأسا، وسمعنا من طريقه عدة أجزاء». انظر: أخبار أصبهان ١/٤٠٢، وتكملة الإكهال لابن نقطة ٤/ ٦٦٨ وسير
- (٣) هو محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق (تـ٧٦ ٢هـ) انظر: تاريخ بغداد ٢/ ١١١.
  - (٤) الضحاك بن محلد بن مسلم الشيباني انظر: التقريب (٢٩٧٧)
  - (٥) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. انظر: التقريب (٥٢١٨)
- (٦) رواه ابن النحاس في القطع والائتناف ١/ ٦، والدارقطني في العلل ٥/ ٣٢٦، والخطيب في تاريخه ٢/ ١١٢، وفي الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٠٧ (٧٨)

# قلت: [أ/ ٥/ أ] ← [أ/ ٦/ أ]، [ي/ ١/ ١٤]

٤٠ ـ قال(١): أخبرنا أبي، أخبرنا أحمد بن عيسنى الدينوري(١)،
 أخبرنا أبو بكر ابن لال، أخبرنا أبو علي ابن الصواف(٩)، حدثنا
 يوسف بن الحكم دُبيس(٤)،

بالسند إلى ابن الجنيد به.

ورواه من هذا الطريق محمد بن نصر المروزي والسجزي في الإبانة كما في الدر المنثور للسيوطي ١/ ٥٥

وقد اختلف فيه على عطاء رفعا ووقفا، ورجح الدراقطني أنه موقوف؛ لأنه رواية الأكثر والأثبت من أصحاب عطاء، كها هو رواية الأثبت والأكثر من أصحاب أبي الأحوص.

وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٢٦٣ (٦٦٠): «إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن الجنيد ترجمه الخطيب، وقال: «وهو شيخ صدوق»».

- (١) كتب ابن حجر قبالته من اليمين حاشية، لم يظهر لي في التصوير منها إلا عبارة: «...يراجع الأصل».
  - (۲) سبق في شيوخ شيرويه برقم (۷)
- (۳) محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله البغدادي (۳) محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله المعدادي أعلام (۲۷۰هـ)، ثقة مأمون انظر: تاريخ بغداد ۲/ ۱۸۶ وسير أعلام النلاء ۱۸۶/۱۶
- (٤) أبو علي الضبي الخياط (تـ ٢٩٩هـ)، قال الدارقطني: صدوق، انظر:

حدثنا الربيع بن ثعلب(۱)، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب(۲)، عن عبدالله بن سعيد(۳) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «اقرأوا القرآن واتّبعُوا(٤) ما فيه».(٥)

قلت: عبدالله بن سعيد ضعيفٌ.

سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٤٨)، وتاريخ بغداد ١٦/ ٤٥٨

- (١) هو أبو الفضل المروزي البغدادي، ثقة انظر: تاريخ الخطيب ٩/ ٠ ١٤
- (۲) إبراهيم بن سليمان بن رزين البغدادي، صدوق يغرب كما في التقريب (۲۸)
  - (٣) المقبري المدني، متروك كما في التقريب (٣٥٦)
- (٤) «واتبِعوا» -من «الاتباع» كذا في «ي» والفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، (١/ ٩٦)؛ وفي الجامع الكبير: «وابتغوا» -من الابتغاء؛ وهي في الأصل محتملة للوجهين؛ لأنها بدون نقط. والاتباع أقرب؛ فيكون المراد: اتباع ما جاء في القرآن من الهُدئ.

وأما الابتغاء، فيكون معناه:

١ - سؤال الله ما جاء في القرآن من خيراتٍ.

٢- الاجتهاد في طلب ما جاء في القرآن من خيرات، بطاعة الله عز وجلًا؛
 وهذا المعنى الثالث موافق للمعنى الأول (الاتباع).

(٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ١٣٥، ولم أجده بهذا اللفظ عند غيره.

وسنده ضعيف جدا؛ لأجل عبدالله المقبري المذكور.

13\_قال: أخبرنا أبي، عن محمد بن الحسين السعيدي (()، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغفار (۲)، عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن يعقوب الطبري (۳)، عن محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي (٤) عن سعيد بن عنبسة (٥)، عن مسعدة بن اليسَع (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن علي قال: قال رسول الله علي (اقرأوا يس؛ فإن فيها عشر بركات: ما قرأها جائع إلا شبع، وما قرأها عار إلا اكتسى، وما قرأها أمن، وما قرأها مسجون إلا فرج،

<sup>(</sup>۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٩)

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد الهمذاني؛ الشيخ االصالح إمام جامع همذان (٣١٤ - ٤ - ٤ هـ) قال شيرويه: «كان ثقة صدوقا» انظر: تاريخ الإسلام ٩/ ٧٦

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الشيباني توفي سنة ٣٥٧هـ، ذكر الخطيب أنه دخل بغداد، وحدث بها سنة ٣٥٠هـ، ولم يطعن فيه بشيء انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٧١، والمنتظم لابن الجوزى ٧/ ٤٥

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «المُغازيّ»، والظاهر أنه أبو الحسن الطبري الفراء، شيخ لأبي محمد ابن أبي حاتم، قال عنه: «صدوق ثقة». انظر: الجرح والتعديل ٧/ ١٨٧

<sup>(</sup>٥) أبو عثمان الخزاز الرازي، قال ابن معين: كذاب، وقال أبو حاتم: فيه نظر. انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٥٢، والميزان ٢/ ١٥٤

<sup>(</sup>٦) ابن قيس الباهلي، كذاب، قال أحمد: ليس بشيء، تركنا حديثه منذ دهر انظر: الكامل ٨/ ١٢٧، والميزان ٤/ ٩٨

وما قرأها مسافر إلا أُعين على سفره، وما قرأها رجل ضلّت له ضالة إلا وجدها، وما قرئت عند ميت إلا خُفّف عنه، وما قرأها عطشان إلا رَوِي، وما قرأها مريض إلا بَرَأ». (١)

والحديث موضوع؛ طريق المؤلف فيه سعيد بن عنبسة، وشيخه مسعدة. والطريق الشاني فيه عبد الرحيم بن واقد الخراساني قال الخطيب في تاريخه ٢٠/ ٣٧٠: «في حديثه مناكير» وشيخه حماد بن عمرو النصيبي، منكر الحديث؛ قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٢: «يضع الحديث وضعا على الثقات، لا تحل كتابة حديثة إلا على جهة التعجب».

وشيخه السري بن خالد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٨٤ ولم يذكر فيه شيئا.

وقال عنه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ١ ٣٢ (٥ ، ١٢) بعد عزوه للمظفر بن الحسين القونوي في فضائل القرآن: «وهو منكر».

وقال الشوكاني في الفوائد ص/ ٣١٢: «في إسناده كذاب» وأورده الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٨٠ والسيوطى في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣١٢

قلت: مسعدة(١).

### ادفعوا:

27 ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن محمد الميداني<sup>(۲)</sup>، أخبرنا أبو بكر بن أبي زكريا<sup>(۳)</sup>، حدثنا محمد بن العباس بن حيُّويه (٤)، حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمَّل (٥)، حدثنا أبي (٢)، حدثنا بشر بن محمد السُّكري (٧)،

(۱) كتب المرتضى الزبيدي بعده حاشية نصّها: «ابن اليسع الباهلي هالك، كذّبه أبو داود. قاله في لسان الميزان».

(٢) سبق برقم (١٧).

(٣) هـو محمد بـن يحيى بـن أحمد بن يحيـى الفقيـه المعروف بـ «ابـن أبي زكريا»
 صاحب كتاب الخائفين من الذنوب.انظر: التدوين للرافعي ٢/ ٢٠١

(٤) محمد بن العباس بن محمد، أبو عمر الخزاز، ثقة ثبت حجة، (تـ٣٨٢هـ) انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٠٥

(٥) أبو عبيد الصيرفي البغدادي (تـ٣١٣هـ)، كان ثقة يفهم انظر: تاريخ بغداد / ٢٢٩

(٦) أحمد بن المؤمل بن أبان، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ٣٨٥، ولم يذكر فيه شيئا.

(٧) قال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٤ ـ: «شيخ»، وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ١٧٦ : «أرجوا أنه لا بأس به». وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٣٩

حدثنا عبد الله بن حكيم (۱)، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة [ي/ ١/ ١٥] قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادفعوا عن وضوئكم باليقين، وادفعوا عن صلاتكم بالشك». (٢)

#### قلت:

### اترگوا:

وقال الأزدي: «ليس برضي، منكر الحديث». انظر: اللسان لابن حجر ٢/ ٣١١ و ٢/ ٣٢٤

- (۱) هـ و أبو بكر الداهـري البصري، قـ ال أحمد: ليس بـشيء، وقـ ال ابن معين: ـ لـ س بثقة، وكذبه الجوزجـاني، وقال ابن عدي: منكر الحديـث. انظر: رواية الـدوري عن ابن معين ٢/ ٢ • ٣، وأحـوال الرجال للجوزجاني ص/ ١٣١، والكامل لابن عدى ٤/ ٣٨
  - (٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٩ والحديث ضعيف جداً؛ لأجل بشر بن محمد، وشيخه ابن حكيم.
- (٣) كذا في «ي»، ولعله مصحف عن: «البروجردي» ولم أقف عليه، وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٩).
- (٤) في الأصل و"ي": «حاخان» بالمهملة ثم المعجمة، والصواب ما أثبت. وهو: أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن جانجان أبو العباس الهمذاني الصرام العدل

أخبرنا موسى بن جعفر بن محمد البزاز (۱)، حدثنا عبد العزيز بن محمد (الجاري) (۲)، حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعيد الورّاق (۳)، أخبرنا محمد بن عبد المجيد (٤)، حدثني أبو الفيض ختن الأوزاعي (٥)، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: قال رسول الله عليه: (اتركوا الدنيا لأهلها ثلاثا؛ فإنه من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ من

(تـ ٦٦ ٤هـ) قال شيرويه: «كان صدوقا،...وكان متعصبا للسنة». انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٢٦٦

- الم أقف عليه.
- (۲) في «ي»: «الجاري»، ورسمها في الأصل محتمل؛ والظاهر أنه: «الحارثي» عبد العزيز بن محمد بن الفضل الحارثي؛ يروي عنه الفضل بن الفضل الكندي؛ ويروي عن أبي عاصم عمران بن عبد الله. راجع شعب الإيمان / ۵۳ (۹٤۳۲)، والتدوين للرافعي.
- (٣) لم أقف عليه؛ وله ذكر مجرد في: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ٤٢٧، وغاية
   النهاية لابن الجزري ١/ ١٣٩
- (٤) أبو جعفر التميمي البغدادي، قال ابن غالب: «كان آية منكرا». قال الخطيب: يعني أنه ضعيف انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٦٨٢
- (٥) قال الألباني في الضعيفة ٤/ ١٨٦ (١٦٩١): «الظاهر أنه يوسف بن السفر، متهم بالكذب؛ لكني لم أر من ذكر أنه كان ختنا للأوزاعي \_ يعني زوج ابنته \_ وإنها ذكروا أنه كان كاتبه».

### حتفه<sup>(۱)</sup> وهو لا يشعر »<sup>(۲)</sup>.

(١) في «ي» [جنته].

(٢) رواه البزار في مسنده (٦٤٤٤) ـ كما في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٤٤ ـ عن محمد بن الحسن عن هانيء بن المتوكل، عن عبد الله بن سليهان أعن إسحاق عن أنس رفعه بلفظ: «دعو الدنيا» وفيه «أخذ جيفة» وقال: «لايروى عن النبي الله إلا من هذا الوجه».

ورواه أبو الشيخ ـ ومن طريقه ابن الشجري في الأمالي؟ عن عبد الرحمن بن عبد الحكم عن هائي بن المتوكل به.

وقال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٩٩ (٣٢٤٦): «أخرجه البزار من حديث أنس، وفيه هانئ بن المتوكل ضعفه ابن حبان». ونص ابن حبان كها هو في الميزان (٤/ ٢٩١): «كان تدخل عليه المناكير، وكثرت، فلا يجوز الاحتجاج به بحال».

ورواه تمام الرازي في فوائده ١/ ٢٩٧ (٧٤٦) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥/ ١٩١ \_ من طريق قاسم بن عثمان الجوعي عن جعفر بن عون عن مسلم الملائي عن أنس بلفظ: «يا أيها الناس، دعوا الدنيا». وفيه مسلم بن كيسان الملائي وهوضعيف كما في التقريب (٦٦٤١)

وطريق الديلمي؛ واه جدا فيه محمد بن عبد المجيد، وشيخه أبو الفيض ختن الأوزاعي متهم، وموسئ بن جعفر لم أقف عليه، وكذا الوراق؛ قال المناوي في فيض القدير ١ / ١١٨: «فيه من لا يعرف لكن فيه شواهد تصيره حسنا لغبره».

#### قلت:

### اطلبوا:

3 ٤ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا إسحاق بن محمد بن حكيم (١) ، حدثنا صالح بن سهل بن المنه ال (٢) ، قال: حدثنا القاسم بن جعفر ، حدثنا موسئ بن أيوب (٣) ؟

قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار،عن ابن السُّنِّي عن عمرعن أبي عروبة الحراني، عن المغيرة بن عبد الرحمن(٤)؛

وعزاه في الجامع الكبير ١/ ٥٢٣ مكارم الأخلاق لابن لال عن أنس بلفظ «دعوا الدنيا»

قال في كشف الخفاء ١/ ٣٧ (٧١): «وهو حسن لغيره».

وضعفه الألباني في الضعيفة٤/ ١٨٦ (١٦٩١) وضعيف الجامع (١٠٦)

- (۱) (٤) شيخ صدوق، كثير الغرائب والأخبار توفي سنة ٣١٢هـ انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ٢٦٠، وأخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ٢١٩
- (٢) (٥) أبو نصر ترجم له أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٣٦٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٤٨
- (٣) أبو عمران النصيبي الأنطاكي، صدوق من العاشرة كما في التقريب (٦٩٤٧)
  - (٤) هو ابن عون أبو أحمد الأسدي الحراني،، ثقة كما في التقريب (٦٨٤٦)

كلاهما، عن عثمان بن عبد الرحمن (۱) عن حمزة الزيّات (۲) عن حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا العلم في كل يوم اثنين؛ فإنه ميسَّر لطالبه». (۳)

#### قلت:

(١) الطرائفي، سبق برقم (٣٤)

(٢) أبو عمارة الكوفي، صدوق زاهد ربها وهم كما في التقريب (١٥١٨)

(٣) رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين ٢/ ٣٦٨ (٢٩٥)، وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٤٨ والشجري في أماليه ١/ ٥٤ من طريق إسحاق بن محمد بن حكيم به.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٤٨ / ٣١٧ من طريق أحمد بن محمد المعروف بابن الدهان عن محمد بن الحجاج عن أحمد بن عبد الله عن يحيى بن حميد الطويل عن أبيه عن أنس به.

وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٢٣ (٥٣٣) من طريق الطبراني عن الحسين بن السميذع عن موسى بن أيوب به.

ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه ١/ ١٢٣ من طريق محمد بن سلام البخاري عن عثمان بن عبد الرحمن الحراني؟ عن حميد الطويل به. وابن سلام شيخ مجهول كما قال الخطيب.

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١ / ٣٩٨ (٣٩٨): «رواه الديلمي، وابن عساكر، وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أنس» كما ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١١٥ (٢٤٩٠)

23 وبه إلى ابن السُّني، عن عمر بن سهل بن مخلد (۱) عن إبراهيم بن (راشد) (۱) الأدَمِي، عن حجاج بن نُصير (۱) عن عبّاد بن كثير (۱) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والجِلم، ولِينوا [ي/ ١٦/١] لمن تُعلِّمونه ولمن تعلّمتُم منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلبَ جهلُكم علمكم». (۵)

(۱) أبو حفص البزاز، من شيوخ ابن عدي الجرجاني، وأبي بكر الإسهاعيلي؛ قال ابن المظفر: «تالله كان من أحد الثقات» انظر: سؤالات السهمي للدارقطني وغيره ص/ ٢٢١ (٣٠٣)، ومعجم الإسهاعلي ٣/ ٣٣١، وتاريخ بغداد للخطيب ٢٣/ ٢٣

- (٢) في «ي»: «زايد»، وصورتها في الأصل محتملة؛ لأنّ المصنّف لا ينقط إلا قليلا. وهو: إبراهيم بن راشد الأَدَمِي -بفتح الألف والدال المهملة وفي آخرها الميم أبو إسحاق البغدادي (تـ٢٦٤هـ)، ثقة كما في: تاريخ بغداد ٢ / ٥٨٩، وذكره المزي فيمن روئ عن حجاج بن نصير انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٦٢
  - (٣) أبو محمد البصري، ضعيف كان يقبل التلقين كما في التقريب (١١٣٩)
- (٤) الثقفي البصري، متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب كما في التقريب (٣١٣٩)
- (٥) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٥٠ (٨٠٩) عن أبي نعيم الحافظ بسنده إلى عباد به بلفظه.
- وابن عدي في الكامل ٤/ ٣٣٥، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ٢٢٩

## قلت: عبّادٌ وحجّاجٌ ضعيفان.

(٨٩٨) من طريق حميد بن زنجويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عباد به، ولكن قال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظه.

وقد روي هذ المتن عن عمر بن الخطاب من قوله؛ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٩٣ (٤١) عن إسهاعيل بن عمر و عن شريك، وحفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن عمر من قوله.

ورواه وكيع في الزهد (٢٧٥) وعنه أحمد في الزهد ص/ ١٢٠، عن العلاء بن عبد الكريم قال: حدثنا أشياخنا عن عمر قال... فذكره.

والبيهقي في المدخل إلى السنن ٢/ ١٥٣ (٦٢٩) والشعب ٢/ ٢٨٧ (١٧٨٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٣٥ من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم عن عمر به.

والآجري في أخلاق حملة القرآن ص/ ١٧٧، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٩٣ (٤١) بنحو لفظه من طريق عمرو بن عامر البجلي عن عمر قال «تعلموا العلم»...»

وهذا هو الصواب أن الحديث موقوف على عمر بن الخطاب؛ قال البيهقي بعده في المدخل إلى السنن ٢/ ١٥٣ ( • ٦٣): «هذا هو الصحيح، عن عمر، من قوله، ورواه عباد بن كثير، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا، وهو ضعيف».

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢٣/ ٨٥٠ (٣١١٦): «أخرجه ابن السني في رياضة المتعلمين بسند ضعيف».

# اكتُبوا:

23 قال: أخبرنا حمَّد بن نصر الحافظ، أخبرنا علي بن محمد الميداني (۱)، حدثنا محمد بن يحيى العاصمي (۲)، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد (۳)، حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث (۱)، حدثنا شرُيح بن عبد الكريم

وضعفه الألباني في الضعيفة ٧/ ١٨ ٤ (٣٤١٨)

- (١) سبق برقم (١٦)
- (٢) كذا ذكره الذهبي في شيوخ الميداني انظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٣٣٣
  - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) أبو الحسن الكوفي ثم المصري قال الدارقطني في سؤالات السهمي ص/ ١٠١(٥٢): «آية من آيات الله، ذلك الكتاب هو وضعه؛ أعني العلويات» انظر: الكشف الحثيث ص/ ٢٤٧

وقال ابن عدي في الكامل لابن عدي ٢ / ١ • ٣: «حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسهاعيل...إلى أن ينتهي إلى علي والنبي على كتاب يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبدالله الحسين بن علي..ابن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان شيخا من أهل البيت بمصر وهو أخ الناصر وكان أكبر منه فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره».

التميمي (۱)، حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (۱)، حدثنا موسئ بن إسماعيل أبو سلّمة، عن عثمان بن موسئ عن العلاء بن خالد عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اكتبوا هذا العلم من الفقير كما تكتبون من الغني؛ فإن مثل العلماء كمثل القرآن فيه سور طوال وقصار فكذلك العلماء، ولا تسمعوا قول بعضهم في بعض». (۳)

قلت: ابن الأشعث كذّبوه. [أ/ ٦/ أ] → [أ/ ٧/ أ]

## انظروا:

٤٧ \_ قـال: أخبرنـا الحـداد، أخبرنا أبو نعيـم، حدثنـا أبو عمرو بن

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا طلحة لم أقف على ترجمته؛ ويرد في بعض الأسانيديروي عن جعفر بن محمد الذي يروي عنه هنا. انظر: الموضوعات لابن الجوزي ۲/ ٥٥ (٢٠٢٠) و ۲/ ٥٥ (٢٠٢٢)

<sup>(</sup>٢) يعني ابن الحسين السبط، قال الحاكم في المدخل إلى الصحيح ص/ ١٢٦: (٣١): «وضع الحديث على الثقات» وقال الجوزقاني في الأباطيل ٢/ ٢٣٩: «مجروح»، انظر: اللسان لابن حجر ٢/ ٤٧١

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٨٣ والحديث موضوع؛ آفته من ابن الأشعث، وجعفر بن محمد أيضا نسبه الحاكم إلى الوضع.

حدان (۱)، حدثنا الحسن بن سفيان (۱)، حدثنا إبراهيم بن (۱) الحَوْرَاني (۱)، حدثنا عبد العزيز بن عُمير (۵)، سكن دمشق، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (۲)، عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مِهران، عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب: «نظر النّبيّ عَلَيْ إلى مصعب بن عمير فقال: انظروا إلى

- (۱) محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان، أبو عمرو الحيري النيسابوري (۲۸۳\_۲۷۳هـ) مسند خراسان. انظر: الأنساب للسمعاني ٤/ ۲۸۸، والسير للذهبي ١٦ / ٣٥٦
- (۲) أبو العباس الخراساني النسوي صاحب المسند، والأربعين (تـ٣٠٣هـ) انظر: السير للذهبي ١٥٧/١٤
- (٣) كذا بإثبات «ابن»، وضبّب فوقها ابن حجر في الأصل؛ وفي «ي» وضع الناسخ جنبها «كذا»، وكذا وقع في الشعب للبيهقي (٦١٨٩)؛ لكن وقع في الخلية لأبي نعيم «إبراهيم الحوراني» بإسقاطها.
- ووقع في الأربعين للسلمي: «ابن أبي الحواري» وهو أحمد بن أبي الحواري، وصححه السخاوي في تخريج أربعين السلمي ص/ ١٠٠
- (٤) هو إبراهيم بن أيوب الحَوْراني الدمشقي (تـ٢٣٨هـ)، من العباد الصالحين، روئ عنه أحمد ابن أبي الحواري انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٨٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ٣٥٨
- (٥) أبو الفقير الخراساني الزاهد، مستور الحال انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٣٩١،
   وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٦/ ٣٣٢
  - (٦) الثعلبي الموصلي: ثقة كما في التقريب (٢١٣٨)

# هذا الرجل الذي قد نوّر الله قلبه، (لقد رأيته)(۱) بين أبوين يَعْذُوانِه بأطيب الطعام والشراب». الحديث(۲)(۳).

(١) غير واضحة في الأصل، وهي من «ي».

(۲) لفظ الحديث بتهامه: «نظر النّبيّ عَلَيْ إلى مصعب بن عمير مقبلاً، وعليه إهاب كبش قد تنطّق به، فقال النّبيّ عَلَيْ: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نوّر الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حبُّ الله ورسوله إلى ما ترون».

(٣) رواه أبو نعيم في الحلية ١٠٨/١

والسلمي في الأربعين الصوفية \_ كها في تخريجها للسخاوي ص/ ٩٩ (١٩) \_ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٣٦/ ٣٣٣ ـ، والبيهقي في الشعب ٥/ ١٦٠ ( (٦١٨٩) كلهم من طريق ابن حمدان به.

وإسناده ضعيف فيه أبو الفقير، قال السخاوي في تخريج أربعين السلمي ﴿ ص/ ١٠٠ : «ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه طعنا».

وله شاهد من حديث علي عند الترمذي في الجامع ٤/ ٦٤٧ (٢٤٧٨) عن هناد عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني من سمع عليا، رفعه، وفيه أن مصعب بن عمير طلع على النّبي وأصحابه ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو فلها رآه رسول الله يه بكي للذي كان فيه من النعمة، والذي هو فيه اليوم. وحسنه الترمذي، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وجهالة الواسطة بين القرظي، وعلى بن أبي طالب، وقد ضعفه الألباني في الضعيفة ١١/ ١٩٨ (١٩٥٥)،

24 قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا أبو النضر الفقيه (۱) ، حدثنا محمد بن محمويه بن مسلم، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن محمد بن النضر، حدثنا [ي/ ١/ ١٧] سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عليه انظروا من تجالسون، وعمن تأخذون دينكم؛ فإن الشياطين يتصورون في آخر الزمان في صورة الرجال فيقولون: «حدثنا»، و «أخبرنا». وإذا جلستم إلى رجل فسلوه عن اسمه واسم أبيه وعشيرته فتفقدونه إذا غاب». (٢)

#### قلت:

٤٩ \_ قال: أخبرنا فَيْد بن عبد الرحن الشعراني، حدثنا أبو مسعود البجلي (٣)، أخبرنا الحسين بن أحمد

وضعيف الترغيب ٢/ ٢١

<sup>(</sup>١) سبق ـ هو ومن فوقه إلى الثوري ـ برقم (٣٨)

<sup>(</sup>٢) عزاه إلى الحاكم في تاريخه، والديلمي هنا السيوطيُّ في الجامع الكبير ١ / ١٥٧ والحديث موضوع؛ آفته من ابن محمويه وأبيه فإنها مجهولان.

<sup>(</sup>٣) هـ و أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز البجلي الرازي ثم النيسابوري (٣) ٢٢ (٣٦ عبد النبلا ١٨/ ٦٢)

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن محمد بن موسئ أبو عبد الرحمن النيسابوري شيخ خراسان وكبير الصوفية (تـ ٢١ ٤هـ) قال محمد بن يوسف القطان النيسابوري: «كان غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث». انظر: السير

الصفار (۱)، حدثنا أحمد بن عمير (۲)، حدثنا إبراهيم بن أبي داود (۳)، حدثنا سلم الخواص (٤)، عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله عليه: «انظروا دُور من تعمرون، وأرض من تسكنون، وفي طريق من تمشون». (٥)

قلت: سلمٌ الخواص هو.

للذهبي ١٧ / ٢٤٧

- (۱) هوأبو عبد الله الهروي الصفار الشهاخي (تـ٣٧٢هـ) قال الحاكم: «كذاب لا يشتغل به». انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٥١٥ واللسان لابن حجر ٣/ ١٣١
  - (٢) ابن جوصا أبو الحسن الدمشقي (تـ ٣٢٠هـ) انظر: تاريخ دمشق٥ / ١٠٩
    - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) تصحف في «ي» إلى: «مسلم»، وهو سلم بن ميمون الخواص؛ قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٤٥: «من عباد أهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقائه فربها ذكر الشئ بعد الشئ ويقلبه توهما لاتعمدا فبطل الاحتجاج بها يروي إذا لم يوافق الثقات».
- (٥) انفرد به الديلمي؛ عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١٥٧/ ا والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ لا يصح عن النّبي ﷺ انفرد به الحسين بن أحمد الصفار وهو كذاب، وسلم الخواص منكر الحديث، والراوي عنه لم أقف عله.

• ٥ ـ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا علي بن إبراهيم (١)، حدثنا شُعيب بن علي (٢)، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان (٣)، حدثنا إبراهيم بن نصر (٤)، حدثنا عبد الله بن رجاء (٥)، عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضَرِّب عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ (يومَ بدرٍ): «انظروا (٢) فإن جمع قريش عند ضلع هذا الجبل الأحمر» (٧).

(۱) أبو القاسم الهمذاني البزاز\_بزايين\_يعرف بابن جُولاه (تبعد ۲۰ هـ) قال شيرويه: «كان صدوقاً»، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٤٨٧

(٢) شعيب بن علي بن شعيب، أبو نصر الهمذاني القاضي (تـ ١٩٩هـ)، كان ثقة صدوقا مرضيا في حكمه. انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ٢٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧٠٣

(٣) ابن حمدان بن عبد الرحمن بن المرزباني الجلاب الهمذاني (تـ٣٤٢هـ) قال الذهبي: أحد أركان السنة بهمذان. قال شيرويه: كان صدوقا قدوة له، أتباع انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٧٨٢، والسير ١٥/ ٤٧٧

- (٤) ابن عبد الرزاق الرازي.
- (٥) هو الغُداني البصري، صدوق يهم قليلا كما في التقريب (٣٣١٢)
  - (٦) غير واضحة في الأصل، وهي من «ي».
- (٧) رواه ابن المنذر في الأوسط ١١٣ / ١١٣ (٣٢٥٥) عن علي بن عبد العزيز عن عبد الله بن رجاء به.

ورواه أحمد في مسنده ٢/ ٩٥٨ (٩٤٨) \_ من طريقه ابن عساكر ٣٨/ ٢٤٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣١١ (٣٧٨٣٤)، والبزار ٢/ ٢٩٦ (٧١٩)

## قلت: [أ/ ٦/ ب] → [أ/ ٢/ ب](١)

۱ ٥ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر (٢)، حدثنا أحمد بن الحسين (٣)، [ي/ ١/ ١٧] حدثنا النضر بن هشام (٤)، حدثنا

والطبري في تاريخه ٢/ ٢٢، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٦٢، وأبو داود (٢٦٥٨) من طرق عن إسرائيل به.

ولفظه عندهم: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل». وإسناده حسن.

(۱) هذه اللوحة والتي بعدها موجودتان بترقم الأصل في [أ/ ٢/ ب]، و[أ/ ٣/ أ] وهـو خطأ بسبب خلط الأوراق عند التصوير، والصواب أن هذه اللوحة هي [أ/ ٦/ ب]، والتي بعدها هي [أ/ ٧/ أ]؛ فقد حصل هنا خلل في ترتيب الأصل.

وقد بدأ الخلل من اللوحة [أ/ ٢/ ب] عند قوله في الحديث (١٤): «وأوّل من المحتضب بالسواد فرعون»؛ فهذا الجزء من الحديث موجود في بداية اللوحة [أ/ ٣/ ب]، مع أنّ بداية الحديث موجود في نهاية اللوحة [أ/ ٢/ أ]. انظر تفصيله في التعليق الموجود في نهاية الحديثين (١٤) ٥٧).

- (٢) ابن محمد بن الهيثم الأنباري، لم أقف عليه.
- (٣) ابن نصر الحذاء الهمداني مولاهم (تـ٩٩٦هـ) وثقه الدارقطني انظر: تاريخ بغداده/ ١٥٧
- (٤) ابن راشد الأصبهاني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٨١: «كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق». وانظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٣٥،

إبراهيم بن أيوب الفُرْساني (۱)، حدثنا النعمان بن عبد السلام (۲)، حدثنا المسلم بن عُمارة (۳)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني (۱)، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنّ وَردان مولى رسول الله على وقع من عِذق نخلة فمات، فقال: انظروا ذا قرابة له، قالوا: ما له ذو قرابة قال: انظروا - يعني أحدًا من أهل بلده - فأعطوه ميراثه». (۵)

قلت: الحسن بن عُمارة ضعيفٌ.

وأخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٣٣٠

- (۱) تصحف في «ي» إلى [بن أمول القرساني]، والصواب أنه إبراهيم بن أيوب العنبري الفرساني الأصبهاني؛ قال أبو حاتم: «لا أعرفه». انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٨٩
- (٢) أبو المنذر التيمي الأصبهاني (تـ١٨٣هـ)؛ ثقة عابد فقيه كما في التقريب (٢) . (٧١٥٨).
  - (٣) الكوفي متروك، وقد سبق برقم (٩)
  - (٤) ابن عبد الله ابن الأصبهاني ثقة كما في التقريب (٣٩٢٦)

وإسناده ضعيف جدا؛ مداره ابن عمارة وهو متروك.

(٥) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٧٣٥ (٣٥٢٣)عن عبد الله بن محمد بن سلم عن سهل بن عثمان عن عبد الرحمن بن محمد بن سلم عن سهل بن عثمان عن عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عمارة به.

### اثردوا:

۵۲ ـ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن فَنجُويه، عن أبيه (۱)، عن عبد الله بن (يوسف) (۲) بن أحمد بن مالك (۳)، عن أحمد بن موسئ البغدادي (٤)، عن عباس الدُّوري (٥)، عن إسحاق بن كعب (٢)، عن عبد الصمد بن سليان (٧)،

- (۱) هـو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو عبد الله الثقفي، يعرف بابن فنجويه (تـ ٤١٤هـ)، كان محدثا ثقة، كثير الرواية للمناكير، انظر: السير للذهبي ١٧/ ٣٨٣
  - (٢) في «ي»: «يونس» وصوتها في الأصل محتملة.
- (٣) يروي عن أبي القاسم البغوي؛ ويروي عنه ابن فنجوية. له ذكر مجرد في سنن البيهقي الكبرئ ٤/ ٢٠٢، واللآلئ المصنوعة للسيوطي ٢/ ٨٣، ولم أقف له على ترجمة.
- قلت: هو أبو بكر، كما في «الترغيب والترهيب» لقوام السنة، (٣/ ١١٩، علم المعافية لغيرك تُرزَقُها لنفسك».
- (٤) أظنه: أحمد بن موسئ بن العباس، أبو بكر ابن مجاهد البغدادي الإمام المقرئ (تـ٣٢٤هـ) فهو يروي عن عباس الدوري انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٣٥٣
  - (٥) هو البغدادي، ثقة انظر: تاريخ بغداد ١٤/٣٠
- (٦) أبو يعقوب، مولى بني هاشم، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٣٣: «كتبت عنه، وهو صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١١٧ انظر: اللسان لابن حجر ٢/ ٦٩
- (٧) هـو الأزرق، قال البخاري: «منكر الحديث» وقال الدارقطني: «متروك».

عن قَزَعة بن سويد (۱) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «(اثْرُدوا)(۲) الطعام؛ فإن الحارّ لا بركة فيه». (۳)

انظر: التاريخ الكبير ٦/٦، والضعفاء والمتروكون للدارقطني / ١٢٢

- (١) هو الباهلي البصري: ضعيف كما في التقريب (٥٥٤٦)
- (٢) «اثردوا» -بالثاء المثلثة هكذا في الأصل و "ي» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تسديد القوس (مخ ل٥/أ) بلفظ: «أبردوا» ـ بالباء الموحدة ـ وهو كذلك في الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، (١/ ٩٩)؛ وهو المناسب للجزء الثاني من الحديث «فإن الحارّ لا بركة فيه»؛ فالإبراد يناسب الطعام الحار.
- (٣) إسناده ضعيف جدا من أجل عبد الصمد منكر الحديث، وشيخه قزعة ضعيف.. وقد رواه مسدد \_ كها في المطالب العالية ١٠/ ٢٢٩(٢٣٩) عن قزعة عن ابن دينار عن أبي يحيئ، وعند البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ٢٧٧ (٣٥٥٩) جعله: «ابن أبي يحيئ» ولم أعرفه، ويغلب على ظني أنه محرف عن [ابن عمر]، وإذا صح هذه يكون مسدد متابعا لعبد الصمد، فيبقئ فيه ضعف قزعة، وضعفه ليس شديدا فيرتقي بالشواهد الواردة في الباب، ومنها:

١ حديث أسماء عند عبد بن حميد - كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ٢٧٧ (٣٥٦٠) من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة عن الزهري به.

وابن حبان في صحيحه ٢١/٦(٥٢٠٧) والحاكم في المستدرك ٤/ ١٣١(٤١٢٤)، من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري به. وهو صدوق له مناكير. وقال الحاكم: «وهذا حديث على شرط مسلم في الشواهد».

#### قلت:

٢\_حديث جويرية بمعنى حديث أسهاء.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣١ «رواه الطبراني وفيه راو لم يسم، وبقية إسناده حسن».

٣- حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط٦/ ٢٠٩ (٦٢٠٩) من طريق عبد الله بن يزيد البكري عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ الديلمي. وفيه عبد الله بن يزيد ضعفه أبو حاتم كما في مجمع الزوائده / ٣٦

٤-حديث أنس «عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة فيه»عند أبي نعيم / ٢٥٢، والنقاش في فوائد العراقيين ص/ ١٨ (٧) من طريق عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط عن صفوان بن سليم عن أنس به.وفيه العرزمي وهو متروك كما في التقريب (٢١٠٨)

- وروي عن أنس بلفظ «أبردوا ولو بالماء» في الأوسط للطبراني ٢/ ٢٤ (١١١٠)، والشعب للبيهقي (٩٢٣) ومداره على عباد بن كثير الرملي وهو ضعيف وانظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ١٦٤ (١٥٢٩)

٥ حديث جابر بنحو لفظ الديلمي؛ من طريق صالح بن محمد بن عبيد الله العرزمي عنه أبيه عن عطاء عنه عند الحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٢ (٧١٢٥) وفيه العرزمي وقد استشهد به الحاكم.

فيرتقي بهـذه الشـواهد إلى مرتبـة الحسـن. وراجع: سـبل الهدى والرشـاد ٧/ ١٦٨

## ارفعوا:

٥٣ \_ قال: أخبرنا أبي، عن أحمد بن عمر (١)، عن محمد بن سهل (٢) عن الأنجاطي (٣)، عن عبد الرحمن بن حمدان (١)، [عن] (٥) ابن صالح الأشج (٢)، عن عبد الرحمن بن حمد بن عبيد (٧)، عن أبي بدر رجلٍ من بني بهز، عن أبي هارون

(١) هو الصندوقي، وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٦)، وسيأتي برقم (١١٤)

(٢) كذا في الأصل، ولم أقف عليه.

(٣) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن عبديل، أبو نصر الأنهاطي الفقيه بهمذان، له كتاب أسامي مشايخ رواة الحديث بهمذان؛ يرويه عنه علي بن عبيد الله الكسائي، وهو من شيوخ الخليلي صاحب الإرشاد انظر: الإرشاد / ١١٤ (١٠٥)، وتاريخ دمشق٦/ ٣٣٨، ٢٦/ ٢٦٧، ٢٦/ ٣١٨ و ٢١/ ٢٣٧

وهذا الرجل غير عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد المروزي وهو عصريه المترجم في تاريخه بغداد للخطيب ١١/ ٥٩٨

- (٤) سبق برقم (٥٠)
- (٥) ساقط من الأصل، واي والصواب ما أثبتُ.
- (٦) الهمذاني يعرف بـ «حمدان الهمذاني» (تـ ٢٨٤هـ) ذكره ابن حبان في الثقات الهمذاني يعرف بـ «حمدان الهمذاني» والخليلي في الإرشاد ٢/ ٢٥٢، وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٢٨٨
- (٧) ابن عبد الملك الأسدي الهمذاني الجلاب (تـ ٢٤٩هـ)، ثقة كما في

العبدي (١)، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «ارفَعُوا(٢) وترافَعُوا، ولْيُسِّر بعضكم على بعض؛ فلو يعلم طالب الحق ما له في تأخير حقه عن أخيه، لكان الطالب هو الهاربَ من المطلوب». (٣)

قلت:

أبلُوا:

٥٤ \_ قـال: أخبرنا والـدي، أخبرنا عبد الواحد بـن علي العلاف (٤)، وأبو عـلي ابـن البَنَّاء (٥٠)، [ي/ ١٩/١] قـالا: أخبرنا أبو الفتـح ابـن أبي الفوارس (٢)،

التقريب(٦١١٧)

- (١) اسمه عمارة بن جُوين: متروك، ومنهم من كذبه انظر: التقريب (٠٤٨٤)
- (٢) [ارفعوا] كذا واضحة بخط ابن حجر، وكذا ذكره في تسديد القوس(ل٣٤/ب)، ولكن ورد في الجامع الكبير: «ارفقوا وترافقوا»
  - (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٠٢/١
     والحديث ضعيف جدا؛ فيه أبو هارون العبدي، وفيه أبو بدر مجهول.
    - (٤) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٧)
    - (٥) سبق في شيوخ شيرويه برقم (١١)
- (٦) أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل، المعروف بابن أبي الفوارس(٣٣٨\_ ٢١٢هـ) انظر: تاريخ بغداد ٢/٣١٢، والسير

حدثنا منصور بن محمد بن منصور (۱)، حدثنا إسحاق بن أحمد بن زَيْرَك (۲)، حدثنا محمد بن خالد بن إبراهيم (۳)، [أ/ V/ أ]  $\rightarrow$  [أ/ V/ أ]  $\rightarrow$  [أ/ V/ أ]  $\rightarrow$  [أ/ V/ أ] أي زياد أبو عصمة عاصم بن عبيد الله بن النعمان (۵)، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد الشامي (۲)، عن عباد بن منصور عن الحسن، عن أنس: قال رسول الله ﷺ (أبْلُوا أجسادكم بالجوع والعطش، وأفنوا لحومكم، وأذيبوا شحومكم؛ لتُسْتَبدَلوا لحوما طيبة محشوة بالمسك والكافور في الجنة». (۷)

277/17

- (١) هو الأصبهاني.
- (٢) أبو يعقوب الفارسي سبق برقم (١٢)
- (٣) ابن سليمان بن مرابا، أبو عبد الله السعدي الرازي كذا نسبه الخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٧٢٨ (١٢٦١)، ولم أقف على ترجمته.
- (٤) هذه اللوحة موجودة بالترقم الأصل في [أ/ ٣/ أ] وهو خطأ بسبب خلط الأوراق عند التصوير، والصواب أنها اللوحة [أ/ ٧/ أ]؛ فقد حصل هنا خلل في ترتيب الأصل.
  - انظر تفصيله في التعليق الموجود في نهاية الحديثين (١٤، ٥٧).
  - (٥) أبو عصمة النخعي كما في المتفق والمفترق٣/ ١٧٢٧ (١١٠٤)
    - (٦) هو قاضي الموصل: متروك كذبوه كها في التقريب (٤٤٦)
- (۷) رواه الخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٧٢٧ (١٢٦١) من طريق محمد بن
   جعفر بن علان الشروطي عن منصور بن محمد الأصبهاني به.
- وعزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٦ وقال عقِبه: «وفيه

# قلت: إسهاعيل متروكٌ.

## الهُوا:

00\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، عن الغِطْريفي (١) عن أبي بكر الذهبي (٢)، عن محمد بن عبد السلام (٣) عن يحيى بن يحيى بن يحيى (٤)، عن عبد العزيز بن محمد (٥) .....

إسماعيل بن أبي زياد الشامي: متروك يضع الحديث».

والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ آفته إسماعيل ابن أبي زياد متروك، وأبو عصمة، الراوي عنه لم أقف على ترجمتهما.

وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٦٤

- (۱) محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم، أبو أحمد الجرجاني (تـ ٣٧٧هـ) الحافظ الإمام، انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ٣٨٧، والسير للذهبي ٢١/ ٣٥٤
- (٢) هـو أحمد بـن محمد بن الحسن أبو بكر الذهبي البلخي (تـ٣١٤هـ)، قال الإسماعلي: «كان مستهترا بالشراب» قال الحاكم: «وقع إلي من كتبه بخطه، وفيها عجائب». انظر: معجم شيوخ الإسماعيلي ١/ ٣٦٩، وتاريخ جرجان للسهمي ١/ ٧٥، وميزان الاعتدال ١/ ١٣٤، والسير للذهبي ١/ ٢١
- (٣) شيخ بصري كتب عنه ابن عدي ورماه بالكذب، وأنه يروي ما لم يسمعه.
   انظر: الكامل لابن عدي ٦/ ٣٠٥، واللسان ٧/ ٣٠٢
- (٤) أبو زكريا النيسابوري التميمي (تـ٢٢٦هـ) ثقة ثبت إمام كما في التقريب (٧٦٦٨)
- (٥) هو الدَّرَاوردي أبو محمد الجهني مولاهم؛ صدوق كان يحدث من كتب غيره

عن عمرو بن أبي عمرو(١) عن المطلب بن عبد الله قال رسول الله عليه: «الهوا والعبوا؛ فإني أكره أن يُرئ في دينكم خلظةٌ». (١)

قلت: الذهبي اسمه وهو. (٣)

فيخطئ (تـ١٨٦ أو ١٨٧ هـ) كما في التقريب(١١٩).

- (۱) أبو عثمان مولى المطلب المدني، واسم أبيه: ميسرة: ثقة ربها وهم، من الخامسة كما في التقريب(٥٠٨٣)
- (٢) رواه البيهقي في الشعب ٥/ ٢٤٧ (٢٥٤٢) من طريق أبي عمرو ابن مطرعن إبراهيم بن علي عن يحيى بن يحيى فذكره بلفظه.

والحديث مع إرساله موضوع؛ آفته محمد بن عبد السلام، والذهبي الراوي عنه أيضا عنده عجائب كما قال الحاكم.

قال البيهقي: «فهذا منقطع، وإن صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح» قلت: يعني أنه مرسل؛ لأن المطّلِب بن عبد الله من الرابعة، صدوق كثير التدليس والإرسال كذا في التقريب (٢٧١٠)

قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٢٨٤ (٢٢٥٨): «وآفة الإسناد عندي محمد بن عبد السلام وهو ابن النعمان». قال الذهبي: «بصري، كتب عنه ابن عدي، ورماه بالكذب، وأنه يروي ما لم يسمعه».

(٣) أحمد بن محمد أبو بكر الذهبي، كما تقدم في التعريف برجال سند الحديث نفسه.

## ادفنوا:

٥٦ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار (١)، حدثنا الحسن بن الحسين بن دُوما(٢)، حدثنا أبو سعيد بن رُميح (٣)، حدثنا معمد بن عقيل (١)، حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسين (٥)، حدثنا أبي، حدثنا عيسي بن موسي (٢)، عن الحسن بن دينار (٧)، ......

(١) سبق برقم (٣٥)

- (٢) أبو علي النِعالي البغدادي (تـ ٤٣١هـ)، اتهمه الخطيب بأنه سـ مَّع لنفسـه ما لم يسمعه. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٥
- (٣) أحمد بن محمد بن رميح، أبو سعيد النّخعي الفسوي ثم المروزي (تـ٥٧هـ) قال أبو زرعة الكَشِّي، وأبو نعيم: ضعيف، قال الخطيب: «والأمر عندنا بخلاف ذلك؛ فإن ابن رميح كان ثقة ثبتا لم يختلف شيو خنا الذين لقوه في ذلك» انظر: تاريخ بغداد للخطيب٦/ ١٣٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ١١١
- (٤) هو البغدادي، مجهول الحال، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيها شيئا. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٣٧، واللسان ٧/ ٣٥٠
  - (٥) لم أقف عليه ولا على شيخه.
- (٦) أبو أحمد البخاري الأزرق الملقب «غنجار» صدوق ربها أخطأ، وربها دلس، مكثر من التحديث عن المتروكين كها في التقريب(٥٣٣١)
- (٧) هـ و أبو سعيد التميمي، قال البخاري: تركه يحيى \_ يعني القطان \_، وعبد الرحمن، وابن المبارك، ووكيع. وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٢، والجرح والتعديل ٣/ ١١ والمجروحين

عن مقاتل بن حيّان (۱) عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله ﷺ: «ادفِنوا دماء كم وأشعار كم وأظفار كم لا تلعب بها السَّحرة» (۲).

قلت: الحسن بن دينار: وابن رُميح: وابن دوما:

## احبسوا:

٥٧ ـ قال: أخبرنا أبو نصر ظفر بن هبة الله بن القاسم [ي/ ١/ ٢٠ / أ] الكسائي المعروف بابن دحدويه، أخبرنا أبو المنصور عبد الله بن عيسى (٣)، أخبرنا الحسين بن أحمد الصفار (١٠)، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ـ هو الخرائطي ـ، حدثنا إبراهيم بن هانئ (٥)،

1/177

<sup>(</sup>١) هو أبو بسطام النبطي البلخي، صدوق فاضل كما في التقريب (٦٨٦٧)

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٩

والحديث موضوع؛ لعل البلية فيه من الحسن بن دينار، وابن دوما أيضا متكلم فيه.

وحكم بوضعه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٢)، والسلسلة الضعيفة ٥/ ٢٠٢ (٢١٧٩)

<sup>(</sup>۳) سبق برقم (۵)

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٤٩)

<sup>(</sup>٥) قال ابن عدي: «مجهول أتى بالبواطيل» وقال أيضا: «لا يشبه حديثه حديث

حدثنا عمرو بن حكام (۱)، عن بكر بن خُنيس (۲) عن زياد بن أبي حسّان (۳)، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «احبسوا على المؤمنين ضالّتُهم العلم». (٤)

قلت: [أ/ ٧/ ب]<sup>(٥)</sup>

أهل الصدق». انظر: الكامل لابن عدي ١/ ٤٢١، والميزان للذهبي ١/ ٧٠

- (۱) أبو عثمان الأزدي البصري الزنجبيلي؛ قال أحمد في العلل ٣/ ١٠١: «كان يروي عن شعبة نحوا من أربعة آلاف، وتُرِك حديثه». وقال البخاري وأبو زرعة وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٧، والميزان للذهبي ٦/ ٢٠٠
  - (۲) صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان كما في التقريب (۷۳۹)
- (٣) قال الحاكم والنقاش: «روى عن أنس أحاديث موضوعة»، وقال الدارقطني: «متروك». انظر: الضعفاء للدارقطني ص/ ٩٤، و الميزان للذهبي ٢/ ٨٨
- (٤) رواه عفيف الدين أبو المعالي في فضل العلم (مخ ١١١/١)\_كما في الضعيفة للألباني ٢/ ٢٢٤\_عن عمرو بن حكام به.
  - والحديث موضوع؛ فيه زياد بن أبي حسان، وابن هاني والصفار.
- قـال ابن عـراق في تنزيه الشريعـة ١/ ٢٧٨: «وفيه زياد بن أبي حسـان، وفيه أيضا بكر بن خنيس، وعمرو بن حكام متروكان».
  - وقد حكم عليه بالوضع الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٢٤ (٨٢١)
- (٥) الصواب في ترقيم هذه اللوحة هو [أ/ ٧/ ب]؛ فمن قوله في بداية الجزء الأيسر من لوحة [أ/ ٢/ ب]-: «قال: أخبرنا الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم، حدّثنا

## احذُروا:

٥٨ \_ قال: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة، أخبرنا عمّي أبو القاسم، أخبرنا علي بن أحمد بن مِهران(١)،

محمّد بن جعفر» إلى هنا، انقلب في الأصل ترتيب الألواح، والصواب ما في «ي» من ترتيب.

وذلك أنّ الجزء الأيمن من لوحة [أ/ ٢/ أ] ينتهي بقوله في الحديث (١٤): «أوّل من اختضب بالحنّاء والكتّم إبراهيمُ خليلُ الرحمن والجزء الأيسر من لوحة [أ/ ٣/ ب] يبدأ ببقية ذلك الحديث، وهو قوله: «وأوّل من اختضب بالسواد فرعونُ»، وهو في [ي/ ١/ ٦]. فانظر المناسبة بين المقطعين، فكلاهما في موضوع الأوليّة.

ثانيا- إضافة إلى ذلك أنّ الجزء الأيمن من هذه اللوحة [أ/ ٣/ أ] ينتهي بقوله: «احبِسوا على المؤمنين ضالتهم العلم». قلت: وهو في [ي/ ١/ ٢٠]؛ ولا تناسب بينه وبين ما بعده في بداية الجزء الأيسر من بقية الحديث المتقدم في لوحة [أ/ ٢/ أ]: «وأوّل من اختضب بالسواد فرعونُ»؛ لأنّ موضوع «احبِسوا» في الأوامر.

ثالثًا- بالنظر إلى موضوع الحديث ندرك ذلك الاقلاب في الألواح؛ ففي الموضع الأول مضمون الحديث في الأولية، وفي الموضع الثاني موضوعه في الأوامر.

انظر: التعليق الموجود بعد انتهاء اللوحة في نهاية الحديث (١٤).

(١) أبو الحسن الرازي السمرقندي ذكره أبو سعد الإدريسي فيمن روئ عن

أخبرنا علي بن محمد الرستمي<sup>(۱)</sup>، أخبرنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم<sup>(۲)</sup>، حدثني إبراهيم بن سعيد<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن سلام<sup>(۱)</sup>، قال: ذكر عمر بن الخطاب معاوية يوما فقال: «احذروا أكرم<sup>(۲)</sup> قريش، وابن كريمتيها، من لا يبيت إلا على الرضا، ويضحك عند الغضب، وهو مع ذلك يتناول ما فوق رأسه من تحت قدمه<sup>(۱)</sup>.

أحمد بن محمد بن يزيد الإستراباذي. انظر: تاريخ جرجان لحمزة السهمي ص/ ٥١٢

- (۱) لعله المترجم عند أبي نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٣: «علي بن محمد بن رستم أبو الحسن، يروي عن حجاج بن حمزة الخشأبي الرازي».
  - (٢) سبق برقم (٤٤)
    - (٣) لم أقف عليه؟
  - (٤) أبو إسحاق المدني، مجهول الحال كما في التقريب(١٨٠)
- (٥) لعله الخزاعي الذي يروي عن أبيه عن أبي هريرة؛ قال عنه أبو حاتم: «مجهول» انظر: الجرح والتعديل ٧/ ٢٧٨
  - (٦) في كنز العمال وأنساب الأشراف: «آدم قريش» ولعله تصحيف.
    - (٧) عزاه للديلمي المتقي في كنز العمال ١٣/ ٥٨٧ (٣٧٥٠٧)

وقد أسنده البلاذري في أنساب الأشراف ٢/ ٩٢ عن عبد الله بن صالح عن أبي بكر بن عياش قال: حدثت عن الشعبي عن عمر به. وهو معضل موقوف كما علق عليه الحافظ رحمه الله، وفيه ابن سلام والراوي عنه مجهولان، ونصر لم أقف عليه.

# قلت: هو معضلٌ موقوفٌ وليس بمرفوع.

9 - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني ('')، أخبرنا الحسن بن على الخيلال ('')، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن السمين ("')، حدثنا الحسين بن علي بن المغيرة (١٠)، عن محمد بن ثابت (٥)، عن محمد بن عَجلان عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «احذروا زلة العالم؛ فإن زلّته تكبكبه (١) في النار». (٧)

(۱) سبق برقم (۱٦)

(Y) في «ي»: «الحلال» بالمهملة، وهو:

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد البغدادي الخلال (٣٥٢ـ ٢٥٣ـ ١ ١ ١٥٣ـ والسير للذهبي ١٣٥٤ والسير للذهبي ١٧/ ٩٣ ٥

- (٣) كذا، والظاهر أنه مصحف عن [ابن الشخير] وهو: محمد بن عبد الله ابن الشخير أبو بكر الصير في (٢٩٢ ـ ٣٧٨هـ) ثقة أمين انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣٣٣ (٨٢٨) وذكر في ترجمته أنه يروي عن: علي بن الحسين بن المغيرة الدقاق (تـ ٣١٧هـ) المترجم في تاريخ بغداد ٢/ ٣٨٠ (٢٢٤٤) وهو ثقة. والشاهد أنه شيخه في السند عند الديلمي ربها كان منقلبا عن هذا.
  - (٤) لم أقف عليه، وكذا قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٨٦
    - (٥) صدوق لين الحديث كما في التقريب (٧٧١)
  - (٦) تكبكبه: أي تقلبه على رأسه في النار. انظر: فيض القدير للمناوي ١ / ٢٤٢
    - (٧) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٤

#### قلت:

٦٠ ـ قال: أخبرنا عبد الكريم الحسنآبادي، حدثنا أحمد بن الفضل الباطِرقاني (١)، [ي/ ١/ ٢١] حدثنا عمر بن إبراهيم بن محمد التاجر

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه الحسين ابن المغيرة لم أقف عليه، وشيخه محمد بن ثابت فيه لين، وشيخه ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

وضعف الألباني في الضعيفة ٥/ ٨٦ (٢٠٦٦) ثم قال: «بيض له الحافظ في مختصره، ومحمد بن ثابت ضعيف وهو العبدي البصري، ومن دونه لم أعرفهما».

وروي من حديث عمرو بن عوف عند ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠، والبيهقي في الكامل ٦/ ٢٠) من والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١، والمدخل إلى السنن ٢/ ٢٨٤ (٨٣١) من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: «اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته».

وكثير بن عبد الله متروك، متهم بالكذب. والحديث بهذا السند موضوع كما قال الغماري في المغير (ص ١٠).

ورواه ابن المبارك في الزهد (١٤٤٩) والخطيب في الجامع (ط: الطحان) ١/ ٢١١ (٣٨٩) من كلام تميم الداري، وهو الأشبه.

(۱) أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد، أبو بكر الأصبهاني (۳۷۲ـ- ۲۰هـ) الإمام الكبير، شيخ القراء، ينسب إلى باطرقان قرية من قرئ أصبهان. راجع: السير للذهبي ۱۸۲/۱۸

المعدّل(۱)، حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد(۱)، حدثنا محمد بن على بن سعد (الأكّاف)(۱)، حدثنا الفضل بن عبد الله اليشكري(١)، حدثنا مالك بن سليان(۱)، حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى(١)، عن محمد بن

(١) لم أقف عليه.

- (۲) أظنه: محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد، أبا بكر الوراق «غندر» (تـ ۳۷۰هـ)، كان حافظا ثقة جوالا انظر: تاريخ بغداد٢/ ٥٣٣
- (٣) «الأكّاف» -بفتح الألف والكاف المشددة في «ي» الكلمة مطموسة ولا يظهر منها سوئ: «الا»، وصورة الكلمة في الأصل تحتمل أيضًا: «الأكار» ونحو ذلك من الكلمات، ولم أقف على ترجمته.

و «الأكاف» لفظة لن يعمل أكاف البهائم. قال السمعاني: ولعل واحدًا من أجداد المنتسب كان يعمل هذا العمل. انظر: الأنساب، للسمعاني، الأكّاف، (١/ ٣٣٥)، اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، (١/ ٨٢)، لب اللباب، للسيوطى، (ص: ١٩).

- (٤) قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢١١: «يروي عن مالك بن سليمان وغيره العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال».
- (٥) هـو الهـروي قاضي هـراة، قال السـاجي: بصري يـروي المناكـير، وقال ابن حبان: «امتحن بأصحاب سـوء، كانوا يقلبـون حديثه ويقرأون عليه».انظر: اللسان لابن حجر ٦/٦
  - (٦) هو ابن أبي يحيى الأسلمي، متروك كما في التقريب (٢٤١)

عجلان (١)، عن أبي صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال: الله و الله على الله على الله عنه قال: الرجل الله العلم العلم العلم عب أن يُجلس إليه (١)

قلت: ابن أبي يحيى ضعيف، و.

71\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عثمان الفقيه (")، حدثنا محمد بن الحسين السلمي كتابة (٤)، أخبرنا الحسين بن أحمد الصفار (٥)، حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء (٢)، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا سفيان عن معمر، عن الزهري عن هشام بن عروة عن

 <sup>(</sup>١) صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في التقريب (٦١٣٦)

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٤

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته اليشكري وشيخه مالك بن سليهان، وفيه ابن أبي يحيئ متروك. انظر: ضعيف الجامع (١٩٣)، والسلسلة الضعيفة ٥/ ١٩٣)

<sup>(</sup>٣) هو القومساني، سبق في شيوخ شيرويه برقم (٤٣)

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٤٩)

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٤٩)

<sup>(</sup>٦) هـ و أبو العباس الكندي المؤدب الصوفي التنيسي (تـ قبل ٣٤٤هـ)، قال مسلمة: «انفرد بأحاديث أنكرت عليه، لم يأت بها غيره شاذة»، وسرد له في اللسان ثلاثة أحاديث ظاهرة البطلان. انظر: اللسان لابن حجر ١/ ٥٧١

أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ [أ/ ٩/ أ]: «احذروا الشهرتين: الصوف والحمرة»(١).

وأسنده من وجهين آخرين عن أبي عبد الرحمن السلمي.

قلت: الوشاء

77 \_ قال: أخبرنا أبو ثابت بُنْجير بن منصور بن علي الصوفي، عن أبي محمد جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري (٢)، عن صالح الحافظ، عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن مهدي (٣)، عن أحمد بن محمد بن محمد بن معمد بن معمد بن معمد بن معمد بن معمد بن معمد بن الحسن البلخي (٤)،

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٤ كما عزاه للسلمي في سنن الصوفية.

والحديث موضوع؛ فيه الحسين الصفار، وابن الوشاء، وأبو عبد الرحمن السلمى تكلم فيهما.

انظر: السلسلة الضعيفة ٤/ ٢٦١ (١٩٩٩)

- (٢) أبو محمد الأبهري ثم الهمذاني (تـ ٤٢٨هـ)؛ كان ثقة عارفا، له شـأن وخطر. انظر: السير للذهبي ١٧/ ٥٧٦
- (٣) القزويني؛ يـروي عن أبي حاتم الـرازي. انظر: المتفـرق والمفترق للخطيب
   ٣٤٨ / ٢٠٨١ (١٧٥٧)، والتدوين للرافعي ٢/ ٣٤٨
  - (٤) هو أبو بكر الذهبي السابق في حديث رقم (٥٥)

عن رجاء بن نوح البلخي (۱)، عن (زيد بن الحُبَاب) (۲) عن عمران بن حُدَير، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «احذروا صفر الوجوه؛ فإنه إن لم يكن من علة أو سهر فإنه من غِلِّ في [ي/ ١/ ١١/ أ] قلوبهم (٣) للمسلمين». (١)

(١) أبو بكر البلخي، خادم سفيان الثوري كذا ذكره المزي في تهذيب

(٢) في «ي» تصحف إلى: [زيد الخفاف]. وهو زيد بن الحباب أبو الحارث العكلي، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري (تـ ٢٣٠هـ) كما في التقريب (٢١٢٤)

(٣) في «ي»: [نفوسهم]

الكمال ١١/ ٤٣٨

(٤) عزاه للديلمي السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٦٦، و السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٤

وهو موضوع؛ فيه البلخي متهم، وشيخه والراوي عنه لم أقف على كلام فيهما؛ ولكن متن الحديث ظاهر البطلان.

قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٨٦ (٢٠ ٢٠): «موضوع من دون عمران بن حدير لم أعرفهم غير أحمد بن محمد بن الحسن البلخي».

وروي من حديث أنس مرفوعا بنحوه: «إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من غش الإسلام في قلبه» رواه أبو نعيم في الطب النبوي ١/ ٦٠ ٢ (٦٨) من طرق عن حماد بن المبارك عن السندي بن شاهك عن الأوزاعي عن رجل عن أنس به مرفوعا.

وهـ و ضعيف جـ دا، حماد بـن المبـ ارك هـ و البغـ دادي ذكـ ره الخطيب في تاريخه ٩ / ١٨ و لم يذكر فيه شـيئا، والسـندي بن شـاهك لا تعـ رف له رواية،

#### قلت:

77 \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، عن أبي جعفر المقرئ (۱)، عن مُطين (۲) عن عُبيد بن يعيش (۳)، عن محمد بن القاسم (٤)، عن أبي عبيدة الحداد (٥)، عن عبد الله بن عبد الرحمن (٢)، عن عياض الأنصاري قال: قال

وروايته عن الأوزاعي غريبة! ويظهر لي أنه مصحف عن السري بن إسهاعيل وهـو متروك كها جزم به السـخاوي في المقاصد الحسـنة ص/ ٦٦ ثم الراوي عن أنس مبهم.

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٥٠٥: «وروى مثله عن أنس مرفوعا بلا سند، قال ابن حجر: إنه لم يقف له على سند». وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٦٦

- (۱) محمد بن محمد بن أحمد، أبو جعفر البغدادي المقرئ (تـنحو ٣٦٠هـ)، ثقة
   انظر: تاريخ بغداد للخطيب٤/ ٣٦٠
- (۲) محمد بن عبد الله بن سليمان، أبو جعفر الحضرمي، الملقب بـ «مطين» (تـ ۲۹۷هـ) محدث الكوفة، قال الدار قطني: ثقة جبل انظر: السير للذهبي 1/18
  - (٣) أبو محمد المحاملي الكوفي العطار (تـ ٢٢٨هـ) ثقة كما في التقريب (٤٤٠٣)
    - (٤) أبو إبراهيم الكوفي الأسدي (تـ٧٠٧هـ) كذبوه انظر: التقريب (٦٢٢٩)
- (٥) عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم البصري ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة كما في التقريب (٤٢٤٩)
- (7) كذا سمي هنا، ولم أعرفه، وسيأتي في التخريج أن بعضهم سهاه: «عبد الملك بن عبد الرحن» بدلا عنه.

رسول الله عَلَيْ : «احفظوني في أصحأبي وأصهاري، فمن حفظني فيهم حفظنه الله عنه ومن حفظني الله منه، ومن حفظنه الله منه أو شك أن يأخذه». (١)

(۱) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨٦ ( ٢٩٩٥) عن أبي بكر الطلحي عن مطين عن عبيد بن يعيش عن محمد بن القاسم الأسدي، عن عبيدة الحذاء، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن، عن عياض الأنصاري به. ورواه في معرفة الصحابة أيضا (٤٤٥)، وفي الإمامة وتثبيت الخلافة ص/ ٣٧٧ (٣٠٣) عن محمد بن محمد المقرئ عن مطين عن عبيد بن يعيش، ومحمد بن عثمان الواسطي كلاهما عن محمد بن القاسم عن عبيدة الحذاء، عن عبد الملك بن عبد الرحمن، عن عياض، مثله ورواه عكرمة بن إبراهيم الأزدى، عن عبد الملك بن عمير، عن عياض.

ورواه الآجري في الشريعة ٢/ ٦٤٨ (٢٠٠٢) عن محمد بن يحيى الأزدي عن محمد بن القاسم الأسدي عن عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الملك بن عبد الرحن، عن عياض به.

وابن عساكر في تاريخه ٥٩/ ٤٠٤ من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي عن محمد بن القاسم الأسدي عن عبيدة الحذاء عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن عياض

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٣٦٩ (١٠١) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٤١) عن أحمد بن محمد بن صدقة عن محمد بن عبد الملك عن محمد بن القاسم عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن عبد الملك بن عمير،

#### قلت:

٦٤ ــقال: أخبرنا أبي، قال: ذكر عمر بن محمد بن قَيُّوما (١)، حدثنا على ابن مَهرُويه القزويني (٢)، حدثنا على ابن مَهرُويه القزويني (٢)، حدثنا محمد بن يحيى الطوسي (٣)، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن

عن عياض الأنصاري بلفظه.

والحديث موضوع؛ مداره على محمد بن القاسم كذبوه، ثم اختلف في شيخ شيخ شيخها، عبد الله بن عبد الرحمن ولم أقف عليها، وأما عبد الملك بن عمير فثقة،.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٧٣٦: «رواه الطبراني وفيه ضعفاء جدا وقد وثقوا». وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٥/ ١٢٢ (٢١٠٤)

- (۱) هـو عمر بـن محمد بـن عبـد الله أبو حفـص البنـدار المعـروف بابـن قيوما النهرواني (تـ بعـد ٣٦٢هـ)، كان من الشـهود المعدلين. انظـر: تاريخ بغداد ١١٢/١٣
- (٢) هو علي بن محمد بن مهرُويَه، أبو الحسن القزويني البزاز المعمر (تـ ٣٣٥هـ) قال التميمي: «وكان يأخذ الدراهم على نسخة الرضا، وتكلموا فيه، ومحله عندنا الصدق». انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٥٣٨، والتدوين للرافعي ٣/ ٤١٦
- (٣) ترجمه الرافعي في التدوين ٢/ ٤٨، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وجعل الشيخ الألباني في الضعيفة ٧/ ٢٧٦ الآفة منه؛ «إذ روى مثل هذا الحديث الباطل الواضح بطلانه بهذا الإسناد الصحيح».

ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ارحموا حاجة الغني، فقال رجل:

وما حاجة الغني؟ قال: الرجل الموسر يحتاج؛ فصدقة الدرهم عليه عند الله بمنزلة سبعين ألفا».(١)

قلت: [أ/ ٩/ ب]

٦٥ \_قال: أخبرنا ابن خلف كتابة (٢)، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن

أحمد بن سعيد الرازي(٣)، حدثنا الحسن بن أبي زيد(١)، حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخه ١٥/ ٤٤٣، والرافعي في التدوين ٢/ ٤٨، وأبو الفتيان الدهستاني في كتاب فضل السلطان العادل ـ ومن طريقه الرافعي في التدوين ١/ ٤٦٨ ـ كلهم من طريق ابن مهرويه به.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته من الطوسي هذا؛ قال الخطيب: «هذا غريب جدا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، ومن حديث الثوري عن الأعمش لا أعلم رواه غير محمد بن يحيئ الطوسي عن الفريابي». وقال الألباني: موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة ٧/ ٢٧٦(٣٢٧٥)

<sup>(</sup>٢) في «ي»[إجازة]

<sup>(</sup>٣) اتهمه الذهبي بوضع حديث، وقد سبق برقم (١٦)

<sup>(</sup>٤) قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٢: ﴿ لَمْ أَقْفَ لَهُ عَلَىٰ تَرْجُمَةُ، فَلَعَلَ البَلاءُ منه».

أحمد (۱) بن هُدبة (۱) ، حدثني سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ: «ارحموا طالب العلم؛ فإنه متعوب البدن؛ لولا أنه يأخذ بالتجبر لصافحته الملائكة معاينة، ولكن يأخذ بالعجب، ويريد أن يقهر من هو أعلم منه (۱۳).

#### قلت:

٦٦ \_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو محمد ابن حَيّان، حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا(٤)، حدثنا محمد بن بكير (٥) الحضرمي (٢)،

(١) في «ي» ﴿إبراهيم بن أحمد » وهي في الأصل محتملة ، والمشهور في كتب الرجال نسبته إلى جده فيقال: ﴿إبراهيم بن هدبة ».

(٢) الظاهر أنه هو الذي يروي عن أنس؛ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٤٣: «سألت أبي عن أبئ هدبة فقال كذاب». وانظر: تاريخ الخطيب ٧/ ١٥٤، ولسان الميزان ١/ ٣٧٧

(٣) رواه الحاكم في تاريخه \_ كما في تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٧٢ (٦٠) \_ من هذا الطريق به.

والحديث مع كونه مرسلا موضوع؛ فيه ابن هدبة الفارسي كذاب، والحسن بن أبي زيد لم أقف عليه، والرازي ضعفه الدارقطني.

(٤) أبو محمد ابن أخي عبد الوهاب بن زكريا (ت ٢٨٠هـ)، كان مقبولا ثقة. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان٣/ ٣٧٣

(٥) في «ي» تصحف إلى [أبي بكر]

(٦) ابن محمد بن بكير بن واصل، أبو الحسين الحضرمي (تـ٢٦٢هـ) انظر:

حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد (١) عن أبي المليح (٢)، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «اعملوا بالقرآن، وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه...الحديث، وفيه: «وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولى العلم». (٣)

تاريخ بغداد للخطيب ٢/ ٤٥٠

(۱) أبو الخطاب الهذلي البصري، قال أحمد كما في الجرح والتعديل ٥/ ٣١٢ \_: «ترك الناس حديثه».

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٦٥: «كان ممن يقلب الأسانيد، ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث صناعته أنها مقلوبة فاستحق الترك لما كثر في روايته».

- (٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠ / ٢٢٥ (٥٢٥) عن محمد بن محمد الجذوعي القاضي عن عقبة بن مكرم، عن أبي بكر الحنفي عن عبيد الله بن أبي حميد به.

وأبو يعلى \_ كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٣١٦ (٥٩٢٥) \_ عن وكيع بن الجراح عن عبيد الله بن أبي حميد به.

وابن بطة في الإبانة ٢/ ١٦٣ (٢٤٣٣) من طريق محمد بن خالد.

وابن حبان في المجروحين ٢/ ٦٥من طريق محمد بن عبد الرحيم.

والحاكم في المستدرك ١/ ٧٥٧ (٢٠٨٧) وعنه البيهقي في الكبرى ١٠ ٩ من

#### قلت:

77 \_ قـال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسـار، أخبرنا ابن السـني، أخبرني على بن محمد بن عامر (١)، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف (٢)، حدثنا محمد بن وهب القرشي (٣)، حدثنا محمد بن شعيب بن شَابُور، عن محمد بن

طريق عبد الصمد بن الفضل.

والبيهقي في الشعب ٢/ ٤٨٥ (٢٤٧٨) والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢١١ (٢١٢) من طريق عبد الرحمن بن مرزوق البزوري.

وابن عساكر في تاريخه ٣٧/ ١٨٨ من طريق هارون بن داوود المصيصي كلهم عن مكي بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي حميد به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: «فيه عبيد الله، قال أحمد: «تركوا حديثه».

والحديث بهذا السياق موضوع؛ آفته عبيد الله بن أبي حميد، وقد اتهمه به ابن حبان.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٢ ٤: «وله إسنادان في أحدهما عبيد الله بن أبي حميد وقد أجمعوا على ضعفه، وفي الآخر عمران القطان ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الباقون».

- (۱) أبو الحسن النهاوندي (تـ٣٣٩هـ) قال الأنهاطي: «كان من جملة الثقات» انظر: تاريخ دمشق ٤٣/ ١٨٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٢٧
  - (٢) هو الخولاني، شيخ النسائي، صدوق كما في التقريب (٧٥٠٩)
    - (٣) الدمشقى، ضعيف كما في التقريب (٦٣٧٨)

### قلت:

7۸ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو أحمد القاضي (٣)، حدثنا محمد بن علي الصائغ (٤)، حدثنا بِشُرْ بن عُبيس بن مرحوم (٥)، حدثنا

(۱) قال الذهبي في تلخيص المستدرك ٤/ ٢٥٦: «مجهول» وانظر: لسان الميزان لابن حجر ٧/ ٥٠٧

(٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٤١/ والحديث موضوع لا أصل له؛ فيه محمد بن أبي مسلم، وفيه محمد بن وهب أيضا. قال السبكي في الطبقات٦/ ٣٣٤: «لا أصل له».

وقال العراقي تخريج الإحياء ٣/ ٤٤: «أخرجه الديلمي بسند ضعيف». وانظر: السلسلة الضعيفة ١/ ٢١٦ (٢٤٥)

- (۳) هـو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العسال الأصبهاني (۲۲۹-۳٤۹هـ)
   کان إماما حافظا. انظر: أخبار أصبهان ۲/ ۲۸۳، و تاريخ بغداد۲/ ۸۹،
   والسير للذهبي ۱۱/ ٦
- (٤) أبو عبد الله الصائغ المكي (تـ ٢٩١هـ) ثقة انظر: الثقات لابن حبان ٩/ ١٥٢،
   والتقييد لابن نقطة ١/ ٨١
- (٥) هو العطار البصري، نزيل الحجاز، صدوق يخطئ، كما في التقريب (٦٩٥).

نافع بن خارجة بن نافع مولى آل جحش (۱) عن أبيه عن جده، عن محمد بن عبد الله بن جحش (۲)، عن زينب بنت جحش، قالت: قال رسول الله ﷺ: «اقبلوا الكرامة، وأفضل الكرامة الطيب، أخف محملا، وأطيبه ريحا». (۳) قلت:

### [ي/ ۱/ ۱۲/ أ = ي/ ۱/ ۱۰/ أ]

٦٩ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طاهر الأمين (١)، أخبرنا المظفر بن الحسين السمسار (٥)، .....

(١) لم أقف عليه، ولا على أبيه ولا جده، وله ذكر مجرد في تاريخ بغداد، واللسان وغيرهما.

- (٢) صحأبي صغير، ابن أخي زينب بنت جحش كها في التقريب (٢٠٠٦)
- (٣) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٢٦ (٧٤٢٩)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٣٨ (٧٤٨)، والدارقطني في الأفراد \_ كما في أطراف لابن طاهر ٥/ ٢٣٨ (٥٧٨٨) \_ من طريق الصائغ به.
  - وفيه نافع وأبوه وجده لم أقف عليهم، وبشر يخطئ.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٦٣ (٢٨٦٢): "إسناد ضعيف؛ مَن دون محمد بن عبد الله بن جحش وهو صحأبي صغير لم أجد لهم ترجمة سوئ "بشر بن مرحوم" فهو صدوق يخطىء".

- (٤) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢١)
- (٥) المظفر بن الحسين بن علي بن سليمان، أبو غانم النهاوندي السمسار كذا

حدثنا علي بن محمد بن عامر (۱) محدثنا علي بن العباس المقانعي (۱) محدثنا جعفر بن محمد ابن الحسين (۱) محدثنا حسن بن الحسين (۱) محدثنا صالح بن [أبي] (۱) الأسود (۱) عن مخارق بن عبد الرحمن (۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أدمنوا (۱) أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم، وعلى حب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن؛

ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٨٢

- (۱) سبق برقم (۲۷)
- (٢) هو ابن الوليد البجلي، قال الدارقطني في سؤالات السهمي ١/٢٢٦: «ثقة نبيل». وانظر: سؤالات الحاكم له١/ ١٢٥
  - (٣) قال الحاكم: «وضع الحديث على الثقات» وقد سبق في حديث (٤٦)
- (٤) هو العربي، قال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة». انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٨: «يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات».
  - (٥) ساقط من الأصل و «ي»، وأثبتها من مصادر الترجمة.
- (٦) الكوفي الحناط قال ابن عدي في الكامل ٤/ ٦٦: «أحاديثه ليست بالمستقيمة» ثم قال: «وليس هو بذلك المعروف». انظر: اللسان ٤/ ٢٨٠
- (٧) ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٤٣١، وابن حبان في الثقات ٩/ ١٩٧، وابن حبان في الثقات ٩/ ١٩٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٣٥٣، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.
  - (A) في الأصل أقرب إلى [أدبوا]؛ لكن كتبها في الهامش [أدمنوا] بخط واضح.

فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه». (١) قلت:

٧٠ ـ قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن بن محمد بن شاذان أبو الحسن الشعراني، أخبرنا أبو مسعود البجلي (٢)،

(۱) رواه من هذا الطريق عبد الكريم الشيرازي في فوائده ومن طريقه ابن النجار في تاريخه كما عند السيوطي في تمهيد الفرش ص/ ۹، قال الشيرازي: حدثنا أبو معشر عبد الله بن إبراهيم الواعظ الهمذاني حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه قالا هو وأبو المظفر السمسار عن علي ابن عامر النهاوندي به وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته جعفر بن محمد يضع الحديث، وشيخه واه، وصالح بن أبي الأسود ليس بذاك المعروف، ومخارق لم يوثق، وأنبه أن المناوي ضعفه في فيض القدير ١/ ٢٢٦ وقال: «فيه صالح بن أبئ الأسود له مناكير، وجعفر ابن الصادق، قال في الكاشف عن القطان: في النفس منه شئىء "انتهى.

أقول: كذا فيه «جعفر ابن الصادق» وكلام القطان في جعفر الصادق نفسه كما في الكاشف ١/ ٧٩٨ (٧٩٨)، ولكن علة السند من جعفر بن محمد بن الحسين شيخ المقانعي كما تقدم.

وقال الغهاري في المغير ص / ١٢: «موضوع»

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١٨١ (٢١٦٢)، وضعيف الجامع (٢٥١): «ضعيف جدا». وانظر: كشف الخفاء للعجلوني ١/ ٤٧(١٧٤)

(٢) سبق برقم (٤٩)

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي (۱)، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد الأنهاطي، حدثنا الحسن بن علي بن يحيل بن سلام (۲)، حدثنا مسلم (۳)، علي الترمذي، حدثنا سعيد بن حاتم البلخي، حدثنا سهل بن مسلم (۳)، حدثنا خلاد بن محمد (۱)، عن أبي حمزة السُّكَري (۱)، عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ وقد وقف على أصحاب الصفة \_: «أبشروا فمن يكن من أمتي على النعت الذي أنتم عليه بها فيه فإنه من رفقائي». (۱) قلت:

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٩)

<sup>(</sup>٢) هو ابن هانئ بن واقد، أبو يزيد الأسدي الخناصري، له ذكر في تاريخ دمشق ٦٢/١٧

<sup>(</sup>٣) لعله: سهل بن أسلم العدوي مولاهم البصري (تـ١٨١هـ)، صدوق كما في التقريب (٢٦٤٩)

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل، انظر: التقريب (٦٣٤٨)

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في أخلاق الصوفية ـ مع تخريجها للسخاوي ص/ ٢٣ (١) ومن طريقه الخطيب في تاريخه ١٥/ ٣٧٢، والرافعي في التدوين ١/ ٢٠

وسنده ضعيف جدا؛ من أجل السلمي، والترمذي، وقد تكلم فيهما، ومن فوق الترمذي إلى السكري مستورون.

۱۷ ـ قال: أخبرنا محمد بن طاهر، أخبرنا أبو منصور الصوفي (۱)، أخبرنا على بن محمد الحلاوي (۲)، حدثني أحمد بن يزيد بن هارون بن سعيد (۳)، حدثنا محمد بن يحيى بن نجيح (٤)، أخبرنا أبو يعقوب الرازي (٥)،

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٩٢ (١٥٨٩): «وهذا إسناد ضعيف جدا، مظلم، فإن مخرِّجه السلمي نفسه متهم بأنه كان يضع الأحاديث للصوفية، وما بينه و بين أبي حمزة السكري لم أعرفهم، غير محمد بن علي الترمذي، وهو صوفي مشهور، صاحب كتاب «نوادر الأصول..» و هو مطعون فيه من حيث عقيدته، فأنكروا عليه أشياء، منها: أنه كان يفضل الولاية على النبوة..».

- (۱) محمد بن عيسئ بن عبد العزيز، أبو منصور الهمذاني الصوفي شيخ همذان المعروف بد «ابن زيدان» (تـ ٤٣٠هـ) انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٧١١، والسير للذهبي ١٧/ ٥٦٣
- (٢) الذي وجدت في تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٥٣٦ «علي بن مكي بن علي بن حلي بن حسين، أبو الحسن الهمذاني الحلاوي (تـ٣٨٢هـ)» لعله تصحف في الأصل.
  - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) هـو المكـي، انظـر: طبقـات أبي الشـيخ ٢/ ١٧٢ (١٤٠)، وأخبـار أصبهان ٢/ ١٨٠ ولم يتكلما عليه بشيء.
- (٥) كذا هنا، ولم أقف عليه، وليس هو «يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي من مشايخ الصوفية» المترجم في تاريخ بغداد ٢٦/ ٤٦٢ لأن هذا متأخر سمع من ذي النون المصري. والله أعلم.

عن عبد الرحيم بن زيد (۱) عن أبيه (۱) عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أبلغوا أهل مكة والمجاورين أن يخلُّو بين الحجاج وبين الطواف والحجر الأسود ومقام إبراهيم، والصفِّ الأول (۱) من عشر تبقى من ذي القعدة إلى يوم الصَّدَر». (١)

قلت: عبد الرحيم بن زيد متروك، وأبوه ضعيف، و..

٧٧ ـ قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث(٥)، حدثنا

وقال ابن حجر في التقريب (٥٥٠٤): «متروك كذبه ابن معين».

- (٢) زيد بن الحواري العمي البصري، قاض هراة، قال ابن حبان في المجروحين ١ / ٣٠٩: «يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها وكان يحيئ يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار».
  - (٣) تحرفت في «ي» إلى [النصف الأول]
  - (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٦

والحديث موضوع؛ آفته عبد الرحيم بن زيد متروك، وأبوه ضعيف، وفيه أحمد بن يزيد، وأبو يعقوب الرازي لم أقف عليهما. ومتنه ظاهر الوضع، ولم أقف عليه في أي كتاب من كتب الحديث.

(٥) أبو إسحاق توفي سنة ٢٩١هـ. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣٥٦/٣

المغيرة بن معمر (١)، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن (٢)، حدثنا يوسف بن إبراهيم الكوفي (٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «أخرجوا

حق الضعيفين: اليتيم والمرأة».(١)

 $(\xi \cdot 7)$ 

- (۱) البصري؛ روئ عنه أبو زرعة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٠ ولم يذكر فيه شيئا.
- (۲) هو عبد الرحمن بن حسن الزجاج؛ ذكره المزي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤١٠
   في الرواة عن يوسف المذكور.
  - وفي «ي»: [عبد الرحمن بن الحارث]، ولعله تصحيف.
- قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، و قال غيره: صالح الحديث انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٧، والميزان ٢/ ٥٥٦
  - (٣) هو أبو شيبة الجوهري الواسطي، ضعيف كما في التقريب (٧٨٥٥)
- (٤) رواه البيهقي في الشعب ٥/ ٤٧٧ (٥٣ ١١٠) من طريق عمار بن زربي عن بشر بن منصور عن ثابت عن أنس، بلفظ أطول: وفيه: «اتقوا الله في الضعيفين: المرأة الأرملة، والصبي اليتيم» وهو ضعيف جدا كما قال الألباني في الضعيفة ٧/ ١٩٩ (٣٢١٩)

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه ابن ماجه (٣٦٧٨) والنسائي في الكبرئ (٩١٤٩)، وتمام في فوائده الكبرئ (٩١٤٩)، وتمام في فوائده ١/ ٢٩٩ (٧٥٢) بلفظ: «اللهم إني أحرج...» وحسنه الألباني في صحيح

قلت: وذكره هنا تصحيف، وإنها هو «أُحَرِّجُ» - بضم الهمزة، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء بعدها جيم - من الحرج، وليس هو من الإخراج، بالخاء المعجمة. [أ/ ١٠/ب]

٧٣\_قال: أخبرنا إسهاعيل بن محمد القُومِساني، حدثنا عبد الواحد بن هُبَيْرة (١)، حدثنا علي ابن مَهْرُويه (٣)، حدثنا علي بن الحسن بن سعيد (٢)، حدثنا علي بن القاسم (٤)، حدثنا الحسين بن يزيد الجصاص (٥)، حدثنا

الجامع (۲٤٤٧)

ومن حديث أبي شريح الخزاعي؛ رواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٣ (٥٩١٥) من طريق محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه به بمثله. انظر: السلسلة الصحيحة ٣/ ١٢ (١٠١٥)

- (۱) عبد الواحد بن هبيرة بن عبد الملك أبو مضر العجلي (٣٥٤ ٤٤هـ) كان صدوقا انظر: التدوين للقزويني ٣/ ٢٧٨
- (۲) ابن كثير أبو الحسن القزويني الفقيه (تـ ۳۸۱هـ ظنا) من الفقهاء الثقات.
   انظر: التدوين للرافعي ٣٤٧/٣٤
  - (٣) تكلم فيه، وقد سبق برقم (٦٤)
    - (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) كذا في الأصل و "ي": "الحسين" والصواب أنه: الحسن بن يزيد بن معاوية أبو على الحنظلي المخرِّمي الجصاص (تبعد ٢٤٠هـ) ثقة انظر: تاريخ بغداد للخطيب ٨/ ٤٩٧

إسماعيل بن يحيى التيمي (۱)، حدثنا مسعر بن كِدام، عن عطية (۱)، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله عليه: «أحسنوا إذا وَلِيتُم، واعفوا عما ملكتم». (۳)

قلت: عطية فيه ضعف، وإسماعيل..(٤)

٧٤\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا علي بن محمد الميداني(٥)، أخبرنا

- (۱) ابن عبيد الله بن طلحة التيمي البغدادي، قال صالح جزرة: كان يضع المحديث، وقال الأزدي: ركن من أركان لكذب لا تحل الرواية عنه. وكذبه أبو علي النيسابوري وابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٢١، ولسان الميزان ٢/ ١٨١
- (٢) هـو العـوفي، صـدوق يخطيء كثيرا، وكان شيعيا مدلساكما في التقريب (٢)
- (٣) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ط سعاد الخندق اوي) ١/ ٣٧٩ (٣٧٦) و ١/ ٥٣٩ (٣٧٦) و من طريقه القضاعي في الشهاب ١/ ٢١٣ (٧١٢) وهو موضوع؛ آفته إسماعيل التيمي، وفيه عطية ضعيف أيضا. وقد حكم بوضعه الألباني في الضعيفة ٤/ ٥٣١ (١٨٧٣)، وضعيف الجامع (٢٠٢)
  - (٤) انظر الكلام على سند الحديث.
    - (٥) سبق برقم (١٧)

الجوهري(۱)، حدثنا عمر بن محمد الزيات(۲)، حدثنا عامر بن سيار بحلب(۳)، حدثنا عبد القدوس بن حبيب(۱)، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عليه: «أحسنوا الكفن، ولا تؤذوا موتاكم بعويل، ولا بتزكية، ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا قضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وإذا حفرتم فعمّقوا وأوسعوا».(٥)

(۱) الحسن بن علي بن محمد، أبو محمد الجوهري البغدادي (تـ ٤٥٤هـ)، انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٩٧، والسير ١٨/ ٦٨

(۲) عمر بن محمد بن علي بن يحيئ أبو حفص الناقد (۲۸٦\_۳۷٥هـ)، إمام ثقة
 مكثر، قديم السماع. انظر: تاريخ بغداد ۱۲ / ۱۲۵، والسير ۲۱ / ۳۲۳

(٣) في «ي» [عامر بن سنان]، وهو عامر بن سيار الدارمي الرقي النّعلي ـ نسبة إلى نحلين من أعهال حلب ـ (تنو ٤٠ ٢هـ)، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٥ وقال: «ربها أغرب» وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٩٥٣: «له ما ينكر وحديثه مقارب»

(٤) أبو سعيد الشامي الكلاعي، قال عبد الرزاق: «ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب، إلا لعبد القدوس». وقال أبو حاتم: متروك، وقال الفلاس: أجمعوا على تركه. انظر: الجرح والتعديل ٦/ ٥٥، ولسان الميزان ٥/ ٢٣٣

(٥) اقتبسه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (ط: دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٦٥ وعزاه إلى كتاب الأهوال لأبي القاسم.

والحديث بهذا السياق موضوع؛ مدراه على عبد القدوس بن حبيب كذبه ابن المبارك وغيره.

قلت: عبد القدوس...

٧٥\_قال: أخبرنا عبدوس بن عبدالله إجازة، أخبرنا عم والدي على بن عبدالله[ي/ ١/ ١٣/ أ] بن عبدوس، حدثنا عمر بن محمد الزيات (١)، حدثنا ابن ناجية (٢)، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق (٣)، حدثنا الزيات فضيل، عن محمد بن عبيد الله (٤)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحسنوا كفن موتاكم؛ فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم». (٥)

ثم كأن في السند سقطا بين الزيات وعامر بن سيار، والظاهر أن أبا حفص الزيات سمعه من ابن ناجية عنه كما سترئ في الحديث (٧٥)؛ لأن مولده سنة ٢٨٦هـ؛ فلم يدرك عامر بن سيار يقينا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۷٤)

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد بن ناجية بن نَجَبَة، أبو محمد البربري ثم البغدادي (تـ ۱ ۳۱۳هـ) ثقة ثبت انظر: تاريخ بغداد ۱ / ۳۱۳

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر القرشى الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٨٢

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن العرزمي الكوفي: متروك كم افي التقريب (٢١٠٨)

<sup>(</sup>٥) اقتسبه من الديلمي السيوطي في اللآلئ المصنوعة (ط: دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٦٦

والحديث ضعيف جدا؛ فيه العرزمي متروك.

قلت: محمد بن عبيد الله هو(١).

٧٦ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حبيب بن الحسن (٢)، حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن أخبرنا أحمد بن محمد بن أخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب (٤)، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن إسحاق: لما قدم وفد هوازن قال لهم رسول الله على (ما فعل مالك بن عوف؟ قالوا: هو بالطائف. قال: أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله، وأعطيته مائة من الإبل». (٥)

قلت: هو معضل، وقد...

<sup>(</sup>١) هو العرزمي الكوفي: متروك كما في سبق في رجال السند.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم القزاز (تـ٩٥٩هـ) وثقه أبو نعيم والخطيب. انظر: تاريخ بغداد ٩/ ١٦٥

<sup>(</sup>٣) هو ابن خالد المروزي المشعراني صدوق كما في التقريب (٦٣٨٣)، وينظر: الثقات لابن حبان ٩/ ١٢٨

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الوراق،صاحب المغازي، صدوق كانت فيه غفلة، لم يدفع بحجة كما في التقريب(٩٣)

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٧٣ (٢٦١٧) وذكره ابن هشام في السيرة ٢/ ٤١٦ وابن عبد البر في ترجمته من الاستيعاب ٣/ ٤١٢، وابن حجر في الإصابة ٥/ ٧٤٢ وإسناده حسن مع إعضاله؛ لأن ابن إسحاق من أتباع التابعين.

٧٧ قال: أخبرنا محمد بن الحسين إذنا، أخبرنا أبي (١) أخبرنا ابن شَنْبَة (٢) حدثنا سعيد بن شَنْبَة (٢) حدثنا عُمير بن مرداس (٣) حدثنا ابن بكير (٤) حدثنا سعيد بن خُثيم (٥) حدثنا حرام بن عثمان (٢) عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله [أ/ ١١/ أ] عَنَا الخبيث ومجلسه». (٨)

(١) سبق برقم (٥٢)

- (٤) هـو عمرو بـن محمد بـن بكـير أبو عشـمان البغدادي، ثقـة حافـظ كـما في التقريب(٥١٠٦)
- (٥) هو ابن رشد الهلالي أبو معمر الكوفي، صدوق رمي بالتشيع، له أغاليط كما في التقريب(٢٢٩٥)
- (٦) قال مالك ويحيى: ليس بثقة، وقال الشافعي وغيره: «الرواية عن حرام حرام». انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٨
- (٧) الغَمَر: «بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من الشمس». انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٨٥
- (٨) رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٨٤ عن القاسم بن مهدي عن زهير بن

<sup>(</sup>٢) غير ظاهر في الأصل، وبيض له في «ي» وهو عبيد الله بن محمد بن شَنْبَة أبو أحمد القاضي (تنحو ٣٤٠هـ) كذا استظهرته، وله ذكر مجرد في: معجم السفر للسلفي / ٢٦

١٤٠٥ هـ و الزُّريقي النُّهاوندي، قال ابن حبان: «يُغرب». انظر: الثقات ٨/ ٩٠٥،
 واللسان ٦/ ٢٣٦

قلت: حرام متروك.

٧٨\_قال: أخبرنا أبو العلاء أحمد بن نصر، عن عبد الرحمن بن غَرُو<sup>(۱)</sup>، عن ابن رزْقُويه (۲)، عن إسحاق بن صدقة (۳)، عن خالد بن مخلد (۱)، عن سليان بن بلال، عن يزيد بن عبد الملك (۵)، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك (۲): «أسفروا بالفجر يغفرلكم». (۷)

عباد عن حفص بن ميسرة الصغاني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيها به مرفوعا: «إذا قام أحدكم على حجرته ليدخل فليسم الله فإنه يرجع قرينه من الشياطين الذي معه ولا يدخل» وفيه: «ولا تبيتوا منديل الغمر معكم في البيت فإنه متن (كذا) الشيطان ومضجعه».

والحديث موضوع؛ فيه حرام بن عثمان: متروك، وكذبه غير واحد. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة ٥ / ٩٣ (٢٠٧٥): «ضعيف جدا».

- (١) سبق في رقم (١٤)
- (۲) محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن البزاز البغدادي (تـ ۲۱ هـ) ثقة مكثر انظر: تاريخ بغداد ۲/ ۲۱۱
- (٣) ضعف الدراقطني، انظر: سؤالات الحاكم للدراقطني (١٠٤)، والميزان للذهبي ١ / ١٩٢
- (٤) هـو القطواني، أبو الهيثم البجلي مو لاهم، الكوفي، صدوق يتشيع وله أفراد كذا في التقريب (١٦٧٧)
- (٥) هو ابن المغيرة بن نوفل بن الحارث النوفلي، ضعيف انظر: التقريب (١٥٧٧)
  - (٦) كذالم يسنده إلى النبي على في الأصل و «ي».
  - (V) عزاه للديلمي العجلوني في كشف الخفاء ١/٠١١

قلت: يزيد بن عبد الملك ضعيف، وإسحاق بن صدقة.

٧٩\_قال: أخبرنا زاهر بن طاهر، حدثنا سعيد بن محمد البَحِيري(١)، حدثنا زاهر بن أحمد البَحِيري حدثنا زهير بن حرب، عن رجل عن قتادة عن أنس رفعه: «أصلحوا دنياكم، واعملوا لآخرتكم كأنكم موتون غدا».(٣)

والحديث بهذا اللفظ موقوف ضعيف جدا، مداره على يزيد بن عبد الملك النوفلي، وإسحاق بن صدقة مثله. انظر: ضعيف الجامع (٨٤٥) وفي الأمر بالإسفار عدة أحاديث؛ منها حديث رافع بن خديج: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». رواه الترمذي (١٥٤) والنسائي (٨٤٥) وابن حبان (١٤٩٠)

- (۱) ابن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن بحير (تـ٥٧ هـ) قال عبد الغافر: «شيخ كبير ثقة في الحديث». انظر: المنتخب من السياق ص/ ٢٣٢ (٧٢٩)
- (٢) أبو علي السرخسي، فقيه خراسان، وشيخ القراء والمحدثين بها (٢٩٤\_ ٣٨٩هـ) انظر: السير للذهبي ٢١/ ٤٧٦، وطبقات الشافعية ٣/ ٢٩٣
  - (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١١٤/١

وإسناده الديلمي ضعيف جدا؛ لجهالة الراوي عن قتادة، وقد ورد من حديث أبي هريرة عند القضاعي في مسند الشهاب ١٦/١٤ (٧١٧) من طريق محمد بن المسورعن مقدام بن داود عن علي بن معبد عن عيسى بن واقد الحنفي عن سليان بن أرقم عن الزهري عن أبي هريرة بلفظه.

٠٨- قال: أخبرنا والدي، أخبرنا هبة الله بن أحمد النيسابوري(١)، أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد الضبي(٢)، حدثنا أحمد بن الحسن ابن شاذان(٣)، حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث، حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني(٤)، حدثنا أبي(٥)، سمعت نه شلا(٢) يحدث عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «أظهروا الأذان في بيوتكم، ومروا به نساءكم، فإنه مطردةٌ للشيطان، ونهاءٌ في الرزق».(٧)

وفيه سليهان بن أرقم ضعيف؛ وعيسى بن واقد أظنه الذي يروي عن شعبة، لم أقف له على ترجمة. انظر: السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٦٦ (٨٧٤)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٥٠)
- (٢) في «ي» [النصيبي]، والصواب ما ذكرت، وهو أبو الفتح ابن المحاملي شيخ الخطيب البغدادي (تـ ٤٤٨هـ)، انظر: تاريخ بغداد ٢١/ ٣٦٣
- (٣) أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد، أبو بكر البغدادي، ثقة ثبت (تـ٣٨٣هـ)
   انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٢٩
- (٤) ابن إبراهيم أبو عبد الله، الأشعري مولاهم، الأصبهاني (تـ٢٦٧هـ)، كان أحد أوعية العلم، وله غرائب انظر: السير للذهبي ١٢ / ٩٤٥
  - (٥) عامر بن إبراهيم الأصبهاني، ثقة. انظر: الجرح والتعديل ٦/ ٣١٩
- (٦) نهشل بن سعيد بن وردان الورداني: متروك، وكذبه الطيالسي، وابن راهويه. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٢، وتقريب التهذيب (٧١٩٨)
- (٧) عـزاه للديلمـي السيوطي في الجامع الكبير ١/١١٧، وابن عـراق في تنزيه

۸۱\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو النصر (۱) محمد بن عثمان، وأحمد بن طاهر القومسيان، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد القُومِساني، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب (۲)، حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ (۳)، حدثنا هارون بن عمر ابن زياد الدمشقي (٤) ـ سنة عشرين ومائة (٥) ـ ......

الشريعة ٢/ ١١٧.

وهو موضوع آفته نهشل، فقد كذبه غير واحد، والضحاك لم يسمع من ابن عباش.

وذكره الشوكاني في الفوائـد المجموعـة ص/ ٦٣، والفتنـي في تذكـرة الموضوعات ص/ ٢٤٠

- (١) كنذا في الأصل و «ي»: [أبو النصر]، وصوابه: [أبو الفضل] كما تقدم في ترجمته في شيوخ شيرويه برقم (٤٤)
  - (۲) سبق برقم (۵۰)
- (٣) هـ و عثمان بن عبد الله بن محمد بـن خُرَّزاذ (تـ ١٨١هـ)، ثقـة كما في التقريب (٣) ( ٤٤٩٠)
- (٤) هارون بن عمر بن يزيد بن زياد بن أبي زياد أبو عمر المخزومي؛ قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٩٣: «محله الصدق» وانظر: تاريخ دمشق ١٤/٦٤
- (٥) كذا في الأصل و «ي» [ومائة]، والسياق يقتضي أنه: ومائتين، وهو هارون بن عمر بن يزيد بن زياد بن أبي زياد أبو عمر المخزومي. انظر: تاريخ دمشق ١٤/٦٤

حدثنا محمد بن خالد (۱) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي (۲)، عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه (۳)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: (أظهروا النكاح، وأخفوا الخِطْبة». (٤)

### قلت:

٨٢ قال الدارقطني في الأفراد: أخبرنا على بن الحسن بن أحمد الحداني(٥)، حدثنا [ي/ ١/ ١٤/ أ] عبد الرحمن بن عبد الله بن مُسلِم(٢)،

(۱) لعله: محمد بن خالد الوهبي الحمصي صدوق من التاسعة كما في التقريب(٥٨٤٨)

(٢) سبق برقم (٥٥)

(٣) أم علقمة: مَرجانة، مقبولة، على لها البخاري في الحيض كما في التقريب(٨٦٨٠)

(٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/١٧، والعجلوني في كشف الخفاء ١/١٥٩ (٤٠٧)

والحديث ضعيف؛ لأجل أم علقمة لم توثق، وهارون الدمشقي لم أقف عليه.انظر: السلسلة الضعيفة ٥/٥١٥ (٢٤٩٤)، وضعيف الجامع (٩٢٢)

(٥) أبو الحسين المعروف بـ «ابن الكلاس» (تـ بعد ٣٣٣هـ)، قال الدراقطني: لم يكن قويا. انظر: العلل للدراقطني ٤/ ٩٣ (٥٠١) وتاريخ بغداد ١٣ / ٣١٣

(٦) الحراني، ضعفه الدراقطني، انظر: الضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٧، والميزان ٢/ ٤٧٤ عن سعيد بن بَزِيع (۱)، عن محمد بن إسحاق عن الزهري، عن أنس وجابر قالا: قال رسول الله على: «أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم؛ فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره، ويكثر شره، ويضيق على أهله». (۲)

# قلت: قال الدارقطني .. [أ/ ١١/ ب]

معد المعفار، أخبرنا والله والدي، أخبرنا والله عبد الملك بن عبد الملك بن عبد المعفار، أخبرنا والله جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري (٣)، أخبرنا والله على بن الحسن (٤)، أخبرنا والله محمد بن عبد الله (٥)، حدثنا \_

وإسناد الديلمي ضعيف فيه عبد الرحمن ابن مسلم، وابن إسحاق مدلس، وسند البزار فيه عمر بن نبهان ضعيف، وضعفه الألباني في الضعيفة 7/ ١٥٤ (٢٨٨٢)، وضعيف الجامع (١١١٩)

<sup>(</sup>١) الحراني، قال أبو زرعة: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٨٠

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في الأفراد وضعفه كها في الجامع الكبير السيوطي ١٨٨١. ولم أجده في أطراف الأفراد المطبوع ـ ورواه البزار في مسنده ـ كها عند الألباني في الضعيفة ٦/ ١٥٤ ـ من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس به. وقال البزار: «لم يروه إلا أنس».

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٦٢)

<sup>(</sup>٤) سمئ الذهبي من شيوخ الأبهري: علي بن الحسين بن الربيع، فلعله هو هذا.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

والله - علي بن محمد بن عبد الله المروزي (۱) ، حدثنا - والله - محمد بن والله - على بن عبد الله المروزي (۱) ، حدثنا - والله - أبو بكر بن والان (۱) ، حدثنا - والله - محمد بن أبي تُميلة (۱) ، حدثنا - والله - عمر بن عياش (۱) ، عن أبي حَصِين (۱) - والله - عن الشعبي - والله - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على «أكثروا من «الحمد لله» فإن لها عينين وجناحين تطير في الجنة، تستغفر لقائلها إلى يوم القيامة». (۱)

(۱) هوابن عبد الله بن محمد بن حبيب أبو أحمد الحبيبي المروزي (تـ ۳۵ هـ)، قال أبو زرعة الصغير أحمد بن الحسين (ت٥٧٥هـ): «ضعيف جدا»، وقال الحاكم: يكذب مثل السُّكَّر، انظر: سؤالات السهمي ص/ ٢٢٤ (٣٠٨)، والسير للذهبي ٢١/ ٤٨، ولسان الميزان ٦/ ٢٢

(٢) لم أقف عليه.

(٣) في «ي» [أبي نهيلة] والصواب: محمد بن أبي تميلة: عبد ربه بن سليمان المروزي (ت • ٢٥هـ)، معروف بالرواية عن أبي بكر بن عياش، قال ابن حبان: «يخطئ ويخالف». انظر: الثقات لابن حبان ٩/ ١٠٧، والإكمال لابن ماكو لا١/ ٥١٥

- (٤) ثقة عابد إلا أنه لما كَبرِ ساء حفظه، وكتابه صحيح كما في التقريب (٧٩٨٥)
  - (٥) عثمان بن عاصم بن خُصين الأسدي، ثقة ثبت، كما في التقريب (٤٨٤)
- (٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١ / ١٣٨، ولم أقف عليه عند غيره. والحديث موضوع؛ فيه ابن حبيب كذبوه، ثم هو منقطع ـ كما ذكر الحافظ ـ لأن الشعبي لم يسمع من عمر.

### قلت: الشعبي عن عمر منقطع، و(١)

۸٤ ـ قال: أخبرنا (٢) والدي، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الحسين بن حمد ان بأصبهان (٣) ، حدثنا أبو علي الحسين بن على بن محمد البرذعي الحافظ إملاء بسمر قند (٤) ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب الفارسي ببغداذ (٥) ، حدثنا عبد الله بن محمد الحمد بن عدننا العباس بن عُزَيْر القطان (٧) ،

<sup>(</sup>۱) لعل ابن حجر كان يريد ابن حبيب المروزي، كذبه الحاكم كما تقدم في رجال السند.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: [أخبرنا والله] وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٨)

<sup>(</sup>٤) أصله من برذعة، وسكن سمر قند (٣٤٩ - ٢٠٥هـ) كان حافظا مكثرا، رحل إلى بغداد وسمع من الدار قطني وأقرانه. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ١٣٨، وتكملة الإكمال لابن نقطة ٣/ ٥٧٥

<sup>(</sup>٥) هـو الـوراق الفارسي الكاغـدي (تـ ٣٩٠هـ)، قال ابـن أبي الفوارس: «كان ضعيف جدا فيما يدعي عن ابن منيع وكان سماعه في المتأخرين لا بأس به». قال: «وكان رديء المذهب». انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٣٢٤

<sup>(</sup>٦) في «ي»[الجاري]، ورسمها في الأصل محتمل. والظاهر أنه: عبد الله بن محمد الفقيه الحارثي الآتي برقم(١٩٦)

<sup>(</sup>٧) العباس بن عُزير - بضم العين المهملة، وآخره راء مهملة - بن سيار

حدثنا جعفر بن أحمد بن بهرام (١)، حدثنا علي بن الحسين بن واقد (٢)، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نُباتة (٣)، عن علي قال: قال رسول الله عليه: «أكثروا من الاستغفار في شهر رجب، فإن لله في كل ساعة منه عتقاء من النار، وإن لله مَدائِنَ لا يدخلها إلا من صام شهر رجب» (٤).

### قلت:

٨٥ \_ قال: أخبرنا والدي، عن الحسن بن أحمد بن البناء(٥)، عن

أبو الفضل القطان المروزي؛ يروي عن حرملة بن يحيى التجيبي؛ قال البيهقي في القراءة خلف الإمام ص/ ١٥٤ (٣٤٢): «لا أعرفه». انظر: تاريخ بغداد ٢/ ١٥، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ٨، وتاريخ دمشق ٢٠ / ١٦، والأنساب للسمعاني ٨/ ٤٧٥

- (۱) أبو حنيفة الباهلي الإستراباذيّ الفقيه الشهيد (تـ نحو ٢٦٠هـ) انظر: تاريخ جرجان ص/ ١٧٥، وتاريخ الإسلام ٦/٦٣
  - (٢) المروزي، صدوق يهم كما في التقريب(٤٧١٧)
  - (٣) هو التميمي الحنظلي الكوفي متروك رمي بالرفض كها في التقريب (٥٣٧)
    - (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ١٣٨

وهو موضوع؛ فيه الأصبغ بن نباتة متروك، وفيه العباس بن عزير لا يعرف. وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٣٣، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٤٣٩، والفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١١٦

(٥) سبق في رقم (٥٤)

أبي الحسن الرزَّاز(۱)، عن أبي بكر الشافعي(۱)، عن الحسين بن سعيد الموصلي(۱)، عن إبراهيم بن حيان(١)، عن حماد بن سلمة، عن برد بن سلان (۱)، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا من

- (۱) هـو علي بـن أحمد بن محمد بـن داود، المعـروف بابـن طيب الـرزاز (٣٣٥ـ ٢٣٤) ١٩ هـ) قــال الخطيب: «إلى الصــدق ما هو» انظر: تاريـخ بغداد ١٣/ ٢٣٤ (٦١١٢)
- (۲) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي البغدادي (۲۲۰ ـ ۳۵۵هـ)، المحدث الثقة الثبت. انظر: تاريخ بغداد ۳/ ٤٨٣ (١٠١٥)
- (٣) كذا في الأصل تسمية أبيه [سعيدا]، وأظنه: الحسين بن الكميت بن البهلول بن عمر الموصلي (ت٩ ٢٩هـ)، شيخ لأبي بكر الشافعي والطبراني؟ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد٨/ ٨٧ ويرد أحيانا تسمية أبيه (سعيدا)كما في تاريخ دمشق٤٤/ ٤٢٩
- (٤) كذا في الأصل و "ي" وإبراهيم بن حيان بن حكيم الأنصاري قال ابن عدي عن أحاديثه في الكامل ١/ ٤١٤: "عامتها موضوعة مناكير، وهكذا سائر أحاديثه". ولكن يبدوا أنه مصحف، وصوابه ما وقع عند البيهقي ونقله منه ابن القيم والسخاوي: إبراهيم بن الحجاج وهو ابن زيد السامي البصري، وهو ثقة يهم قليلاكها في التقريب (١٦٢) وسيأتي.
- (٥) صدوق كما في التقريب (٦٥٣) ثم كذا وقع في الأصل و "ي": [برد بن سنان عـن أبي أمامة كما عند البيهقي في الشعب ٣/ ١١٠، وقد نبه عليه السخاوي في القول البديع ص/ ٣٢٠

## الصلاة عليَّ يوم الجمعة؛ فمن كان أكثرهم على صلاة، كان أقربهم مني

منزلة يوم القيامة».(١)

(۱) رواه البيهقي في الكبرئ ٣/ ٢٤٩، وفي الشعب ٣/ ١١٠ (٣٠٣٢) من طريق أحمد بن عبيد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة به. وفيه زيادة: «... فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم...» إلخ، وهي ساقطة عند الديلمي.

قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص/ ٧٢: «لهذا الحديث علتان: إحداهما أن برد بن سنان قد تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، العلة الثانية أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة».

وقال السخاوي في القول البايع ص/ ٢٣٠: «رواه البيهقي بسند حسن لا بأس به، إلا أن مكحولا، قيل: لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور، نعم في مسند الشاميين للطبراني التصريح بسماعه منه، وقد رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس له فأسقط منه ذكر مكحول، وسنده ضعيف». ويشهد له حديث أوس بن أوس الثقفي رواه أحمد في مسنده ويشهد له حديث أوس بن أوس الثقفي رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح.

وحديث أبي مسعود الأنصاري عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥٧ (٣٥٧٧) وفيه إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما في التقريب (٤٤٢) وانظر: السلسلة الصحيحة ٤/ ٣٢ (١٥٢٧)

قلت: إبراهيم بن حيان(١).

٨٦ قال: أخبرنا أحمد بن خلف إذنا، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أحمد بن أبي عثمان الزاهد (٢)، أخبرنا موسئ بن عبد المؤمن البستي (٣)، حدثنا محمد بن علي بن إبراهيم بن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (٤)، حدثنا الحسين بن عبد الله [أ/ ١٢/ أ] بن يحيئ بن زيد بن علي بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "أكثروا من قول [القرينتين] (٥): سبحان الله وبحمده (٢)

(١) راجع رجال سند الحديث.

- (٣) يروي عن أبي مصعب الزهري، روئ عنه الحاكم بواسطة بواسطة شيخه عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ. انظر: المستدرك للحاكم ١/ ٠٤٧ (٢٠٣٦)
  - (٤) لم أقف عليه، وكذا من فوقه إلى زيد بن علي.
- (٥) في الأصل غير معجمة، وفي «ي» [القريبتين]، وما أثبته من مصادر التخريج.
  - (٦) رواه الحاكم في تاريخه كها في الجامع الكبير للسيوطي ١٣٨/١.

وهو ضعيف جدا؛ فيه البستي، وشيخه أبو طالب لم يوثقا، ومن ومن فوقهم إلى زيد بن علي لا يعرفون؛ ثم هو منقطع علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب.

قال المناوي في فيض القدير ٢/ ٨٨: «رمز المصنف لضعفه، ووجهه أن فيه جماعة من رجال الشيعة كلهم متكلم فيهم».

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن سعيد بن بن إسهاعيل النيسابوري (تـ٣٤٣هـ) انظر: تاريخ نيسابور
 (شيوخ الحاكم) ص/ ١٣١ (٣٦)، وتاريخ الإسلام للذهبي٧/ ٧٨٧

#### نلت:

۸۷ قال: أخبرنا أحمد بن خلف إذنا، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد (۱)، حدثنا أبو حامد محمد بن حمدان بن مهران (۲)، حدثنا محمد بن القاسم بن مجمّع الطايْكاني (۳)، حدثنا حفص بن سلم السمر قندي (۱)، حدثنا عمر بن ذرّ، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة حتى إن الملائكة لتحصي فتكتب لكم من [ي/ ۱/ ۱۶/ أ] الدرجات عدد ما قبلتم، ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام». (٥)

وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٤٣٢ (٢٨٩٣): «هذا إسناد ضعيف مظلم؛ من دون زيد بن علي لم أجد من ترجمهم».

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۱۷)

<sup>(</sup>٢) ضعفه الدارقطني في الأفراد، وانظر رقم (١٧)

<sup>(</sup>٣) كان يضع الحديث، سبق برقم (١٧)

<sup>(</sup>٤) أبو مقاتل السمرقندي (تـ ٢٠٨هـ)، كذبه وكيع، وابن مهدي، قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٦: «كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه».

وعده الحافظ السليماني في عداد من يضع الحديث. انظر: ميـزان الاعتدال ١/ ٥٥٧ واللسان لابن حجر ٣/ ٢٢٥

 <sup>(</sup>٥) عزاه للحاكم في التاريخ ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/٦٦
 والحديث موضوع؛ آفته الطايكاني وشيخه السمرقندي.

قلت: محمد بن القاسم(١).

۸۸ قال: أخبرنا أحمد بن خلف إذنا، أخبرنا الحاكم، أخبرنا ألم أخبرنا ألم أخبرنا ألم أخبرنا ألم ألم أبو حامد أحمد بن الحسين الهم ذاني ببخارى (٢)، حدثنا داود بن نصر المروزي (٣)، حدثنا محمد بن عبدة (٤)، أخبرنا أحمد بن خالد بن حماد (٥)، حدثنا أصرم بن حوشب (٢)، حدثنا إسحاق بن الجعد (٧)،

قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٥٧: «فيه الطايكاني كان يضع».

<sup>(</sup>١) يقصد الطايكاني، انظر رجال سند الحديث.

<sup>(</sup>٢) المعروف بـ «ابن الطبري» (تـ ٣٧٧هـ)، كان حافظا للحديث، بصيرا بالأثر. انظر: تاريخ بغداد ٥/ ١٧٢ (٢٠٣٤)

<sup>(</sup>٣) كذا، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) ابن الحكم المروزي؛ يروي عنه الحافظ محمد بن نصر المروزي؛ وثقة الدارقطني. انظر: سؤلات البرقاني ص/ ٦١(٤٥٠)

<sup>(</sup>٥) أبو حفص البخاري الذهلي (تـ ٢٤٩هـ)، لـ ه ذكر في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١١٢، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٢٥

<sup>(</sup>٦) أبو هشام قاضي همذان، قال البخاري ومسلم والنسائي: متروك، وقال ابن معين: كذاب خبيث، وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الثقات». انظر: تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص/ ٧٥، والمجروحين لابن حبان / ١٨١، والميزان ١/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و «ي» ولم أقف عليه بهذا الاسم، ولا ذكره المزي في الرواة عن أنس.

وذكر الذهبي في الميزان ١/ ٢٠٢: إسحاق بن واصل، وعدد لـ مجلة من

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا من المعارف من المؤمنين؛ فإن الكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة». (١)

#### قلت:

٨٩\_قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن غَزْو (٢٠)، عن الحسين بن محمد بن الحسن النقاش (٤٠)،

الأحاديث المنكرة، ثم قال: «لكن الجميع من رواية أصرم بن حوشب\_ وليس بثقة عنه، وهو هالك». فلعله هو المقصود هنا.

(۱) عزاه للحاكم في تاريخه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣١٤ وهو موضوع ؛ فيه أصرم بن حوشب، وهو كذاب، وشيخه إسحاق لم أعرفه. قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٢٢٧، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١١١ ( ١٣١): «في إسناده أصرم وهو كذاب».

انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٠٨ (٢٣٨٧)، وضعيف الجامع (١١١٨)

- (٢) سبق في رقم (١٤)
- (٣) ابن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله التميمي المؤدب (تـ ١٢ هـ)، صرح الخطيب بأنه حدث عن النقاش أحاديث باطلة، قال: «كتبت عنه، ولم أر له أصلا، وإنها كان يروي من فروع كتبها بخطه، وليس بمحل الحجة». انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٦٧٧
- (٤) هـو ابن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند، أبو بكر المقرئ النقاش (تـ ١ ٣٥هـ)، قـال البرقـاني: كل حديث النقـاش منكـر، وقـال الخطيب: في أحاديثه مناكـير بأسـانيد مشـهورة. وقال ابـن الجوزي عقـب حديث في

عن نصر بن القاسم بن رشيد (۱)، عن محمد بن يوسف المصيصي (۲)، عن بشر بن سليمان الأشعبي (۳)عن الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه: «أكثروا ذكر الموت؛ فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا قلبه، وهوّن عليه الموت» (١)

قلت: النقاش فيه مقال.

الموضوعات ٢/ ٢٠٠٠: «وبعد فأنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني» ونحوه قال في موضع آخر من الموضوعات ٢/ ٢٠٥٥ (٥٥٩)، وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/ ٢٠٠، والسير للذهبي ١٥/ ٣٧٣ ولسان الميزان ٧/ ٧٨

- (١) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل محتمل، وفي هذه الطبقة: نصر بن القاسم بن نصر بن زيد، أبو الليث الفرائضي (تـ١٤ ٣هـ) ثقة مأمون فلعله هو المقصود. انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٥/ ٤٠٢
- (٢) كذا في الأصل و «ي» [ي/ ١/ وسف]، والذي وجدت في الميزان للذهبي ٧/ ٦٠٢: «محمد بن يونس بن قحطبة المصيصي، لا أعرفه».
- (٣) لم أقف عليه قال الألباني في الضعيفة ٦/ ٤١٤: «لم أجد من ذكره». والظاهر أنه مصحف. وراجع: السلسلة الضعيفة ١/ ٥٠٠ (٣٣٠)
- عزاه الديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٣٨/
   وهو موضوع؛ فيه النقاش، والتميمي الراوي عنه، وفيه كذلك المصيصي،
   وشيخه الأشعبي أو الأشعثي لم أقف عليهما.

انظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٤١٣ (٢٨٨٠)، وضعيف الجامع (١١١١)

• ٩ \_ \_ ابن لال: أخبرنا أحمد ابن أوس (١) ، حدثنا النضر بن عبد الله (٢) ، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي (٣) ، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن (٤) ، عن محمد بن زاذان (٥) ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا ذكر الموت؛ فإن ذلك تمحيص للذنوب، وتزهيد في الدنيا، الموت القيامة ، والموت القيامة (١)

قلت: عنبسة وشيخه واهيان.

(١) أحمد بن محمد بن أوس، أبو عبد الله الهمذاني (تـ٣٣٣هـ) إمام مقرئ صدوق

انظر: السير للذهبي ١٥/ ٣٨٨، وغاية النهاية لابن الجزري ١ / ١٠٧

(٢) هو الحلواني مقبول من الحادية عشرة كها في التقريب (٧١٤٢) كمها يحتمل أن يكون هو الدينوري، روئ عنه ابن أبي خاتم وقال: وهو صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٨٠

- (٣) هـو ابن طلحة الخزاعي، (تـ٢٢٣هـ)،قال ابن المديني: ثقة، انظر: التاريخ
   الكبير ١/ ١٣٥، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٧٩
  - (٤) متروك، رماه أبو حاتم بالوضع، وقد سبق في رقم (١٥)
- (٥) هو المدني، قال البخاري في التاريخ ١/ ٨٧: «منكر الحديث، لا يكتب حديثه» وقال ابن حجر في التقريب (٥٨٨٢): «متروك».
- (٦) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق كما في الجامع الكبير للسيوطي ١٣٩/١ وهو ضعيف جدا؛ من أجل عنبسة وشيخه زاذان. انظر: السلسلة الضعيفة
   ٦/ ٢١٤ (٢٨٧٩)، وضعيف الجامع (١١١٠)

٩١ - أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن إسحاق (١)، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثّلج (٢)، حدثنا علي بن حفص (٣)، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الحاطبي (٤)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا الكلام بذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسّي القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». (٢)

- (٢) هو البغدادي (تـ٧٥ ٢هـ) صدوق كما في التقريب (٩٩٩٥)
- (٣) هو المدائني،نزيل بغداد، صدوق كما في التقريب(١٩ ٤٧١)
- (٤) ابن حارث بن حاطب الجمحي صدوق روى مراسيل كما في التقريب (١٩٤). قال ابن حبان - كما في تهذيب التهذيب لابن حجر ١/٦١: «مستقيم الحديث» وقال ابن القطان؟: «لا يعرف حاله»
  - (٥) في «ي» [عبد الله بن عمر]
  - (٦) رواه الترمذي ٤/ ٦٠٧ (٢٤١١) عن ابن أبي الثلج به.

ورواه الترمذي أيضا ٤/ ٦٠٧ (٢٤١١)، والطبراني في الدعاء ١/ ٢٥٥ (١٨٧٤)، والطبراني في الدعاء ١/ ٢٥٥ (١٨٧٤) من طريق أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر: هاشم بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به.

والبيهقي في الشعب ٤/ ٢٤٥ (٤٩٥١) من طريق محمد بن موسى الصيدلاني عن إبراهيم بن أبي طالب عن محمد بن علي بن شقيق عن علي بن حفص به بلفظ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله».

<sup>(</sup>۱) أبو بكر النيسابوري الفقيه الإمام المعروف بـ «الصبغي» (۲۵۸-۲۲۲هـ) انظر: السير للذهبي ٥٨ / ٤٨٣

٩٢ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو الفضل الكرابيسي(١)،

أخبرنا أبو العباس ابن تُرْكَان (٢)، حدثنا موسى بن سعيد (٣)، حدثنا

أحمد بـن حماد بن سـفيان<sup>(٤)</sup>، .....

ورواه البيهقي في الشعب أيضا ٢٤٦/ (٤٩٥٢) من طريق محمد بن إسحاق الضبعي عن محمد بن أيوب عن محمد بن عبد الله بن إسماعيل عن على بن حفص بمثله.

والحديث ضعيف جدا انفرد به الحاطبي؛ وتفرد به عنه علي بن حفص المدائني؛ قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب»

والصواب أن هذا من كلام عيسى بن مريم رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٨٦ (١٥٥٠ ٣٢٥٥) وانظر: المسلمة الضعيفة ٢/ ٣٠٥ (٩٠٠) و ١٧١١ (٩٢٠)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٨)
- (٢) أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن تُرْكان بن جامع: أبو العباس التميمي الهمذاني الخفاف (٣٩ ٢٠ ٤هـ)، ثقة صدوق. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩ / ٣٩
- (٣) موسى بن سعيد بن موسى، أبوعمران الهمذاني قال صالح: «ثقة صدوق متقن».انظر: السير للذهبي ١٥/ ٣٠٥
- (٤) أبو عبد الرحمن الكوفي القرشي مولاهم، قاضي المصيصة (تـ ٢٩٧هـ) ثقة انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٢٠٠

حدثني محمد بن عبد الله بن صالح المروزي (۱) ، حدثنا بكر بن خِراش (۲) ، عن فطر بن خليفة (۳) ، عن أبي الطفيل، عن أبي بكر الصديق، قال: [أ/ ۱۲/ ب] قال رسول الله ﷺ: «أكثروا الصلاة علي؛ فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى على رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة». (٤)

(١) لم أقف عليه.

(٤) اقتسبه السيوطي في اللآلي المصنوعة (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٦٠. فيه محمد بن عبد الله المروزي لم أقف عليه، وباقي رجاله ثقات؛ قال السخاوي في القول البديع ص/ ٣١٥: «أخرجه الديلمي، وفي سنده ضعف».

ولكن له شاهد من حديث عهار بن ياسر؛ عند الحارث ابن أبي أسامة كها في بغية الباحث ٢/ ٩٦٢ (١٠٦٤) والبزار - كها في كشف الأستار ٤/ ٤٧ والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٤٩ وأبي الشيخ في العظمة ٢/ ٢٧٧ والطبراني في الكبير - كها في جلاء الأفهام لابن القيم ص/ ٤٧ - والأصبهاني في الترغيب ٢/ ٣٨٣ من طرق عن نعيم بن ضمضم عن عمران بن حميري الجعفي بنحوه ونعيم مستور، وعمران ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٣، وقال البخاري ٢/ ٤١٦: «لا يتابع عليه» وله عدة شواهد أخرى ذكرها محقق

<sup>(</sup>٢) أبو صالح الكوفي قال ابن حبان في الثقات ٨/ ١٤٨: «ربها خالف». انظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) المخزومي مولاهم، أبو بكر الحناط: «صدوق رمي بالتشيع» كما في التقريب(٥٤٤١)

قلت: بكر بن خِراش

٩٣ - قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك إذنا، أخبرنا أبو طالب العشاري (١)، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي موسئ (٢)، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن موسئ (٣)، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد الأزرقي، الحبرني جدي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، الحبرني جدي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، حدثنا سعيد بن سالم (٤)، عن عثمان بن ساج (٥)، عن زهير بن محمد (٢)، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِي، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله [ي/ ١/ ١/ أ] على «أكثروا استلام هذا الحجر؛ فإنكم يوشك أن تفقدوه؛ بينها الناس ذات ليلة يطوفون به إذ أصبحوا وقد فقدوه، إن الله

المطالب العالية لابن حجر ١٣/ ٧٨٠

ومن أجلها حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/ ٤٤ (١٥٣٠)

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن الفتح الحربي (٣٦٦\_ ٥١ هـ)، قال الخطيب: «كتبت عنه، وكان ثقة صالحا ديِّنا»، انظر: تاريخ بغداذ ٣/ ١٠٧، والسير ١٨/ ٨٨

 <sup>(</sup>۲) أبو بكر الأنطاكي القاضي، قال الخليلي: «ضعيف» انظر: الإرشاد ١/ ٤٠٧،
 وتاريخ دمشق لابن عساكر٥/ ٥٥٤

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عثمان المكي القداح، صدوق كذا في التقريب (٢٣١٥)

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن عمرو بن ساج الجزري، فيه ضعف كما في التقريب (٥٠٦)

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

لا ينزل شيئا من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة».(١)

قلت: عثمان بن ساج (٢).

٩٤ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو محمد الناقد (٣)، حدثنا محمد بن على البزار (٤)، حدثنا محمد بن يحيى الفقيه (٢)، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب (٧)،

(١) رواه الأزرقي في أخبار مكة ص/ ٢٤٣

وإسناده ضعيف مداره على ابن ساج فيه ضعفه، وشيخه زهير وكذا والد منصور الحجبي لم أقف عليها،؛ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٢١٢ (٢٨٧٨)، وضعيف الجامع (١١٠٣)

- (٢) انظر: رجال سند الحديث نفسه.
- (٣) سبق في شيوخ شيرويه برقم (١٩)
- (٤) كذا في الأصل، وأظنه مصحَّف، عن: الرزاز، وهو محمد بن علي بن أحمد، أبو نصر الرزاز البغدادي (٣٨٠-٤٤٤هـ) قال الخطيب: «كتبت عنه، وكان صدوقا». انظر: تاريخ بغداد للخطيب ٤/ ١٧٤
- (٥) لعله ابن زنبور الوراق البغدادي (تـ٣٩٦هـ)، قال الخطيب في تاريخ بغداد٤/ ٥٧: «كان ضعيفا جدا».
- (٦) هـو محمد بـن يحيى بـن أحمد بن يحيـى أبو عبـد الله الفقيه لم أقـف عليه،قال الألباني: «ومن دون يحيى بن أيوب لم أجد من ذكرهم».
  - (٧) هو الدينوري (تـ ٨٠٧هـ) صاحب الواضح في التفسير وهو مطبوع.

حدثني يحيى بن محمد بن صالح (۱)، حدثنا خالد بن مسلم القرشي (۲)، حدثنا يحيى بن محمد بن صالح (۱)، حدثنا يحيى بن أيوب (۳)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد (۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «أكثروا في الجنازة قول لا إله الله». (۵)

قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقال مرة: متروك، واتهمه ابن عقدة؛ وقال: كتب إلي ابن وهب جزئين من غرائب سفيان الثوري فلم أعرف منها إلا حديثين، وكان قد سواها عامتها على شيوخه الشاميين فكنت أتهمه»، ولكن الإسهاعيلي قال: «كان صدوقا إلا أن البغداديين تكلموا فيه، وحملوا عليه». راجع: سؤالات السلمي للداقطني ص/ ٢١٤، والضعفاء والمتروكون ص/ ٢١٤، وتاريخ دمشق ٣٧٢/ ٣٧٧، وميزان الاعتدال ٢/ ٤٩٤

- (١) لم أقف عليه.
- (۲) لم أقف عليه.
- (٣) هـو أبو العباس الغافقي المصري (تـ ١٦٨هـ)، صدوق ربـــا أخطأ، كذا في التقريب(٧٥١١)
- (٤) على ما رجحه البخاري وابن يونس، ويقال: سعد بن سنان، صدوق له أفراد، كما في التقريب (٢٢٣٨)
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٣٩/. والحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا؛ الآفة فيه من ابن وهب الدينوري المذكور، وفيه جماعة لم أقف على تراجمهم.

#### قلت:

90\_قال: أخبرنا أحمد بن سعد، أخبرنا أحمد بن علي (() إذنا، أخبرنا أبو العلاء الواسطي، أخبرنا أحمد بن محمد بن حامد البلخي (()، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله البغداذي (()، حدثنا يعقوب بن إسحاق البصري العطار (()، حدثنا الضحاك بن حَجوة (()، حدثنا الفريابي (())، عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله عليه الكرموا العلهاء

قال في كشف الخفاء ١ / ١٦٨ ( ٩٩ ٤ ): «بسند فيه مقال» وانظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٤١٤ ( ٢٨٨١)، وضعيف الجامع (١١١٣)

<sup>(</sup>١) هو الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ترجمه الخطيب في تاريخه ٦/ ١٢٧ وذكر في ترجمته الحديث المذكور، ولم يذكر في فيه جرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق الحنبلي ترجمه الخطيب في تاريخه ٧/ ١٠٣ ولم يذكر فيه شيئا.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله المنبحي؛ قال في المجروحين ١/ ٣٧٩: «يروئ عن ابن عيينه وأهل بلده العجائب... لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط»قال الداقطني: «كان يضع الحديث» وعدّ الذهبي هذا الحديث من مصائبه. انظر: الميزان للذهبي ٢/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٦٤) سبق برقم (٦٤)

فإنهم ورثة الأنبياء، من أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله».(١)

قلت: الضحاك (٢) [أ/ ١٣/أ]

97\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن فائدة بن وذراذر] (٣)، حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين الحلاوي بالبصرة (٤)، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد المقرئ (٥)، حدثنا محمد بن أحمد بن النعمان (٢)،

(۱) رواه الخطيب في تاريخه ٦/ ١٢٧، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٦٩ (٨١)، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١٦٠ كلهم من طرق إلى الضحاك به.

والحديث بهذا اللفظ موضوع؛ آفته الضحاك بن حجوة كها ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٦٩ (٨١) والسيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٣٨، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٥، والألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ١٩٩ (٢٦٧٨)، وضعيف الجامع (١١٣٠)

- (٢) ابن حجوة يضع الحديث كما تقدم في رجال السند.
- (٣) لم أستطع قراءتها من الأصل، والأشبه برسمها ما أثبت. وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٧)
  - (٤) السلامي انظر: تاريخ دمشق ٥٢/ ٣٧٩
- (٥) البغدادي، سكن البصرة (تـ نحو ٣٦٠هـ) وثقه الخطيب سبق برقم (٦٣)
  - (٦) لم أقف عليه.

حدثنا السري بن عاصم (۱) ، حدثنا إسحاق بن نافع السلمي (۲) ، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله الكندي (۳) ، عن طاووس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عليه: «أكرموا العلماء ووقروهم، وأجبوا المساكين وجالسوهم، وارحموا الأغنياء وعَفُّوا عن أموالهم (۱).

### قلت:

9۷ \_ قـال: أخبرنا عبدوس كتابة، قـال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيـز(٥)، أخبرنـا الدارقطني، حدثنـا محمد بـن علي بن

- (۱) هـو أبو عاصم الهمداني، قال ابن عدي: يسرق الحديث، وكذبه ابن خراش، ونسبه النقاش إلى الوضع. انظر: الكامل ٣/ ٤٦٠، والميزان ٢/ ١١٧
  - (٢) لم أقف عليه، وله ذكر مجرد في: لسان الميزان ٢/ ١٤٢
- (٣) كذا نسبه في الأصل و «ي»: "إسماعيل بن عبيد الله مصغرا الكندي». ويظهر أن الصواب: إسماعيل بن عبد الله المدني، وعنه إسماق بن نافع السلمي فهو الذي يروي عن طاوس كما ذكره الذهبي في الميزان ١/ ٢٣٥ وقال: "صاحب مناكر، قال الأزدى: متروك».
- (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٣٩ ، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٩٦ (٥١٢)، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٥ والحديث موضوع، الآفة فيه من السري بن عاصم، وفيه من لم أعرفهم كذلك.
  - (٥) سبق برقم (٧١)

إسماعيل(۱)، حدثنا عبيد الله بن محمد بن خُنيس الكَلاعي(۲)، حدثنا أبو أسلم محمد بن مخلد الرُّعيني (۳)، حدثنا الوليد المُوَقَرِي(٤)، عن الزُّهري عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْة: «أكرموا الأنصار فإنهم ربَّوا الإسلام كما يُربَّى الفرخ في وكره».(٥)

(٥) رواه الدارقطني في الأفراد ومن طريقه ابن الجوزي في العلم المتناهية ١/ ٤٦١/٢٨٥).

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٩ (٨٥٦)من طريق العشاري عن أحمد بن نصر الحافظ عن ابن خنيس به.

والحديث موضوع؛ فيه أبو أسلم الرعيني وشيخه الموقري وكلاهما: متروك. وابن خنيس الكلاعي مستور.

قال ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٨: «لا يصح عن رسول الله ﷺ تفرد به الموقرى».

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١٣ ٤: «في إسناده كذاب» .. يعني

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الأبُلِيِّ الحافظ (تـ٣٢٩هـ) انظر: تاريخ بغداد ٤/ ١٣٢

 <sup>(</sup>۲) هو أبو علي الدمياطي (تـ بعد ۲۸۳هـ)، مستور انظر: الإكمال لابن ماكولا
 ۲/ ۳٤۱، وتاريخ دمشق ۳۸/ ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) هـو الحمـصي، قال ابن عدي: «منكر الحديث عـن كل من روئ عنه»، وقال الدارقطني: «مـتروك الحديث». انظر: الكامـل ٧/ ٥٠٣، ولسـان الميزان ٧/ ٤٩٧/

<sup>(</sup>٤) هو الوليد بن محمد،أبو بشر الموقَّري، متروك، كما في التقريب (٧٤٥٣)

### قلت:

٩٨ \_ قـال: أخبرنا الحـداد أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح (١)، حدثنا سعيد ابن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن فروخ (٢)، عن ابن جُريج عن عطاء (٣) عن أنس قال: قال رسول الله عليه الكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم». (٤)

الموقري\_

وذكره السيوطي في اللالئ ١/ ٤٣٩، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٢

- (١) سبق في رقم (١١)
- (٢) هـ و الخراساني، أو اليهامي قال ابن عدي في الكامل ٥/ ٣٣٢: «ومقدار ما ذكرت من الحديث لعبد الله بن فروخ غير محفوظة»، وقال في التقريب (٣٥٣١): «صدوق يغلط».
- (٣) ابن أبي ميمونة، واسمه منيع البصري، أبو معاذ مولى أنس بن مالك، ثقة رمى بالقدر كما في التقريب(٤٦٠١)
- (٤) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٣٥، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 1/ ١٦٢ (٢٠٢) من طريق الطبراني به.

ورواه ابن خزيمة ٢/ ٢١٣ (١٢٠٧)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٣٣٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٧ (١١٧٨) والضياء في المختارة ٦/ ٣٠٩ (٢٣٣٠) من طريق عن ابن أبي مريم به.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٩٣ (١٥٣٤) عن ابن عيينة قال: حُدثت

## أخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه.(١)

99\_قال: أخبرنا أبو طاهر حمزة بن أحمد بن الحسين الحافظ الرُّوذُراوْرِي (٢)، أخبرنا الإمام عبد الله بن محمد الأنصاري، أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور المزكي (٣)، أخبرنا عبد الله بن عدي، حدثنا موسى بن الحسن الكوفي (٤)،

أنس فذكره بلفظه، وزاد: «ولا تتخذوها قبورا».

وقد صحح إسناده الضياء في المختارة، ولكن مداره على ابن فروخ؛ قال الحاكم في المستدرك 1/ ٤٥٧: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه "صلوا في بيوتكم و لا تتخذوها قبورا». فأما حديث عبد الله بن فروخ فإن لفظه عجب و هو شيخ من أهل مكة صدوق سكن مصر وبها مات». وقال البخاري في الكبير ٥/ ١٧٠: «يعرف منه وينكر»

ولا يعتضد بمتابعة ابن عيينة له لجهالة الواسطة بينه وبين أنس؛ والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة ٦/ ٢٠١ (٢٦٨٠).

- (١) انظر المستدرك ١/ ٤٥٧ (١١٧٨)، ولم يصححه بل أعله كما سبق.
- (٢) كذا ضبطها السمعاني في الأنساب ٦/ ١٨٢ وقال: «بلدة بنواحي همذان» وسبق ترجمته في شيوخ شهردار الدليمي.
- (٣) أحمد بن محمد بن منصور بن العالي، أبو الحسين الخراساني (تـ ١٩ هـ) الإمام
   الصدوق، خطيب بوشنج انظر: السير للذهبي ١٧/ ٣٨١
- (٤) شيخ ابن عدي يروي عنه في الكامل؛ قال ابن يونس: «تعرف وتنكر». انظر:

حدثنا إبراهيم بن شُرَيح ('') حدثنا عبد الله بن وهب ('') عن يحيى بن أيوب ("') عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أكرموا البقر؛ فإنها من خير البهائم منذ عبد العجل ما رفعت رؤوسها إلى السهاء حياء من الله عز وجل». (١)

لسان الميزان٨/ ١٩٤

- (۱) في «ي» [أزهر بن شريح]، والصواب ما ذكرت كما في تلخيص الموضوعات ص/ ٢٥، واللآلئ للسيوطي (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٩٣ وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٤
- (٢) هـ و النسـ وي؛ قـ ال ابـن حبـ ان في المجروحين ٢/ ٤٣: «شـيخ دجـ ال يضع الحديـ ث عـ لى الثقات، ويلزق الموضوعات بالضعفاء... لا يحل ذكره بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه».
- (٣) في «ي» ورد النص هكذا [حدثنا عبد الله بن وهب بن الحسن بن أيوب] وهو تحريف، ويحيى بن أيوب هو الغافقي المصري أبو العباس؛ صدوق ربها أخطأ كها سبق برقم (٩٤)
- (٤) رواه ابن عدي ـ ولم أجده في المطبوع ـ ومن طريقه الديلمي هنا وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٣٢ (١٣٤٦).

والحديث موضوع، والمتهم به ابن وهب المذكور؛ قال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٣٣: «حديث موضوع، والمتهم به عبد الله بن وهب النسوي» ووافقه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٣٨، والفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٥٦، والشوكاني الفوائد المجموعة ص/ ١٧١

## قلت: [ي/ ١/ ١٧/ أ]

• • • - قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب الحسني (۱۰ أخبرنا عمد بن عيسى الصوفي (۲) أخبرنا الدار قطني، حدثني الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي (۳) حدثنا عبد الله بن ثابت (بن يعقوب) (٤) المقرئ (٥) حدثنا محمد بن عمار الواسطي (٢) ، [أ/ ١٣ / ب]حدثنا خلف الضرير (٧) ،

ولكن تعقبه الذهبي في تلخيص الموضوعات ص/ 2 كفقال: «وهذا وهم منه». قال ابن عراق: «ولا أدري ما وجه الوهم». كأن الذهبي انصرف ذهنه إلى عبد الله بن وهب المصري الإمام.

- (١) في «ي»: [الحسن] ورسمها في الأصل محتمل، والصواب ما أثبت وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٤)، وسيأتي برقم (١٠٥)
- (٢) تصحف في «ي» إلى [الصولي]، وقد سبق برقم (٧١) باسم: «أبو منصور الصوفي».
  - (٣) هو أبو محمد السبيعي (تـ ١ ٣٧هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢١٣
    - (٤) ساقط من «ي»
- (٥) أبو محمد العبقسي المقرئ النحوي التوَّزي (٢٢٣-٣٠٨هـ) انظر: تاريخ بغداد١ ١/ ٨٢، وغاية النهاية لابن الجزري ١/ ٤١١.
  - (٦) لم أعثر عليه.
- (٧) هـو خلف بن عامر الضرير، قال ابن الجـوزي في الضعفاء ١/ ٥٥٠: «روى حديثا منكـرا». وقال الذهبي في الميـزان١/ ٦٦١: «فيه جهالـة» وفي تاريخ

حدثنا وكيع عن الأعمش، عن زائدة (۱) عن عاصم (۲) عن زِرِّعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «أكرموا حملة القرآن؛ فمن الله أكرمهم فقد أكرم الله، ألا فلا تنقصوا حملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكان، كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم (۲)

بغداد ٩/ ٢٨٧ خلف بن عامر الضرير؛ يروي عنه الخطيب بواسطة مع أن الدارقطني قبله يروي عنه بثلاث وسائط فهل هناك سقط في سند الخطيب أم هو خلف آخر غير المذكور هنا؟

- (١) زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة كما في التقريب(١٩٨٢)
- ث هو ابن أبي النَّجود ـ بنون وجيم ـ الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون كما في التقريب (٣٠٥٤)
- (٣) رواه الوائلي في الأكابر عن الأصاغر، والسجزي في الإبانة كما في المقاصد الحسنة ص/ ٧٧ وقال: «قال في الإبانة: غريب جدا».

وهو بهذا الإسناد والسياق موضوع؛ آفته من خلف، والراوي عنه لم أقف عليه، قال السخاوي ص/ ٧٧: «وفيه من لا يعرف، وأحسبه غير صحيح». وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٦: «قال بعض شيوخي: رجاله ثقات سوئ خلف فالحمل فيه عليه» قال: وهذا كله لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع».

وذكره السيوطي في الدرر المنتشرة ص/ ٣٢، وابن عراق في تنزيه الشريعة

### قلت: خلف(١)

ا ۱۰۱ ـ قال ابن جهضم (۲): أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد (۳) قاضي مصر (٤) عن أبيه (٥)، عن عمه إبراهيم بن محمد، عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عليه:

١/ ٢٧٦، والعجلوني في كشف الخفاء ١٦٩/

- (١) انظر الكلام على رجال السند.
- (۲) علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم أبو الحسن الهمذاني المجاور (تـ ٤١٤هـ) شيخ الصوفية بالحرم مصنف «بهجة الأسرار» قال ابن خيرون: «قيل: إنه يكذب» وقال الذهبي: «ليس بثقة بل متهم يأتي بمصائب».انظر: السير ١٧/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٢٣٩
- (٣) هـو ابـن عبد الصمد بن موسـئ، من ذرية ابـن عباس (تـ٣٥هـ)، المسـند الصدوق، انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٦٠ والسير للذهبي ١٥/ ٧١
  - (٤) في «ي» [مَصر] وضع فوقها «معا» يعين بكسر الميم وفتحها.
- (٥) عبد الصمد بن موسئ بن محمد الهاشمي، قال الخطيب: قد ضعفوه انظر: الضعفاء لابن الجوزي ١٠٨/٢
- لكن هذا الكلام غيرموجود في تاريخ بغداد ٢١/٦٠٣كما نبه عليه ابن حجر في اللسان ٥/ ١٩٠
- (٦) شيخ آل العباس (تـ١٨٥هـ) قال الذهبي: «ما عبد الصمد بحجة، ولعل الحفاظ إنها سكتوا عنه مـداراة للدولة» وتعقبه ابن حجر بـأن العقيلي أورده

# «أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق».(١)

\_\_\_\_\_

في الضعفاء ٣/ ٨٤ وقال: «حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به».قال: فتبين أنهم لم يسكتوا عنه. انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٠٠٣، والميزان ٢/ ٢٢٠، والليان ٥/ ١٨٧

(۱) رواه الخطيب في تاريخه ٦ / ٢٦٩ و ١ / ٦٠٦، والقضاعي في مسند الشهاب ١ / ٢٠٦ (٧٣٢) ومن طريقه القاضي أبو يعلى في جزء من أماليه ص/ ٦٦ (٢٥)، وابن عساكر في تاريخه ٥ / ٢١٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢ / ٢٠٧ (١٢٦٧)، وابن الملقن في البدر المنير ٩ / ٦١٩، كلهم من طرق عن إبراهيم بن عبد الصمد به

ورواه العقيلي في الضعفاء ١/ ٦٤و٣/ ٨٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٢١٧ عن ابن أبي ميسرة عن عبد الصمد بن موسئ عن عمه إبراهيم بن محمد، عن عبد الصمد بن علي به

وابن عساكر في تاريخه ٥/ ٢١٦ من طريق خيثمة بن سليهان عن ابن أبي ميسرة عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده به. وفيه سقط كها ترى بعد ابن أبي ميسرة.

والأصبهاني في الترغيب والترهيب 1/ ١٦١ (١٩٩) من طريق عن عبد الله بن محمد بن فرج عن يحيى ابن أبي ميسرة، عن عن عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد عن عبد الصمد به.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ عبد الصمد بن علي لا يعرف هذا الحديث إلا به. وابن جهضم متهم، وعبد الصمد بن موسئ الهاشمي مثله. قال: تفرد به عبد الصمد بن موسى، قلت:

ابراهيم ابن الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم ابن أبي العزائم (١٠٢ عدثنا ابن أبي غَرَزَة (٢)، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي العزائم (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال

قال ابن حجر في التلخيص (ط: أضواء السلف) ٦/ ٢١٤ (٢٨٠٢)، والشوكاني في الفوائد ص/ ٢٠٠: «وصرح الصغاني بأنه موضوع». وانظر اللدر الملتقط للصغاني ص/ ٣٦١، ويراجع: البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٢٢٠، والمقاصد الحسنة ص/ ١٤٤، وكشف الخفاء ١/ ١٩٤، وتذكرة الموضوعات للفتني ص/ ١٨٦

- (۱) هـو إبراهيم بـن عبد الله بـن محمد بـن أبي العزائم الكوفي (تــ بعد ٣٥٧هـ) انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ١٧٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٣ ١
- (٢) هـو أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري الكوفي صاحب المسند (تـ٢٧٦هـ)، الحافظ المجود، كان متقنا، انظر: تذكرة الحفاظ ٢ / ٩٤، والسير ١٣ / ٢٣٩
- (٣) هـو أبو الهيثم القرشي العدوي، قال أحمد: مــتروك، وقال ابن معين في رواية المدوري وغيره: ليس بشيء، وقــال البخاري: منكر الحديث انظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٧٩ والكامل لابن عدي ٣/ ٤١٣

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٧٩: «يروى الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب».

# رسول الله ﷺ: ﴿أكرموا الشُّعْرِ》.(١)

(۱) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢١٤، والبزار في مسنده \_ كما في كشف الأستار ٣/ ٣٧٤ (٢٩٧٤) \_، وابن عدي في الكامل ٣/ ٢١٤، وابن بلال في جزء من حديثه \_ ضمن مجموع فيه أجزاء حديثية \_ ص/ ٣٤٢ (٢٦)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٢ (٢٠٣) من طرق عن خالد به لفظه.

وعنده ابن بلال في جزئه «أكرمو االشيب» بدل «الشعر»، وهو تصحيف. قال البزار \_كما في الكشف ٣/ ٣٧٢ \_: «لا نعلم أحداً رواه بهذا الإسناد إلا خالد»

وإسناده ضعيف جدا؛ مداره على خالد بن إلياس قال الهيثمي: «وهو متروك».

وقد خالفه إسماعيل بن عياش؛ فرواه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كانت لأبي قتادة جمة فقال له رسول الله على «أكرمها» فكان يرجلها غبا؛ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٧/ ٣١ من طريق عبد الله بن أحمد الدحيمي عن منصور بن أبي مزاحم عن إسماعيل بن عياش به.

وإسهاعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهشام بن عروة منهم. لكن الحديث محفوظ عن عائشة من طريق القاسم بن محمد عنها مرفوعا؛ رواه بحشل الواسطي في تاريخ واسط ص/ ٢٤١ عن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الشيباني عن محمد بن الحسن عن محمد بن إسحاق عن عهارة بن

قلت: خالد ضعيف.

غزية عنه به.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ٨/ ٤٣٢ (٣٣٦٠)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٥٩٥ (٧٦٦)، والبيهقي في الشعب ٥/ ٢٢٤ (٦٤٥٦) من طريق عياش بن الوليد الرقام عن محمد بن يزيد الواسطي عن ابن إسحاق عن عهارة بن غزية بلفظ: "إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه».

لكن لرواية إسهاعيل بن عياش، والقاسم شواهد تتقوى بها؟

ومنها حديث أبي هريرة بلفظ «من كان له شعر فليكرمه» رواه أبو داود ٤/ ١٦٣ (٢١ ٤) وحسن ابن حجر إسناده في الفتح ١٠/ ٣١٠، وصححه الألباني في الصحيحة ١/ ٨(٥٠٠)

قال الألباني في الصحيحة ٢/ ٢٧٥ (٦٦٦): «للحديث شواهد كثيرة تدل على صحته».

- (١) تقدم برقم (٤٩)
- (٢) سبق برقم (٤٩)
- (٣) لم أقف عليه.وروى عنه النقاش في فنون العجائب(٧٥) و(٨١)
- (٤) هـو ابن عباد الـمُرَيني المروزي (تـ٠٠٣هــ)، روى له الحاكم حديثا منكرا،

عن محمد بن محمد (۱)، عن أبي إسحاق الطالقاني (۲)، عن عمر بن هارون البلخي (۳)، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أكرموا الضيوف، وأقروا الضيوف فإنه أول من يقدم برزقه جبريل مع رزق أهل البيت». (١)

قلت: عمر بن هارون.

۱۰۶ ـ قال: أخبرنا إسهاعيل ابن مَلَّة، أخبرنا أبو طاهر ابن عبد الرحيم (٥)،....

وقال الحمل فيه عليه. انظر: الميزان ١/ ٨٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٧٦

- (١) لم أقف عليه
- (٢) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاني البُناني، نزيل مرو: صدوق يغرب كما في التقريب(١٤٥)
- (٣) هـو البلخي، الثقفي مولاهـم (تـ١٩٤هـ)، مـتروك، وكان حافظا كما في التقريب(٤٩٧٩)
- (٤) عزاه للديلمي السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٦٢ (٦٢)، والسيوطي في الجامع الكبير ١/ ١٣٩، والعجلوني كشف الخفاء ١/ ٨٣
- والحديث ضعيف جدا؛ فيه عمر بن هارون البلخي متروك، والطالقاني يغرب، والراوى عنه لم أقف عليه.
- (٥) هـو محمد بـن أحمد بـن عبد الرحيم أبو طاهـر الأصبهاني الكاتـب، (٣٦٨ـ

أخبرنا أبو حصين ضياء (۱) بن محمد بن الحسين بن علي بن بشر المقرئ بالكوفة (۲) ، حدثنا محمد بن أحمد بن موسئ بن سلمة الرازي (۳) ، حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب (۵) ، حدثنا زُريق أبو القاسم (۵) ، حدثنا الحكم بن عبد الله بن الخطّاف الأردني (۲) ، عن الزهري عن ابن المسيب، عن عائشة قالت: قال رسول الله على الله القرآن ولا تكتبوه على حجر ولا مَدَر،

٥٤٤هـ)، الإمام المحدث الثقة، انظر: التقييد لابن نقطة ١/ ٣٦، والسير للذهبي ١٧/ ٦٣٩

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل و «ي».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في اللسان٤ / ٣٤٣ بروايته عن الحسن بن مرزوق قال: «بإسناد باطل لمتن موضوع، وكلهم لا يعرفون». ونحوه في تنزيه الشريعة ١٩/١

<sup>(</sup>٣) أبو الطيب الشروطي الرازي يعرف بابن السماك (تـ ٣٦٠هـ) بفرغانة قاضيا عليها. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر الرقي (تـ٢٦٢هـ)، كان حسن الحديث، انظر: تاريخ بغداد ٥/٤٧

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الجبار الخبائري أبو القاسم الحمصي، ويلقب بـ «زِبْرِيق» كما رجحه في التقريب (٣٤٢)، ويقال لقبه «زُرَيق» - بتقديم الزاي - كما في الإسناد هنا وكذا ذكره ابن ماكو لا في الإكمال ٤/ ٥٥، وراجع: توضيح المشتبه لابن ناصر ٤/ ١٧٧

 <sup>(</sup>٦) هـو أبو سلمة العاملي الشامي، متروك، رماه أبو حاتم بالكذب، كما في
 التقريب (٨١٤٥)

ولكن اكتبوه فيها يمحي، ولا تمحوه بالبزاق، وامحوه بالماء»(١). [أ/ ١٤/أ]

1 • 0 - 1 قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب علي بن الحسين الحسني (٢)، أخبرنا محمد بن المفضل (٣)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن المفضل الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد (٥)،

(١) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٣٩/

والحديث موضوع، فيه الحكم بن عبدالله الأردني وهو كذاب قال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال أبو حاتم: كذاب متروك الحديث، ونسبه الدارقطني إلى الوضع كما في: تهذيب الكمال ٣/ ٣٧٩، وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٧٧: «فيه الحكم كذاب يضع».

وينظر: ذيل اللآلي للسيوطي ص/ ٢٥، وتنزيه الشريعة ١/ ٢٩٩، والفوائد المجموعة ص/ ٣١٠

- (٢) سبق برقم (١٠٠)
- (٣) محمد بن المفضل بن محمد بن محمد بن يونس أبو نصر النسوي (ت بعده ٤٣٥هـ) كذا نسبه المزي، وقد أخذ عنه بعض شيوخ السمعاني ممن ولد في سنة ٤٣٥هـ انظر: التحبير للسمعاني ٢/ ٧٣، وتهذيب الكمال ١٥ / ١٤٨
- (٤) عبدالله بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل، أبو القاسم الفقيه الشافعي النسوي (تـ٣٨٢هـ)، خاتمة أصحاب الحسن بن سفيان يروي عنه مسنده. انظر: تاريخ بغداد ١ / ٣٩
  - (٥) سبق برقم (٧٨)

حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي (١) ، سمعت عمار بن عُمارة بن فيروز (١) ، كدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي (١) ، سمعت عمار بن عُمارة بن فيروز وصلوا يحدث عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عنها والله عنها والله عنها والمرض (٣) . (٣)

(١) وهو ضعيف كما في التقريب (٧٥١)

(۲) عمار بن عمارة بن فيروز، لم أقف عليه، وله ذكر مجرد في تهذيب الكمال ۱۹۷/۳۲

(٣) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده \_ كها في المطالب العالية ٩/ ٣٤٤ (١٩٧٧)
 بالسند نفسه إلى يزيد عن عهار بن أبي عهار من قوله.

ورواه البزار في مسنده ـ كما في كشف الأستار ٢/ ١١٤ (١٣٣٠) ـ عن محمد بن الليث عن خالد بن مخلد عن يزيد عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن داود عن أبي هريرة إلا يزيد بن عبد الملك النوفلي، وليس بالحافظ، وإن كان قد روى عنه جماعة كثيرة».

وقد روى عن النوفلي على أوجه أخرى؛

فرواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٥٩ عن عمر بن راشد عنه عن أبيه عن جده عن أبي هريرة بلفظ: «صلوا في مراحها يعني الغنم وامسحوا دعامها فإنها دابة من دواب الجنة»

وابن راشد قال فيه العقيلي: «منكر الحديث»

ورواه عبد بن حميد في مسنده ١/ ٣٠٤ (٩٨٧) عن خالد بن محمد عنه. قال سمعت عبد الرحمن بن أبي محمد يحدث عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سعيد الخدري ولفظه: «فإنها من دواب الجنة».

# قلت: يزيد بن عبد الملك ضعيف. [ي١٨/أ]

١٠٦ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا الأشج (١)، حدثنا

والحاصل أن النوفلي اضطرب في هذا الحديث قال الألباني في الضعيفة ٥ ٩ «إنه اضطرب (يعني النوفلي) في روايته، فتارة يجعله من مسند أبي هريرة، و تارة من مسند أبي ذر، و أخرى من مسند أبي سعيد الخدري»

والأشبه رواية الوقف عن عمار بن أبي عمار من قوله. قال ابن حجر في المطالب ٩/ ٣٤٤: «موقوف». وفي بعض النسخ: «موقوف صحيح» والأول أليق لأن مداره على النوفلي وهو ضعيف بل متروك كما عند الهيثمي في المجمع ٤/ ٦٦.

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة عند البزار - كما في كشف الأستار ٢ / ١٣ ( ١٣٢٩) - والخطيب في تاريخه ١ / ٢ ٠ ٨ من طريق مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن محمد عن الزهري، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ: «أحسنوا إلى الماعز» وقال في آخره: «ما من نبي الا وقد رعى قالوا: وأنت؟ قال: وأنا قد رعيت الغنم»

قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا سعيد بن محمد ولم يتابع عليه» وسعيد بن محمد هذا قد يكون هو الوراق الثقفي وهو ضعيف كما في التقريب (٢٣٨٧).

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٨٨( ٢٠٧٠) وضعيف الجامع (١١٣١).

(١) هو عبد الله بن سعيد الأشج الكندي كما في التقريب (٣٣٥٤)

أبو خالد(۱)، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا(۱) أبو بكر بن حزم، عن عمرو بن سلمة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله عليه: «أعطوا المساجد حقها؛ ركعتين قبل أن تجلسوا(۱)». (٤)

١٠٧ \_قال: أخبرنا بدر بن الحسن، أخبرنا أبو الحسين بن فاد شاه (٥)،

(١) هو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي، صدوق كما في التقريب (٢٥٤٧)

(٢) هنا تصحيف، وصوابه: «حُدِّثنا عن أبي بكر»، كما في صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٦٢.

(٣) الحديث في هامش الأصل.

(٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٦٢ (١٨٢٤)عن الأشج به. وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٩ ١١ (٣٤٤١) عن أبي خالد به.

والحديث بهذا السند ضعيف؛ ضعفه الألباني في الضعيفة ٤/ ٤٨ (١٥٤٠) وأعله بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وبين أن ما ورد هنا من تصريح بالسماع عند الديلمي مصحف؛ والصواب ما عند ابن خزيمة: «أخبرنا عن أبى بكر».

وقد ورد بالعنعنة كذلك عند ابن أبي شيبة.

وأصل الحديث صحيح عند البخاري (٤٤٤)و (١١٦٣) ومسلم ١/ ٤٩٥ (٧١٤) عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة به بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

(٥) هـو أحمد بن محمد بن الحسين الأصبهاني التاني (تـ٤٣٣هـ)، كان صحيح

أخبرنا الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز(١)، حدثنا أبو غسان(٢)، حدثنا

إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«أجيبوا الدعوة، واقبلوا الهدية، ولا تضرِبوا(٣) المسلمين».(١)

السماع، رديء المذهب. انظر: السير للذهبي ١٧/ ٥١٥

- (۱) هـو ابـن المرزبان بن سـابور البغوي (تـ۲۸۷هــ)، ثقة حافظ. انظر: السـير للذهبي ۱۳/۸۳۳
- (۲) مالك بن إسماعيل النهدي، سبط حماد بن أبي سليمان: ثقة متقن صحيح الكتاب كما في التقريب (٦٤٢٤)
  - (٣) في «ي»: [تصرموا] وهو تصحيف
- (٤) رواه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٤٢ (١٠٤٤٤)، والبيهقي في الشعب ٤/ ٣٤٩ (٥٣٥٩)

ورواه أحمد في مسنده ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد ص/ ٦٤ (١٥٧) والحارث في مسنده \_كما في بغية الباحث ١/ ٤٧٧ (٤٠٧) \_ عن محمد بن سابق عن إسرائيل به.

ورواه البزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧) عن يوسف بن محمد بن سابق، عن عمر بن عبيد عن الأعمش به.

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله إلا عمر بن عبيد و إسرائيل».

وأبو يعلىٰ في مسنده٩/ ٢٨٤(٥٤١٢)، وعنه ابن حبان في صحيحه ٢١٨/١٢ (٥٦٠٣) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عمر بن عبيد به

والشاشي في مسنده ٢/ ٧٦ (٥٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٩

#### قلت:

۱۰۸ ـ قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو مسعود البَجَلي (۱۰) حدثنا محمد بن الحسين السلمي، ثنا يوسف بن عمير (۲) ، حدثنا أحمد بن سلمان (۳) ، حدثنا عبد الله بن محمد الضبي (٤) ، حدثنا الحسن بن رضوان (٥) ،

عن أبي غسان عن إسرائيل به.

وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ١٦١/٢، والدراقطني في العلله / ١٦١، والدراقطني في العلله / ١٠٤، والدراقطني في

والشيرازي في الألقاب كما عند السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٠: «ورجال أحمد رجال الصحيح». وهو كما قال أبو غسان ومن فوقه كلهم من رجال الشيخين.

- (١) سبق\_وكذا شيخه\_برقم (٤٩)
- (٢) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل يحتمل «يوسف بن عمر» فأظنه: يوسف بن عمر بن مسرور أبا الفتح القواس البغدادي (٣٠٠هـ) الإمام الثقة انظر: تاريخ بغداد ٢/٢٦٦
- (٣) هـ و أبو بكر النجاد البغدادي الحنبلي (٢٥٣ـ ٣٤٨هـ) الحافظ الفقيه. انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣٠٩، والسير للذهبي ٥١/ ٢٠٥
- (٤) هوعبدالله بن محمد بن عَبْدة أبو إسماعيل الضبي، انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ٢٨٢، وأخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٥٥
- (٥) هـ و الشيباني ذكره المزي في تلاميذ أبي سلمة المذكور انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٨١

حدثنا محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري (۱)، حدثنا أبان بن أبي عياش (۲)، عن علقمة الهاشمي (۲)، عن سلمان قال: قال رسول الله عليه أبي عياش (۲)، عن علقمة الهاشمي إن تحبوهم يحببكم الله، وإن تُدنوهم يُدنكم الله، وإن تكسوهم يكسُكُم الله، وإن تطعموهم يطعمكم الله، جودوا يجُد الله عليكم». (١)

قلت: أبان متروك.

٩ ١ - قال أبو الشيخ (٥): حدثنا أحمد بن محمد ابن الجعد (١)، حدثنا

- (۱) هـو ابـن زيـاد الأنصاري قـال ابـن حبـان في المجروحين ٢/ ٢٦٦: «منكر الحديث جدا يروئ عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال.». وقال ابن حجر في التقريب(٢٠١٩): «كذبوه».
- (۲) هـو ابـن أبي عيـاش فـيروز البصري أبو إسـماعيل، مـتروك كـما في التقريب
   (۲)، ونسبه شعبة إلى الكذب. وانظر: المجروحين ١/ ٩٦
- (٣) كذا في الأصل، و «ي»، ولعل الصواب هو: أبو علقمة المصري مولى بني
   هاشم، قاضى إفريقية، ثقة من كبار الثالثة كها في التقريب(٨٢٦٢)
- (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٣ والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه أبو سلمة الأنصاري، وشيخه ابن أبي عياش.
  - (٥) الحديث أستدركه في الهامش أسفل الصفحة.
- (٦) أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء (تـ ۱ ۳۰هـ) راوي موطأ

منصور بن أبي مزاحم (١)، حدثنا محمد بن الخطاب (٢)، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبوا العرب وبقاءهم؛ فإن بقاءهم فور في الإسلام، وإن فناءهم ظلمة في الإسلام (٢)». (٤)

مالك رواية سويد بن سعيد. قال الدارقطني: «ليس به بأس» انظر: سؤالات السهمي للدراقطني ص/ ١٣٧ (١١٨)، وتاريخ بغداد٦/ ٢١١

- (۱) منصور بن أبي مزاحم أبو نصر التركي الكاتب (تـ٧٣٥هـ)، صدوق. انظر تاريخ بغداد ١٥/ ٩١
- (٢) ابن جُبير بن حيَّة الثقفي الجبيري، ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤١٠ وقال الأزدي: «منكر الحديث» وقال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر: الجرح والتعديل ٧/ ٢٤٦، والميزان ٣/ ٥٣٧

ومال العراقي إلى تقوية حاله؛ فقال في محجة القرب ص/ ٩٣: «وليس في إسناده محل نظر إلا أن محمد بن الخطاب...». وقال العراقي: «والأزدي ليس بعمدة، وقد زالت جهالة عينه برواية جماعة عنه...». وذكره ابن حبان في الثقات».

- (٣) الحديث في هامش الأصل؛ ولم تظهر منه العبارة الأخيرة من المتن. وكتب الحافظ مقابله في يسار الصفحة «حديث أحبوا العرب؛ يحول إلى هنا»، يعني في مكانه الآن قبل حديث «الحداد عن أبي نعيم» كما تراه.
- (٤) رواه أبو الشيخ في الثواب ومن طريقه العراقي في محجة القرب ص/ ٩٣ ورواه أيضا في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٢٧٣ (١٠٢٧)، وعنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣١٧عن الهذيل بن عبيد الله بن عبد الله الضبي عن أحمد ابن يونس عن محمد بن عبد الصمد بن جابر الضبي عن أبيه عن عطاء

• ١ ١ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن حمدان (۱)، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمار بن زَرْبي (۲)، حدثنا بشر بن منصور عن شعيب بن الحبحاب، عن أبي العالية عن مطرِّف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، قال: قال رسول الله على الأغنياء؛ فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله عز وجل». (٣)

٠4

وفيه محمد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في الميزان ٣/ ٦٢٨: «صاحب مناكير، لم يترك حديثه. وأبوه ضعفه يحيى بن معين وغيره».

وإسناد الديلمي ضعيف فيه ابن الخطاب الثقفي، ضعفه الأزدي وقد ضعفه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٧٠، والألباني في الضعيفة ٢/ ٤٦ (٥٧٨) و (١٨٣٦)، وضعيف الجامع (١٧٤)

- (١) سبق في رقم (٤٧)
- (۲) هـو أبو المعتمر البـصري، قال أبو حاتم: «كذاب مـتروك الحديث، وضرب على حديثه». انظر: الجرح والتعديل ٦/ ٣٩٢ والميزان للذهبي ٣/ ١٦٤
- (٣) رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٤، و الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٧ (٧٨٦٩)
   وعنه البيهقي في الشعب ٢/ ٢٧٣ (١٠٢٨٠) و السلفي في الطيوريات
   ٣/ ٩٢٢ (٨٥٤) من طرق إلى الحسن بن سفيان عن عمار بن زربي به.

والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٢٧ عن حجاج بن عمران السدوسي عن عمار مثله.

والحديث موضوع، لأن عمارا كذبه أبو حاتم.

### قلت: عار.(١) [أ/ ١٤/ب]

۱۱۱ \_ قال: أخبرنا والدي عن علي بن محمد الميداني (۲)، عن أبي طالب محمد بن علي العُشاري (۳)، عن عبيد الله بن إبراهيم بن علي (٤)، عن محمد بن عبد الله \_ هو الشافعي (۵) \_ عن محمد بن غالب (۲)، عن عبد الله عن عبد الله عن عثمان بن مطر (۸)، عن أبي عبيدة (۹) عن علي بن

وضعف جِدًّا الألباني في الضعيفة ٦/ ٣٩٧ (٢٨٦٨) وضعيف الجامع (١٠٨٠)

- (١) كأن الحافظ يريد أنه متروك الحديث. راجع رجال السند.
  - (٢) سبق برقم (١٧)
  - (٣) سبق برقم (٩٣)
- (٤) هو المعروف بابن القبار الشاهد (تـ٢٠٤هـ)، انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢/٤
  - (٥) سبق برقم(٨٥)
- (٦) أبو جعفر الضبي التهار البصري المعروف بـ «التمتام» (١٩٣ ـ ٢٨٣) الحافظ الصدوق. انظر: تاريخ بغداد٤/ ٢٤٢
- (٧) كلمة لم أستطع قراءتها من الأصل رسمها يشبه: «سفيان» أو «سعيد». والله أعلم.
  - (٨) أبو الفضل الشيبان، ضعيف كما في التقريب (٤٥١٩)
    - (٩) لعله الحداد الذي سبق برقم (٦٣).

زيد (۱) عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألِظُّوا ألسنتكم بقول: لا إله إلا الله، وأن الله ربنا، والإسلام ديننا، ومحمدا نبينا؛ فإنكم تسألون عنها في قبوركم» (۲).

قلت: عثمان بن مطر (٣).

۱۱۲ \_قال: أخبرنا أحمد بن سعد، أخبرنا أحمد بن علي (٤) إذنا، أخبرنا الحسن بن أبي طالب (٥)، أخبرنا أحمد بن محمد بن زكريا النسوي (٢)، أخبرنا خلف بن محمد الخيام (٧)، حدثنا سهل بن شاذُويَه، حدثنا جَلُوان بن

<sup>(</sup>١) هو ابن جدعان وهو ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤)

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في شرح الصدور ص/ ١٢٨ (٢٠)، وهو ضعيف لأجل عثمان بن مطر وابن جدعان.

<sup>(</sup>٣) كأن الحافظ يريد أنه ضعيف كما تقدم في رجال السند.

<sup>(</sup>٤) هو الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد الخلال(٣٥٢\_٣٥٩هـ) ثقة له معرفة وتنبه.انظر: تاريخ بغداد٨/ ٤٥٤

<sup>(</sup>٦) أبو العباس النسوي قدم بغداد وحدث بها (تـ٩٩٩هـ) وكان ثقة. انظر: تاريخ الخطيب٦/ ١٤٠

<sup>(</sup>٧) ضعيف جدا، ضعفه الحاكم وأبو سعد الإدريسي، وقد سبق وكذا شيخه برقم (١)

سمُرة (۱) ، حدثنا عصام أبو مقاتل النحوي (۱) ، عن عيسى غنجار (۱) ، عن عبد العزيز ابن أبي رواد (۱) ، عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: (۱ً وخالفوا المجوس». (۱) [ي/ ۱/ ۱۹/ أ]

(۱) أبو الطيب البانبي البخاري المحدث (تـ نحو ۲۷۰هـ) انظر: تاريخ الإسلام
 للذهبي ٦/ ٣٠٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ١/ ٣٣١

(٢) لم أقف عليه.

(٣) أبو أحمد البخاري: صدوق ربها أخطأ، وربها دلس، مكثر من التحديث عن المتروكين، سبق برقم(٥٦)

(٤) صدوق عابد ربها وهم، ورمي بالإرجاء كما في التقريب(٤٠٩٦)

(٥) أترعوا، يعني: املؤوا، كما شرحه العجلوني في كشف الخفاء ١/٣٨(٠٧). ونقل البيهقي في الشعب ٥/ ٧١ عن الإمام أحمد قوله: أترعوا يريد والله أعلم الملؤوا ثم روئ بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط بلغني أن الرجل يتوضأ في طست ثم يأمر فتهراق وإن هذا من زي الأعاجم فتوضأوا فيها فإذا امتلأت فأهريقوها

وتحرفت عند الخطيب وابن الجوزي إلى: «انزعوا الطسوس» \_ بالنون \_ والطسوس جمع طس، والطس والطست واحد وهو الإناء الذي يغسل فيه. انظر: فيض القدير ١/ ١٤٩

(٦) رواه الخطيب في تاريخه ٦/ ١٤٠ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥/ ٣٥١، وابن الجوزي في العلل ٢/ ١٧٩ (١١١٢) عن الحسن بن أبي طالب، وعبيد الله بن أبي الفتح كلاهما عن أحمد بن حمد بن زكريا النسوي به.

قلت: النسوي(١).

۱۱۳ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد ابن حيّان (۲)، حدثنا أحمد بن إسحاق الصّبغي (۳)، حدثنا محمد بن منصور أبو جعفر (٤)،

والبيهقي في الشعب ٥ / ٧١ (٥٨٢٠) عن الحاكم عن خلف بن محمد الخيام به.

والحديث موضوع؛ مداره على خلف الخيام وهو المتهم به. وسبق أن الخليلي قال «ضعيف جدا؛ روى متونا لا تعرف» وهو صاحب حديث أن النبي على نهى عن المواقعة قبل الملاعبة قال الحاكم «خُذِل خلف \_ يعني الخيام المذكور \_ بهذا وبغيره» وقد ضعفه الحاكم والأدريسي، وأبو مقاتل لم أقف عليه. وقال البيهقي في الشعب٥ / ٧١ «في إسناده من يجهل»

وقال ابن الجوزي في العلل ٢/ ١٧٩ (١١١٢): «هـذا حديث لا يصح عن

رسول الله على وأكثر رواته ضعفاء ومجاهيل». وراجع: السلسلة الضعيفة ٤/ ٥٧ (١٥٥٢)

- (١) النسوى ثقة، لكن شيخه الخيام هو المتكلم فيه.
  - (٢) هو أبو الشيخ الأصبهاني.
    - (٣) سبق برقم (٩١)
- (٤) أظنه أبا جعفر الطوسي البغدادي العابد (تــ ٢٥٤هـ) ثقة كما في التقريب(٦٣٢٦)؛ وقد توفي قبل الصبغي ـ كما ترى ـ فما أدري هل سقط من

حدثنا كثير بن جعفر (۱)، عن ابن لهيعة (۱)، عن أبي قَبِيل (۱)، حدثني عبد الله بن عمرو، أن معاذ بن جبل، قال: خرج علينا رسول الله عليه فقال: «أطيعوني ما دمت بين أظهركم، فإذا ذهبت فعليكم بكتاب الله أحلو حلاله وحرموا حرامه، فإنه سيأتي زمان يسرئ على القرآن في ليلةٍ؟ فينسخ من القلوب والمصاحف». (۱)

الإسناد شيء أم المقصود محمد بن منصور رجل آخر؟

- (١) هو الخراساني كما اللالئ المصنوعة ١/ ٤١٤ ولم أقف عليه.
- (٢) أبو عبد الرحمن المصري، صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. انظر: التقريب(٣٥٦٣)
- (٣) حُيَي بن هانئ بن ناضر بن يمنع المعافري، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال ٧/ ٩٠٠ وقال في التقريب (١٦٠٦): «صدوق يهم».
- (٤) رواه أبو الشيخ في كتاب الفتن كها في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ١ / ٤١٤ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٢٠ (٢٨٦١) و ٢ / ٣٨ (٥٦) من طريق مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة بلفظ مطول: وليس فيه الشطر الأخير من الحديث: «فإنه يسرئ...».، وفيه أن النّبيّ على تُعِي إليه الحسين، ودعا على قاتليه...إلى غير ذلك.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ٣٠٥: «رواه الطبراني، وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب».

وقد روي من حديث عوف بن مالـك؛رواه الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٨

قلت: أبو قبيل ضعيف، وكذا ابن لهيعة، وكثير بن جعفر.

۱۱۶ ـ قال: أخبرنا أبو منصور المقوِّمي إجازة، أخبرنا المحسن بن الحسين الراشدي (۱)،

(٦٥)، ومسند الشاميين ٢/ ١٩٢ (١١٧٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٥٥، وتمام في فوائده ٢/ ٢٩٧ (٧٤٨) من طرق عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همام عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أبوب الأنصاري عنه. بشطره الأول فقط

وذكره ابن حاتم في العلل ٤/ ٢٦٣ (١٤١٠) من طريق سليان بن عبد الرحمن الدمشقي عن معاوية بن صالح عن محمد بن حرب عن بحير به. ولكن وقع في العلل «نعيم بن همار» وهو صحأبي كها في التقريب (٧١٧٧) ونقل عن أبيه أبي حاتم أنه قال: «حديث باطل». قال الشيخ الألباني: «ولم يظهر لى وجه بطلانه مع ثقة رجاله».

- ومن حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد ١٧٩ (٦٦٠٦) عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عن ابن عمرو به بنحو حديث عوف السابق. وإسناده ضعيف. ويراجع: السلسلة الصحيحة ٣/ ٤٥٨ (١٤٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠٣٤)

(۱) المحسن بن الحسين بن عبد الله، أبو الفتح الراشدي القزويني (تـ بعد ۲۲ هـ) انظر: التدوين للرافعي ١/ ١٧٩ و٤/ ٦٤

أخبرنا أبو القاسم عيسى بن أحمد بن علي بالدينور، أخبرنا الحسن بن الوليد بن مالك (۱)، حدثنا محمد بن الفرج الأصبهاني (۲)، حدثنا النضر بن هشام بن [أبي راشد] (۳) حدثنا إبراهيم بن حيّان (٤) بن حكيم (۵) من ولد سعد بن معاذ، قال: قال رسول الله عليه: «أَنْقُوا أفواهكم [أ/ ٥ / / أ] بالحِلاَل (۱)؛ فإنها مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وإن مدادهما الريق، وقلمها اللسان، وليس شيء أشدّ عليها

الم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في «ي» [محمد بن أبي الفرج الأصبهاني] قال أبو الشيخ: «كان فاضلا خيرا ينظر في كتب الرأي وانظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ١٣٩

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، و «ي»، وهو النضر بن هشام بن راشد، أبو محمد المكتب كها
 في الجرح والتعديل ٨/ ٤٨١، وأخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٣٣٠، قال ابن
 أبي حاتم: «صدوق مقبول القول».

<sup>(</sup>٤) في الأصل رسمها يشبه: «حسان»

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن حيان بن حكيم بن حنظلة بن سويد بن علقمة بن سعد بن معاذ، كنذا نسبه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٨٣، قال ابن عدي في في الكامل ١/ ٢٥٤: «أحاديثه عامتها موضوعة مناكير، وهكذا سائر أحاديثه». والميزان للذهبي ١/ ٢٨ وقد سبق برقم (٨٥)

 <sup>(</sup>٦) الجلال على وزن كتاب جمعه: أخلة وهـ و ما تخلل به الأسـنان لتنظيفها من
 بقايا الطعام.انظر: القاموس/ ١٢٨٦ (خلل)

من فضل الطعام في الفم». (١)

قلت: إبراهيم بن حيّان (٢).

١١٥ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا محمد بن الحسين السعيدي ٣٠)،

حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النهدي البلخي(١) قدم

(۱) رواه أبو الشيخ طبقات المحدثين بأصبهان٣/ ٢٥٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٨٤ من طريق النضر بن هشام به.

وهو حديث موضوع؛ فيه إبراهيم بن حيان، وأحاديثه موضوعة كما سبق، وأبوه حيان بن حكيم بن حنظلة، ومن فوقه لم أقف على تراجمهم وحسب كلام أبي نعيم وأبي الشيخ فهو إبراهيم بن حيان بن حكيم بن حنظلة بن سويد بن علقمة بن سعد بن معاذ لا يستقيم «عن أبيه عن جده» فإذا اعتبرنا الضمير في «جده» عائدا على حيان فجده هو حنظلة وهو ليس بصحابي؟ بل حنظلة نفسه من لا يمكن أن يدرك سعد بن معاذ التي توفي في حياة النبي عليه وسويد بن علقمة قال ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٥٧٠: «مجهول لا تعرف له صحبة؛ من ولده إبراهيم بن حَيَّان». وقد حكم بوضعه الألباني في الضعيفة ٧/ ٢٦٦ (٣٢٦٥)

- (٢) انظر رجال سند الحديث.
  - (٣) سبق برقم (٤١)
- (٤) لم أقف عليه وسيأتي برقم (١٥٣).

حاجا سنة (۱۵ • ٤ ، حدثنا الوليد بن بكر الأندلسي (۲) ، حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن يزيد الحلبي بمصر (۳) ، حدثنا القاسم بن إبراهيم الملطي (٤) ، حدثنا لُوين المصيصي (٥) ، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة». (٢)

\_\_\_\_\_

- (٢) أبو العباس الغمري السرقسطي الحافظ الرحالة، صاحب كتاب الوجازة في صحة القول بالإجازة (تـ٣٩٢هـ)، انظر: السير للذهبي ١٧/ ٦٥
  - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) ابن أحمد الملطي، قال الدارقطني في الضعفاء ص/ ٣٢٨ (٤٣٩): «كذاب». وقال الخطيب في تاريخ بغداد ١٤ / ٤٥٤: «روى عن لوين عن مالك عجائب من الأباطيل». وقال الذهبي: أتى بطامة لا تطاق، وذكر له حديثا. انظر: الميزان للذهبي ٣٦٧ ٣٦٧
- (٥) هـ و محمد بـ ن سـليهان بن حبيـ ب الأسـدي أبو جعفـ ر المصيـصي المعـروف بـ «لوين» (تـ ٢٤٥هـ) ثقة، كها في التقريب (٥٩٢٥)
- (٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ١٢، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٦(٦٢)

ونقل العجلوني بعده: «قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديثه: في سنده قاسم بن إبراهيم الملطى انتهلى».

<sup>(</sup>١) كذا كتب التاريخ في الأصل بالأرقام؛ وفي «ي» كتبه بالحروف [أربع وخمسين وأربعهائة]

قلت: القاسم متروك.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ فيه القاسم الملطي.

وقد حكم بوضعه السيوطي في ذيل اللآلئ ص/ ٣٩، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٦، والغهاري في المغير (١٣)، والألباني في ضعيف الجامع (٨٢)، والسلسلة الضعيفة ١/ ٥٥٦ (٣٧٨)

- (١) أبو طلحة الفزاري البصري يعرف بالوساوسي (تـ٣٢٢هـ). قال الدارقطني في سؤالات السـهمي ص/ ٦٣ ١ (١٧١): تكلموا فيه، وقال البرقاني: ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٢١٣
  - (٢) أبو الخطاب الحساني النُّكُري البصري: ثقة كما في التقريب (٢١٠٤)
- (٣) هـو اليشكري الطحان المعـروف بـ «الميموني». قال ابن معـين: «كان ببغداد قوم يضعـون الحديث كذابـين؛ منهم محمد بن زيـاد؛ كان يضـع الحديث». انظر: تهذيب الكمال ٢٠٤/ ٢٢٤.
- وقال أحمد: «كذاب خبيث أعور يضع الحديث». انظر: العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٢٥٧ (١٨٥٤)
- (٤) غير واضحة في «ي». والمقاصيص جمع مقصوصة وهي التي قص جناحاها.

## فإنها تلهي الجن عن صبيانكم».(١)

(۱) رواه الخطيب في تاريخه ٣/ ١٩٦ ـ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٤٩ (١٣٦٣) ـ بسنده إلى الدراقطني به.

وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٥٠ عن من طريق زياد بن يحيى الحساني عن بن بريدة محمد بن زياد به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٩٨ من طريق محمد بن معاوية الأنهاطي عن محمد بن زياد به.

ورواه الشيرازي في الألقاب \_ كها في كشف الخفاء ١ / ٣٦ (٦٤) \_

وروي عن أنس مرفوعا بلفظ: «اتخذوا الحمام المقصصة في بيوتكم». ورواه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٣ عن الحسن بن سفيان عن أبي الربيع الزهراني عن سلام الطويل عن عثمان بن مطر عن ثابت عنه.

وهذا لا يصح فيه عثمان بن مطرعن ثابت قال ابن عدي «وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير وسائر أحاديثه فيها مشاهير وفيها مناكير والضعف بين على حديثه». وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٩٩: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به».

قال ابن الجوزي٣/ ١٤٩: «حديث موضوع والمتهم به محمد بن زياد».

وقال ابن القيم في المنار المنيف ص/ ١٠٦ (١٩٤): «أحاديث الحمام بالتخفيف لا يصح منها شيء».

وصرح بوضعه السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ١٧٩، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١٧٣، والألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ٧٧ (١٨).

قلت: محمد بن زیاد(۱).

۱۱۷ \_قال: أخبرنا نصر بن [المظفر](۲) الإمام، أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ (۳)، أخبرنا أحمد بن محمد بن سنان (٤)، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (٥)، حدثنا أبي، حدثنا

وانظر: تلخيص الموضوعات للذهبي ص/ ٢٥٠ (٦٥٣)، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٤١،

- (١) هو اليشكري وضاع كها تقدم في رجال السند.
- (٢) بياض بالأصل و «ي»، وهو كها أثبت، وقد سبق في شيوخ شهردار برقم (٥٤)، وسيأتي في حديث (١٣٩)
- (٣) تكلم فيه ابن مندة بعضهم بها لم يقدح. وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣)
  - (٤) شيخ لأبي نعيم الحافظ، يروي عنه كثيرا، ولم أقف على ترجمته.
- (٥) عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الواسطي (تـ ٣٧١هـ) انظر: السير للذهبي ١٦/١٦هـ
- (٦) توفي سنة ٢٢٤هـ، قال الذهبي: «عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن على الرضاعن آبائه، بتلك النسخة الموضوعة الباطلة؛ ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه».

وقال الحسن بن علي الزهري: «كان أميا، لم يكن بالمرضي». انظر: الميزان للذهبي ٢/ ٣٩٠

\_\_\_\_\_\_

- (۱) وضع عليه في «ي» علامة تصحيح (صح)
- (٢) هـو نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا، ويسمئ أيضا الكُندُر. انظر: المعجم الوسيط ص/ ٨١٤
- (٣) هـو نبات زهري عطر الرائحة من جنس «فيولا» يزرع للزينة، انظر: المعجم الوسيط ص/ ٧١ (بنفسج)
- (3) رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٠٢ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٤٩ (١٤٧٧) عن أبي سعيد العدوي عن محمد بن تميم النهشلي، ومحمد بن صدقة، وإبراهيم بن سليمان قالوا: حدثنا موسئ بن جعفر... فذكره. وفيه أبو سعيد العدوي شيخ ابن عدي قال عنه: «وللعدوي على أهل البيت أحاديث؛ قد وضعها غير ما ذكرت وعامة ما حدث به العدوي الا القليل موضوعات، وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذي وضعها على أهل البيت وغيرهم».

قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ١/ ٢٦٠ (١٦١): «هذا موضوع على أهل البيت وهؤلاء المشايخ لا يعرفون والعدوي كذاب».

وسند الديلمي فيه عبد الله بن أحمد بن عامر، قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٦١: «في نسخة ابن أحمد الموضوعة».

فالحديث من كلا الطريقين موضوع؛ لايصح. والله أعلم.

قلت: ابن عامر متروك.

۱۱۸ \_ قال: حدثنا عبدوس، حدثنا أبو القاسم علي بن إبراهيم (۱)، حدثنا محمد بن يحيى (۲) [ي/ ۱/ ۲۰ أ] حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن منصور الجواز (۳)، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم (۱)، حدثنا يحيى بن أبي سليان (۱) عن زيد أبي عتّاب (۱)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «اجتنبوا هذه القاذورة (۱) التي نهى الله عنها؛ فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله ولا يعد». (۸)

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۵۰)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه؟

<sup>(</sup>٣) ابن ثابت بن خالد الخزاعي، ثقة كما في التقريب (٦٣٢٥)

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الله البصري يلقب «جَرْدَقة» (تـ ٢٩٧هـ): صدوق ربها أخطأ كما في التقريب (٣٩١٨)

<sup>(</sup>٥) أبو صالح المدني، لين الحديث كما في التقريب (٧٥٦٥)

<sup>(</sup>٦) ويقال له: ابن أبي عتاب الشامي مولى معاوية أو أخته أم حبيبة، ثقة كما في التقريب(٢١٤٥)

<sup>(</sup>٧) القاذورة: كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح لكن المراد هنا الفاحشة يعني الزنا لأنه لما رجم ماعزا ذكره \_ يعني هذا الحديث، وسميت قاذورة لأن حقها أن تتقذر فوصفت بها يوصف به صاحبها. انظر: فيض القدير للمناوي ١/ ٢٠١

<sup>(</sup>A) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١ / ٢٠

#### قلت:

۱۱۹ \_ ابن لال: حدثنا حامد بن أحمد المروزي(١)، حدثنا أحمد بن داود السِّمَنَاني(٢) حدثنا صدقة بن الفضل(٣)، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة(٤)

وإسناده ضعيف في يحيئ بن أبي سليهان ضعيف، ولكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر عند الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٨٦ (٩١) والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٢ (٧٦١٥) و٤/ ٥٢٥ (٨١٥٨) من طريق أسد بن موسئ عن أنس بن عياض عن يحيئ بن سعيد عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر مرفوعا به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وابن سمعون في الأمالي ص/ ١٨٦ (١٦٠)، وابن المقرئ في معجمه ص/ ٢٥٤ (٨٦٣) وابن المقرئ في معجمه ص/ ٢٥٤ (٨٦٣) والبيهقي في الكبرئ ٨/ ٣٣٠ من طريق حفص بن عمرو الرَّبالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار به. وصححه الألباني في الصحيحة ٢/ ٢٦٧ (٦٦٣)

- (۱) حامد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو أحمد المروزي (۲۸۲ـ٣٢٨هـ) الإمام الحافظ انظر: تاريخ بغداد٩/ ٤١
- (٢) «السمناني»غير ظاهرة في «ي».وهو أحمد بن داود السمناني القومسي (تـ ٢٩٥هـ) انظر: تاريخ بغداده/ ٢٣٣.
- (٣) في «ي» تحرف إلى [المفضل] وهو صدقة بن الفضل المروزي ثقة كما في التقريب(٢٩١٨)
- (٤) غير واضح في «ي»، وهو أبو حفص القاص الدمشقي، صدوق، ضعفوه في

عن علي بن يزيد (١) عن القاسم (٢) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه:

«اجتنبوا الكبر؛ فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله: اكتبوا عبدي هذا

من الجبارين». (٣) [أ/ ١٥/ ب]

١٢٠ قال الحسن بن علي الحلواني: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد<sup>(١)</sup>

روايته عن على بن يزيد الألهاني كما في التقريب (٤٤٨٣)

(۱) أبو عبد الملك الدمشقي الألهاني صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف كما في التقريب(٤٨١٧)

- (۲) ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة: صدوق يغرب كثيرا كها في
   التقريب(٥٤٧٠)
- (٣) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق، وعبد الغني الأزدي في إيضاح الإشكال كما في الجامع الكبير للسيوطي ١٠/٢

ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٨٠ عن جعفر بن أحمد بن عاصم عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي عاتكة به.

وإسناده ضعيف جدا؛ مداره على أبي حفص القاص عن على بن يزيد وهو مضعف فيه خاصة وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمته: وقال في الكامل 7/ ٢٨٠ «عامتها ليست بمستقيمة» وشيخه القاسم ضعيف كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١١٩ (٢١٠١)، وضعيف الجامع (١٤١)،

(٤) هو ابن سلمة.

عن علي بن زيد (١) عن ربيعة بن النابغة (٢) عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله عليه: «اجتنبوا ما أسكر». (٣)

- (۱) هو ابن جدعان، ضعیف وقد سبق برقم (۱۱۱)
  - (٢) ذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٠٠
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ١٧٦ (٢٤٢٣٩)، وأحمد في مسنده ٢/ ١٩٩٧ (٢٣٩)، وأبو يعلى ١/ ٢٤٠ (٢٧٨) وعنه ابن عدي في الكامل ٤/ ٩٠ كلهم من طرق عن يزيد بن هارون به في حديث طويل فيه أن رسول الله على عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر..». ورواه أحمد في مسنده ٢/ ١٩٣ (١٢٣٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٤٥ عن عفان، عن حماد بن سلمة به.

وإسناده ضعيف؛ لأجل ابن جدعان، وأعله البخاري بالوقف فقال في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٩ (٩٨٣): «ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي الكية الكبير ٣/ ٢٨٩ (٩٨٣): «ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي الله تشربوا مسكرا ورخص في الأضاحي». ولا يصح؛ لأن أبا صالح قال: حدثني الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب سمع أبا عبيد سمع عليا نهى النبي الله أن تأكلوا من نسككم فلا تأكلوا، ولا يرفعه ابن عيينة وتابعه أبو حصين عن أبي عبد الرحمن عن على قوله».

قـال ابـن عـدي في الكامل ٤/ ٩٠ عـن ربيعة المذكـور: «ما أنكـر من حديثه إلا هـذا الحديث،ولا ينكر من هـذا شيء إذا كان الراوي عنه علي بن زيد بن ۱۲۱\_قال: أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث الغنوي(۱)، .....

جدعان».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٨٦: «وفيه ربيعة بن النابغة؛ قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي».

ولكن له شاهد من حديث ابن عمرو؛ رواه أبو داود في سننه ٣/ ٣٣٢ (٣٧٠١) عن محمد بن جعفر بن زياد عن شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عنه، وفيه شريك النخعي وهو سيء الحفظ.

- وحديث ابن عباس رواه البزار في مسنده - كها في كشف الأستار ٣/ ٣٤٧ (٢٩ ٠٨) - من طرق عبد الرحيم بن سليان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عنه به «اشربوا فيها شئتم، واجتنبوا كل مسكر» وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كها في التقريب (٧٧١٧).

\_وحديث بريدة بن الحصيب عند النسائي في الكبرئ ٣/ ٢٢٥ (٥١٦١٥) وفيه: «واتقوا كل مسكر»

فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، ولذا صححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٨)، وفي السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٧٤ (٨٨٦)

(۱) هـ و عبد الرحمن بـ ن الحارث بـ ن أبي شيخ، أبو أحمد الغنـ وي البغـ دادي (تـ ٣٦٤هـ) قـ ال البرقاني: «رأيته يفهم، ولم أعلم مـ ن حاله إلا خيرا»، وقال ابـ ن أبي الفوارس: «وكان فيه بعض التسـاهل لم يكن ممن يعتمد عليه في هذا الشأن كانت كتبه طرية». انظر: تاريخ بغداد ٢٠٠/١١

حدثنا محمد بن هارون الحضرمي (۱)، حدثنا محمد بن يحيى القُطَعِي (۱)، حدثنا محمد بن يحيى القُطَعِي (۱)، حدثنا يحيى بن ميمون أبو أيوب القرشي (۱)، حدثنا درهم بن زياد بن درهم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه: «اختضبوا(۱)؛ فإنه يزيد في جمالكم وشبابكم ونكاحكم» (۵).

(۱) أبو حامد البَعْرَاني (٥ ٢٢ ـ ١ ٣٢هـ)، قال الدراقطني في سؤالات السهمي ص/ ١٨ ٨٨): «ثقة» انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٥٦٩

(٢) البصري (تـ ٢٥٣هـ) صدوق كها في التقريب (٦٣٨٢)

(٣) ابن عطاء القرشي أبو أيوب التهار البصري ثم البغدادي، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢١: «قدم بغداد سنة تسعين ومائة وحدثهم بها فعند أهل العراق منه العجائب التي يرويها مما لم يتابع عليها حتى إذا سمعها من الحديث صناعته لم يشك أنها معمولة لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال». وقال في التقريب (٧٦٥٦) «متروك»

(٤) عند أبي نعيم زيادة: «بالحناء والكتم».

(٥) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠١٨ (٢٥٨٩)

وهو بهذا الإسناد موضوع مداره على يحيى بن ميمون التهار؛ ثم إنه اختلف عليه فرواه القطعى عنه عن درهم بن زياد به.

وخالف الحسن بن الصباح فرواه عنه عن يحيئ بن ميمون عن عبد الله بن المثنى عن جده ثمامة عن أنس به رواه البزار \_كما في كشف الأستار ٣/ ٣٧٣ ) \_.

وتابعه عقبة بن مكرم فرواه عن يحيى بن ميمون بمثله عند أبي نعيم في الطب

#### قلت:

۱۲۲ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر(۱)،

النبوي ٢/ ٤٧٣ (٥٥١) فهذا يرجح رواية الحسن بن الصباح، ولكن يبقى أن مداره على يحيى بن ميمون وهو كذاب.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٣٥ / ٧٣ من طريق عبد الصمد بن سعيد عن عبد السلام بن العباس بن الزبير عن عبد الرحن الدمشقي عن إبراهيم بن أيوب الدمشقي و كان رجلا صالحا عن إبراهيم بن عبد الحميد الجرشي عن أبي عبد الملك الأزدي عن أنس بلفظ: «شوبوا شيبكم بالحناء؛ فإنه أسرى لوجوهكم وأطيب لأفواهكم وأكثر لجاعكم الحناء سيد ريحان أهل الجنة الحناء يفصل ما بين الكفر والإيهان». وهذا إسناد مظلم؛ فيه أبو عبد الملك الأزدي، وعبد السلام بن العباس؛ لم أقف عليها. وإبراهيم بن عبد الحميد قال عنه أبو رزعة -كها في الجرح والتعديل ٢/١٣٠١ -: «يشبه أن يكون قال عنه أبو رزعة -كها في الجرح والتعديل ٢/١٣٠١ -: «يشبه أن يكون «وبالجملة؛ فهو سند مسلسل بمن لا يعرف غير إبراهيم بن عبد الحميد». «وبالجملة؛ فهو سند مسلسل بمن لا يعرف غير إبراهيم بن عبد الحميد». انظر: أسنى المطالب لدرويش الحوت ص/ ٣٣(٤٧)، وضعيف الجامع الخامع والتنكيت والإفادة (١٤٨)، والسلسلة الضعيفة ٥/ ٩١ (٢٠٧٢)

(۱) محمد بن الحسن بن كوثر، أبو بحر البربهاري (۲۱٦ـ۳٦۲هـ). قال الدراقطني: «كان له أصل صحيح، وسماع صحيح، وأصل رديء فحدث بذا وبذاك فأفسده». وقال البرقاني: «كان كذابا»انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٦١٣

حدثنا أحمد بن علي (١)، عن أبي القاسم الحمصي زُريـق (٢)، عن الحكم بن عبد الله (٣)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «اغتنموا المحل (٤)، وبادروا الأجل، واغتنموا العلم فإنه يدفع به عن الرجل وأهله وقومه ومصره ومعارفه فكأنه قد رحل وجُهد حتى يُعير (٥) به كما يعير بالزنا والسرقة». (٢)

(٦) رواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١ / ٢١٩ عن أبي نعيم به ؟
لكن وقع عنده ابن كوثر عن أحمد بن إسحاق بن يزيد الخشاب بالرقة، وهذا
أقرب فإن الخشاب معروف بروايته عن أبي القاسم الحمصي كما سبق في
حديث (٢٠١)، والذي في النسخ: «ابن كوثر عن أحمد بن علي»، وسواء كان
هذا أو ذاك فلا يضر فكل منها ثقة.

والآفة من الحكم بن عبد الله وهو كذاب والحديث بهذا الإسناد موضوع لأن مداره عليه.

قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٨: «فيه الحكم كذاب أحاديثه موضوعة».

<sup>(</sup>۱) ابن الحسن بن جابر، أبو العباس البربهاري، وثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٤٩٨

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۱۰٤)

<sup>(</sup>٣) متروك، كذبه أبو حاتم، وقد سبق برقم (١٠٤)

<sup>(</sup>٤) في تنزيه الشريعة، وتذكرة الموضوعات بدله: [اغتنموا العمل]

<sup>(</sup>٥) في «ي» عليها علامة تصحيح.

قلت: الحكم متروك.

۱۲۳ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا ابن النقور (۱٬۰) أخبرنا المخلص، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري (۲٬۰) حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله على لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك». (۳)

ونحوه قال السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٤٧، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٨٣

- (۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم  $(\Lambda)$
- (٢) وثقه الخطيب البغدادي انظر: تاريخ بغداد ١٢/٧٠
- (٣) رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ص/ ١٣ (١١١) \_ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٧/ ٢٦٣ (١٠١٨)، ثم قال البيهقي: «هكذا وجدته في كتاب قصر الأمل وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنيا وهو غلط، وإنها المعروف بهذا الإسناد ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه عن محمد بن الحسين القطان عن علي بن الحسين الدارابجردي عن عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن عبد الله بن الحسين الدارابجردي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة و الفراغ». رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد».

ورواه الحاكم في المستدرك٤/ ٣٤١ (٧٨٤٦) من طريق عبدان عن عبد الله بن

#### قلت:

أبي هند به عن ابن عباس مثله. «اغتنم خمسا قبل خمس»

ولكن رواه البخاري في الصحيح (٦٤١٢) عن مكي بن إبراهيم، وصفوان بن عيسلى عن عبد الله بن أبي هند به إلى ابن عباس بحديث: «نعمتان مغبون فيهها كثير من الناس».

وهو غلط لا يصح؛ والمحفوظ أن هذا اللفظ: «اغتنم خمسا قبل خمس» يرويه عمرو بن ميمون الأودي مرسلا؛ كذا رواه مسدد في مسنده \_ كما إتحاف الخيرة المهرة ٧/ ٣٩٢ (٧١٦٥) \_ ومن طريقه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص/ ١٠٠ (١٧٠) \_ عن عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح، عن عمرو بن ميمون به.

ورواه ابن المبارك في الزهد ص/ ۲(۲) ومن طريقه البيهقي في الآداب ١/ ٤٩٥ (٢٢٩)، والخطيب ١/ ٤٩٥ (٢٢٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٧٠ (٤٠٨) وابن عساكر في تاريخه ١٤/ ٢٩٧ عن جعفر بن برقان،

ورواه وكيع في الزهد ١/ ٢٢٣(٧) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩/ ٥٥(٣٥٤٦٠) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٤٨ عن جعفر بن برقان به.

وقال العراقي في تخريج الإحياء ٢/٢٠٦ (٤٣٦٦) حيث قال: «أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن».

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٧/ ٣٩٢ عقب حديث عمرو بن ميمون ـ: «وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس؛ رواه الحاكم وقال: على شرطها»؛

۱۲٤ \_ (قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكريا(۱)، حدثنا الحسين بن الفرج(۲)، حدثنا معتمر بن سليهان، سمعت الفرات بن سلهان سمعت رسول الله على يقول: «اغتنموا دعوة المؤمن المبتلى(۱)».(۵)

ولكن الصواب أن الإسناد الذي فيه ابن عباس متنه: «نعمتان مغبون» غلط لا يصح.

- (۱) هـ و أبو محمد الأصبهاني (تـ ۲۸٦هـ)، قال أبو الشيخ: «كان مقبولا ثقة». انظر: طبقات المحدثين باصبهان ٣/ ٣٧٣
- (۲) يعرف بابن الخياط، قال ابن معين: «كذاب يسرق الحديث» وتركه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: ذهب حديثه، وقال أبو الشيخ: ليس بالقوي. انظر: تاريخ ابن معين (ابن محرز) ۱/ ۱۲۵، وطبقات المحدثين بأصبهان ۲/ ۲۰۰، والميزان للذهبي ۱/ ۵٤٥
- (٣) الجزري الرقي (ت٠٥١هـ) وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو حاتم: «لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٢٢ انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ٤/ ١١٤ (٢٨٠٥)، والجرح والتعديل ٧/ ٨٠، والكامل لابن عدي ٦/ ٢٥، والميزان للذهبي ٣٤٢
  - (٤) الحديث في هامش الأصل ولم يظهر في المصورة إلا العبارة الأخيرة منه.
- (٥) رواه أبو الشيخ في الشواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/٥١١،
   والعجلوني في كشف الخفاء ١/١٦٨ (٤٤١)

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه الحسين بن الفرج ابن الخياط وقد سبق بيان حاله،

۱۲۵ ـ قال: أخبرنا أبو منصور سعد بن علي العجلي، أخبرنا أبو طالب العشاري(١)، حدثنا ابن شاهين، حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة(٢)، حدثنا الحسن بن سعيد [البزاز](٣) [ي/ ١/ ٢١/ أ] حدثنا

ثم هو منقطع لأن الفرات بن سلمان توفي سنة • ١٥ هـ ولم يدرك أبا الدرداء قطعا.

والصواب أنه موقوف على أبي الدرداء من كلامه؛ رواه معمر في الجامع ١١/ ٩٦ (٢٠٠٢) عن صاحب له عن أبي الدرداء ولفظه: «يا أخي! اغتم دعوة المؤن المبتلى». ورواه القضاعي في مسند الشهاب ١/ ٧٧ (٧٢) من طريق إسحاق ـ هو بن إبراهيم بن يونس ـ عن الربيع بن ثعلب عن إسهاعيل بن عياش عن مُطْعِم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان... فذكره

ورواه البيهقي في الشعب ٧/ ٣٧٩ (١٠٦٥) من طريق سعيد بن منصور عن إسهاعيل بن عياش به.

وفيه مطعِم بن المقدام ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٥٩ وقال أبو حاتم كها في الجرح والتعديل ٨/ ٤١١: «لا بأس به» انظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٢٣ (٢٥١٣)

- (۱) سبق برقم (۹۳)
- (٢) ويقال له أيضا: ابن أبي شيبة وهو أحمد بن محمد بن شبيب بن زياد (تـ٣١٧هـ)، قال الدارقطني: «ثقة ثقة». انظر: تاريخ بغداد ٦/ ١٧٢
- (٣) في «ي» والترغيب لابن شاهين [البزار]-بالراء آخره-ولم أقف عليه بهذا

شبابة (۱)، عن أبي غسان المدني (۱)، عن زيد بن أسلم، قال: قرأ أبي بن كعب عند النّبيّ عَلَيْةِ: «اغتنموا الدعاء عند النّبيّ عَلِيْةٍ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة؛ فإنها رحمة». (۳)

الاسم، وقال الألباني: «والحسن بن سعيد البزار والراوي عنه؛ لم أعرفهما». وأرجحت أنه: الحسن بن سعيد بن عبد الله الفارسي البزاز يعرف بـ «ابن البُسْتَنبان» (تـ ٢٦٣هـ) قال أبو حاتم: «صدوق» انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٦، وتاريخ بغداد٨/ ٢٨٩، وتوضيح المشتبه ٥/ ٥٨

- (۱) بن سـوَّار المدائني، يقال: كان اسـمه مروان مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء. انظر: التقريب(۲۷۳۳)
  - (٢) هو محمد بن مُطرِّف بن داود الليثي، ثقة كها في التقريب (٦٣٠٥)
- (٣) رواه ابن شاهين في الترغيب ص/ ١٨٦ (١٥١) بهذا السند، وقال محققه: «إسناده حسن».

لكن يشير ابن حجر أن فيه انقطاعا؛ فزيد بن أسلم لا تعرف له رواية عن أبي بن كعب، ولم يسمع من لصحابة الذين تأخر موتهم عن أبي بن كعب كعائشة وأبي هريرة فأحرئ أن لا يسمع من أبي. وراجع: تحفة التحصيل ص/ ١١٨

ورواه القضاعي في مسند الشهاب ١ / ٤٠٢ (٦٩٢) من طريق عبد الله بن أحمد المعروف بابن المفسر، عن محمد بن حامد بن السري عن يعقوب الدورقى عن شبابة به.

قال الألباني: وابن السري هذا لم أعرفه.

قلت: فيه انقطاع وا....

177 \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده، أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار المصري (۱)، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق (۱)، أخبرنا أبو إسهاعيل حفص بن عمر (۱)، حدثنا عبد الله بن المثنى [أ/ 17/ أ]، عن عمّيه: النضر وموسى عن أبيها أنس بن مالك أن رسول الله على قال الأصحابه: «اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٢١ (٢٥١٢) وانظر: كشف الخفاء للعجلوني ١/ ١٦٨ (٤٤٠)

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨٩: «أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند، وهو إلى الضغف أقرب».

وقال ابن حبان في المجروحين ١ / ٢٥٨: «يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية، ويعمد إلى خبر يعرف من طريق واحد فيأتي به من طريق آخر لا يعرف».

<sup>(</sup>۱) يروي عن الربيع بن سليمان؛ روئ عنه ابن منده في فوائده برقم(٣٩)(٥٥)، وله ذكر في تاريخ دمشق٦٣/٣

<sup>(</sup>٢) ابن دينار الأموي البصري ثقة عمي قبل موته، فكان يخطئ ولا يرجع كها في التقريب(٢٤٨)

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسماعيل الأبُلي، قال أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل ٣/ ١٨٣: «كان شيخا كذابا»

بدينار».(١)

## قلت: أبو إسهاعيل(٢).

(۱) رواه ابن حبان في المجروحين ۱/ ۲۰۹ وابن عدي في الكامل ٣/ ٢٨٧ \_كها في ذخيرة الحفاظ للمقدسي ٢/ ٧٧٥ (١٤٨٢) \_كلاهما من طريق إبراهيم بن مرزوق به.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٤ · ١ : «وفيه حفص بن عمرو الأيلي (كذا وصوابه: الأبِّلي)، كذاب، فلايصلح شاهدا».

- ويروئ من حديث أبي هريرة؛ رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٠٠٠ (٩٧٤) من طريق أبي الفتح الأزدي عن محمد بن زكريا الحذاء، حدثنا الحسن بن سعيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن حيان حدثنا حاد بن زيد عن أبي هريرة بمثله. وفيه إبراهيم بن حيان؛ قال الأزدي: ساقط زائع لا يحتج بحديثه. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص/ ١٧٨ (٩٠٤): «وضعه إبراهيم بن دينار - وهو ابن حيان - على حماد بن زيد». وكأن الشوكاني سها؛ فقال في الفوائد المجموعة ص/ ١٥ (٣٩): «فيه وهب بن وهب،أبو البختري وضاع». والحديث كما ترئ ليس فيه المذكور، إنها فيه ابن حيان.

فالحديث موضوع؛ لايصح من كلا الطريقين؛كما حكم بوضعه الذهبي، والغماري في المغير (٣١)، والألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ٢٩٠ (١٥٨)،وضعيف الجامع (٩٧٨)

(٢) سبق في رجال السند أنه كذاب.

۱۲۷ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار البصري (۱)، حدثنا محمد بن عيسى الصوفي (۲)، حدثنا صالح بن أحمد الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب البزّاز (۳)، حدثنا أبو يحيى الساجي، حدثنا محمد بن إسحاق البكائي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسلم بن خالد عن سعيد بن أبي صالح (٤)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي (التمسوا الرزق في النكاح». (٥)

(۱) سبق برقم (۳۵)

(٢) سبق برقم (٧١)

(٣) الهمذاني لقبه «مَـمُّوس» (تـ٣٢هـ)، ثقة مفيد انظر: السير للذهبي
 ٥١/ ٣٨٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٠٦

(٤) هو المعروف بــ «سعيد العلاف»قال أبو زرعة: «لين الحديث لا أظنه سمع من ابن عباس» انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٧٦، وغنية الملتمس للخطيب؟

(٥) رواه الثعلبي في تفسيره ٧/ ٩٥ والواحدي في الوسيط حلى في الضعيفة ٥/ ٩٠ - من طريق عبد الله بن محمد بن وهب [كذا، وفي تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٢/ ٤٤٤ اسمه: «عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب»] عن أبي زرعة عن إبراهيم بن موسئ الفراء عن مسلم بن خالد به.

والحديث بهذا السند ضعيف؟ مداره على مسلم بن خالد، قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ١٤٩: «ومسلم فيه لين»، وشيخه كذلك، مع كونه لم يسمع من ابن عباس. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٤٩)، والسلسلة الضعيفة ٥/ ٩٠٥(٢٤٨٧)

لكن له شاهد أخ يه البزار كها في كشف الأستار ٢/ ١٤٩ ( ١٤٠٢)، والخطيب في والدار قطني في العلل ١٥ / ٦١ والحاكم ٢/ ١٦٠ ( ٢٦٣٠)، والخطيب في تاريخه ١٠ / ٢١٢ من طريق أبي السائب سلم بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «تزوجوا النساء؛ فإنهن يأتين بالمال».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة بسنده، وسالم ثقة مأمون».

أقول: وتابعه عبد المؤمن بن عبد العزيز العطار عن حسين بن علوان عن هشام به موصولا بلفظ: «عليكم بالتزوج فإنه يحدث الرزق». عند السهمي في تاريخ جرجان ص/٣٤٣ (٣٩٣)، وفيه ابن علوان كان يضع الحديث على هشام. انظر: المجروحين ١/ ٢٨٢

والصواب أن الحديث مرسل كها رجحه الدارقطني؛ فقال: «يرويه أبو السائب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، وغيره يرويه عن هشام عن أبيه مرسلا، والمرسل أصح».

وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ٣٥ (١٦١٦١)، وأبو داود في المراسيل ص/ ٢٩ (١٩٢) عن أبي توبة الربيع بن نافع عن أبي أسامة عن المراسيل ص/ ٢٩ (١٩٢) عن أبي توبة الربيع بن نافع عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا: «انكحوا النساء؛ فإنهن يأتينكم بالمال» قال السخاوي في المقاصد ص/ ١٥٠ (١٦٢): «وقال البزار والدارقطني: وغيره سلم يرويه مرسلاً، وهو كها قالا، فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة، وكذلك أخرجه أبو داود في المراسيل عن

قلت: مسلم فيه لِينٌ (١) وشيخه.

۱۲۸ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو الفضل الكرابيسي (۲)، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن تُرْكان (۳)، أخبرنا عمر بن أحمد الفقيه (٤)، أخبرنا أحمد بن إسهاعيل بن الحارث (٥)، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا زائدة (٢) عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دِثار (٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى السهاء كأنها الشرار» (٨).

أبي توبة عن أبي أسامة».

<sup>(</sup>۱) في «ي» [فيه لبسً]

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۹۲)

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٩٢)

<sup>(</sup>٤) عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسرور، أبو حفص الفامي الماوردي الزاهد الفقيه الأمين (٣٥٨ـ٤٤هـ)، انظر: المنتخب من كتاب السياق ص/٢٠٤(١٢١٩)

<sup>(</sup>٥) العدوي البصري شيخ للطبراني، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي٦/ ٦٦٩

<sup>(</sup>٦) سبق برقم (١٠٠)

<sup>(</sup>٧) في «ي» تصحف إلى [دينار]

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم في المستدرك / ٨٣ (٨١) من طريق أبي كريب عن حسين بن على المحقى، عن زائدة، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن

۱۲۹ ـ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز أبو منصور (۱٬۱ حدثنا أبو بكر ابن المقرئ، حدثنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن إسهاعيل الوساوسي (۲٬۱ حدثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن سليان (۲٬۱ عن شرحبيل بن سعد (۱٬۱ عن جابر عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله عليه: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإنها تقيم المعوج، وتسد

عمر به.

قال الحاكم: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه».

وقال الذهبي في العلو ١/ ٤١ ٣٤(٤٠): «غريب، وإسناده جيد».

يراجع السلسلة الصحيحة (٧٦٧و ١٨٧٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٨)

- (۱) سبق برقم (۷۱)
- (٢) قال البزار: كان يضع الحديث، وضعفه الدارقطني انظر: الميزان ٣/ ٤٨١
- (٣) هـو ابـن عبد الله بن حنظلـة المعروف بابن الغسـيل، صدوق فيـه لين كما في
   التقريب (٣٨٨٧)
- (٤) قال ابن أبي ذئب: كان متها، وقال مالك: ليس بثقة وقال ابن معين (رواية الدوري)٣/ ٢٢٥ (١٠٤٠): «ليس بشيء، هنو ضعيف». انظر: تهذيب الكال/ ١٠٥٥

## الخلل(١)، وتدفع ميتة السوء، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان».(٢)

- (١) عبارة «وتسد الخلل» ليست عند أبي يعلى والبزار والخطابي.
- (٢) رواه أبو يعلى في مسنده ١ / ٨٦ (٨٥) والبزار ١/ ١٦٠ (٨٢)، والدارقطني في العلل ١/ ٢٢، والخطأبي في غريب الحديث ١/ ٣٤٥ كلهم من طرق عن الوساوسي به.

قال البزار: «وهذا الحديث إنها حدث به رجل كان بالبصرة عن زيد بن الحباب وكان متهما فيه يقال: إن ليس له أصل من هذا الوجه فأمسكنا عن ذكره».

وقال الدارقطني في العلل ١/ ٢٢٢ بعدما ذكر أنه يرويه الوساوسي، قال: «ولم يتابع عليه، والوساوسي هذا ضعيف، وغيره يرويه عن شرحبيل بن سعد مرسلا، ولا يذكر فيه جابرا ولا أبا بكر».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٧٦: «وفيه محمد بن إسهاعيل الوساوسي وهو ضعيف جدا».

وقال الألباني: ضعيف جدا؛ انظر: ضعيف الجامع (١٢٣)، والسلسلة الضعيفة ٤/ ٢٦٨ (١٧٨٤)

ورواه ابن عدي في الكامل ١/ ١٦٥ و٥/ ١٣٧، وابن منده في فوائده ص/ ٦٦ (٤٤) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي عن صلة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».

قال ابن عدي: زاد الجرجاني: «فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان».

#### قلت:

۱۳۰ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا عبد الوهاب ابن مندة، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو عمرو أحمد بن سلمة بن الضحاك (۱٬)، حدثنا محمد بن ميمون بن كامل (۲٬)، حدثنا محمد بن إسحاق الأسدي (۳٬)، حدثنا الأوزاعي عن مكحول عن أبي أمامة، وواثلة، وعبد الله بن بُسر (٤٠) كلهم عن النبي عليه: «اتقوا شهر رمضان؛ فإنه شهر الله، جعل لكم أحد عشر شهرا

والحديث من هذا الطريق لا يصح؛ فيه صلة بن سليهان، قال ابن عدي في الكامل ٤/ ٨٧: «هذا من أعجب ما رأيت لصلة، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس». وقال ابن معين وأبو داود: كذاب. وانظر: رواية الدروي عن ابن معين 7/1، وسؤالات الآجري لأبي داود ٢/١، وسؤالات الآجري الأبي داود ٢٠٠١)

- (۱) أبو عمرو الهلالي المصري (تـ٥٣٤هـ)، وثقه ابن يونس، ووصفه بالصلاح. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨١٥
- (٢) الحمراوي الزيات، ويقال له أيضا: محمد بن كامل بن ميمون، قال الدراقطني: «ليس بالقوي». انظر: لسان الميزان٧/ ٤٥٧
- (٣) كذا في الأصل و «ي» [الأسدي] والذي في المصادر: العكاشي، وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي، وينسب أحيانا «محمد بن محصن» كذبوه كما في التقريب (٦٢٦٨)
  - (٤) في «ي» [عبد الله بن بشر] وهو تصحيف.

تشبعون فيها وتروون، وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم»(١).

# ١٣١ \_ قال الحلواني: حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة (٢) ح؟

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٦/١، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٦٠

والحديث بهذا السياق موضوع؛ آفته من العكاشي، وقد كذبوه.

وقد روي مطولا بإسناد موضوع عن ابن عباس مرفوعا أوله: «إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول من الحول الشهر رمضان وإن الحور لتزين من الحول إلى الحول لصور أمضان فإنه شهر الله جعل الله..» عند لصور أمضان فإنه شهر الله جعل الله..» عند عام في فوائده ٢/ ٥٤ (١١٢٧) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥ / ٢٢٥ - والبيهقي في الشعب ٣/ ٢١٢ (٣٦٣٢) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي عن أحمد بن محمد بن أخي سوار القاضي عن الأوزاعي عن عطاء به.

وفيه محمد بن إبراهيم؛ قال عنه ابن عدي في الكامل ١ ٥ ٧٥: «منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة». وقال الدراقطني في سؤالات البرقاني ص/ ٥٨ (٤٢٣): «كذاب» والراوي عنه أحمد بن محمد بن عبد الله العنبري ابن أخي سوار بن عبد الله القاضي، لم أقف على ترجمته..

ورواه الطبراني في الأوسط ٤/ ٩٠ (٣٦٨٨) من طريق أحمد بن أبيض المديني عن محمد بن إبراهيم به ؛ وابن أبيض قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤٤: «لم أجد من ترجمه».

(٢) صدوق يخطئ كما في التقريب(٥٨٤٨)

وقال ابن السني: حدثنا عبدان، حدثنا دُحيم (۱) عن عبد الله بن نافع كلاهما عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (۲) عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا [ي/ ۱/ ۲۲/ أ] زلة العالم، وانتظروا فيئته». (۳) [أ/ ۲۸/ ب]

۱۳۲ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن حدان (٤)، حدثنا الحسن بن سُفْيان (٥)،

والبيهقي في الكبرى ١٠ / ٢١١ من طريق أحمد بن عبيد الصفار عن تمتام عن محمد بن اسحاق المسيبي عن عبد الله بن نافع عن كثير به.

والحديث بهذا السند موضوع فيه كثير بن عبد الله المزني. وانظر: الضعيفة للألباني ٤/ ١٩٣ (١٧٠٠)

- (٤) سبق في رقم (٤٧)
- (٥) في «ي» [شعبان] وهو تصحيف، وقد سبق برقم(٤٧).

<sup>(</sup>۱) واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم كما سيأتي برقم (١٣٧)

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٢١: «منكر الحديث جدا، يروئ عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه». ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «ركن من أركان الكذب»، لكن قال ابن حجر في التقريب (٥٦١٧): «ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب».

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٩٢ عن عبد الله بن محمد بن سلم عن دحيم
 به.

حدثنا إبراهيم الحَوْرَاني(١)، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمان(٢)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على التقوا أبواب السلطان وحواشيها، فإن أقرب الناس منها أبعدهم من الله، ومن آثر سلطانا على الله جعل الله الفتنة في قلبه ظاهرة وباطنة وأذهب عنه الورع، وتركه (حيران)(١)».(٥)

قلت: عنبسة(٢)

۱۳۳ ـ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو منصور(٧)، أخبرنا

(١) إبراهيم بن أيوب الحوراني الزاهد، سبق برقم (٤٧)

- (۲) متروك، رماه أبو حاتم بالوضع، وقد سبق في رقم (۱۵)
- (٣) ويقال له: عبدالله بن الأسود الأصبهاني ذكره أبو الشيخ في طبقات المحدثين
   بأصبهان ١/ ٣٤٧، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٤٢ ولم يذكرا فيه شيئا.
  - (٤) بياض في «ي».
- (٥) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٤٢ بهذا السند. وهو بهذا الإسنادموضوع؛ آفته عنسبة بن عبد الرحمن، وشيخه ابن أبي الأسود
- وهو بهدا الإستاد موضوع الحدة عنسبه بن عبد الرحمن، وسيحه ابن ابي الا سود مستور، لم أقف فيه على تعديل. انظر: السلسلة الضعيفة ٤/ ١٩١ (١٦٩٨)
- (٦) قال الألباني: «وأشار\_يقصد ابن حجر هنا\_في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس إلى إعلاله بعنبسة هذا».
  - (٧) هو محمد بن عيسل بن عبد العزيز، وقد سبق برقم (٧١)

- (٢) كذا في الأصل و «ي» [علي]: وصوابه: عثمان بن مطر الشيباني أبو علي البصري ـ يروي عن عصام بن طليق، وهو ضعيف كما في التقريب (١٩ ٥٥)
- (٣) هـو الطفاوي البصري، قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٧٤: «كان ممن يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها معمولة أو مقلوبة». واكتفى ابن حجر في التقريب (٤٥٨٢) بقوله: «ضعيف».
  - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) رواه الدارقطني في الأفراد كما في الأطراف لابن طاهر ١/٢١٢ (٣٠١) ورواه أبو الفتح الأزدي في الصحابة وأبو موسئ المديني في الذيل على الصحابة كما في أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٤٣٠ من طريق بكر بن خنيس عن عاصم بن عاصم عن جمانة الباهلي عن النّبي على به.

وإسناد الديلمي ضعيف جدا؛ فيه عثمان بن مطر، وشيخه ضعيفان، ومسلم بن أبي جعفر لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۱) لعله: النخشبي البغدادي، قال ابن يونس: روى مناكير، انظر: تاريخ بغداد ۳۷/۱٤

قلت: مسلم(١).

174 \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو علي محمد بن عبد الله بن الحسين المدني (٢) ، حدثنا الفضل بن مزدين أبو القاسم (٣) ، حدثنا أحمد بن يونس (٤) ، حدثنا معاوية بن يحيى (٥) عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي (اتقوا الحجَر [الحرام] (٢) في البنيان فإنه أساس الخراب». (٧)

والأخرى فيها بكر بن خنيس ضعيف كذلك بل وصل به بعض إلى الترك كالدارقطني وابن أبي حاتم. انظر: تهذيب الكمال ٢٠٨/٤

- (١) انظر رجال السند.
- (٢) كذا في الأصل و «ي»، لكن ورد في أخبار أصبهان ٢/ ١٥٥ باسم: «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يحيى المديني الأخباري عن الفضل بن مزدين». وبين أبو نعيم أنه لم يكتب عنه غير هذا الحديث.
  - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) هو أحمد بن يونس بن المسيب بن مالك الضبي، نزيل أصبهان (ت ٢٦٨هـ) قال ابن أبي حاتم: محله الصدق انظر: الجرح والتعديل ١/ ٨١، وتاريخ ابن عساكر ٦/ ٢١
  - (٥) هو أبو روح الدمشقى الصدفي، ضعيف كها في التقريب (٦٧٧٢)
    - (٦) ساقط من الأصل، و «ي»، وأثبته من مصادر التخريج.
    - (٧) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٥٥ بهذا الإسناد.

قلت: معاوية بن يحيي هو(١).

۱۳۵ ـ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا علي بن إبراهيم (۲)، عن محمد بن يحييل (۳)،

ورواه ابن المقرئ في معجمه (١٢٩٥)؟ وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣١٣ عن عن موسئ بن الحسن بن الدهام عن ابن يونس به.

ورواه الخطيب في تاريخه ٦/ ٢٨٩\_ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢ •٣(١٣١٣)\_بسنده إلى أحمد ابن يونس به.

ورواه والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٨٨ (٦٦٤) والبيهقي في الشعب ٧/ ٣٩٤ (٢٦٢) والبيهقي في الشعب ٧/ ٣٩٤ (٢٩٢ من طريق أبي العباس الأصم عنه.

وإسناده ضعيف لأجل معاوية بن يحيئ الصدفي؛ وحسان بن عطية لم يسمع من ابن عمر، قال ابن الجوزي في العلل ٢/ ٢٠٣: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله على ومعاوية بن يحيئ ضعيف، وحسان لم يسمع من ابن عمر». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ١٩٢ (١٦٩٩)، وضعيف الجامع (١٦٩٩).

- (١) لعله يريد أنه الصدفي، كما تقدم في رجال السند.
  - (۲) سبق برقم (۵۰)
- (٣) هومحمد بن يحيى بن النعمان، أبو بكر ابن أبي زكرياء الهمذاني الفقيه الشافعي، صاحب ابن سريج (تـ٣٤٧هـ)، كان أوحد زمانه في الفقه، وله كتاب السنن. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٥٩، ويقارن بـ: الإرشاد للخليل

عن أحمد بن سعيد، عن هشام بن عهار (۱)، عن محمد بن شعيب (۲)، عن اسعيد بن سعيد بن جبل سعيد بن سنان (۳)، عن أبي الزاهرية (٤) عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن إبليس طلاع رصاد صياد، وما هو بشيء من فُخُوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من فُخُوخه في النساء». (٥)

٢/ ٧٢٨ (٤٤٥) ففيه اختلاف بينها.

(۱) هشام بن عمار قال أبو داود: «وأبو أيوب ـ يعني سليمان بن عبد الرحمن خير منه حدث هشام بأربعائة حديث مسندة ليس لها أصل كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيرها يلقنها هشاما فيحدث بها وكنت أخشى أن تفتق في الإسلام فتقا». انظر: تهذيب التهذيب ۱۱/ ٤٧ وقال ابن حجر في التقريب (٧٣٠٣): «صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح».

- (٢) هو ابن شابور الأموي الدمشقى، صدوق، سبق برقم (٦٧)
- (٣) هـو أبو مهـدي الحمصي، مـتروك ورمـاه الدارقطني وغـيره بالوضع كما في التقريب (٢٣٣٣)
  - (٤) هو حدير الحضرمي الحمصي، صدوق كما في التقريب (١١٥٣)
  - (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٦/١، ولم أقف عليه عند غيره. وهو موضوع؛ فيه سعيد بن سنان الحمصي.

وقد حكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٨٥ (٢٠٦٥) وضعيف الجامع (١١٦)

#### قلت:

۱۳٦ ـ قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عيسى بن نصر (۱)، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد النيسابوري (۱)، حدثنا إسهاعيل بن يحيى بن عبيد الله (۱)، حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث (۱)، عن علي قال: قال رسول الله (۱۱) عليه: «اتقوا غضب عمر؛ فإن الله يغضب إذا غضب عمر». ((۱) [أ/ ۱۷/أ]

(٦) لعله: أبو الهذيل السرخسي النيسابوري له ذكر مجرد في الشعب للبيهقي
 ٢/ ٩١٧٨(٩١٧٨)، ولم أقف له على ترجمة.

(٧) لم أقف عليه.

(٨) هو التيمي، كذبه جماعة من الحفاظ كما سبق برقم (٧٣)

(٩) هو الأعور؛ كذبه الشعبى، ورمى بالرفض كما في التقريب (١٠٢٩)

(١٠) في «ي»: [قال النبي]

(۱۱) رواه أبو نعيم الأصبهاني فضائل الخلفاء الراشدين ۱/ ٦٤ (٢٧) عن أبي الشيخ عن موسئ بن إبراهيم الأعرج عن مطروح بن محمد بن شاكر عن موسئ بن محمد أبو الطاهر عن إسهاعيل بن يحيئ به.

ورواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ص/ ١٤٥ (٩٤) عن محمد بن داود بن سليهان الهمذاني عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي عن عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان به.

ورواه الخطيب في تاريخه ٣/ ٤٤٠ \_ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق

۱۳۷ \_قال: أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا ابن فارس (۱)، حدثنا سَمُّويه (۲)، حدثنا ابن

23/ ٧٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١ / ١٩١ (٣٠٥) وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٣ / ٢٢٣ من طريق أبي عبيد الله بن الربيع عن أبي لقمان النخاس عن هاشم بن القاسم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به.

وفيه أبو لقمان النخاس قال الخطيب في تاريخه ٣/ ٤٣٩ (وكان ضعيفا يروي المنكرات عن الثقات».

وإسناد الديلمي وابن شاهين وأبي نعيم ضعيف جدا فيه؛ الحارث الأعور، وفيه إسهاعيل التيمي.

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه». وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٢٠٤: «خبر منكر».

- (۱) هـ و عبد الله بـن جعفر بـن أحمد بـن فـارس أبو محمـد الأصبهاني (۲٤٨ـ ۲۵۳مـ) مسند أصبهان، كان ثقة انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء ٥٥/ ٥٥٥
- (۲) هو إسهاعيل بن عبد الله، أبو بشر العبدي الأصبهاني (نحو ۱۹۰ ـ ۲۲۷هـ)، ثقة صدوق، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲/ ۱۸۲، وطبقات المحدثين بأصبهان ۳/ ۲۶
- (٣) ابن عمرو بن ميمون، أبو سعيد الدمشقي، الحافظ الثقة الملقب بـ: «دحيم» (تـ٥٤٧هـ) انظر: السير ١١/ ٥١٥، سبق برقم (١٣١)

أبي فُديك (١)، عن علي ابن أبي علي (٢)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا محاش (٢) النساء». (٤)

(۱) هو محمد بن إسهاعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني (تـ ۲۰۰هـ)، صدوق كها في التقريب (٥٧٣٦)

(٢) هـو علي بن أبي علي اللهبي، قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن المديني: «لم «ضعيف الحديث، روى عن ابن المنكدر، فأعضل». وقال البخاري: «لم يرضه أحمد، منكر الحديث». وقال النسائي: «منكر الحديث» وقال العقيلي: «متروك الحديث».

انظر: تاريخ ابن معين (ابن الجنيد)ص/ ١٨٣، والتاريخ الكبير٦/ ٢٨٨، والضعفاء والمتروكون للنسائي ص/ ٢١٦، والضعفاء للعقيلي ٣/ ٢٤٠

- ٣٩١ / ١عاش جمع مَحشَّة، وهي الدبر كما في النهاية في غريب الحديث ١ / ٣٩١
- (٤) رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣١٥ من طريق الحسين بن عيسى عن ابن
   أبي فديك به.

وقد ساقه الديلمي من طريق سمويه في فوائده ولم أجده في القسم المطبوع منه.

والحديث من هذا الطريق ضعيف جدا؛ مداره على بن أبي علي اللهبي. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ٣٥٧ (٧٧٢٢) عن محمد بن عيسى بن السكن عن علي بن بحر، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله «أن النّبيّ عَلَيْهُ نهى عن محاش النساء». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الضحاك ابن عثمان إلا ابن أبي فديك،

۱۳۸\_قال: أخبرنا أبو الوقت كتابة، أخبرنا ابن داود، أخبرنا ابن داود، أخبرنا ابن أعين (۱۳۸ عيد أخبرنا إبراهيم بن خُزَيم (۲)، أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة

تفرد به: على بن بحر».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ٣٤٥: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٨٠)

وله شاهد في المعجم الكبير ١٠ / ٢١٤ (١٠٥٠٨) عن عبد الله بن أحمد عن عبيد الله بن أحمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شبعة عن أبي السفر عن القعقاع (كذا)عن عبد الله قال: «نهينا عن محاش النساء».

ورواه الدارمي 1 / ٢٧٦ (١١٣٧) عن أبي هلال عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله.... وفيه فقال ابن مسعود: «لا، محاش النساء عليكم حرام».

والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٩٩ عن إسمعيل بن ابراهيم عن أبي عبد الله الشقري بمثله.

وإسناده حسن، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.

- (۱) هـ و عبد الله بـن أحمد بـن حمَّويه بن يوسـف بن أعـين، أبو محمـد السرَّخسي (۲۹۳ـ۸۸۱هـ). انظر: السير للذهبي ۲۸/۲۹۳
- (۲) هو ابن قمير بن خاقان، أبو إسحاق الشاشي (تـ بعد ۳۱۸هـ)، وهو محدث صدوق. انظر: السير للذهبي ٤٨٦/١٤

### مباركة».(۱) [ي/ ۱/ ۲۳/أ]

#### رواه عبد بن حمید ۱/ ۳۳ (۱۳).

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١٠ / ٤٢٢ (١٩٥٦٨) عن معمر في الجامع ١/ ٢٠٨ (١٦٣) ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٥ (٧١٤٢) عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا.

وابن ماجه ۲/ ۱۱۰۳ (۳۳۱۹) عن الحسين بن مهدي،

والترمذي في الجامع ٤/ ٢٥١(١٨٥١) وفي الشمائل (١٥٨) عن يحيى بن موسى

والبزار في مسنده ١/ ٣٩٧ (٢٧٥)عن محمد بن سهل بن عسكر و الحسين بن مهدي كلهم عن عبد الرزاق به.

ورواه أبو يعلى في مسنده \_ ومن طريقه الخطيب في الكفاية في علم الرواية 7/ ١٧٤ (٨٢) \_ من طريق الرواية 7/ ١٧٤ (٨٢) \_ من طريق محمد بن سهل هو ابن عسكر عن عبد الرزاق به.

والدارقطني في الأفراد\_كما في الأطراف لابن طاهر ١/ ٩٦ (٧٧)\_

والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٢٨٤ (٤٤٥٠) من طريق محمد بن أبي السري ويحيي بن موسئ كلاهما عن عبد الرزاق به.

والبيهقي في الشعب ٥/ ١٠٠ (٥٩٣٩)، وفي كتاب الآداب ص/ ٣١٤ (٦٥٧) من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أحسبه عن عمر به.

قال البيهقي في الشعب: «ورواه أيضا زمعة بن صالح، عن زياد بن سعد،

عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، مرفوعا»

قلت: رواه من طريق زمعة الطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٢٨٤ (٤٤٤٨) عن عبيد بن رجال عن محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرة، عن زمعة بن صالح، عن زياد وهو ابن سعد، عن زيد بن أسلم فذكره.

وقال الترّ مِنِيُ عقب الحديث: «هذا حديثُ لا نعرفُه إلا من حديث عبد الرّزَاق، عن مَعْمَر، وكان عبد الرّزَاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربها ذكر فيه: عن عُمَر، عن النّبي على وربها رواه على الشّك، فقال: أحسِبُه عن عُمَر، عن النّبي على وربها قال: عن زَيْد بن أَسْلَم، عن أبيه، عن النّبي على مرسلاً».

قال البزار ١/ ٣٦٠: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر، عن النبي على الا من هذا الوجه، ولا رواه عن زيد إلا معمر، وزياد بن سعد ورواه غير واحد عن عبد الرزاق عن معمر، عن زيد، عن أبيه، ولا أعلمه إلا عن عمر، ورواه غير واحد بلا شك، وهذا الكلام قد روي عن أبي أسيد، وعن أبي هريرة، وإسنادهما فغير ثابت»

ورواه الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٧٧٩ (٣٣١) ثم قال: «سألت محمدًا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث فقال: هو حديث مرسل. قلت له: رواه آخر عن زيد بن أسلم غير معمر. قال: لا أعلمه».

ونقل الخطيب في الكفاية ٢/ ٥١٦ عقب رواية الحديث: قال ابن عسكر: فقال له فتي من أهل مرو\_يقال له أحمد بن سعيد\_: هذا الحديث كنت

لا ترفعه \_ يخاطب عبد الرزاق \_ قال: «ذلك على ما حدثنا، وهذا على ما نحدث».

قال الخطيب: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحأبي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النّبي على ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا».

ورجح ابن معين في رواية الدوري ٣/ ١٤٢ (٥٩٥)، وأحمد في مسائل أبي داود ص/ ٣٩٧ (١٨٧٧)، والبخاري كها في العلل الكبير (٣٣١)، وأبو حاتم الرازي كها في العلل لابنه ٤/ ٥٠٤ (١٥٢٠)أنه من مرسل زيد بن أسلم عن أبيه.

وروي من حديث أبي أُسَيْدٍ؛ رواه الترمذي في الجامع ٤/ ٢٨٥ (١٨٥٢)، والنسائي في الكبرئ ٤ / ١٦٥ (٦٧٠٢) وأحمد في مسنده ٢٥ / ٤٤٨ (١٦٠٥) من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام \_عن أبي أسيد به.

والطبراني المعجم الكبير ١٩/ ٢٦٩ (٥٩٦) من طريق سعيد بن سليهان عن زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسي عن عطاء ليس بابن أبي رباح به.

وساقه الطبراني أيضا ١٩ / ٢٦٩ (٩٧٥) من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان به.

وفيه عطاء الشامي قال عنه ابن حجر في التقريب (٢٦١٠): «مقبول».

۱۳۹ ـ قال: أخبرنا نصر بن المظفر (۱) ، أخبرنا سليمان بن إبراهيم، أخبرنا أحمد بن عثمان (۱) الحافظ، أخبرنا أحمد بن عثمان (۱) الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان موسى حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر (۱) محدثنا أبي، حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، أبي

(١) ابن المظفر ومن فوقه إلى ابن عامر سبق التعريف بهم برقم (١١٧)

وأورده الرافعي في تاريخ قزوين ٢/ ٣٤٠، والذهبئ في الميزان ٢/ ٨ ترجمة داود بن سليان الجرجاني، وقال: «شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن على بن موسى الرضا».

وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٥٩: «عبد الله بن أحمد روى النسخة الموضوعة».

وحكم بوضعه الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١٩٩، والألباني في اضعيفة ٧/ ٢٨٠ (٣٢٨٠)

<sup>(</sup>٢) في «ي»، [ابن سفيان] ورسمها في الأصل محتمل، وقد سبق في رقم (١١٧)

<sup>(</sup>٣) في «ي»: [عمر]

<sup>(</sup>٤) صاحب النسخة الموضوعة عن علي الرضا عن آبائه. وقد سبق برقم (١١٧)

<sup>(</sup>٥) رواه أبو حفص عمر بن عبد الله بن زاذان في فوائده كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٢٧

قلت: ابن عامر متروك.

• 1 ٤ - قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا الحسين ابن فَنجُويَه (١)، عن محمد بن الحسن بن صقلاب (٢) عن أحمد بن عبد الله بن أبي صفرة (٣)، عن أبي أمية الطرسوسي (٤)، عن فلان (٥) بن هشام، عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي (٢)، عن يزيد بن سنان الأشعري (٧)،

(۱) سبق برقم (۵۲)

- (٢) في «ي» [غيلان] محرفة عن صقلاب، وهو محمد بن الحسن بن صقلاب ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٠٠
  - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية الطرسوسي الخزاعي (تـ٢٧٣هـ) كما في التقريب(٥٧٠٠)
- (٥) في الأصل مهملة، وذا أقرب رسم إليها، وفي «ي» [غلاب]، وأرجح أنه «فلان بن هشام» كأن الراوي لم يحفظ اسمه، والمقصود: عمرو بن هشام أبو أمية الجزري الحراني (تـ٥٤ ٢هـ) فهو الذي يروي عن الطرائفي. انظر: تهذيب الكيال ٢٧٨/٢٢
- (٦) «صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقة بن معين». وسبق برقم (٣٤)
- (٧) أظنه يزيد بن سنان الهاوي الذي سبق برقم (٤)، ولكن لم يذكر في ترجمته أنه
   أشعرى، وربها كان مصحفا عن برد بن سنان.

عن عبد الرحمن الدوسي(۱)، عن عمروبن العاصي، قال: قال رسول الله عليه: «اعتبروا عقل الرجل بطول لحيته وكنيته، ونقش فص خاتمه». (۲)

### قلت: الطرائفي(٣)

۱٤۱ \_ قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن حرب(٤)، ....

(۱) ذكره ابن عساكر في تاريخه ٦٦/ ١٧٣: «أبو دوس».

(٢) رواه ابن عساكر -كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ١٠ من طريق عثمان الطرائفي به مع قصة فيها ذكر معاوية.

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه الطرائفي، وشيخه الظاهر أنه الهاوي وهو ضعيف، والدوسي لم أقف فيه على شيئ. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٣٤٤ (٦٦٥): «وهو واه» ونحوه في كشف الخفاء ٢/ ٢٠ (١٦٧٧) وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٩٨: «فيه يزيد مضعف وقيل مكذب».

وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة ١/ ٤٤١ (٢٧٢). وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٢٥

- (٣) كأنه يقصد أنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كها تقدم.
- (٤) الواسطي النَّشائي ـ بالشين المعجمة ـ صدوق كما في التقريب (٥٨٠٤)

حدثنا يحيى [بن] (۱) السكن (۲) ،عن عمران القطان ،عن المثنى بن الصبّاح (۳) ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها». (٤)

(١) ساقطة من الأصل و «ي»، واستدركتها من المصادر.

- (۲) هـو البصري، نـزل بغداد، وذكـر الخطيب في تاريخ بغـداد ۲۱۹/۱ عن صالح بن محمد الأسـدي قـال: «وكان أبو الوليد-النيسابوري-يقول: هو يكذب، وهو شيخ مقارب». ثم حكى الخطيب عنه أيضا عن صالح الأسدي قال ـ: «لا يساوى فلسا».
- (٣) هو الأثناوي، نزيل مكة، صدوق اختلط بأخرة، وكان عابدا. كما في التقريب
   (٣) (٦٤٧١)
- (٤) رواه الطبراني في الأوسط ٨/ ١٣ (٧٨٠٧) من طريق محمد بن حرب النشائي به.

قال الهيثمن في مجمع الزوائد ٥/ ١٢٣: «فيه المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين، وضعفه أحمد وجمهور الأئمة حتى قيل إنه متروك، ويحيى بن السكن ضعيف جدًا».

قال السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٢٢٥: «قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس: المثنى ضعيف».

والحديث موضوع؛ آفته ابن السكن المذكور، وقد حكم بوضعه الغماري في المغير (ص ٧)، والألباني في الضعيفة ٤/ ٣٥١ (١٦٥٣)، وضعيف الجامع (٢٥) وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٧٤

### قلت: المثنى ضعيف

الا: أخبرنا هبة الله بن أحمد السهاك، وعبد الكريم بن سلمان قالا: أخبرنا ثامر بن علي (١)، أخبرنا علي بن سكرة (٢)، حدثنا علي بن أحمد بن محمد التفليسي، أحمد بن محمد بهمذان (٣)، حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد التفليسي، حدثنا جعفر ابن شاكر (٤)، حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر (٥) عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال جابر (١) إرسول الله عليه: «استكثروا من النورين (١) يبلغكما الله بهما في الأخرة، المعوذتين ينوران القبر، ويطردان الشيطان، ويزيدان في الحسنات

(۱) أبو الصفاء الكرجي، قال السمعاني في التحبير ١/ ١٥٠ «من المعروفين بالرواية»؛ روى السمعاني عن حفيده ثامر بن سعد.

(٢) لم أقف عليه.

(٣) المعروف بـ «ابن قرقوب» أبو الحسن الهمـ ذاني التهار، من شيوخ الحاكم. انظر: تاريخ دمشق ٤١/ ٢٣٠

(٤) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ البغدادي (تـ٧٧هـ)، كان ثقة متقنا انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٧٧

(٥) ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي أبو عبد الله اليهامي، صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرا، وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة كها في التقريب(٥٧٧٧)

(٦) في «ي»: [السورتين]

والدرجات، ويثقلان الميزان، ويدلان صاحبهما إلى الجنة».(١)

قلت: محمد بن جابر(۲).

- (۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٧ وإسناده ضعيف فيه محمد بن جابر اليهامي.
  - (٢) هو اليهامي، راجع رجال السند.
    - (٣) سبق برقم (٤٩)
  - (٤) سبقت ترجمته \_ وكذا الراوي عنه \_ برقم (٤٩)
- (٥) محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجاج، أبو الحسين الحجاجي النيسابوري، مقرئ، محدث، (٢٨٥ ٣٦٨ هـ) انظر: سير النبلاء ٢١/
  - (٦) سبق برقم (١٠٠)
- (٧) هـو أبو بدر الغُبرَي المؤدب (تـ ٢٥٨ أو ٢٦٢هـ)، صدوق كما في التقريب (٧) (٣١٥١)
  - (٨) ابن نفيع الحَرَشي، وهو: لئِّنِّ كما في التقريب(٦٣٣٨)
    - (٩) كذا في الأصل! ولم أقف عليه.

حدثنا محمد بن خالد المخزومي (١)، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال رسول الله على الرزق بالصدقة». (٢)

(۱) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٣١ (١٣٦٤) ونقله في اللسان ٧/ ١١٢ د: مجروح، وضعفه ابن حجر هنا كها في تعقيبه على الحديث.

(٢) عزاه للديلمي المتقى في كنز العمال٦/ ٣٤٣ (١٥٩٦٤).

وإسناده ضعيف جدا؛ محمد بن موسى الحرشي وهو لين، وشيخه لم أقف عليه، ومحمد بن خالد ضعيف.

وروي بنحوه عن جماعة من الصحابة:

1- فروي عن علي بن أبي طالب: أخرجه البيهقي في الشعب ٢/ ٧٣ (١ ٩٧) من طريق هارون بن يحيئ الحاطبي، عن عثمان بن عمر بن خالد، وقال مرة: عثمان بن خالد بن الزبير، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، ولفظه: "إنها تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب، وجهاد الضعفاء عن علي، ولفظه: المرأة حسن التبعل لزوجها، والتودد نصف الدين، وما عال امرؤ اقتصد، واستنزلوا الرزق بالصدقة...»

وقال عقبه: «لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة». ٢- وعن جبير بن مطعم: أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٢٦ من طريق حبيب كاتب مالك عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به.

قال ابن عدي: «ويكثر حديث حبيب عن مالك الأحاديث الذي وضعها عليه فاستغنيت بمقدار ما ذكرته من رواياته عن مالك ليستدل بهذا القليل

قلت: محمد بن خالد ضعيف، وسيأتي بلفظ: «استنزلوا الرزق بالصدقة» من حديث أبي هريرة، وفيه سليان بن عمرو متروك(١).

المجال المحاكم: قرأت بخط المحد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم: قرأت بخط إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا عبد الله بن أبي عمرو البكري (٢)، حدثنا أبو بدر عباد [ي/ ١/ ٢٤/أ] بن الوليد الغُبري (٣) حدثنا إسماعيل بن حفص بن عُمر بن دينار (٤)، حدثنا عبد الواحد بن صفوان (٥)، حدثنا مجاهد، حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله على الستعينوا على شدة

عن الكثير وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن مالك مع غيرها من رواياته عنه كلها موضوعة».

٣\_وعن أبي هريرة عند أبي الشيخ في الثواب كما في كنز العمال (١٥٩٦٢). وفيه
 سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، قال الذهبئ في المغني في الضعفاء ١ / ٢٨١:
 «كذاب مشهور».

وهذه الطرق كلها واهية لا تصلح أن تكون شواهد. وانظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٢٧٥ (٢٧٥٤)، وضعيف الجامع (٨١٨)

- (۱) سبق برقم(۲)
  - (٢) لم أقف عليه.
- (٣) تقدم في الحديث السابق رقم (١٤٣)
- (٤) هو الْأَبُّلي، صدوق، كما في التقريب (٤٣٤)
- (٥) هو ابن أبي عياش المدني، مولى عثمان، مقبول، كما في التقريب (٤٢٤٣)

# الحر بالحجامة؛ فإن الدم ربها يتبيغ (١) بالرجل فقتله». (٢)

قلت: إسهاعيل(٣)

(١) التبيُّغ: فور الدم فإذا فعل ذلك فقد تبيغ كما قال الحربي في غريب الحديث ٢/٢٠٢

(٢) رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٢/ ٢٠٢ عن أحمد ابن يونس عن يعقوب القمي، عن ليث، عن مجاهد به بلفظ: «احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم».

وإسناد الديلمي فيه البكري لم أقف عليه، وابن صفوان مقبول، وإسناد الحربي فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف اختلط.

وروي من حديث أنس بنحوه؛ رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٨٨، والحاكم ٤/ ٢٣٥ (٧٤٨٢) من طريق محمد بن القاسم الأسدي عن الحبيع بن صبيح، عن الحسن عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

والحديث موضوع؛ كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٨٧ (٢٣٦٣) (٣) قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٣٨٧ (٢٣٦٣): «وأشار الحافظ إلى إعلاله بإسماعيل هذا، وليس بشيء؛ فإن إسماعيل لا بأس به كما قال أبو حاتم على ما في الميزان، وقال الساجى: «أحسبه لحقه ضعف أبيه» 180\_18 أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب الحسني (١) أخبرنا على بن عبد الملك (٢) أخبرنا أبو أحمد العسكري، حدثنا ابن زهير (٣) ، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو ثابت المديني (٤) ، حدثنا الدراوردي (٥) ، عن إسماعيل بن رافع (٢) ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن واسع بن حَبَّان، عن واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «استعيذوا بالله من الرُّغْ غُلُ (١)». (٨)

<sup>(</sup>۱) في «ي»: الحسيني، وقد سبق برقم (۱۰۰)

 <sup>(</sup>۲) أظنه: علي بن عبد الملك بن شبانة الدِّينَوري، من شيوخ الخطيب (٤٣٠هـ).
 انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٧، والأنساب للسمعاني (ط: دار الفكر) ٣/ ٣٩٦

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري (تـ ٣١٠هـ) الحافظ البارع
 المصنف. انظر: الأنساب ١/ ٤٦٥، والسير للذهبي ١٤ / ٣٦٢

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد المدنى، ثقة كما في التقريب (٦١١٠)

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٥٥)

<sup>(</sup>٦) هو أبو رافع المدني نزيل البصرة، ضعيف الحفظ، كما في التقريب (٤٤٢)

<sup>(</sup>٧) قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٩٠٩: «الرغب: كثرة الأكل والشبع مفقود حتى يحتاج صاحبه أن يثابر عليه في اليوم مرات وذلك من غلبة الحرص ولهبان ناره».

 <sup>(</sup>A) رواه أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ١/ ٤٨٦ عن أبي أحمد العسكري
 به.

ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٩٠٩ (١٢٠٢)من طريق

قلت: إسهاعيل بن رافع(١١).

موسى بن إسهاعيل عن الدراوردي به.

ورواه الطبراني في الدعاء ٣/ ١٤٥٢ (١٣٩٦) عن مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن أبيه، وعن العباس بن الفضل الأسفاطي، كلاهما عن أبي ثابت محمد بن عبيد الله المدني عن الدراوردي به، وسقط منه: واسع بن حبان ـ بزيادة: «فإن الرغب شؤم».

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٨٦ (٢٣٦١)، وضعيف الجامع (٨١٤)

- (۱) قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٨٦: «و أشار الحافظ إلى إعلاله بإسهاعيل، و هو ضعيف».
  - (٢) سبق برقم (٨٥)
- (٣) ابن ميمون بن سعد، أبو يعقوب الحربي (تـ٢٨٤هـ)، وثقه الدارقطني وعبد الله بن أحمد، وقال ابن المنادي: «كتب الناس عنه، ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور في المراسيل ظاهرة الصنعة لطراوتها». انظر: تاريخ بغداد٧/ ٤١٣
- (٤) هـ و الهجيمي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. انظر: لسان الميزان ٢/ ١٩٩
  - (٥) هو ابن جدعان، ضعیف وقد سبق برقم (۱۱۱)

عن عمارة مولى الزبير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الساعيذوا بالله من المفاقر (۱): الإمام الجائر الذي إذا أحسنت لم يقبل، وإذا أسأت لم يتجاوز، ومن جار السوء الذي عينه تراك [أ/ ١٨/ أ]، وقلبه يرعاك، إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، ومن المُشَيِّب: زوجة السوء». (٢)

(۱) المفاقر: جمع فقر على غير قياس كالملامح والمشابه ويجوز أن يكون جمع مفقر ; مصدر من أفقره الله أو مفتقر بمعنى الافتقار أو مفقر وهو الشيء الذي يورث الفقر انظر: الفائق للزمخشري ١ / ٢٩٧

(٢) رواه أبو بكر الشافعي في أماليه (وليس في المطبوع)كما في الميزان للذهبي 1/ ٢٦٢ بالسند إليه.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٩٥، والبيهقي في الشعب (ط: الرشد) ١٢/ ١٠٠ (٩١٠٧) عن مسلم بن إبراهيم به بنحو لفظه: «تعوذوا من ثلاث الفواقر...».

وضعف سنده العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٣٩٥ (١٤٨٩) بعد عزوه للديلمي.

ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٣٩١ من طريق أحمد بن إسماعيل المدني عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «استعيذوا بالله من المفاقير قيل: يا رسول الله وما المفاقير؟...إلخ. قال ابن عدي: «وهذا أخاف أن يكون البلاء فيه من أحمد بن إسماعيل المدني وهو الذي يقال له: أبو حذافة ضعيف جدا لا من سعد بن سعيد المقبري». وقال: «عامة ما يرويه غير محفوظ».

### قلت: أشعث

۱٤۷ ـ قال: أخبرنا أحمد بن نصر، أخبرنا علي بن محمد البجلي<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن لال، حدثنا عبد الرحمن الجلاب<sup>(۲)</sup>،

لكن الذهبي في الميزان ١/ ٨٣دافع عن أبي حذافة بقوله: «لم ينقم على أبي حذافة متن، بل إسناد، ولم يكن ممن يتعمد». يعني الكذب.

قلت: وربها كانت آفة هذا الحديث من أخي سعد هذا المذكور في الإسناد، و اسمه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك كها في التقريب(٣٣٥٦)

ورواه الطبراني في الكبير ١٨/ ٣١٨ (٨٢٤) وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢١٠ من طريق محمد بن عصام بن يزيد بن عجلان الهمداني مولى مرة الطيب، عن أبيه عن سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن نعيم بن ذي خيار، عن فضالة بن عبيد بلفظ: «ثلاثة من العواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، وجار السوء إن رأى خيراً دفنه وإن شراً أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك».

قال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٦٨: «فيه محمد بن عصام بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله وثقوا».

ومع ضعفه فالصواب أنه موقوف من كلام فضالة كذا رواه عن سفيان وكيعٌ في الزهد ٣/ ٧٧٥ (٤٥٧)، وعنه هناد بن السري في الزهد ٢/ ٦٤٥ (٣٠٠١). وقال الألباني: «ضعيف جدا»، انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٤٧٤ (١٣٠٧)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٥)
  - (۲) سبق برقم (۵۰)

حدثنا هلال بن العلاء (۱)، حدثنا الرقاشي (۲)، حدثنا وهيب عن أبي واقد (۳) عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «استعيذوا بالله من النفس (۱)؛ فإن النفس حق». (٥)

and the second s

(۱) هو ابن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، الرقي (تـ٧٨٠هـ)، صدوق كما في التقريب (٧٣٤٦)

- (٢) هـ و محمد بن عبد الله بـن محمد الرقاشي البـصري، (تـ ٢١٩هـ) ثقة، كما في التقريب (٦٠٤٨)
  - (٣) تصحفت في «ي» إلى [أبي زائد]
- (٤) النفس هنا هي العين يقال: أصابت فلانا نفسٌ أي: عين انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٦٢١، والنهاية لابن الأثير٥/ ٩٥
- (٥) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق كما في الجامع الكبير ١٠٦/١ لكن بلفظ «العين».
- وقد رواه ابن ماجه ٢/ ١١٥٩ (٣٥٠٨) عن محمد بن بشار عن أبي هشام المخزومي عن وهيب به.
- والطبراني في الأوسط ٦/ ١٠٧ (٥٩٤٥) من طريق سهل بن بكار عن وهيب به إلى عائشة بلفظ: «استعيذي بالله من العين، فإنها حق».
- وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا أبو واقد: صالح بن محمد بن زائدة، تفرد به وهيب».

ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٩ (٧٤٩٧) من طريق أبي حاتم عن أحد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب عن أبي واقد الليثي، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة به.

١٤٨ ـ قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا المحاكم، أخبرنا المحد بن محمد الصوفي (١٥) حدثنا جعفر بن سعد النيسابوري (٢) حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي (٣) حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه: «استوصوا بالكهول خيرا، وارحموا الشباب». (١٥)

وقد روي عن كعب بن مالك: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ٢/ ٩٧٢ (١٠٩٧) من طريق محمد بن بكار عن أبي معشر عن بريد بن عبد الله بن خصيفة به

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنها اتفقا على حديث ابن عباس: «العين حق».

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢ / ٣٧٣ (٧٣٧)

- (۱) هـو أحمد بن محمد بن عبد الله العنبري، أبو منصور الصوفي، نزيل بغداد (ت ۳۷۰هـ). انظر: تاريخ بغداد٦/ ١٩٦
- (٢) لم أقف عليه: وأظنه مصحفا عن: جعفر بن سهل النيسابوري قال الحاكم: حديث بمناكير انظر: المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ١٣٣، ولسان الميزان ٢/ ٥٣/٢
- (٣) عثمان بن عبد الله الأموي؛ قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٠٢: «يروي عن الليث ومالك وابن لهيعة، ويضع عليهم الحديث، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار».
  - (٤) رواه الحاكم في تاريخه \_ كها في الجامع الكبير للسيوطي ١٠٧/١

قلت: عثمان متروك.

۱٤۹ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن محمد البجلي (۱٬۰) أخبرنا ابن لال، أخبرنا عبد الملك بن محمد بن الحسن (۲٬۰) حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا الحسن بن قزَعة، حدثنا سفيان بن حبيب، عن محمد، عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه: «استمتعوا من هذا البيت؛ فإنه قد هُدم مرتين، ويرفع في الثالثة». (۳٪)

والحديث موضوع، آفته عثمان القرشي؛ قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص / ٢٠٥: «فيه عثمان كذاب يضع».

وحكم بوضعه السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٨٩، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٢٥، والألباني في السلسلة الضعيفة ١١/ ٥٠٧(٤٢٤٥)

- (١) سبق برقم (١٤٧)
- (٢) وفي الأصل «ابن الحسن»، يمكن أن يقرأ «بن يحيئ». وإذا صح هذا فلعله: عبد الملك بن محمد بن يحيئ بن يحيئ أبو صالح الكاتب، انظر: المنتخب السياق لتاريخ نيسابور ص/ ٣٦٣(١٩)
- (٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٢٨ (٢٥٠٦) ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٠٢ والبزار كها في كشف الأستار ٢/ ٣ (١٠٧٢) عن ابن قزعة.

وابن حبان في صحيحه ١٥ / ١٥٣ (٦٧٥٣)عن ابن قحطبة.

وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان٣/ ٥٥٧ (١٠٢٣) عن علي بن

۱۵۰ ـ قال: أخبرنا محمد بن طاهر، أخبرنا أبو منصور الصوفي (۱)، حدثنا على بن مكي الحلاوي (۲)، حدثنا الحسين بن على

إسحاق الوزير كلاهما عن ابن قزعة به.

والحاكم في المستدرك ١/ ٦٠٨ (١٦١٠) من طريق محمد بن عيسي بن السكن الواسطى عن عمرو بن عون عن سفيان بن حبيب به.

قال البزار: «لم نسمع أحدا يحدث به إلا الحسن بن قزعة عن سفيان. وقد روي عن ابن عمر موقوفا».

وقال ابن خزيمة: «حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

قال الألباني: «ووافقه الذهبي، وهو من أوهامهما، فإن ابن حبيب هذا لم يخرج له الشيخان في صحيحيهما وإنها روى له البخاري في الأدب المفرد وهو ثقة، فالإسناد صحيح فقط».

وقال الهيثمن في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦: «رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات».

والحديث \_ كما ترئ \_ صححه الحاكم والألباني في الصحيحة ٤ / ٢٥ ( ١٤٥١) لكن يعكر عليه إعلال البزار له بالوقف، واستغراب ابن خزيمة إياه. والله أعلم.

- (١) سبق برقم (٧١)
- (٢) لعلـه هـو علي بن مكي، أبو الحسـن الحلاوي انظـر: ذيل تاريـخ بغداد ٤ / ١٢٥

القاضي، حدثنا أحمد بن الخضر المروزي(١)، حدثنا عبد المجيد (٢)، حدثنا عبد المجيد الله (١)، حدثنا محمد بن مكي (٦)، عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «استفرهوا(١)

(۱) هـ و أحمد بن الخضر بن محمـ د، أبو العباس المـ روزي (تـ ۳۱ هـ)، روئ عنه جماعة انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٢٢٧

- (٢) كذا في الأصل و «ي» [عبد المجيد]، والذي في التدوين للرافعي ٣/ ٢١٩، وفي الثقات لابن حبان ٨/ ٢٠٩: عبد الحميد بن إبراهيم البوشنجي
- (٣) كذا في الأصل و «ي» [محمد بن مكي]، والذي في التدوين ٣/ ٢١٩: [محمد بن بكر]، ولعل الصواب: محمد بن بكار بن الريان الهاشمي، أبو عبد الله الرصافي (تـ ٢٣٨هـ)، وهو ثقة ذكره المزي في الرواة عن ابن المبارك انظر: تهذيب الكهال للمزي ٢٤ / ٥٢٥
- (٤) يحيئ بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢١: «كان من خيار عباد الله، يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه ثقة فلها كثر روايته (كذا) عن أبيه ما ليس من حديثه سقط عن حد الاحتجاج به وكان سيء الصلاة وكان ابن عيينة شديد الحمل عليه».

  وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٩٩): «متروك، وأفحش الحاكم فرماه
- وقـال ابـن حجـر في التقريـب (٧٥٩٩): «مـتروك، وافحش الحاكـم فرماه بالوضع».
- (٥) هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال في التقريب (٤٣١١): مقبول. وقال عنه ابن حبان في الثقات ٥/ ٧٢: «روئ عنه ابنه يحيى، لا شيء. و أبوه ثقة، و إنها وقع المناكير في حديثه من قبل ابنه يحيى».
- (٦) كتب بأسفلها في «ي»[أي: استكرموا]أي: تخير واالكريمة منها يقال:

## ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم على الصراط».(١)

استفره: أي تخير الجيد انظر: المعجم الوسيط ص/ ٦٨٦ (فره)

(۱) رواه الضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (۳۳/ ۲) \_ كما ذكر الألباني \_ بسنده إلى يحيى بن عبيد الله به.

وذكره الرافعي في التدوين ٣/ ٢١٩ من أمالي القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني عن أبي محمد عبد الله المرزبان، حدثنا أحمد بن الخضر المروزي، حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا محمد بن بكر عن ابن المارك به.

وهذا الحديث الايصح؛ فيه يحيى بن عبيد الله، وأبوه.

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٤/ ٧٠: «ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها: قوله إنها مطاياكم إلى الجنة».

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط ص/ ٧٩٥: «غير معروف ولا ثابت فيها علمناه».

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ١١٤ (١٠٨): «أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذا، ويحيى ضعيف جداً».

وقال الغماري في المغير (ص٢٠ ـ ٢١): «موضوع».

وحكم عليه الألباني بأنه: ضعيف جدا انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٢١ ٤ (١٢٥٥)، وضعيف الجامع (٨٢٤)

وقد ذكره الألباني في الضعيفة ١/١٧٣ (٧٤) بلفظ: «عظموا

## قلت: يحيي ضعيف و...(١) [ي/ ١/ ٢٥/ أ]

١٥١ ـ حديث: «استنزلوا الرزق بالصدقة» تقدم في: «استعينوا».(٢)

۱۵۲ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن حَرِيز (٣)، حدثنا المهند (٤) ابن المظفر (٥)، حدثنا أبو حاتم، ابن المظفر (٥)، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو زائدة بن يحيى (٧) \*(٨)......

ضحاياكم..». وقال: «لا أصل له بهذا اللفظ».

- (۱) كأن ابن حجر كان يريد أن يتكلم على أبيه. وأما يحيى فقال عنه في التلخيص الحبير ٤ / ١٣٨: «ويحيى ضعيف جدا».
- (٢) سبق في حديث (١٤٣) من حديث أبي هريرة أنه رواه أبو الشيخ في الثواب، وفيه سليهان بن عمرو، وهو كذاب.
  - (٣) سبق في شيوخ شيرويه برقم(١٠)
  - (٤) في الأصل كأنها «الهند»، وفي «ي» بياض.
- (٥) له ذكر في تاريخ دمشق لابن عساكر ٦١/ ١٨٧: «أبو المظفر المهند بن المظفر بن الحسن السلماسي». وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ٨/ ٤٨٦ أنه يروي عن عمه: موسئ بن عمران السلماسي المتوفى سنة ٣٨٠هـ.
- (٦) كلمة لم أستطع قراءتها رسمها يقارب: «خميس»أو «خماس» وبيض لها في «ى».
- (٧) هـ و زكريا بن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الوادعي، أبو زائدة الكوفي، صدوق، كما في التقريب (٢٠٣٠)
  - (A) النجمة مكانها في الأصل دائرة غير منقوطة.

أزهر بن سعد (١)، عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف عن أنس قال: قال رسول الله عليه المتجيدوا النعال؛ فإنها خلاخيل الرجال». (٢)

۱۵۳ ـ قال: وأخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسين القاضي (۱۵ مد تنا أبو سعيد حدثنا أبو بكر أحمد البلخي (۱۵ محدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل (۵)،

(۱) هو أزهر بن سعد السمان، أبو بكر الباهلي البصري (تـ ۲۰۳هـ)، ثقة، كما في التقريب (۳۰۷)

(٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٠٥١ ولم أقف عليه عند غيره مسندا.

والديلمي أورده من طريقين؛ ولا يصح من كلتيهما: فالأولى فيها أحمد بن... عن أبيه، ولم أقف عليهما فلعل الآفة منهما، والثانية فيها ابن مَمْلَك وهو متهم بالوضع كما سيأتي في الإسناد الثاني عند الديلمي.

والصواب أنه من كلام الأحنف كها ذكره الجاحظ في البيان والتبيين ١/ ٢٥٧، وابن قتيبة في عيون الأخبار ١/ ٣٠١

أو من كلام عمر بن الخطاب كما يعزى إلى كتاب الغرر لوكيع.

- (٣) سبق برقم (٤١)
- (٤) سبق برقم (١١٥).
- (٥) هـ و أحمد بن محمد بن الفضل الجرجاني، يعرف بـ: «ابن مَـمْلَك» روى عنه الإسماعيلي حديثا، ثم قال: «أحسبه موضوعا من قبله». وقال عنه أيضا:

حدثنا أبو الحسن الطرسوسي (۱)، حدثنا الحسن بن الفرج بغزة (۲)، حدثنا يحيى ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر (۳). [أ/ ۱۸/ ب]

الم الم الخداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر (١٥)، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن سليان الهروي (٥)، حدثنا أبو سفيان يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي (٢)، حدثنا أحمد بن الحارث الغساني (٧)،

ليس بشيء. انظر: معجم الإسهاعيلي ١/ ٣٨٠، ولسان الميزان ١/ ٦٤٤

- (۱) أحمد بن الحسن، أبو الحسين الطرسوسي. قال ابن عساكر: مجهول. انظر: ميزان الاعتدال ۱/ ۹۱
- (٢) هو الحسن بن الفرج الغزي، (تـ بعد ٢٠ هـ)، قال أبو علي النيسابوري: «ما رأينا إلا الخير، قرأنا عليه الموطإ من أصل كتابه». انظر: سير أعلام البنلاء 1 / ٥٥، واللسان لابن حجر ٣/ ١٠٣
  - (٣) يعني بالحديث السابق نفسه، فيراجع تخريجه.
    - (٤) هو أبو الشيخ الأصبهاني.
- (٥) تـوفي بعد ٢٨٦هـ، قال عنه أبو الشيخ في طبقاته ٣/ ٤٢٩: «محدث كبير، صنف الكتب الكثيرة، أحد العلماء»
  - وانظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢١٩
    - (٦) ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٧٧.
- (٧) قال البخاري: «فيه نظر». وقال أبو حاتم: «متروك الحديث» وقال العقيلي:

حدثتني ساكنة بنت الجعد: سمعتُ أبِي (١) وكانت أصيبت يده يوم الجمل قال: قال رسول الله على «استشفوا بها حمد الله به نفسه قبل أن يَحمده خلْقُه (٢)، وبها مدح به نفسه ﴿ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ و ﴿قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾؛ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله »(٣).

.\_\_\_\_

«أحاديثه لا يتابع منها على شيء مناكير» وانظر: التاريخ الكبير ٢/٢، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠، والضعفاء للعقيلي ١/ ١٢٥، والكامل لابن عدي ١/ ٢٨٢

(١) كذا في الأصل، و «ي»: [سمعت أبي]، والذي في مصادر التخريج [ سمعت رجاء الغنوي].

ورجاء هذا مختلف في صحبته؛ فقال العقيلي ضعفاء ١/ ٥٢٥: «ولا يعرف لرجاء الغنوي رواية».

(٢) في "ي": تحمده خليقته

(٣) رواه أبو نعيم في معر فة الصحابة ٢/ ١١٢٧ (٢٨٣١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢١٥\_ والسند فيه غير موجود فيه لخرم في المخطوط...

ورواه الخلال في جزء في فضائل سورة الإخلاص ص/ ٧٦ (٣٣) عن أحمد بن محمد بن سعيد الجال عن أحمد بن عمرو بن البراء به.

والمستغفري في فضائل القرآن ١/ ٤٨٤ (٦٦٢) من طريق يحيى بن يونس عن يزيد بن عمرو الغنوي به.

ورواه الواحدي في تفسيره (مخ) ٢ / ١٨٥ / ٢ \_ كها عزاه إليه الألباني \_ بسنده

#### قلت:

۱۵۵\_قال: أخبرنا أبو العلاء أحمد بن نصر، أخبرنا أبو محمد ابن ماهلة (۱۵۵\_قال)، حدثنا صالح الحافظ إذنا، حدثنا القاسم بن أبي صالح (۳)، حدثنا إبراهيم (۵)، الحسين (۳)، حدثنا إبراهيم بن عبد الجبار (٤)، حدثنا إبراهيم (۵)،

عن أحمد بن الحارث الغساني به. مقتصرا على الجملة الأخيرة منه، والثعلبي في تفسيره \_ كها في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٢/ ٢٨٨ (٧٢٥) من طريق محمد بن أحمد بن مدرك عن عبيد الله بن واصل عن محمد بن يوسف عن أحمد بن الحارث به.

والحديث ضعيف جدا؛ فيه أحمد بن الحارث الغساني، وكذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة 1 / ٢٨٣ (١٥٢)

- (۱) طاهر بن عبد الله بن عمر بن ماهلة الهمذاني (تـ ۲ ٤هـ) القدوة الزاهد. انظر: السير للذهبي ۱۷ / ۱۵۸، وتاريخ الإسلام للذهبي ۹ / ٤٣
- (٢) القاسم بن أبي صالح بندار ابن إسحاق، أبو أحمد الهمذاني الزراد\_ووقع في السير: الرواد\_(تـ ٣٣٨هـ)، الحافظ محدث همذان، انظر: السير للذهبي ١٥ / ٣٨٨، ولسان الميزان ٦/ ٣٧١
- (٣) إبراهيم بن الحسين ابن دَيزِل، أبو إسحاق الهمذاني الكسائي (تـ٧٧٧هـ) المحدث الحافظ. انظر: السير للذهبي ١٨٤/١٨٢
  - (٤) هو أبو الأسود المرادي مولاهم، ثقة كما في التقريب (٧١٤٣)
  - (٥) لم أقف عليه، ولا ذكره المزي في شيوخ النضر، ولا في تلاميذ خالد.

عن خالد بن أبي عمران (۱)، عن عمرو بن مرة (۲)، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه: «أخلص دينك يكفك القليل من العمل». (۲)

(١) هو التجيبي أبو عمر قاضي افريقية، فقيه صدوق، كما في التقريب (١٦٦٢)

(٢) هو عمرو بن مرة بن عبد الله الجَمَلي (تـ ١١٨هـ) أو بعدها، من الخامسة كما في التقريب (١١٢)

ولم يدرك معاذا؛ وقال البيهقي بعد روايته عنه: «هو الكوفي الذي ليست له صحبة، ولا أدرك معاذا فيكون الحديث مرسلا». يقصد أنه يكون منقطعا كما هو شأن المتقدمين يعبرون عن الانقطاع بالإرسال.

(٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (طبعة دار الكتب العلمية) ٣/ ١٧٠ (٦١٩٥) و الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١/ ١١٣ (٩٩) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب عن يحي بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران به.

ورواه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٠٦ (٧٩٥٥)، وعنه البيهقي في الشعب (ط الرشد) ٩/ ١٧٤ (٦٤٤٤) من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب به، مع زيادة سبب ورود الحديث.

ورواه أبو نعيم في الحلية ١ / ٢٤٤ عن يزيد بن موهب، عن ابن وهب به. ورواه أبو نعيم في الحلية ١ / ٢٤٤ عن يزيد بن موهب، عن الدر المنثور ٢ رواه ابن أبي الدينا في كتاب الإخلاص ـ كما عند السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٧٢٧ ومن طريقه البيهقي في الشعب (ط الرشد) ٩ / ١٧٤ (٦٤٤٣) عن أحمد بن عيسى المصري (؟) عن عبد الله بن وهب به.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»

#### قلت:

107 \_ قال: أخبرنا الحسنآبادي(١)، حدثنا ابن عبد الرحيم(٢)، حدثنا أبي ابو محمد ابن حيان، حدثنا أبي عاصم، حدثنا أبي (٣)، حدثنا أبي (١٥٠ حدثنا شبيب بن بشر عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «اذكر الموت في صلاتك؛ فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحرِيٌّ أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه». (٥)

وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢/ ١٧٦ (٤٢٦٣) بعد عزوه للديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ «وإسناده منقطع».

لأن عمرو بن مرة لم يمدرك معاذ بن جبل كما تقدم في ترجمته. وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١٨٠ (٢١٦٠)، وضعيف الجامع (٢٤٠)

- (۱) سبق برقم (۲۰)
- (۲) سبق برقم (۱۰٤)
- (٣) وضع فوقها في الأصل، و «ي» كلمة: صح، لئلا يظن يظن أنها كررت غلطا من الناسخ.
- (٤) هـو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وقد وضع فوقها في «ي» كلمة: [صح]، لئلا يظن أنها كررت سهوا من الناسخ.
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٩٥، ونقل تحسين ابن حجر من هنا.

قلت: حسن، وأعاده في حديث أوله: «اعمل لله رأي العين؛ فإنه لم تكن تراه فإنه يراك، وأسبغ طهورك، وإذا دخلت المسجد فاذكر الموت...» الحديث.

۱۵۷ \_ قال أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسين السعيدي<sup>(۱)</sup>، حدثنا أحمد بن محمد الرقّاء<sup>(۳)</sup>، حدثنا حامد بن محمد الرقّاء<sup>(۳)</sup>، حدثنا محمد بن المغيرة<sup>(٤)</sup>،

ورواه البيهقي في الزهد ص/ ٣٥٨ (٥٣٥) من طريق أبي بحر البربهاري عن الكديمي عن أبي عاصم عن شبيب بن بشر به عن أنس بلفظ: «اعمل لله رأي العين»

وإسناد الديلمي حسن، من أجل شبيب بن بشر فقد لينه أبو حاتم، كها قال الحافظ عقبه، ونقله منه السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٢٢٦، أما طريق البيهقي فواه جدا فيه الكديمي وهو متهم. وانظر: السلسلة الصحيحة ٣/ ٤٠٨)

- (١) سبق برقم (٤١)
- (٢) سبق برقم (٤٣)
- (٣) ابن عبد الله بن محمد بن معاذ أبو علي الهروي الرفاء (ت٥٦هـ) المحدث الصادق الواعظ. وثقه الخطيب انظر: تاريخ بغداد ٩/ ٤٢، والسير للذهبي
   ١٦/١٦
- (٤) ابن سنان الضبي السكري، قال صالح بن أحمد: «صدوق»، وقال الذهبي:

حدثنا مكي بن إبراهيم (١) ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله على فشكا إليه قسوة القلب فقال: «اطلع في القبور، واعتبر بالنشور»(٢)

«شيخ المحدثين بهمذان» انظر: السير للذهبي ٣٨٣ / ٣٨٣

وأنبه أنه ليس هو: الشهرزوري، الذي قال عنه ابن عدي: «كان يسرق الحديث، وهو عندي ممن يضع الحديث» كها ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة 7/ ٣١٥ (٢٧٩٩)

فالصواب أنه السكري ذكره الخطيب في شيوخ حامد الرفاء، وقد وثقه صالح بن أحمد، والذهبي، لكن قال السليماني: «فيه نظر» وبين الذهبي أنه لكونه من أهل الرأي.

(۱) الظاهر أنه: مكي بن قمير العنبري البصري، معروف بالرواية عن جعفر بن سليان.

قال عنه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٥٨: «مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ». وانظر: المغنى في الضعفاء ٢/ ٦٧٦

(٢) رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣١٤ من طريق الكديمي عن مكي بن إبراهيم به

ورواه البيهقي في الشعب ٧/ ١٦ (٩٢٩٢) بسنده إلى الكُديمي: حدثنا ابن قمير العجلي، حدثنا جعفر بن سليهان عن ثابت به.

قال البيهقي: «وهذا أيضا متن منكر، ومكي بن قمير بصري يروي عنه الكديمي وهو مجهول. وحدثناه أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو علي

#### قلت:

١٥٨ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن (١٥٨ حدثنا المحمد بن علي، الحسن (١)، حدثنا المحمد بن علي الحسن (١)، حدثنا المحمد بن علي المحسن (١)، حدثنا المحمد بن علي المحسن (١)، حدثنا المحمد بن المحمد بن علي المحسن (١)، حدثنا المحمد بن المح

حامد بن محمد الهروي، حدثنا محمد بن يونس البصري، حدثنا مكي بن قمير العجلي فذكره».

والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ مداره على مكي بن قمير، والراوي عنه الكديمي متهم؛

وعند الديلمي يرويه عن ابن قمير محمد بن المغيرة لكن يحتمل أن يكون مقلوبا خطأ عن الكديمي كها تشير إليه رواية البيهقي أن الرفاء يرويه عن الكديمي، فلعل تسميته بـ «محمد بن المغيرة» تصرف منه أو من بعض الرواة حتى لا ينكشف، وعلى كل فمدار الحديث على شيخه مكي بن قمير وهو مجهول.

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٥٥ (٠٠٠): «رواه البيهقي والديلمي بسند فيه متروك ومتهم بالوضع عن أنس».

وقد حكم بوضعه الغماري في المغير ص/ ٢٢(٢٩)، والألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٣١٤ (٢٧٩٩).

- (١) هو ابن الصواف البغدادي سبق برقم (٤٠)
- (٢) ساقط من الأصل و «ي»، وأثبته من مصدر التخريج.
- (٣) مختلف فيه، وثقه صالح جزرة، وعبدان، وابن عدي، ومسلمة بن القاسم، وكذبه عبد الله بن أحمد وابن خراش وجماعة. راجع الكلام عليه في: لسان

حدثنا الفُضَيل بن سليان (۱) ، حدثنا [٢٦/أ] محمد بن أبي يحيى (۱) ، عن أبي معاوية (۱) عن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله على ابتاع من رجل من بني غفار سهمه ببعير فقال له [أ/ ١٩/أ]: «اعلم أن الذي أخذت منك خير من الذي أعطيتك ؛ فإن شئت فخذ، وإن شئت فاترك قال: قد أخذت ). (١)

الميزان٧/ ٣٤٠

- (١) أبو سليهان النميري البصري، صدوق له خطأ كثير كما في التقريب (٧٤ ٥)، ووقع في «ي»: [الفضل بن سليهان]
  - (٢) الأسلمي المدني، صدوق كما في التقريب (٦٢٩٥)
    - (٣) الأسلمي لم أقف عليه.
- (٤) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٥٥ (٤٤٥٢) عن محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة به.

والبغوي في الصحابة ٤/ ٢٥ (٢٥٨٨) عن أبي كامل الجحدري عن فضيل بن سليان به.

وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٧٦ (٥١٢) عن محمد بن محمد الجذوعي القاضي، عن فضيل بن حسين، عن الفضيل بن سليمان به.

وإسناده ضعيف؛ فيه أبو معاوية لم أقف عليه؛

قال البغوي عقب الحديث: «ولا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، ولا أعلم له صحبة».

وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١٣٨:

#### قلت:

١٥٩ ـ قال: أخبرنا محمود بن إسهاعيل، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن علي المكفوف(١)، حدثنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا محمد بن الحسين الكوفي(٢)، حدثنا أحمد بن محمد بن زنجُويه، حدثنا عبدالله بن صالح(٣)، حدثنا ليث(٤)، عن ابن عجلان عن مولى لعبدالله بن عمرو

«عبد الله بن قيس الاسلمي روى عن النبي على مرسل، انه ابتاع من رجل من بنى غفار سهمه بخيبر ببعير». ثم قال: «وسمعته يقول: هو مجهول».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ١٨٠: «رواه الطبراني في الكبير عن أبي معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات».

- (۱) كذا في «ي»، وفي الأصل لم يظهر جيدا [أحمد بن]، ولم أقف عليه هكذا، والذي وجدت: محمد بن عليّ بن محمد بن سيُّويَه. أبو محمد الأصبهاني المؤدب، المكفوف والده (تـ ٤٣٨هـ)، شيخ صالح عامي، يروي عن أبي الشيخ الإصبهاني كما ذكره السمعاني في الأنساب ٧/ ٢٣٢، أوالذهبي في تاريخ الإسلام ٩/ ٥٧٧. فلعله هو المقصود، والله أعلم.
  - (Y) في «ي» [الكركي] وهي في الأصل محتملة.
- (٣) هـ و كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كها
   في التقريب (٣٣٨٨)
- (٤) هـو ابـن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فـترك، كما في

(عن عبد الله بن عمرو) (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «اعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت غدا». (٢)

#### قلت:

١٦٠ \_قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو مسعود البجلي (٣)، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا محمد بن أحمد بن هارون (١)، حدثنا

التقريب(٥٦٨٥)

- (۱) سقط من «ي»
- (٢) رواه البيهقي في الكبرئ ٣/ ١٩ (٤٥٢١) وفي الشعب ٣/ ٤٠٢ (٣٨٨٦) من طريق محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ، عن الفضل بن محمد الشعراني عن أبي صالح به، وفيه زيادة كلام في أوله.

ورواه ابن المبارك في الزهد ٢/ ٩٥٧(٥٤٠١) عن محمد بن عجلان أن عبد الله بن عمرو قال: «إن هذا الدين متين...» وفيه: «واعمل عمل امرئ يظن أن لا يموت إلا هرما، واحذر حذر امرئ يخشئ أن يموت غدا».

وإسناد الديلمي ضعيف جدا؛ فيه أبو صالح، وهو ضعيف، وفيه جهالة الراوي عن ابن عمرو، ثم إن ابن المبارك رواه عن ابن عجلان فوقفه على عبد الله بن عمرو وهو أشبه، وهو مع وقفه ضعيف لانقطاعه فابن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمرو.

وانظر: السلسلة الضعيفة ١/ ٦٣ (٨)، و٥/ ١٠٥ (٢٤٨٠)

- (٣) سبق ـ هو وشيخه ـ برقم (٤٩)
- (٤) هو الريوندي، يعرف بأبي بكر الشافعي (تـ٥٥ هـ)، متهم بالوضع، انظر:

عبد الرحمن بن محمد بن علي بن زُهير القرشي(١)، حدثنا أيوب بن علي بن

مقلاص(٢)، سمعت أحمد ابن يونس(٣)، سمعت نافعا أبا(٤) هرمز، سمعت

لسان الميزان ٦/٧٠٥

(۱) أبو سعيد القرشي الجرجاني (تـ٣١٦هـ)، روى عنه أبو بكر الإسهاعيلي انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ٢٥٧ (٤١٨)

وقد تصحف في «ي» إلى[بن زهر].

(٢) كذا بخط الحافظ رحمه الله، ولم أقف على من يسمى بهذا الاسم.

والذي في الكامل في نسخة ، وتاريخ جرجان: أبا سليهان الماقلاصاني، وهو داود بن سليهان الماقلاصاني نسبة إلى قرية من قرئ جرجان كذا قال السهمي في تاريخه ص/ ٢١٢ (٣٢٥)

وذكره السمعاني في هذه النسبة من الأنساب ١١/ ٩٠، لكنه عاد فذكر في نسبة «المقلاصي» وأنها قرية من قرئ جرجان، وتردد هل هي نفسها أم غيرها.

(٣) سبق برقم (١٥)

(٤) في نسخة «ي» تحرفت إلى: «نافعا، أخبرنا هرمز» ظن الناسخ: [أبا] صيغة تحديث: [أنا] فكتبها: [أخبرنا هرمز]. وهو نافع بن هرمز أبو هرمز، ضعفه أحمد، وجماعة. وكذبه ابن معين مرة، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي في الكامل ٨/ ٧٠٣: «عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بين». انظر: تاريخ ابن معين (الدوري) ٤/ ١٨٠ (٣٨٢٨)، ورواية الدارمي ص/ ٢٢ (٢٢٨)، والجرح والتعديل ٨/ ٤٥٥ وميزان الاعتدال ٤/ ٢٤٣

أنسا سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها»(١)

قلت: نافع ضعيف جدا.

١٦١ \_حديث: «اعمل لله رأي العين» تقدم في حديث أوله: «اذكر الموت»(٢).

(۱) رواه ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٠٧ عن شيخه عبد الرحمن القرشي به. وعنه
 حمزة السهمي في تاريخ جرجان ص/ ٢١٢ (٣٢٥)

وإسناد ضعيف جدا مداره على نافع أبي هرمز، وقد سبق بيان حاله.

وأما قول المناوي في فيض القدير ٢/ ١١: «فيه أبو عبد الرحمن السلمي سبق أنه وضاع للصوفية، ومحمد بن أحمد بن هارون قال الذهبي في الضعفاء: متهم بالوضع، و نافع بن هرمز أبو هرمز، قال في الميزان: كذبه ابن معين. وتركه أبو حاتم وضعفه أحمد انتهى. وبه يعرف أن سنده مهلهل بالمرة فكان ينبغي للمصنف حذفه».

فقد عقب عليه الألباني في الضعيفة ٢ / ٢٢٥ بقوله: «السلمي وابن هارون ليس بشيء في سند السهمي، وكذا ابن عدي، فإن الجرجاني رواه عنه في أحد الموضعين المشار إليهما، فآفة الحديث أبو هرمز هذا فقط، و حينئذ فلا يصل الأمر إلى الحكم على الحديث بالوضع».

ونحو هذا التعقيب عند الغمارئ في المداوي ٢/ ٢٢ (٥٩١) وانظر: السلسلة الضعيفة ٢ / ٢٢٥ (٨٢٣)

(٢) انظر ما سبق حدیث رقم (١٥٦)

۱۹۲ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن سلمان السّبيعي (۱)، حدثنا جناح بن نَذِيْر (۲)، حدثنا أبو جعفر الشيباني (۳)، حدثنا ابن أبي غَرَزَة (٤)، حدثنا عثمان بن سعيد الأحول الزيات (۵)، حدثنا عبد القدوس بن حبيب (۲) عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي (۲) علمني كلمات جوامع نوافع؛ فقال: «اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع الحق حيث زال، واقبل الحق ممن جاء به صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان

<sup>(</sup>۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم(١٣)

 <sup>(</sup>۲) ابن جناح، أبو محمد المحاربي الكوفي القاضي، شيخ للحافظ البيهقي (نحو
 ۲۱هـ) انظر: المؤتلف والمختلف للدار قطني ٤/ ٢٢٥٧، وتاريخ الإسلام
 ٩/ ٣٢٧، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ٥٢

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن دحيم الكوفي (تبعد ٣٥٢هـ) الشيخ الثقة محدث الكوفة. انظر: السر ٣٦/١٦

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة، أبو عمرو الغفاري الكسوفي (بعد ١٨٠-٢٧٦هـ) الإمام الحافظ الصدوق صاحب المسند انظر: السير للذهبي ١٣/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٥) الكوفي الطبيب، لابأس به كما في التقريب (٤٤٧٣)

 <sup>(</sup>٦) مجمع على تركه، وصرح ابن المبارك بأنه كذاب، وتقدم في حديث (٧٤)

<sup>(</sup>٧) في «ي»[أ/رسول الله].

# حبيبا قريبا»(١)

١٦٣ \_قال: وأخبرنا والدي، أخبرنا أبو علي محمد بن محمد الخالدي،

(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦/ ٣٦ من طريق أحمد بن موسئ بن مردويه عن محمد بن علي بن دحيم به. وابن عساكر أخرجه في ترجمة:

«عبد العزيز بن حبيب» قال: «وأظنه عبد القدوس بن حبيب الكلاعي» وهو الصحيح كما في رواية الديلمي هنا، والحديث موضوع، كما صرح به الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٣٧ (٢٨١٥)،

قلت: ورواه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٢١ من كلام أبي بن كعب، بلفظ: «واقبل الحق ممن جاء..» وهو الأشبه.

وجملة: «وزل مع الحق حيث زال» وردت في حديث آخر عند البخاري في تاريخه ٤/ ٢٩، وأبي يعلى في مسنده (١٥٦٨)، والمفاريد ص/ ٧٧(٨٠) وعنه ابن حبان في صحيحه (١٢٠٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٢، والحاكم ٤/ ١٥٩ من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن القاسم بن مخول البهزي عن أبيه: مخول به في حديث طويل.

وهو ضعيف فيه ابن مسمول وهو ضعيف. قال في المجروحين ٢/ ٢٦٠: «كان كثير الخطأ فاحش الوهم، لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وكان الحميدي شديد الحمل عليه».

والقاسم بن مخول هذا ولم يروعنه غير ابن مسمول، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٣٠٦، وابن أبي حاتم في الثقات ٥/ ٣٩٨ (٢٨٦٩) انظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٩٨ (٢٨٦٩)

أخبرنا أبي، أخبرنا أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي(١)، حدثنا أبو العباس محمد بن محمد (بن الحسين)(١) الإفريزي(١) بهراة، حدثنا رجاء بن عبد الله الهروي(١)، حدثنا مالك بن سليان(١)، حدثنا سعيد بن سالم(١)، حدثنا معمد بن رياد(١) عن ميمون بن مهران [أ/ ١٩/ ب]، عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال: جاء رجل إلى النّبي عليه فقال: يا رسول الله، علمني! قال: اذهب فتعلم القرآن حتى أتاه ثلاثا كل ذلك يقول، فلما أتاه الرابعة قال: «نعم، اقبل الحق ممن أتاك به...». فذكره.(١)

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم، أبو زرعة، الرازي الصغير (تـ٣٧٥هـ) الحافظ، الرحال الصدوق. انظر: تاريخ بغداده/ ١٧٤، والسير للذهبي ١٧٤/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) في «ي» [الحبلي]

<sup>(</sup>٣) كذا في «ي» ورسمها في الأصل محتمل، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و «ي»: رجاء بن عبد الرحيم، أبو المضاء الهروي القرشي (تـ ٢٥٠هــ)، قال الحاكم: «كثير المناكير» انظر: تاريخ دمشق ١٢٤/١٨، ولسان الميزان٣/ ٤٦٦

<sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل ٨/ ٢٠١: «لا أعرفه»

 <sup>(</sup>٦) أبو عشمان المكي القداح، صدوق يهم، ورمي بالإرجماء، وكان فقيها كما في
 التقريب(٢٣١٥)

<sup>(</sup>٧) هو اليشكري،كذاب وضاع، وتقدم في حديث (١١٦)

<sup>(</sup>٨) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٣٣/

قلت: في الأول عبد القدوس وهو...، ومجاهد عن ابن مسعود (١) منقطع، وفي الثاني محمد بن زياد وهو (٢)

178\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا على ابن عبد الحميد البجلي (٣)، أخبرنا أبو بكر ابن لال، حدثنا الحسن بن عباس (٤)، حدثنا القاسم بن محمد (٥)، حدثنا أبو بلال الأشعري (٦)،

وهو موضوع؛ فيه محمد بن زياد، وقد حكم عليه بالوضع الألباني عند كلامه على الحديث السابق. فراجعه.

- (۱) في «ي»: ابن عباس
- (٢) هو اليشكري، كما سبق.
  - (٣) سبق برقم (١٤٧)
- (٤) كذا في «ي»، وهو في الأصل غير منقوط، ولعل صوابه: «الحسين ابن عياش» وهو الحسين بن يحيئ بن بن عياش الأعور القطان (٢٣٩-٣٣٤هـ) انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٧٣٧
- (٥) ابن حماد، أبو محمد الدلال الكوفي (تـ٢٨٦هـ)، ضعفه الدراقطني في الضعفاء والمتروكين (٤٤١)، والحاكم، لكن وثقه الخليلي، وابن حبان في الثقات ٩/١٩، وانظر: سؤالات الحاكم للدراقطني ص (١٤٣)، وميزان الاعتدال للذهبي ٣/٨٣
- (٦) يقال اسمه: مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري (تـ٢٢٢هـ). وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، ضعفه

حدثنا كدام بن مسعر بن كدام (۱)، عن أبيه، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «أقل من الدَّين تعش حرا، وأقل من الذَّين تعش حرا، وأقل من الذُنوب يهن عليك الموت، [ي/ ١/ ٢٧/ أ] وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس». (۲) قلت:

الدارقطني.

وقال أبن حبان في الثقات ٩/ ١٩٩: «يغرب ويتفرد»، وانظر: لسان الميزان ٨/ ٢٧

- (۱) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٧٤ و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.
- (۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب ۱/ ۳۷۰ (۲۳۸)، وابن عدي في الكامل ۷/ ۳۸۸ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۱۰۳ (۱۰۰۷) و وابن الأعرأيي في معجمه ۲/ ۱۰۰ (۹۷۳) من طريق محمد بن بكر بن خالد القصير عن عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي عن ابن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر به.

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص/ ١٩٥٥) ـ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٤/٤٠٤ (٥٥٥٦) ـ عن محمد بن بكر بن خالد به.

وقال ابن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد ٣/ ٣٩٧ (٣٠٤٣): «غريب تفرد به عبيد الله بن العباس بن الربيع البحراني عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه».

والحديث من كلا الطريقين ضعيف جدا؛ طريق الديلمي فيه أبو بلال

١٦٥ \_ حديث: «أقل من الذنوب يهن عليك الموت» في الذي قبله. ١٦٦ \_ وكذا حديث: «انظر في أيّ نصاب» الحديث.

١٦٧ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني، أخبرنا أمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبي، حدثنا إسهاعيل بن عياش (١٦٥ عن عبد العزيز بن عبيد الله (٢٠)، عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه (اقرإ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه (٣)

الأشعري، والراوي عنه القاسم مختلف فيه، وشيخه كدام بن مسعر مجهول الحال لم أجد من وثقه.

والطريق الثاني مداره على ابن البيلهاني، وهو متهم بالوضع، ووالده ضعيف قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٨ (٢٠٢٣): «و هذا إسناد ضعيف جدا من أجل البَيْلَماني هذا محمد بن عبد الرحمن، فإنه متهم بالوضع، وقال البيهقي: «في إسناده ضعف». وأشار المنذري في الترغيب ص/ ٣٥٩ (٢٦٧٩) إلى ضعفه، ولوائح الوضع عليه ظاهرة».

- (۱) سبق برقم (۱۸)
- (٢) هو ابن حمزة ابن صهيب ابن سنان الحمصي، ضعيف ولم يروعنه غير إسماعيل ابن عياش، كما في التقريب (٤١١١)
- (٣) رواه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٢٨٢ (١٣٤٥) بهذا السند.
   ورواه القضاعي في مسند الشهاب ١/ ٢٤٥ (٣٩٢)، و١/ ٤٣٢ (٧٤١) من

طريق علي بن عبد العزيز عن أبي ربيعة فهد بن عوف عن إسماعيل بن عياش به.

ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ١٨٩ (٢٠٠) من طريق أحمد بن زهير عن عبد الوهاب بن نجدة به. وفيه «رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله»

وإسناده ضعيف فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف عن شهر بن حوشب؛ وهو مختلف فيه، وقال ابن حجر في التقريب (٢٨٣٠): صدوق كثير الإرسال والأوهام

-وروي من حديث النعمان بن بشير؛ رواه محمد بن كثير القرشي الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير به مرفوعا كما عند الخطيب في تاريخه ٤/ ٣١٥

وقال ابن الجنيد في تاريخه عن ابن معين ص/ ٤٨٩ (٨٨٧) قال: «قلت: ليحيئ بن معين: محمد بن كثير كوفي؟ قال: ما كان به بأس، كان قدم فنزل ثمَّ عند نهركم ذاك. قلت: إنه روئ أحاديث منكرات؟! قال: ما هي؟ قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد...» [فذكر حديثين هذا ثانيهما]، فقال: من روئ هذا عنه؟ فقلت: رجل من أصحابنا - أعني له: محمد بن عبد الحميد الحميدي من فقال: عسئ هذا سمعه من السندي ابن شاهك، وإن كان الشيخ روئ هذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما».

وابن كثير هذا قال عنه البخاري في التاريخ ١/ ٢١٧: «منكر الحديث.وقال

أحمد: مزقنا حديثه». فهذا الإسناد موضوع.

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٣٣ عن أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن يحمد بن أبي لبيبة، قال: حدثني نافع أبو سهيل به مرفوعا.

وأبو سهيل تابعي فالحديث مرسل، وابن أبي لبيبة الراوي عنه: ضعيف كثير الإرسال.

وروي من قول الحسن بن علي عند أبي عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٣٤ قال؛ حدِّثتُ عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشير المكتب، عن أبي هاشم \_ يحيى بن دينار \_ عن الحسن بن على . فذكره من قوله.

ورواه الإمام أحمد في الزهد ص/ ٢٨٥ (١٦٦٢) عن حجاج عن حمزة الزيات، عن منصور السلمي، عن الحسن من قوله.

والدولأبي في الكنئ والأسماء ٢/ ٣٥٣ (١١٥٩) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن محمد بن قيس عن عبد الله بن شبرمة عن الحسن مثله بلفظ «تقرأ القرآن ما نهاك...».

\_ومن قول مكحول؛ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٧ من طريق الإمام أحمد، عن عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: «من لم ينفعه علمه ضره جهله، اقرأ القرآن...»

قال المنذري في الترغيب ص/ ٣٨ (٢١٩): «رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب».

قلت: عبيد الله ضعيف(١).

١٦٨ \_قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا ابن لال إذنا، أخبرنا حفص بن عمر (٢)، أخبرنا سعيد بن عمرو (٣)، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي (٤)،

وقال العراقي في تخريج الإحياء ١ / ٢٢٣ ( ٨٧٠): «أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف».

انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٦/ ٣٤ (٢٥٢٤)، وضعيف الجامع (١٠٦٦)

(١) كذا في الأصل بخط الحافظ، وكأنه سبق قلم منه؛ وإلا فالذي في السند عبد العزيز بن عبيد الله.

قال الألباني: «كذا قال في النسختين (عبيد الله)، والذي في السند (عبد العزيز بن عبيد الله)، فلعله أراد أن يقول: (ابن عبيد الله) فسقط من قلمه لفظة (ابن). وهو كما قال: «ضعيف»، وبه جزم في التقريب وزاد: ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش».

- (٢) هو أبو القاسم الأردبيلي يعرف بـ «زيلة» (تـ٣٣٩هـ)، الامام الحافظ المفيد، انظر: سير أعلام النبلاء ٥ / ٤٣٣
- (٣) هو سعيد بن عمرو بن عمار الازدي البرذعي، أبو عثمان (تـ ٢٩٢هـ) الامام
   الحافظ تلميذ أبي زرعة، انظر: سير أعلام النبلاء ١٤ / ٧٨
- (٤) هـ و محمد بن عبد الرحمن بن الحسـن بن عـلي أبو بكر الجعفـ الكوفي نزيل دمشق، صدوق يحفظ وله غرائب، كما في التقريب (٢٠٧١)

أخبرنا أبو نعيم، حدثنا بَسّام الصير في (١) ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال: قال خليلي أبو القاسم ﷺ: «الزم هذا البيت ولو لم تصب شيئا تأكله إلا المَسْك، أي: الإهاب»(١)

۱٦٩ ـ قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أحمد بن عمد بن عمد بن البورقي (٣)، حدثنا أحمد بن سعيد البورقي (٩)، حدثنا أبو العباس محمد بن نصر (٤)، ......

(۱) همو بسام بن عبدالله الصيرفي، أبو الحسن الكوفي، قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به انظر: تهذيب الكهال ٥٨/٤

ووقع في «ي»: (أبو نعيم بالشام الصيرفي)، وهو تصحيف، ولذا أشكل على الشيخ الألباني، فقال: «والصيرفي هذا لم أعرفه. وهكذا وقع في مسودتي «أبو نعيم – بالشام – الصيرفي»فالظاهر أن في العبارة سقطا، فلا أدري أهكذا هو في الأصل، أم السقط منى؟».

(٢) رواه ابن لال كما في كنز العمال ١١/ ١٠٩ (٣٠٨١٧).

وإسناده ليس فيه \_ كما ترئ \_ إلا الجعفي، وله غرائب، وقال الألباني: «إسناد ضعيف مظلم...، ومن دون الجعفي لم أعرفهما». انظر: السلسلة الضعيفة 7/ ٤٤٩ (٢٩٠٤)، وضعيف الجامع (١١٥٦)

- (٣) أبو عبدالله المروزي (تـ١٨هـ) قال الحاكم: «قدوضع من المناكير عن الثقات مالا يحصى». انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٤٤
  - (٤) لم أقف عليه.

حدثنا عبد الصمد بن حسان (۱)، حدثنا الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي رفعه: «أهن من أهانك وإن كان حُرّا قرشيا، وأكرم من أكرمك وإن كان عبدا حبشيا»(۲)

قال الحاكم: البورقي كذاب.



(١) أبو يحيئ المروزي، قال أبو حاتم صدوق كما في الجرح والتعديل٦/ ٥١

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في التاريخ كها الذيل على الموضوعات للسيوطي ص/ ١٧١
 قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٢٠٥: «فيه البورقي كذاب»
 تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٣١٥ (١٢١)، والفوائد المجموعة ص/ ١١٩
 (١٥٣)، وكشف الخفاء ١/٧٠٣(٨١٤)



• ١٧ - قال: أخبرنا الحداد: أخبرنا الفضل بن محمد بن سعيد (١)، حدثنا أبو محمد ابن حيّان، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب البغداذي (٢)، حدثنا أبو يزيد القراطيسي (٣)، حدثنا الوليد بن موسى القرشي (٤)، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن عن أنس قال: قال

(۱) هو أبو نصر القاساني -بالسين المهملة كها نص عليه السمعاني في الأنساب القاضي المعدل؛ راوية كتاب الثواب لأبي الشيخ. ذكره الذهبي، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، مات سنة (٤٣٨ هـ). انظر: التحبير، للسمعاني (١/ ٤٧٩)، تاريخ الإسلام، (٢٩/ ٤٦٣).

- (٢) هـ و الأنصاري البغدادي، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٦٥، وشيوخ الطبراني ص/ ١٥٤
- (٣) هـ و يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم، الأموي المصري أبو يزيد،
   القراطيسي الثقة، المسند (تـ٧٨٧هـ) انظر: السير للذهبي ١٣/ ٤٥٥
- (٤) قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٢١: «أحاديثه بواطيل لا أصول لها، ليس ممن يقيم الحديث».

رسول الله على الله على البهائم كلها، وخَشاش الأرض والدواب كلها في التسبيح؛ فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء "().

#### قلت:

١٧١ \_قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن طاهر بن مَـمّــان وهو يتبسم،

(۱) رواه العقيلي في الضعفاء ٢٢١/٤ ـ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٠٠٥ (١٧٥٠)، وابن عساكر في تاريخه ٢٣/ ٣٠٠ ـ عن يوسف بن يزيد عن الوليد به.

والحديث موضوع؛ فيه الوليد بن موسى، قال العقيلي: «لا أصل له من حديث الأوزاعي ولا غيره».

وجزم بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٢٥، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٢٧١

#### تنبيه:

ظن السيوطي في التعقبات (٩٥)، واللآلئ المصنوعة ٢/ ٤٢١ أن الوليد المذكور هنا هو الوليد بن مسلم الدمشقي، من رجال الصحيحين، وليس كذلك؛ فالصحيح أنه الوليد بن موسئ كها ذكره العقيلي في ترجمته من الضعفاء ٤/ ٢٣، والذهبي في الميزان ٣/ ٤٤٩، وابن حجر في اللسان ٨/ ٣٩١، وقد تنبه إلى هذا الوهم ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٦٦

أخبرنا عبد الله بن عيسي (١) ، حدثنا الفضل بن الفضل الكِندي ، حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم (٢) بالبصرة (٣) ، حدثنا أسد بن موسي (١) ، حدثنا سعيد بن زَرْبي (٥) ، حدثنا ثابت البناني ، حدثنا أنس بن مالك ، حدثنا رسول الله على وهو يتبسم قال: «آخِر من يدخل الجنة رجل يقال له: مُرَّ على الصراط فتزل قدمه ، ويتعلق بالأخرى (١) .

(١) هو ابن المحتسب، سبق هو وشيخه ـ برقم (٥)

(٢) في «ي»: «عبد الدائم»، وهو تحريف. سبق برقم (١١٦)

(٣) ضبب عليها في الأصل.

(٤) تـوفي سـنة ٢١٢هــكما في التقريب (٣٩٩)، وأبو طلحة لم يدركه؛ فبينهما واسطة كما بينه الحافظ في تعليقه على الحديث كما سيأتي.

(٥) الخزاعي البصري: منكر الحديث كما في التقريب(٢٣٠٥)

(٦) رواه أسد بن موسئ في الزهد ص/ ٤٢ (٥١)، لكن عنده زيادة: «حدثني رسول الله ﷺ حدثني جبريل» من غير تسلسل بالتبسم.

ورواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد - كما في تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٩٩١ - ومن طريقه الصفدي في الوافي بالوفيات ٤/ ٩٠٨ ؟ ترجمة (أبو ياسر محمد بن سعدون) مسلسلا بالتبسم.

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه سعيدبن زربي منكر الحديث كما في التقريب (٢٣٠٥)، وأشار ابن حجر أنه سقط بين أبي طلحة، وأسد بن موسئ أحد الرواة، ولم أقف عليه؛ لكن الحديث موجود في الزهد لأسدكما ترى.

الحديث أورده مسلسلا.

قلت: وسقط بين أبي طلحة وبين أسد شيء.

۱۷۲ \_ قال: أخبرنا أحمد ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا محمد بن القاسم العتكي (١)، حدثنا محمد بن أشر س (٢)، حدثنا عمر بن

وأسنده الشيخ عابد السند في حصر الشارد ٢/ ٥٩٣ من طريق محمد بن إسحاق العبدي عن عبد الصمد بن محمد العاصمي ببلخ، عن محمد بن علي بن الحسين الجرجاني (شيخ لابن عدي) عن أبي محمد ابن حيان السلي (كذا) عن مهدي بن جعفر الرملي (تـ٧٢٧هـ) عن أسد بن موسى به مسلسلا، بلفظ طويل.

قال ابن عراق: «لم يبين علته وفيه رجال لم أعرفهم».

وقال عابد السندي في حصر الشارد ٢/ ٩٣ ٥: «سند هذا المسلسل لا يخلو من ضعف، والمتن هذا اللفظ منكر».

ورواه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٩٤ (٤٩٨٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني ١/ ١٩١ (٢٤٨) عن هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: عن ابن مسعود بلفظ: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة... إلخ.

- (۱) محمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن قاسم، أبو منصور العتكي الصبغي النيسابوري (تـ ٣٤٦هـ) المحدث الإمام انظر: السير ١٥/ ٥٢٩
- (٢) في «ي»: [أمير ييس]، وهو تصحيف، والصواب: ابن أشرس النيسابوري،

عقبة (١)، حدثنا محمد بن مزاحم (٢)، حدثنا النضر بن محمد الشيباني (٣)، عن

قال الذهبي: متهم في الحديث وتركه أبو عبد الله بن الأخرم وغيره. وذكر ابن حجر أن الدارقطني، وابن عقدة ضعَفاه، ثم ذكر حديثا من المختارة للضياء المقدسي من طريق المذكور ثم قال: «وخفي على الضياء حال محمد بن أشرس». انظر: الميزان ٣/ ٤٨٥، واللسان ٦/ ٥٧٨

- (۱) هو الأستوائي النيسابوري، من الرواة عن ابن المبارك، وأصحابه انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر ١/ ٣٤
- (۲) أبو وهب المروزي (تـ ۲۰۹هـ) صدوق من كبار العاشرة كما في التقريب (۲۸۵)

وقال الشيخ الألباني: «هو محمد بن مزاحم أخو الضحاك متروك» وليس كذلك.

(٣) قال الألباني في الضعيفة: «لم أعرفه».

وقد نبَّه جاسم الدوسري في الروض البسام ٥/ ٤١ على أن الصواب: النضر بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني قال: «والنضر قرشي ولاءً، وهو معروف بالرواية عن أبي إسحاق الشيباني، ونسخة زهر الفردوس رديئة فلعله سقط منها، لكن يشكل على ما أثبته أن الشيباني ليس له رواية عن يحيى بل هو من أقرانه».

أقول: ما ذكره وجيه ظاهر، يؤيده معرفة طبقته وطبقة الراوي عنه عند ابن حجر في التقريب، فقد عده في الثامنة، وعد ابنَ مزاحم الراوي عنه في كبار العاشرة، وعليه فالنضر هنا هو ابن محمد المروزي صدوق ربها يهم، ورمى

يحيى بن سعيد عن أنس قال: سئل رسول الله عليه من آل محمد؟ فقال:

«آل محمد كل تقي» ثم قرأ ﴿إِنْ أَوْلِيَآ وُهُوٓ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الانفال/٢٤](١).

بالإرجاء كما في التقريب (٧١٤٩)

(۱) رواه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٣٨ (٣٣٣٢)، والصغير ١٩٩ (٣١٨) عن جعفر بن إلياس الكباش عن نعيم ابن حماد عن نوح ابن أبي مريم عن يحيى بن سعيد به.

وابن عدي في الكامل ٧/ ٤٠ عن محمد بن حاتم المؤدِّب عن نعيم بن حماد به.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم».

وهذا السند واه جدا، طريق الديلمي فيها ابن أشرس متهم، وابن عقبة مستور، وأعله الغهاري في المداوي ١/ ٤٤، والألبانئ في الضعيفة ٣/ ٤٦٩ (١٣٠٤) بمحمد بن مزاحم أخي الضحاك، وأنه متروك، وليس كذلك، بل هو أبو وهب المروزي وهو صدوق كها سبق.

والطريق الثانية فيها نوح؛ تساهل الهيثمئ في المجمع ١٠ / ٢٦٩ فقال: «فيه نوح بن أبئ مريم وهو ضعيف»؛ وقال الألباني: «نوح بن أبي مريم كذاب فهو آفته».

وللحديث طرق أخرى عن أنس، منها:

١\_ طريق أبي هرمز عن أنس:

عند العقيلي في الضعفاء ٤ / ٢٨٦ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل / ٢٦٥ (٤٢٩) عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم عن نافع

# قلت: [ي/ ١/ ٣٨/ أ]

أبي هرمز به.

وابن حبان في المجروحين - كما في المداوي للغماري ١/ ٤٤ - عن محمد بن عبد الرحمن الشامي عن أحمد بن عبد العزيز بن يونس عن أبي هرمز به.

وتمام في فوائده ٢/ ٢١٧ (١٥٦٧) عن علي بن يعقوب عن أحمد بن عمرو الفارسي المقعد عن شيبان بن فروخ عنه.

والبيهقي في الكبرى ٢ / ١٥٢ عن على بن الحسن بن زياد عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي هرمز به.

وأبو هرمز ضعفه أحمد وجماعة، و كذبه ابن معين مرة، وقد سبق في حديث رقم(١٦٠)

٢ ـ طريق مصعب بن سليم:

عند أبي بكر الشافعي - كما في الضعيفة للألباني ٣/ ٤٦٩) - عن محمد بن سليمان عن أبي نعيم عن مصعب بن سليم الزهري به.

وفيه محمد بن سليمان هذا وهو ابن هشام أبو جعفر الخزاز المعروف بابن بنت مطر الوراق، وهو متهم؛ قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٠٣: «منكر الحديث بين الثقات كأنه يسرق الحديث، يعمد إلى أحاديث معروفة لأقوام بأعيانهم، حدث بها عن شيوخهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

وقال ابن عدي الكامل ٦ / ٢٧٦: «وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها من قوم ثقات ويوصل الأحاديث».

قال البيهقي في الشعب: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. نافع السلمي

ابن العنبري، أخبرنا عبد الصمد بن أحمد العنبري، أخبرنا ابن فادشاه، أخبرنا الطبراني، حدثنا يحيى بن أيوب (١)، حدثنا سعيد بن عُفير، حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي (٢)، عن أبي أُمية بن يعلى (٣)، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «آمين خاتم رب العالمين

أبو هرمز بصري كذب يحيى بن معين وضعفه أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ»

وقد ورد الحديث بأسانيد كلها ضعيفة كها نقله المناوي في فيض القدير ١/ ٥٦ عن السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٤٠

وقال الحافظ في الفتح ١٦١/١١: «سنده واه جدًّا».

والحاصل أن الحديث من ضعيف جدا وإن تعددت طرقه فلا تخلوا من متروك أو متهم أو مجهول وقد صرح البيهقي، وابن حجر، والسخاوى بضعفه، وعدم الاحتجاج به.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٤٦٨ (١٣٠٤): «وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا، لشدة ضعف رواته وتجرده من شاهد يعتبر به».

- (۱) أبو زكريا الخولاني مولاهم المصري العلاف (تـ۲۸۹هـ)، صدوق سبق برقم(٦٧)
  - (٢) ابن العباس الثقفي البصري، ضعيف كما في التقريب (٧٠٣١)
- (٣) إسهاعيل بن يعلى الثقفي، قال ابن معين: «ضعيف ليس بشيء» وقال النسائي والدراقطني: متروك انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٢٠٣، والضعفاء للنسائي ص/ ١٥٢ والضعفاء للدارقطني ص/ ٥٨

## على لسان عباده المؤمنين».(١)

قلت: أبو أمية ضعيف.

الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا عامر بن إبراهيم بن عامر: وجدتُّ في كتاب جدي بخطه: سمعت نهشل (٢) بن سعيد (٣)، عن الضحاك عن ابن عباس قال:

### (۱) رواه الطراني في الدعاء ٢/ ٨٨٩ (٢١٩)

ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٣٢ عن القاسم بن مهدي عن عمرو بن سواد عن مؤمل به.

والثعلبي في الكشف والبيان ١/٦٢٦ من طريق الحسن بن محمد بن جعفر عن أبي الحسن محمد بن محمود بن عبد الله عن محمد بن علي الحافظ عن عبد الله بن أحمد بن حمويه عن سعيد بن عفير به.

قال ابن عدي: «لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى وإن كان ضعيفا غير مؤمل هذا، وعامة حديثه غير محفوظ».

وإسناده ضعيف جدا؛ آفته من أبي أمية الثقفي انفرد به، وهو متروك الحديث. ومؤمل الراوي عنه ضعيف؛ قال الحافظ في نتائج الأفكار ٢/ ٣٣: «وهما ضعيفان لم يثبت توثيقها عن أحد».

وضعف سنده السيوطي في الدر المنثور ١/ ٩١، كما ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٧٧ (١٤٨٧)، وضعيف الجامع (١٦)

- (٢) في «ي»: [عقيل]
- (٣) ابن سعيد بن وردان الورداني: متروك، وكذبه الطيالسي وابن راهويه سبق

قال رسول الله ﷺ: «آفة الدين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام تاجر، ومجتهد جاهل». (١)

قلت: فيه ضعف وانقطاع.

۱۷۵ \_ قـال أبو الشـيخ: حدثنا ابـن أبي عاصم، حدثنا إبراهيم بن المنـذر، حدثني ابن أبي فُديـك (٢)، عن سـلمة بن وردان (٣)، عن أنس (بن مالك)(٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «آية الكرسي ربع القرآن». (٥)

برقم (۸۰)

(١) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣٣٨

والحديث موضوع؛ مداره على نهشل، ثم هو منقطع بين الضحاك وابن عباس كما قال الألباني.

قال السيوطئ في درر البحار (مخ ل٧/ ب): «سنده واه» وصرح بوضعه الغهاري في المغير ص/ ٦، والألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٢٣ (٨١٩).

- (۲) سبق برقم (۱۳۷)
- (٣) أبو يعلى المدني ضعيف كما في التقريب (٢٥١٤)
  - (٤) سقط من «ي»
- (٥) رواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٣٦عن أبي يعلى عن سريج بن يونس عن ابن أبي فديك به.

ورواه أبو الشيخ في الثواب ومن طريقه الذهبي في السير ١٦/ ٢٧٩ عن محمد بن زكريا، حدثنا القعنبي، حدثنا سلمة بن وردان به.

والبزار \_ كما في كشف الأستار ٣/ ٨٨ (٢٣٠٨) \_ عن محمد بن معمر عن جعفر بن عون عن سلمة به.

ورواه الترمذي في الجامع ٥/ ١٦٦ (٢٨٩٥) عن عقبة بن مكرم العمّي البصري عن ابن أبي فديك عن سلمة بلفظ: «قال أليس معك ﴿ ثُلُ هُوَ اللّهُ أَكَالُهُ اللّهُ عَالَ بَلْ قال: ثلث القرآن». ولم يذكر آية الكرسي.

وقال الترمذي: حديث حسن.

ورواه أحمد في مسنده ٢١ / ٣٢ (٩٠ ٩٣٠) عن عبد الله بن الحارث عن سلمة بن وردان أن أنسا حدثه أن رسول الله على سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان هل تزوجت؟ قال: لا وليس عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك ﴿ فَالْ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن.. إلخ

ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص/ ٢٠١ (٢٩٨) ـ ومن طريقه البيهقي في المسعب ٢/ ٤٩٧ (٢٥١٥) والسلفي في المجالس الخمسة ص/ ٧٨ (٢٤) ـ وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٣٣ عن القعنبي عن سلمة بن وردان به. بلفظ قل هو الله أحد ربع القرآن»

أقول: ورواه الترمذي في الجامع ٥ / ١٦٦ (٢٨٩٤) والحاكم في المستدرك / ٢٥١٥ (٢٠٧٨) والجاكم في المستدرك / ٢٥١٤) من طريق يزيد بن هارون عن يهان بن المغيرة العنزي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: ﴿إِذَا ذُلِنِكَ ﴾ تعدل نصف القرآن و ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن و ألله عن حديث يهان بن المغيرة ».

1۷٦ \_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفرج علي بن محمد البجلي (١)، أخبرنا أبي أخبرنا أجد بن الحسن بن ماجه (٢)، حدثنا محمد بن

قال البيهقي: «كذا رواه يهان بن المغيرة».

وقال البيهقي أيضا بعد رواية القعنبي السابقة: «ورواه غيره (يعني: ابن الضريس) عن القعنبي، فقال: في ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ أيضا ربع القرآن، وهو بخلاف رواية الثقات، ورواه ابن أبي فديك، عن سلمة بن وردان، قال: «في ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ ثلث القرآن» ويهان بن المغيرة، وسلمة بن وردان غير قويين في الحديث».

ورواية ابن أبي فُدَيك عن سلمة عند ابن حبان: ﴿ فَلُهُوا لِللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اَحَدُ ﴾ ربع القرآن».

والحديث مداره على سلمة بن وردان أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين». القدير ١/ ٠٦: «فيه سلمة بن وردان أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين». والحديث منكر محالف للأحاديث الثابتة؛ وقد ذكر مسلم في التمييز ص/ ١٩٤ بأنه «يخالف الخبر الثابت المشهور؛ فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول الله على وهو الشائع في قوله ﴿ فَلَ هُوَ الشَّاكَ مُ تعدل ثلث القرآن» ثم قال: «وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه». وانظر: السلسلة الضعيفة الألباني ٣/ ٢٥٥ (١٤٨٤)

- (١) سبق برقم (١٤٧)
- (٢) ابن يزيد بن ماجه، ابن أخي ابن ماجة صاحب السنن. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٥٤، والتدوين للرافعي ٢/ ١٥٧

يحيى بن منده (۱)، حدثنا محمد بن بكير الحضر مي (۱)، حدثنا الحُسين بن عبد الحميد الكوفي (۱)، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على قال: قال رسول الله على الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الساحة المن، وآفة الجهال الخيلاء، وآفة العبادة الفترة». (۱)

ومن طريق آخرى: «وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة الحسب الفخر، وآفة الجود السرف». (٥)

<sup>(</sup>۱) الأصبهاني، وثقه ابن أبي حاتم وغيره انظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٢٥، وطبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٦٦)

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و "ي»: الحسين، وفي الميزان للذهبي ١/ ٢٠٥: الحسن بن مكبر ووقع في "ي» [الكركي] بدل "الكوفي». قال الذهبي: "الحسن بن عبد الحميد الكوفي عن أبيه، لا يدرئ من هو، روئ عنه محمد بن بكير حديثا موضوعا في ذكر علي».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق ولم أجده من هذا الطريق، وأشار الذهبي في الميزان ١/ ٢٠٥ بأنه موضوع؛ وآفته من الحسن بن عبد الحميد الكوفي؛ لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٦٨ (٢٦٨٨) والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٧٤ (٧٤)عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن علي بن المنذر الطريقي،عن عثمان بن سعيد الزيات،عن محمد بن عبدالله أبو رجاء الحبطي

۱۷۷ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا سليان بن إبراهيم (۱)، حدثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر (۲)، حدثنا محمد بن محمد بن عبدالله

التستري عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق، عن الحارث به.

ورواه البيهقي في الشعب ٤/ ١٥٨ (٤٦٤٧) من طريق محمد بن المنذر بن سعيد عن أحمد بن يحيئ الصوفي عن عثمان بن سعيد الأحول، حدثنا محمد بن عبد الله الحبطي عن شعبة عن أبي إسحاق، لكن قال: عن عاصم بن ضمرة عن على، بدل الحارث

قال البيهقى: «تفرد به الحبطى وليس بالقوى».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ / ٢٨٣: «فيه أبو رجاء الحبطى، واسمه محمد بن عبد الله، وهو كذاب». فالحديث من هذا الطريق موضوع آفته الحبطى

ورواه القضاعي في مسند الشهاب ١/ ٧٩ (٧٥) وأبو بكر الأبهري في الفوائد المنتقاة (مخ ق/ ١٣٦/ ٢) \_ كما في السلسلة الضعيفة ٣/ ٤٦٧ من طريق عبد الملك بن يزيد، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده به.

وفيه حماد بن عمرو النصيبي قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٢: «يضع الحديث وضعا على الثقات، لا تحل كتابة حديثة إلا على جهة التعجب». فالحديث موضوع من جميع طرقه كها قال الغهاري في المغير ص/ ٦، والألباني

في السلسلة الضعيفة ٣/ ٤٦٧ (١٣٠٢).

(۱) سبق برقم (۱۱۷)

(٢) محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو عبد الله الجرجاني اليزدي (٣١٩ ٤٠٨):

البغداذي (۱)، حدثنا أحمد بن محمد بن رزيق (۲)، حدثنا أبو سالم بن جُعشم (۳)، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى (۱)، عن صفوان بن سُليم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عن عبد الرحمن بن ثوبان، وهما مما يحبها الله عز وجل، الآيتان من آخر البقرة». (۵)

مسند أصبهان في وقته. انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٨٦

(٥) عزاه للديلمي السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٣٤

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٦٤: «فيه محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني فإن كان اليزدي فصدوق، أو الكيال فوضاع كها في الميزان».

والصواب أنه اليزدي وهو مسند صدوق كما رجحه الغماري في المداوي / ١ ٥٥، والألباني في الضعيفة ٤/ ٥٢، ولكن علته ابن أبي يحيى وهو متروك فالحديث من هذا الوجه ضعيف جدا.

<sup>(</sup>۱) ابن حمزة بن جميل أبو جعفر، نزيل سمرقند (تـ٣٤٥هـ)، وكان ثقة فاضلا، صحيح السماع انظر: تاريخ بغداد ٤/٤ ٣٥٤

<sup>(</sup>٢) الصنعاني، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن جعشم الصنعاني، أبو سالم، يقال له: ابن بُوذَويه. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات كذا قال المزي في تهذيب الكهال ٢٥ / ٤٥٧، ولم أجده هكذا في الثقات المطبوع، وقال ابن حجر في التقريب (٢٠٠٤): «مقبول».

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٦٠)

قلت: ابن أبي يحيى ضعيف.

۱۷۸ \_قال: أخبرنا عبدوس إذنا، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عمر خُرْجَة (۱)، أخبرنا جدي عمر بن أحمد بن أبان (۲)، حدثنا أبو شُبيل إملاء (۳)، حدثنا إسهاعيل بن زياد (۱)، حدثنا عمر بن يونس (۵) عن عكرمة بن عهار عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﷺ: «أبو بكر أفضل هذه الأمة إلا أن يكون نبي». (۱) قلت:

قال ابن طاهر كما في الميزان ٣/ ١٨٢: «روىٰ عن الثقات الموضوعات»

<sup>(</sup>۱) روى السلفي عن حفيده، وأثنى عليه فقال «كان يخاطب بالقاضي الموفق... وكان جليلا في نفسه».انظر: معجم السفر ص/ ٢٢٥(٧٣٢)

<sup>(</sup>٢) عمر بن أحمد بن القاسم بن أبان بن خُرْجَة أبو بكر النهاوندي، كذا نسبه ابن ماكولا في: الإكمال ٢/ ٧٠، ووقع في الميزان ٣/ ١٨٢، واللسان ٦/ ٦٦: «جُرْجة» بالجيم وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۳) هـو عبید الله بـن عبد الرحمن بـن واقد (تـ ۲۹۸هــ)، کان ثقـة انظر: تاریخ
 بغداد ۱۲/ ۶۵

<sup>(</sup>٤) هـو الْأَبِّلِي، حدث ببغداد، ترجمه الخطيب في تاريخه ٧/ ٢٥٨، ولم يذكر فيه توثيقا ولا جرحا.

<sup>(</sup>٥) ابن القاسم اليهامي، ثقة كها في التقريب (٤٩٨٤)

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٧٦ ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق

٣٠/ ٢١٢ عن محمد بن أحمد بن هارون عن أحمد بن الهيثم عن إسماعيل بن زياد الأُبُلِّي به.

والطبراني - كما في مجمع الزوائد ٩/ ٤٤ - وقال الهيثمن: «فيه إسماعيل بن زياد، وهو ضعيف».

وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٢٢ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠ / ١٢٢ من طريق ابن أخي ميمي الدقاق عن محمد بن عبد الصمد الدقاق عن أحمد بن الهيثم البزار عن إسهاعيل بن زياد به.

والذهبي في الميزان ١/ ٢٣١ وساقه ابن حجر في اللسان ٢/ ١٢٧ من طريق عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ عن الحافظ أبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر عن أبي شُبيل به.

والحديث موضوع كما قال الغماري في المغير ص/ ٨، والألباني في الضعيفة ٤/ ١٧٠ (١٦٧٦)

وقال الذهبي في الميزان ١/ ٢٣١: «تفرد به إسماعيل هذا فإن لم يكن وضعه فالآفة عمن دونه مع أن معنئ الحديث حق».

قلت: آفته من ابن خرجة المذكور.

ورواه عبد بن حميد في مسنده ١/ ٢٠٠ (٢١٢) وأحمد في فضائل الصحابة ١ / ٣٥٢ (٥٠٨) عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحمد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي» من طريق عمر بن يونس اليهامي عن أبي سعيد البكري، عن ابن جريج، عن عطاء عنه.

۱۷۹ \_ قال: أخبرنا عبدوس إذنا، أخبرنا أبو طاهر ابن سلمة (۱)، أخبرنا القطيعي، حدثنا محمد بن يونس (۲)، حدثنا إسماعيل بن سِنان العصفري أبو عُبيدة (۳)، حدثنا مالك بن مِغُول، عن طلحة بن مصرِّف عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال [ي/ ۱/ ۹۹/ أ] رسول الله عليه (أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار؛ سدوا كل خَوْخة في هذا المسجد غير خُوْخة أبي بكر». (٤)

ولكن عند أحمد: «حدثنا أبو بكر، عن ابن جريج» بدل أبي سعيد البكري. وعطاء الظاهر أنه ابن أبي رباح وهو لم يسمع من أبي الدرداء.

- (١) سبق برقم (٢٦)
- (٢) سبق برقم (٢٦)
- (٣) البصري؛ قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧٦: «ما بحديثه بأس». وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٩
- (٤) رواه أبو بكر القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة للإمام أحمد ١/ ٤٨٣ (٣٠٣) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤٢/٣٠ ـ وعنه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٠٣ و ٥/ ٢٥ ـ ٢٦ ـ وعن ابن خلاد ـ عن محمد بن يونس الكديمي به.

ورواه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند ـ كما في غاية المقصد للهيثمي ٣/ ٣٤٨ (٣٥٨٩) عن محمد بن بشر به؟.

والحديث بهذا الإسناد موضوع، مداره على الكديمي. قال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد و طلحة و مالك، لم نكتبه إلا من حديث أبي عبيدة».

، ١٨٠ قال: أخبرنا والدي، حدثنا حمد بن نصر بن مزيد (۱٬۰ حدثنا أبو طاهر ابن سلمة (۲٬۰ حدثنا أحمد بن محمد بن حمزة الإستراباذي (۳٬۰ حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد القطان (٤٠)، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة (٥٠)، حدثنا عباسة المجاشعية، سمعت أم حبيبة الرقاشية (٢٠)، تحدث عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «أبو بكر مني، وأنا منه؛ وأبو بكر

وأما الطريق الثاني فالظاهر أن فيه سقطا؟ يراجع فضلئل الصحابة؟ أما قوله «سدوا كل خوخة» فهذا صحيح لا غبار عليه في صحيح البخاري (مع الفتح) ٢/ ٢ ١٥ (٢٦٤) من حديث ابن عباس. وعند مسلم من حديث أبي سعيد (٢٣٨٢)، وهو كذلك عندخ (٢٦٦) لكن بلفظ باب بدل خوخة. واتظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ١٠٠) (٢٠٨٤)

- (۱) كذا في «ي»، وهي في الأصل تحتمل: «مرثد» ولم أقف عليه، وسبق في شيوخ شيرويه برقم (۱٤)
  - (٢) سبق في الحديث السابق (١٧٩)
    - (٣) لم أقف على ترجمته.
    - (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) قال أبو حاتم: «كان يكذب فضربت على حديثه»، وقال الدارقطني: «متروك يضع الحديث».
- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٦٧، وسنن الدارقطني ١/ ١٦٢، والميزان للذهبي ٢/ ٥٨٠
  - (٦) لم أقف عليها، وكذا عباسة الراوية عنها.

أخى في الدنيا والآخرة».(١)

قلت: عبد الرحمن كذبوه.

۱۸۱\_قال: أخبرنا أبو العلاء ابن مَـمّان الزاهد الصباغ إذنا، أخبرنا عمي الحسن بن مَـمّان، أخبرنا الحسين ابن فَنْجُويَهُ إملاء (٢)، أخبرنا الحسن بن محمد بن حُبَيش (٣) حدثنا الحسن (١) بن علي السامَرِّي (٥)،

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ۱/۷ وقال: «وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة كذبوه».

والحديث موضوع؛ آفته ابن جبلة، وفيه عباسة وأم حبيبة هذه لم أجد لهما ذكرا.

وحكم بوضعه الغماري في المغير ص/ ٨، وفي المداوي ١/ ٩٨، والألباني في الضعيفة ٥/ ١٠٩، والألباني في

- (٢) سبق برقم (٥٢)
- (٣) لعله الدينوري المقرئ، لـه ذكر في المتفق والمفترق للخطيب ٣/ ١٧٢٤
   (٣).
  - (٤) في «ي» الحسن كررها مرتين.
- (٥) هو الأعسم، نزل مصر وحدث بعد سنة (٣٠٠هـ) عن جماعة. قال الذهبي في الميزان ١/ ٢٠٥ «وقع لي من حديثه في الخلعيات حديثه المرفوع الموضوع متنه من ربي صبيا حتى يقول لا اله الا الله لم يحاسبه الله تعالى» انظر: لسان الميزان٣/ ٧٩، وتاريخ الإسلام٧/ ٨٧

حدثنا السري بن يحيئ (۱)، حدثنا أبي (۱)، حدثنا مخلد بن الحسين (۱)، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال والسول الله على: «أبو بكر وعُمر خير أهل السموات والأرض، وخير من بقي إلى يوم القيامة». (١) [أ/ ٢١/أ]

(۱) ابن السري بن مصعب، أبو عبيدة التميمي الكوفي ـ وهو ابن أخي هناد بن السري ـ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٢٨٥: «صدوق».

(٢) لم أقب عليه، قال الألباني في الضعيفة ٤/ ٢٢٧ (١٧٤٢): «لكن يحيى والد السري لم أعرفه، فلعله آفته، وأما ابنه فثقة».

- (٣) أبو محمد المهلبي البصري (تـ ١٩١هـ) ثقة كما في التقريب (٦٥٣٠)
  - (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٧

والحديث من هذا الوجه موضوع؛ آفته السامري المذكور؛ والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.

ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٤٣، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ١٥٢ من طريق جبرون بن واقد: حدثنا مخلد بن حسين بلفظ: «أبو بكر وعمر خير الأولين و خير الآخرين وخير أهل السهاوات و خير أهل الأرض، إلا النبيين والمرسلين».

وآفته جبرون بن واقد، قال الذهبي في الميزان 1 / ٣٨٧: «متهم، فإنه روى بقلة حياء...»، وذكر له حديثين، هذا أحدهما، وقال: وهما موضوعان. فالحديث من كلا الطريقين موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٤ / ٢٧٧ (١٧٤٢)

المدبن على بن مَزْدِين القُومِساني (۱٬۱ حدثنا أبو منصور عبد الله بن عيل بن مَزْدِين القُومِساني (۱٬۱ حدثنا أبو منصور عبد الله بن عيسى المحتسب (۲٬۱ حدثنا أبو بكرخلف بن عمر بن خلف بن إبراهيم المدائني (۳٬۱ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال الغازي (٤٠) حدثنا أبو مسلم (۱٬۱ حدثنا أبو عاصم النبيل (۲٬۱ حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود عن رسول الله على قال: «أبو بكر الصديق تاج الإسلام، وعمر بن الخطاب حلة الإسلام، وعثمان بن عفان إكليل الإسلام، وعلى بن أبي طالب طيب؛ فمن أحب أن

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۸۱)

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٥)

ولكن الذهبي اتهمه في الميزان ١/ ٦٦١ ثم ذكر له هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٤) في «ي»: [المغارِّي]، وما أثبت لعله الصواب، وفي تنزيه الشريعة: [الغازي
 الزنجاني] ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) هو الكجي، صاحب السنن المشهورة.

<sup>(</sup>٦) «النبيل» مكانها بياض في «ي»

يتوج ويحلى ويكلل ويطيب فليحب أئمة الهدى ومصابيح الدجي، مثلهم كمثل الغيث حيث سقط نفع».(١)

#### قلت:

۱۸۳\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني، أخبرنا أحد ابن عبد العزيز الجوهري(٢)، أخبرنا سليمان بن الربيع، حدثنا كادح بن رحمة(٣)، حدثنا الحسن بن أبي جعفر(٤)، عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله عليه: «أبو بكر وزيري يقوم مقامي، وعمر ينطق على

<sup>(</sup>۱) رواه ابن النجار من هذا الطريق \_ كها في تنزيه الشريعة ١/ ٣٨٨ \_ من طريق خلف بن عمر ابن خلف الخياط عن عبد الله بن هلال الغازئ الزنجاني به. وقال ابن النجار: «حديث منكر مركب على إسناد صحيح والآفة من خلف أو من شيخه فإنه مجهول». وقال الذهبي في الميزان ١/ ٦٦١: «هذا كذب».

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن عبد العزيز، أبو بكر الوشاء البغدادي (تـ ۱ ۳۰هـ)، لا
 بأس به انظر: سؤالات السلمي للحاكم (۳۲)، والسير للذهبي ١٤٨/١٤

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٢٩: «كان ممن يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها أو غفل عن الإتقان حتى غلب عليه الأوهام الكثيرة فكثر المناكير في روايته فاستحق بها الترك».

<sup>(</sup>٤) وهو الحسن بن عجلان أبو سعيد الجُفْرِي البصري (تـ١٦٧هـ) قال البخاري: منكر الحديث...وضعفه الإمام أحمد، وقال ابن معين: لا شيء. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٨٨)، والجرح والتعديل ٣٩ ٣٩

لساني، وأنا من عثمان وعثمان مني، وعلى ابن عمي وأخي، وحامل رايتي؟ وكأني بك يا أبا بكر تشفع لأمتى».(١)

(١) رواه أبو نعيم في فضائل الخلفاء ص/ ١٧٩ (٢٣٣) عن الطبراني به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢١٠٣ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٩٣/ ٢٠٢ ، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٢٩ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٩٨ (٧٥٣) بسنده إلى سليهان بن الربيع به.

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه كادح بن رحمة متروك، وشيخه منكر الحديث.

وروي من حديث عبد الله بن عمرو؛ رواه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٣٠ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٣٩/ ٢٠١ \_عن روح بن الفرج المخرِّمي عن سليمان بن شعيب بن الليث بن سعد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب

ورواه الخطيب في تاريخه ١/١٥هـومن طريقه ابن عساكر ٣٩/٣٩ ـ من طريق مجّاعة بن ثابت الخراساني عن ابن لهيعة به.

وفيه سليمان بن شعيب قال العقيلي: «حديثه غير محفوظ لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به».

وأورده الذهبي في ترجمته من الميزان ٢/ ٢١١ وقال: «المتهم بوضع هذا هذا الشيخ الجاهل».

وطريق الخطيب فيها مُجًاعة؛ روى الخطيب في ترجمته ١٥ / ٣٥٢ عن ابن معين قال: «كذاب ليس بشيء»

ومن حديث أنس؛ رواه الرافعي في التدوين ٤/ ١٦٤ من طريق الخليلي في

قلت: كادح متروك، وشيخه ضعيف جدا، قال: وفي الباب عن أنس، وعبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>.

1 \ 1 \ اقال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن بن محمد بن شاذي الشَّعراني عن عبد الرحمن بن علان عن عبد الرحمن بن غَزُو (٢)، عن أبي بكر الشيرازي، عن الحسين بن علان الطلحي (٢)، عن أبي أمية الطلحي (٢)، عن أبي أمية

مشيخته عن جعفر بن عبد الله مولى عبد القيس عن أبيه عبد الله بن يونس عن جده يونس بن عبيد عن الحسن عنه.

ورواه ابن النجار في تاريخه - كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 1 / ٣٥٢ من طريق حسين بن حميد العتكي عن زحمويه بن أيوب البغدادي [كذا فيه، والصواب: زياد بن أيوب وهو ثقة] عن يزيد بن هارون عن حميد به قال: «وحسين تكلم فيه».

وحكم بوضعه الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٣٨٦، وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٣٦٩

- (١) انظر تخريج الحديث السابق.
  - (٢) سبق في رقم (١٤)
    - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) قال الخطيب في تاريخه ١٤/٤٥٤: «وكان كذأبا أفاكا يضع الحديث روئ عنه الغرباء عن أبي أمية المبارك بن عبد الله، وعن لوين عن مالك عجائب من الأباطيل، وانظر: لسان الميزان٦/ ٣٥٢

المبارك بن عبد الله (۱)، عن مالك عن ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول الله على الله أن يجعل [ي/ ١/ ٤٠ / أ] لِلْبِل (٢) سلطانا على بَدَن (٣) عبده المؤمن (٤٠)

قلت: القاسم وشيخه.

١٨٥ \_ قال: أخبرنا أبو زكريا ابن منده، أخبرنا عمي

- (۱) أبو أمية المختطُّ: هو أول من اختط دارا بطرسوس لما مصرِّت، حدث عن مالك وغيره: ليس بثقة ولا مأمون انظر: الميزان للذهبي ٤٩٣/٤
- (٢) قال المناوي: «بالكسر والقصر ويجوز فتحها: الألم والسقم» انظر: فيض القدير ١/٧٣
  - (٣) في «ي»: [ي/ ١/دي]
  - (٤) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٨٩

وهو موضوع آفته القاسم الملطي؛ وشيخه. قال المناوي في فيض القدير ١/ ٧٣: «فيه القاسم بن إبراهيم الملطي كذاب لا يطاق. قال في اللسان: له عجائب من الأباطيل».

وقال الألباني بعدما حكم بوضعه: «و هذا الحديث ظاهر البطلان، فقد ثبت عنه على أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، و المؤمن يبتلى على قدر دينه».

وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ٢٠٩، والغماري في المغير ص/ ٧، والألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ٦٨٣ (٤٧١) عبد الرحمن (۱)، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبيد الله القصري (۲)، حدثنا الحسين بن حدثنا الحسين بن الجُنْدَيْسابُوري (٤)، حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتَري (٥)، حدثنا عمر بن راشِد (٧)،

- (٢) في «ي»: [البطري]، وهو تصحيف عن [القصري] وأظنه: عبيدالله بن محمد بن أحمد بن عبيدالله بن أبي القصري السجستاني ثم البلخي قتل سنة (٤٣٢هـ) على أيدي الغز. انظر: الأنساب للسمعاني ١٧٤/١
  - (٣) في «ي» [أخبرنا]
  - (٤) بلدة من كُور الأهواز معروفة كما يقول السمعاني في الأنساب ٣/٨٣
- (٥) هو الدقيقي، شيخ الطبراني (تـ ٢٩٣هـ) محدث رحالة انظر: تاريخ دمشق /١٤ هو الدقيقي، والسير للذهبي ١٤/ ٥٧
- (٦) لعله المترجم في الجرح والتعديل لابن حاتم ٦ / ١٠٦ وقال: «سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه».
- (۷) أبو حفص الجاري قال أبو حاتم \_ كما في الجرح والتعديل ٢ / ١٠٨: «وجدت حديثه كذبا وزورا».

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٩٣: «العجب من يعقوب بن سفيان كيف روئ عنه؟ لأني في ذلك الوقت وأنا شاب علمت أن تلك الأحاديث موضوعة فلم تطب نفسي أن أسمعها فكيف تخفئ على يعقوب ذلك». وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني ص/ ٥٥ (٣٤٥): «كان ضعيفاً لم يكن مرضياً

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي الأصبهاني (۳۸۳ ـ ٤٧٠ هـ)، الحافظ الإمام المؤرخ انظر: السير للذهبي ١٨/ ٣٤٩

عن عبد الملك (١) بن حرملة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أبئ الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم». (١)

وكان يتهم بوضع الحديث على الثقات»

وقـال الحاكم وأبو نعيم: يروي عـن مالك أحاديث موضوعـة انظر: الميزان ٣/ ١٩٥

(١) كذا في الأصل: عبد الملك، والمصادر مجمعة على: تسميته بـ [عبد الرحمن].

(۲) رواه الحاكم في تاريخه - كما في اللآلي المصنوعة ٢/ ٧٧ - عن محمد بن أحمد بن عبدة القزاز عن الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عمر بن خلف المخزومي [كذا عنده] حدثنا عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة به. وفيه قوله على: جئتم تسألوني عن شيء إن شئتم أعلمتكم وإن شئتم فاسألوني قالوا: بل تخبرنا يا رسول الله قال: جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن يحق؟ لا ينبغي صنيع إلا لذي حسب أو دين، وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيفين: الحج والعمرة وجئتم تسألوني عن جهاد المرأة فإن جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، وجئتم تسألوني عن الأرزاق من أين؟ أبئ الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يعلم».

ورواه ابن الأعرأبي في معجمه ٢/ ٥٢٠ (١٠١٢)، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٤١ (٥٨٥) من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي عن جده حرملة بن يحيى عن عمر بن راشد المدني، حدثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

وهو موضوع؛ آفته أحمد بن طاهر؛ قال الدارقطني في الضعفاء ص/ ٥٣:

#### قلت:

«كذاب» وكذبه ابن عدي في الكامل ١٩٦/١ وعمر بن راشد المدنى: ليس بأحسن حالا منه.

ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٢١ / ٢٠ عن خلف بن القاسم عن إبراهيم بن أحمد الحلبي عن أحمد بن داود الحراني عن أبي مصعب عن مالك عن جعفر به.

ورواه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٧ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٨١ (٣٩٠) بسنده عن أحمد بن داود الحراني به. والحراني قال عنه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٧: «يضع الحديث، لايحل ذكره في الكتب إلا علي سبيل التنبيه عليه»

وقال ابن عبد البر: «هذا حديث غريب من حديث مالك وهو حديث حسن، لكنه منكر عندهم عن مالك لا يصح عنه ولا أصل له في حديثه». قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٥٢: «وابن راشد ضعيف جداً لا سيا وقد رواه القضاعي في مسنده من جهته، فقال: حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده».

ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٢١ / ٢٠ من طريق محمد بن إبراهيم الديبلي عن أبي يونس المديني حدثني هارون بن يحيئ الحاطبي حدثني عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبير عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن علي به.

ونقل ابن حجر في اللسان عن ابن عبد البر قال: «وهذا حديث ضعيف وعثمان بن عثمان بن خالد لا أعرفه و لا الراوي عنه».

وتعقبه ابن حجر فقال: «أما عثمان بن خالد فذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات وأبو يونس المديني اسمه محمد بن أحمد وهو معروف روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره وهارون ذكره العقيلي في الضعفاء» انتهى وقد رواه عن هارون الحاطبي كذلك عبد الجليل بن عاصم عند البيهقي في الشعب (ط الرشد) ٢/ ٤١٥) عن محمد بن يوسف الأصبهاني عن أحمد بن سعيد الإخميمي عن عبد الجليل بن عاصم المديني عن هارون بن أحمد بن سعيد الإخميمي عن عبد الجليل بن عاصم المديني عن هارون بن ألزبير عن أبيه عن عثمان بن عمر بن خالد وقال مرة: عثمان بن خالد بن الزبير عن أبيه عن علي به مرفوعا، ولفظه «إنها تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب ...» إلى أن قال: «وأبئ الله أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون».

قال البيهقي: «لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد وهو ضعيف بمرة» انتهى

وفيه أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي ذكر ابن حجر في اللسان ١/ ٤٧٢ أنه روى أحاديث في ثواب المجاهدين والمرابطين، قال الدارقطني: «موضوعة كلها وكذب لا تحل روايتها والحمل فيها على ابن فرضخ فهو المتهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ويضع عليها أحاديث».

وشيخه عبد الجليل لم أقف له على ترجمة.

والحاطبي قال عنه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٦١: «لا يتابع على حديثه». وقال ابن حجر في اللسان٨/ ٣١٤: «وجدت من روايته حديثاً منكراً تقدم 1 ١٨٦ ـ قال: أخبرنا ابن مَلَّة، أخبرنا أبو القاسم ابن فاذُويَه (۱)، أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا بشر بن أبي حاتم، حدثنا الأشبح، حدثنا بشر بن منصور الحناط (۱)، وكان ثقة عن أبي زيد عن أبي المغيرة (۱)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أبي الله أن يقبل لصاحب بدعة عملا حتى يدع بدعته». (١)

في ترجمة أحمد بن داود، ووقفت له على عدة أحاديث مناكبير وما عرفته إلى الآن».

قال الحاكم: «هذا حديث غريب الإسناد و المتن، و عبد الرحمن بن حرملة المديني عزيز الحديث جدا».

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٨٢ (١٤٩٠): منكر

وانظر: تذكرة الموضوعات ص/ ١٩٠، وتنزيه الشريعة ٢/ ١٣٠، والفوائد المجموعة ص/ ٢٥٢، والمداوي ١/ ٢٧، والسلسلة الضعيفة للألباني ٣/ ٦٨٣ (١٤٩٠)

- (۱) هو عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فاذُوْيَه، أبو القاسم الأصبهاني، قال السمعاني: «شيخ صالح صدوق ثقة». انظر: الأنساب للسمعاني ٩/ ٢١١
  - (٢) في «ي» [الخياط]، والصواب ماذكرت، وانظر الهامش التالي.
- (٣) قال أبو زرعة: «لا أعرف أبا زيد ولا أعرف أبا المغيرة ولا بشر بن منصور الذي روى عن أبي زيد هذا». انظر: الجرح والتعديل ٩ / ٣٧٣
- (٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٤٣٩ ومن طريقه الخطيب في

# قلت: [أ/ ٢١/ ب]

تاريخه ١٥/ ٢٤٣ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ١٣٧ (٢١٠) ورواه ابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٢ (٣٩) عن الحسن بن علي عن الأشج به.

وابن ماجه في السنن ١/ ١٩ (٥٠) عن عبدالله بن سعيد عن بشر به.

والحديث بهذا الإسناد موضوع مسلسل بالمجاهيل؛ قال عنهم أبو زرعة \_ كما في الجرح والتعديل ٩ / ٣٧٣ و٩ / ٤٣٩ ـ: «لا أعرف أبا زيد ولا أعرف أبا المغيرة ولا بشر بن منصور الذي روئ عن أبي زيد هذا».

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/١١: «هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون».

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٨٤ (١٤٩٢) منكر

وروي من حديث حذيفة؛ رواه ابن ماجه ١/ ١٩ (٤٩) من طريق محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله ابن الديلمي عنه مرفوعا «لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما و لا صلاة، و لا صدقة، ولا حجا، و لا عمرة، ولا جهادا، ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين».

وهـ و موضـ وع، آفتـه ابـ ن محصـ ن هـ ذا فإنـه كـ ذاب كـما قـال ابـ ن معـ ين و أبو حاتم، وقال في التقريب: «كذبوه». وقد سبق برقم (١٣٠) باسم: محمد بن إسحاق

وتساهل البوصيري فيه فقال في مصباح الزجاجة ١٠٠ : «هذا إسناد

۱۸۷ ـقال: أخبرنا فَيْدٌ، أخبرنا البجلي (۱)، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا ابن حمدان، حدثنا محمد بن محمد البغدادي (۲)، حدثنا محمد بن عثمان بن صالح (۳)، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث (۱)، حدثنا سليان بن عيسى بن نجيح (۵)، عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت (۲): قال رسول الله عليه: «أبغض العباد إلى الله

ضعيف، فيه محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه»؛ لأن الراوي هذا كذاب، وليس أنه متفق على ضعفه فقط. انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٨٤ (١٤٩٣)

- (١) أبو مسعود البجلي سبق ـ وكذا السلمي شيخه ـ برقم (٤٩)
  - (٢) سبق برقم (١٧٧)
- (٣) تصحف في «ي» إلى: [ يحيى بن عمر بن صالح]، وقد سبق برقم (١١)
  - (٤) سبق برقم(١٥٩)
- (٥) كذا هنا «سليمان» وهو السجزي، ووقع اسمه عند العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦٤، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٢٢: «سليم بن عيسى أبو يحيى».

قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٣٤: «كذاب». وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٨٩: «يضع الحديث» وقال الجوزجاني في أحوال الرجال ص/ ٢٠٧: «كذاب مصرح»

(٦) في «ي»: [قال]

تعالى من كان ثوبه (١) خيرا من عمله، ومن كان ثيابه ثياب (٢) الأنبياء، وعمله عمل الجبابرة». (٣)

قلت: سليان متروك.

١٨٨ \_ قال: أخبرنا أبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم المطوعي الأسدي الأبهري، عن محمد بن الحسين العسقلاني(٤)، عن

(١) في «ي»: [قوله]

(٢) في «ي»: [قوله قول]

(٣) رواه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦٤ \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٢٢ (١٤٤٨) \_ عن يحيل بن عثمان به. وشطره الثاني في كتاب الموضوعات: «أن يكون ثيابه ثياب الأنبياء، وعمله عمل الجبارين»

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه سليمان ابن نجيح

قال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٢٣: «هذا حديث موضوع.قال العقيلي: «سُليم [كذا عنده: وهو نفسه سليمان بن نجيح المذكور في سند الديلمي] مجهول في النقل، حديثه منكر عن الثوري غير محفوظ».

انظر: اللآلئ المصنوعة ٢/٢٦٦، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٥٨، وتنزيه الشريعة ٢/ ٢٦٧، والمغير للغماري ص/ ١١، والفوائد المجموعة ص/ ١٩٢، والسلسلة الضعيفة ٢/ ٢١٧ (٨٠٧)، وضعيف الجامع (٤٦)

(٤) هو ابن الترجمان شيخ أهل التصوف بالشام، توفي سنة ٤٤٨هـ، ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٤٥ محمد بن أحمد المقرئ (۱)، عن عبد الله بن أبان بن شداد (۲)، عن أبي الدرداء هاشم بن محمد (۳) عن عمرو بن بكر (۱)، عن ثور عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «أبعد الناس من الله يوم القيامة القاضي الذي يخالف إلى غير ما يأمر به». (۱) الحديث بطوله.

# قلت:

١٨٩ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أحمد بن

(۱) أبو بكر الحُنْدُري ـ وليس «الحيدري» ـ العسقلاني مقرئ متصدر (تبعد هـ) ذكره أبو عمرو الداني. راجع: غاية النهاية لابن الجزري ٢/ ٩٣

(٢) العسقلاني، شيخ لابن عدي؛ روى عنه في كتاب الكامل عدة روايات.

(٣) ابن يعلى أبو الدرداء الأنصاري، مؤذن بيت المقدس، شيخ للطحاوي، يروي عن عمرو بن بكر، ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٤٤.

(٤) السكسكي؛ قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٧٨: «يروى عن إبراهيم بن أبى عبلة وابن جريج وغيرهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة. لا يحل الاحتجاج به». وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٢٤٨: «أحاديثه شبه موضوعة».

وقال الحافظ في التقريب (٤٩٩٣): «متروك».

(٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٦ وهو بهذا االسند موضوع؛ آفته عمرو بن بكر السكسكي. وقال الألباني: «ضعيف جدا» انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ١٠٩١ (٢٠٩١) القاسم (۱)، حدثنا أحمد بن إسحاق عن أبيه عن أبيه (۱): إبراهيم عن أبيه نُبيط بن شَريط قال: يا محمد، نُبيط بن شَريط قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام، ويقول لك: بعزتي وجلالي لا عذبت أحدا من أمتك سمي باسمك في النار». (۳)

۱۹۰ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن الحسين (٤٠) حدثنا عبد الله بن عيسى بن إبراهيم (٥٠) حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز (٢٠) حدثنا عبد الله بن إسحاق المدائني (٧)، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا

(١) هو ابن الريان اللكي، سبق برقم (١٦)

(Y) وضع فوقهافي «ي»: «صح»

(٣) عزاه للديلمي ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ١٧٣، وينظر: ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ٢٠١

وهو موضوع، من نسخة نُبيط بن شريط الموضوعة المسهورة، وقد سبق الكلام عليها في الحديث رقم (١٦)

والحديث ذكره الذهبي في الميزان ١/ ٨٢ وعده من بلايا النسخة المذكورة.

- (٤) في «ي» [أبو طالب بن علي]، وقد سبق برقم (١٠٠)
  - (٥) سبق برقم (٥)
- (٦) محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد أبو الفتح البزاز الطرسوسي المعروف بابن البصري (تـ٤٠٧ أو ٤٠٨هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣١٦
- (٧) ابن إبراهيم بن حماد بن يعقوب، أبو محمد الأنماطي (تـ ١ ١ ٣هـ)، مسند

عبيد الله بن محمد القرشي (۱) ، حدثنا الفضل بن جعفر بن سليمان (۲) عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله على «أتاني جبريل فقال: يا محمد، لولاك ما خُلِقت الجنة، لولاك ما خُلِقت النار». (٤)

العراق، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٦٦/١١

- (۱) في «ي» [عبيد الله بن موسى]، وهو عبيد الله بن محمد ابن عائشة التيمي القرشي (تـ٢٢٨هـ) ثقة كما في التقريب (٤٣٣٤)
  - (٢) هو الهاشمي، له ذكر في أخبار القضاة لوكيع٢/ ١١٧
- (٣) قال العقيلي: «حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به». وقد سبق برقم (١٠١)
- (٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/١١، والصالحي في سبل الهدئ والرشاد ١/٧٥.

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته من عبد الصمد بن علي العباسي، والفضل بن جعفر لم أجد له ترجمة. وحكم بوضعه الصغاني في موضوعاته ص/ ٢٦ (٧٨٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ٤٥٠ (٢٨٢)

وروي نحوه عن سلمان مرفوعا في حديث طويل؛ رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٨ (٥٤٩) من طريق عبد الرحمن الحرفي عن حمزة بن محمد الدهقان عن محمد بن عيسئ بن حيان المدائني، أبو السُّكَين عن محمد بن الصباح عن علي بن الحسن الكوفي عن إبراهيم بن إليسع عن أبي العباس الضرير عن الخليل بن مرة عن يحيئ البصري عن زاذان عن سلمان به. وهو حديث طويل وفي آخره: «ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك

# قلت:

۱۹۱ ـ قـ ال: أخبرنا والـ دي، أخبرنا أبو الفضـل الكرابيسي، حدثنا ابن تُرْكان (۱)، حدثنا إسماعيل الخُطَبي (۲)، حدثنا محمد بن علي الصّائغ (۳)، حدثنا زَهْدَم بن الحارث (٤)، حدثنا حفص بن غياث عن ليث (٥) عن مجاهد

على؛ ومنزلتك عندي، ولو لاك يامحمد ما خلقت الدنيا قال ابن الجوزي: «موضوع لا شك فيه، وفي إسناده مجهولون وضعفاء؛ فمن الضعفاء أبو السكين، وإبراهيم ويحيى البصري متروكان». وأقره السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٧٢ وانظر: الآثار المرفوعة للكنوي صر/ ٤٤

- (١) سبق ذكره وكذا الراوي عنه برقم (٩٢)
- (۲) هـ و إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى، أبو محمد، البغدادي الخُطَبي (۲) هـ و إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن محمد، البغدادي الخُطَبي (۲) ۵۲۲ ـ ۲۹۹هـ) انظر: تاريخ بغداد ۷/ ۳۰۶، والسير للذهبي ۱۵ / ۲۲۲
- (٣) محمد بن علي بن زيد، أبو عبد الله الصائغ المكي (تـ ٢٩١هـ) كان ثقة محدثا.
   انظر: السير للذهبي ١٣/ ٤٢٨
- (٤) هـو المكـي؛ يـروي عن ابـن عيينة؛ أدركـه أبو حاتـم الرازي، كـما في الجرح والتعديل ٣/ ٦١٨،
  - قال العقيلي في الضعفاء ٣ / ٢٠٥: «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به».
- (٥) هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك، سبق برقم (١٥٩)

(١) رواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٠٨ عن محمد بن علي به.

والبيهقي في الأسماء والصفات ١/ ٩٠) (٩٠) من طريق أحمد بن محمد السلمي الهروي عن محمد بن عبد الرحمن الشامي عن خالد بن الهياج، عن أبيه عن ليث به.

وفيه خالد بن الهياج؛ ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٢٥، لكن قال السليهاني: ليس بشيء، وقال الحاكم عندما ذكر والده الهياج بن بسطام: «والأحاديث التي رواها صالح بهراة من حديث الهياج، الذنب فيها لابنه خالد، الحمل فيها عليه» انظر: الميزان للذهبي ١/ ٦٤٤

وروي من حديث عبد الله بن عمرو؛ رواه الحاكم في المستدرك 1/ ٧٢٩ (١٩٩٨) وعنه البيهقي في الدعوات الكبير ص/ ١٥٤ (٢٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أحمد بن محمد بن داود الصنعاني عن أفلح بن كثير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه به.

وفيه الصنعاني قال الذهبي في الميزان ١/ ١٣٦: «أتى بخبر لا يحتمل»، وذكر الحديث المذكور هنا، وأفلح بن كثير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل

# قلت: [أ/ ٢٢/ أ]

۱۹۲\_قال أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر الطلحي (۱)، حدثنا حبيب بن نصر المهلبي (۲)، حدثنا محمد بن يونس السَّامِي (۳)، حدثنا إسماعيل بن نصر العبدي (٤)، حدثنا عاصم بن عبيد الجهني (٥)، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل فقال: إن في أمتك ثلاثة أعمال لم

٢/ ٣٢٤ ولم يذكر فيه شيئا.

وذكر الذهبي في الميزان ١/ ١٣٦ أن الحاكم قال: «صحيح الاسناد».

ثم قال الذهبي: كلاً، قال(الحاكم): فرواته كلهم مدنيون.قلت: كلا.قال: ثقات.قلت: أنا أتهم به أحمد، وأما أفلح فذكره ابن أبئ حاتم ولم يضعفه.

وقال البيهقي عقبه في الأسماء والصفات ١/ ١٤٥ (٩٠): «وهو دعاء حسن، وفي صحته عن النبي على نظر».

- (١) هو عبدالله بن يحيئ بن معاوية الطلحي الكوفي، شيخ الدارقطني وأبي نعيم (تـ٣٦٠هـ) انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١٤٩
- (٢) أبو أحمد المهلبي (تـ٣٠٧هـ) ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه شـيئا. انظر: تاريخ الخطيب ٩/ ١٦٤
  - (٣) هو الكديمي، كذبه جماعة من الأئمة، وقد سبق برقم (٢٦)
- (٤) هـو الصفار، شيخ الكديمي، قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: لم أجد له ترجمة. وهو كما قال.
  - (٥) لم أجد له ترجمة.

يعمل بها الأمم قبلها: النباشون، والـمُتَسَمِّنون (۱)، والنساء بالنساء ». (۲) قلت:

۱۹۳ \_قال: أخبرنا أبي، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عثمان الخطيب، حدثنا محمد بن عمرو البصري، حدثنا محمد بن عدي المنقري (٣)، حدثنا محمد بن سهل (٥)، حدثنا

(۱) يعني المُتكثرين بها ليس فيهم من الخير، ويَدَّعون ما ليس فيهم من الشَرَّفِ، وقيل معناه: يجبون التَّوسُّعَ في المآكل والمَشارِب وهي أَسباب السِّمَنِ. انظر: نيل الأوطار؟؟

(٢) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩١٢ (٤٨٠٧) وعزاه الحافظ في الإصابة ٤/ ٣٢٤ لابن منده في معرفة الصحابة، وقال: «قال ابن منده: لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وإسناده موضوع، آفته الكديمي، وشيخه إسهاعيل، وعاصم بن عبيد لم أجد لها ترجمة.

- (٣) ابن علي بن عدي بن زهير، أبو بكر المنقري البصري (تـ٣٨٣هـ) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٥٥٠
- (٤) أبو عبد الله التاجر (تـ ٠ ٠ ٣هـ) قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٤ / ٤٣: «حـدث عن الرازيين بها لم نجده بالري، ولم نكتب إلا عنه». وانظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢ / ٢٥٢
  - (٥) سعيد بن سهل بن جمعة، أبو محمد الرازي انظر: تاريخ بغداد ١٥٥/

يحيى بن سلام (۱)، عن مسعر عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري عن على (۲): «أتاني جبريل فقلت: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر، وهو يلي أمر أمتك من بعدك، وهو أفضل أمتك»(۳).

(۱) هـ و البـصري ثـم الإفريقي، ضعفه الدارقطني في السـنن ١/ ٣٢٧(٩) و٢/ ١٨٦ (٢٩)، وقـال الذهبي في تلخيص المسـتدرك ٣/ ٦: «ضعيف ولم يخرج له أحد»

لكن قال أبو حاتم: «صدوق»انظر: الجرح والتعديل ٩/ ٥٥٥، والميزان للذهبي ٤/ ٣٨٠

(۲) كذا في الأصل و «ي».

(٣) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨ / ١٦٨ من طريق سليمان بن عبد الحميد عن محمد بن عبد الله عن المقرئ عن مسعر عن عمرو بن مرة به.

وقال ابن عساكر: «غريب جدا لم أكتبه إلا من هذا الوجه».

ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦ (٤٢٦٦) عن على بن محمد الحمادي عن إسحاق بن إبراهيم السرخسي عن عبد الرحمن بن علقمة المروزي عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة، ومسعر عن عمرو بن مرة به. وليس فيه قوله «وهو يلي أمر أمتك...»

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم يخرجاه» ورواه ابن عدي في الكامل 7/ ٢٨٩ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠ / ٧٣ عن الحسن عن محمد بن عبد العزيز عن معاذ بن أسد عن ابن المبارك عن مسعر وشعبة عن عمر و به.

#### قلت:

۱۹۶\_قال: أخبرنا ابن خيرون، أخبرنا الخطيب، أخبرنا محمد بن عيد الله بن علي (۱٬۰)، حدثنا أبو بكر أهد بن عبد الله بن الحسين بن علي الضرير (۳٬۰)، حدثنا الدقيقي (٤٠)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حميد الطويل، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل، وعليه قباء أسود وعهامة سوداء، فقلت: يا جبريل، ما هذه الصورة؟ قال: ليأتين على أمتك زمان يعز الله الإسلام بهذا السواد! قلت: عمن يكون؟

قال ابن عدي: وهذا باطل بهذا الإسناد

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠ / ٧٣ من طريق محمد بن حمدون بن خالد عن محمد بن عبد العزيز بن حبيب الدينوري عن علي بن إبراهيم المروزي بمكة عن ابن المبارك عن مسعر وشعبة عن قتادة عن أنس به.

- (۱) ابن محمد بن عبد الله، أبو طاهر بيع السمك (٣٨٥ـ ٥٥٠هـ)، قال الخطيب: كان صدوقا انظر: تاريخ بغداد٤/ ١٧٩
- (۲) محمد بن عبيد الله بن محمد بن قُرْعة النجار المقرئ الملقب بـ«الدلو» (ت بعد ٤٠٠هـ)، كان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٥٨٢، وتوضيح المستبه لابن ناصر ٧/ ١١٩
  - (٣) ترجم له الخطيب في تاريخه ٥/ ٣٨٣، واتهمه بهذا الحديث.
- (٤) محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر (تـ٢٦٦هـ) كما في التقريب (٦١٠١)

قال: من ولد العباس عمك. قلت: مَن أتباعُهم؟ قال: من أهل خراسان أصحاب المناطق من وراء جيحون». (١)

\_\_\_\_\_

(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٣٨٣ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٠ (١٤٦) ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٠ (٢٤٦) ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٠ (٨٤٥) من طريق المحاملي عن عبد الله بن إسهاعيل المعروف بابن بُريَّة، عن سوادة بن علي عن أبي بكر الأعين عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس به

والحديث موضوع لايصح، طريق الديلمي آفته ابن عبد الله الضرير المذكور. كما نقل ابن حجر عن الخطيب أنه حديث باطل، والثانية فيها ابن سمعان كذبه مالك، وإبراهيم بن سعد وقال ابن معين: ليس بثقة، وليس حديثه بشيء انظر: الميزان ٢/ ٤٢٣

وروي من حديث جابر عند ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٦٤ وفيه الشاه بن شير الخراساني، قال ابن حبان: «يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب وإنها ذكرته، وإن لم يشتهر عند أصحابنا ذكره ليعرف فيجانب حديثه».

ومن حديث علي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ٣٥٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٧٨ (٨٤٣) كلاهما من طريق الخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٢٠٥ وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا، وهي نسخة موضوعة كما سبق في رقم (١١٧)

وأورده السيوطي في اللآلئ ١/ ٣٩٥، وابن عِراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٠

قال الخطيب: «هذا باطل ورجاله ثقات، غير الضرير(١) فهو آفته»(٢).

190 \_ قال: أخبرناه أبو سعد المطرز إذنا، [أخبرنا] (٢) أبو نعيم، حدثنا أحمد بن إسحاق (٤) ، حدثنا محمد بن أحمد بن سليان (٥) ، حدثنا أبو موسئ (٢) ، حدثنا أبو داود (٧) ، حدثنا جعفر بن عبد الله (٨) ، حدثنا عمّا رابن عروة بن الزبير (٩) عن أبيه (١٠) عن أبي ذر قال: قلت: يارسول الله،

<sup>(</sup>١) في «ي» [عن الضرير]

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣٨٣ وفيه زيادة: «والحمل فيه عليه»

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل، و «ي»، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) لم أميزه؟

<sup>(</sup>٥) هو الهروي، سبق برقم (١٥٤)

 <sup>(</sup>٦) هـو محمد بـن المثنى العنـزي، البصري، المعـروف بـ: الزمن انظـر: التقريب
 (٦٢٦٤)

<sup>(</sup>٧) هو الطيالسي، صاحب المسند.

<sup>(</sup>٨) ابن عثمان القرشي، وثقه الإمام أحمد، وقال العقيلي: «في حديثه وهم واضطراب». انظر: العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣٧٥ (٥٦٥٠)، والضعفاء للعقيلي ١/ ١٨٣

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل: وهو عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير الأسدي المدني، كما في التاريخ الكبير٦/ ١٧٦، ومصادر التخريج. قال في التقريب (٩٣٠): «مقبول».

<sup>(</sup>١٠) في «ي» [عمار بن عروة عن أبيه عن أبيه]، وكتب (صح) فوق [أبيه] الثانية؛

كيف علمتَ أنك نبي؟ وبها علمت حتى استيقنت؟ قال: «أتاني اثنان وأنا ببطحاء مكة فوقع أحدهما بالأرض، وقام الآخر بين السهاء والأرض فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزِنْه برجل فرجحته. ثم قال: زنه بعشرة فرجحتهم حتى جعلوا يتساقطون علي من كفة الميزان ثم قال: «سوِّ بَطْنه». الحديث، وفي آخره: «ووليا عني فكأني(١) أعاين الأمر معاينة»(٢).

لئلا يظن أنها كررت غلطا.

(١) في «ي» [ولَـمْ أَعَايِنْ]

(٢) رواه الدارمي في السنن ١/ ١٦٤ (١٤) (ت: حسين سليم أسد) عن عبد الله بن عِمْرَانَ عن أبي دَاوُدَ الطيالسي عن جَعْفَر بن عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ عن عُمر ابن عُرْوَة بن الزُّبَيْر عن أبيه به.

والبزار في مسنده ٩/ ٤٣٧ (٤٠٤)عن عمرو بن علي، ومحمد بن معمر كلاهما عن الطيالسي عن جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي، عن عمر ابن عروة بن الزبير، قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر به.

وابن أبي الدنيا في الهواتف ص/ ٢٣ (٣) عن بندار بن بشار

والطبري في تاريخه ٢/ ٥١ عن أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢/ ٨٣١ (١٤٠٥) عن أحمد بن المقدام

وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٦٠ من طريق علي بن مسلم الطوسي كلهم عن الطيالسي عن جعفر بن عبد الله القرشي عن عمر بن عبد الله بن ۱۹٦ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن الميداني الحافظ (۱٬۰)، أخبرنا أبو الحسين محمد الطرازي (۲۰)، أبو الحسين محمد بن الحسين الساوي، أخبرنا علي بن محمد الطرازي (۲۰)، حدثنا أبو الحسن فائق الخاصة (۳۰)، [ي/ ۱/ ٤٢/ أ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الفقيه ببخارا (٤٠)، حدثنا علي بن الحسن بن سعيد

عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير به.

وإسناده ضعيف مداره على جعفر بن عبد الله؛ قال الهيثمي في المجمع ٨/ ٢٥٥: «وثقه أبو حاتم الرازئ وابن حبان، وتكلم فيه العقيلي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح».

- (١) سبق برقم (١٧)
- (۲) هـ و علي بـن محمد بن أحمد بن عثمان، البغدادي الطرازي، مسند خراسان، أبو الحسن الحنبلي الأديب (تـ ٤٠٦هـ) انظر: السير للذهبي ١٧ / ٤٠٩
- (٣) هو الأمير أبو الحسن فائق بن عبد الله الأندلسي الرومي الخاصة (تـ٣٨٩هـ) لقب بذلك لاختصاصه بالسلطان أبي صالح منصور بن نوح الساماني والى خراسان فإنه رباه وكان مختصا به أيام حياة أبيه الأمير نوح بن نصر، وكان من أهل العلم والخير راغبا في أهلهما وكانت داره مجمع العلماء والمحدثين وكانت فيها مجالس النظر انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢١
- (٤) هو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي (٢٥٨-٣٤٠ هـ)، ضعفه أبو زرعة الرازي الصغير، وقال الخطيب: «صاحب عجائب ومناكير وغرائب» انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١/٦٦ (طبعة دار الكتب العلمية)

الهمذاني(۱)، حدثنا عمرو بن حَمِيد(۱)، حدثنا إسحاق بن نَجِيح(۱)، عن علي بن زيد(١) عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: كان النّبي ﷺ [أ/ ٢١/ ب] إذا كان قبل رمضان خطب الناس، ثم قال: «أتاكم شهر رمضان، فشمروا له وأحسنوا نياتكم لله وعظموا حرمته» الحديث، وفيه: «فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه». (٥)

(۱) ابن المختار البزاز الهمذاني (تـ ۱۷هـ) قال صالح الحافظ: وثقه أبي. وعند الذهبي: سعد\_بسكون العين\_انظر: السير للذهبي ١٥/٣٦

(٢) هـو قـاضي الدينور، قال الذهبي في الميزان ٣/ ٢٥٦: «هالك، أتى بخبر موضوع، اتهم به.وقد ذكره السليماني في عداد من يضع الحديث».

(٣) إسحاق بن نجيح أبو صالح - أو أبو يزيد - الملطي نزيل بغداد، كذَّبُوه كها في التقريب (٣٨٨)

(٤) هو ابن جدعان، ضعيف وقد سبق برقم (١١١)

(٥) عزاه للديلمي المتقي في كنز العمال (٢٤٢٦٩)؟

والحديث بهذا السند موضوع؛ مداره على عمرو بن حميد، وهو هالك، وشيخه ابن نجيح الملطى، كذبوه كما في التقريب.

وروي نحوه عن أبي هريرة عند ابن شاهين في فضائل رمضان (٢٠)؟ من طريق خلف بن خليفة، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا (إن أمتي لن تخزى أبدا ما أقاموا شهر رمضان» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ما خزيهم من إضاعة شهر رمضان؟، قال: «انتهاك المحارم فيه، فمن عمل سوءا، أو زنى

قلت: إسحاق.

۱۹۷ \_ قال: أخبرنا أحمد بن نصر، أخبرنا طاهر ابن ماهلة (۱٬۰ حدثنا صالح بن أحمد الحافظ إذنا، حدثنا القاسم بن أبي صالح، حدثنا إبراهيم بن الحسين (۲٬۰ حدثنا عمرو بن الربيع، حدثنا مسلمة بن عُلي (۳٬۰ عن زيد بن واقد، حدثني خالد بن عبد الله بن الحسين، حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (اتخذ الله إبراهيم خليلا، وموسئ نجيا، واتخذني حبيبا، ثم

أو شرب خمرا، لم يقبل الله منه شهر رمضان، ولعنه الرب وملائكة السهاء إلى مثلها من الحول، فإن مات قبل أن يدرك شهر رمضان فليبشر بالنار، فأقيموا شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا يضاعف فيها سواه، وكذلك السيئات».

ورواه الإسماعيلي في معجم شيوخه ٢ / ١١٥ (١٥٣) من طريق عمار بن رجاء عناهمد بن أبي طيبة عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعا: إن أمتى لن تخزى ما أقاموا صيام شهر رمضان، وفيه أبو طيبة ضعيف.

- (١) سبق ـ ومن فوقه إلى إبراهيم بن الحسين ـ برقم (١٥٥)
  - (٢) هو ابن دَيزِل الهمذاني سبق برقم (١٥٥)
- (٣) هـو الخشني، قال الحاكم في المدخل إلى معرفة الصحيح ١/ ٢٠٤(٢٠٤): «روى عـن الأوزاعي و الزبيدي المناكير والموضوعات». وقـال في التقريب (٦٦٦٢): «متروك».

# قال: وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيِّي ١٠٠٠ قلت:

\_\_\_\_\_

(۱) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۱/ ٤٧٣ ( ٦٨٠) من طريق عمر بن أبي عمر عن سعيد ابن أبي مريم عن مسلمة به. بذكر «القاسم بن مخيمرة» بدل خالد بن عبد الله.

ورواه البيهقي في الشعب ٢/ ١٨٥ (١٤٩٤) والواحدي في أسباب النزول ص/ ٣٢٦ (٢٠٩) كلاهما من طريق محمد بن إسهاعيل عن ابن أبي مريم به. وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٠ (٥٥٠) من طريق محمد بن أحمد الأزهرئ عن محمد بن إسحاق السعدي عن إبراهيم بن الجنيد عن ابن أبي مريم به.

واتفق الثلاثة عن ابن أبي مريم بذكر: القاسم بن نحيمرة عن أبي هريرة عوضا عن: خالد بن عبد الله بن الحسين.

وقال البيهقى بعده: «مسلمة بن عُلى هذا ضعيف عند أهل الحديث».

والحديث بهذا السند موضوع؛ كما قال ابن الجوزي ٢/ ٢٠: «لايصح؛ انفرد بروايته عن زيدٍ مسلمة».

وتعقبه السيوطي في اللآلئ الموضوعة ١/ ٢٧٢ بقوله: «أخرجه البيهقي في الشعب، و مسلمة من رجال ابن ماجة».

وهـذا لا يجدي؛ فكـون البيهقي يخرجـه لا ينافي كونه موضوعـا، وكذا كونه مسلمة المذكور من رجال ابن ماجه لا يرفع عنه التهمة.

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ١٤٣: «وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال: تفرد به مسلمة الخشني، و هو متروك، و الحمل فيه عليه. ونوزع بأن مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بالوضع». وانظر: اللآلئ المصنوعة

۱۹۸ \_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا (۱) أبو بكر الطلحي (۲)، حدثنا الحسين بن علان (۳)، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان (٤)، حدثنا الحسين بن حمران (٥)، حدثنا القاسم بن بهرام (٢)، عن جعفر بن محمد

للسيوطي ١/ ٢٧٢، وتنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٣٣٣ وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤ / ١٠٩ (١٦٠٥)

- (١) في «ي» وضع [أخبرنا] ثم كتب أعلاها [حدثنا].
  - (٢) سبق برقم (١٩٢)
  - (٣) الحراني لم أقف عليه.

ووهم المناوي في فيض القدير ١/ ١٩٢ فقال عنه: «قال في اللسان عن أصله كابن الجوزي: «وضع حديثا عن أحمد بن حماد».

ولكن الذي في اللسان: الحسن مكبراكما نبه عليه الألباني، ولكنه تابعه على ذلك، والصواب أنه غير المقصود هنا قطعا، هذا أولا.

وثانيا: عبارة «وضع حديثا عن أحمد بن حماد» ليست في اللسان ٣/ ٧٠، ولا في الميزان ١/ ٣٠٠،

والذي فيهما: «قال ابن الجوزي في الموضوعات: وضع هذا الحديث: حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد...فذكر حديث: «أجيبوا صاحب الوليمة، فإنه ملهوف»» وهذا هو ما في الموضوعات لابن الجوزي ٣/٣٥

- (٤) سبق برقم (٩٢)
- (٥) هو الحسين بن عبد الله بن حمران. انظر: الحديثين (١٠، ٣٤٣٣).
  - (٦) سبق برقم (١٠)

عن أبيه عن على قال: قال رسول الله على الصراط أشدُّكم على الصراط أشدُّكم حبا لأهل بيتى وأصحابي».(١) قلت:

١٩٩ \_ قال: أخبرنا ثابت بن بنجير بن منصور بن علي الصوفي (٢)،

(۱) رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٠٣٣ عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه إلى علي به.

وفيه: محمد بن الأشعث، قال ابن عدي في الكامل: «حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل... إلى أن ينتهي إلى علي والنبي علي كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها».

فالحديث بهذا الإسناد موضوع، فيه القاسم بن بهرام، له عجائب الحسين بن حمران الراوي عنه ذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو نعيم: «فيه ضعف» وقال الألباني: «الحسين بن حمران ومن دونه لم أعرفهم».

وابن علان لم أعرفه كذلك.

والحديث حكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤ / ٤٥٩ (١٩٩٦) تنبيه: حكم بوضعه الغماري في المداوي ١/ ١٨٣ لأجل القاسم بن بهرام لكنه قال: «وكذا الحسين بن علوان وهو وضاع مشهور»

فظنه الحسين بن علوان الكلبي، وليس كذلك لأن الكلبي متقدم جدا يروي عن الأعمش، وهشام بن عروة وطبقتها كما في ترجمته من الميزان ١/ ٥٤٢، واللسان ٣/ ١٨٩، وإنها هذا ابن علان وهو متأخر.

(٢) كذا بخط الحافظ «ثابت بن بنجير» ولعل الصواب: أبو ثابت بنجير بن

عن جعفر بن محمد الأبهري<sup>(۱)</sup>، عن صالح بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن مهدي الأهوازي<sup>(۲)</sup>، عن محمد بن علي بن بكير التُّسْترَي<sup>(۳)</sup>، عن أحمد بن داود<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن مهدي البصري<sup>(۱)</sup>، عن أبيه <sup>(۱)</sup> عن أبان<sup>(۱)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان لا ينظر الله إليها يوم القيامة: قاطع الرحم، وجار السوء». <sup>(۸)</sup>

منصور؛ فهو الذي يروي عن جعفر الأبهري كما سبق برقم (٦٢)

- (۱) سبق\_وكذا شيخه\_برقم (٦٢)
  - (۲) سبق برقم (۲۳)
    - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) ابن أخت عبد الرزاق، قال ابن معين: كذاب لم يكن بثقة، وقال أحمد: كان من أكذب الناس انظر: تاريخ ابن معين (الدوري)٣/ ١٠٨ (٥١)، والعلل لأحمد ١/ ١٢٤، والميزان للذهبي ١/ ٩٧، و١/ ١٠٩
  - (٥) لم أقف على ترجمته، وقال الألباني: لم أعرفه.
- (٦) مهدي بن هلال البصري، كذبه يحيى القطان، وابن معين، وقال ابن معين: صاحب بدعة يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر: المجروحين لابن حبان ٣/ ٣٠، والكامل لابن عدي ٦/ ٤٦٧، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٢٧، وميزان الاعتدال ٤/ ١٩٦
  - (٧) ابن أبي عياش البصري، متروك، كذبه شعبة، سبق برقم (١٠٨)
- (٨) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٩/١
   والحديث موضوع؛ آفته مهدي البصري، وابن أبي عياش وحكم بوضعه

### قلت:

٢٠٠ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا ابن الجارود، حدثنا الحسن بن الفضل (١)، حدثنا عفان، حدثنا محمد بن الحارث (٢)، حدثنا ابن البَيْلَماني (٣)، عن أبيه عن ابن عمر

الألباني في الضعيفة ٤/ ٢٠٠ (١٩٩٧)، والغياري في المداوئ (١/ ١٨٣). قال الألباني في المسلمة الضعيفة ٤/ ٢٠٠ (١٩٩٧): «وأحمد بن داود إن كان ابن عبد الغفار الحراني المصري، أو ابن أخت عبد الرزاق، فكلاهما متهم بالكذب. فالأول كذبه الدارقطني و غيره، و ذكر له الذهبي من أكاذيبه أحاديث. والآخر قال أحمد: كان من أكذب الناس».

- (۱) هـو الزعفراني البغدادي (تـ٧١هـ)، قال أبو الحسين ابن المنادي: «أكثر الناس عنه، ثم انكشف، فتركوه وخرقوا حديثه». انظر: تاريخ بغداد٧/ ٢٠١ (دار الكتب العلمية)، والميزان ٣/ ١٠٤
  - (٢) أبو عبد الله البصري، ضعيف. كما في التقريب (٥٧٩٧):
- (٣) محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني، قال عنه ابن عدي في الكامل ٧/ ٣٨٦: «وكل ما يرويه البَيْلَماني فإن البلاء فيه منه، ومحمد بن الحارث أيضا ضعيف».

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٦٤: «كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها، حدث عن أبيه بنسخة شبيها بهائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب». قلت: محمد بن الحارث وشيخه ضعيفان.

٢٠١ ـ قال: أخبرنا أبو طاهر الدَّشتي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن الصوّاف (٢)، حدثنا إسحاق الحربي (٣)، حدثنا محمد بن سابق (٤)، حدثنا

(١) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٥٩،عن أبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ١٧٧.

ورواه ابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٦١ عن محمد بن يعقوب بن إسحق عن عبيد الله بن محمد الحارثي عن محمد بن الحارث به.

والحديث بهذا اللفظ موضوع؛ آفته ابن البَيْلَماني انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٢ / ٢٢٤ (٨٢٠)

وقال الغماري في المداوي ١/ ١٩١: «والحديث كذب موضوع على النّبيّ على الله عني الله عن

- (٢) سبق برقم (٤٠)
- (٣) إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي (تـ٢٨٤هــ)، ثقة انظر: تاريخ بغداد٦/ ٣٨٢ (دار الكتب العلمية)
- (٤) هوأبو جعفر ـ أو أبو سعيد ـ التميمي الكوفي البزاز، صدوق، (تـ ٢١٣هـ) انظر: التقريب (٥٨٩٧)

حَشْرَجُ بِن نُباتة (۱) حدثنا إسحاق بن إبراهيم (۲) سمع أبا قلابة، حدثنا الصنابحي (۳) عن عبادة بن الصامت، قال: خلوت برسول الله عليه فقلت: أيَّ أصحابك أحب إليك حتى أحبه؟ قال: «أحب الناس إلي أبو بكر شم عمر ثم علي ثم الزبير وطلحة وسعد وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت يا عبادة، وأبي بن كعب وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عوف وابن عفان ثم هؤلاء الرهط من الموالي: سلمان وصهيب وبلال وعهار». (۱) [ي/ ۱/ ۲۳/ أ] [أ/ ۲۲/ أ]

<sup>(</sup>١) أبو مكرم الأشجعي الواسطى، صدوق يهم كما في التقريب (١٣٦٣)

<sup>(</sup>٢) صاحب مكحول وأبي قلابة، قال الذهبي في الميزان ١/١٧٧: «سمع أبا قلابة، وردك حديث باطل في الفضائل»، يقصد هذا الحديث. وانظر: تهذيب الكهال، ترجمة حشرج بن نباتة، (٦/ ٥٠٦)، المغني في الضعفاء ١/٧٧

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، ثقة من كبار التابعين قدم المدينة بعد موت
 النّبيّ صلى الله عليه و سلم بخمسة أيام. انظر: التقريب (٣٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الشاشي في مسنده ٣/ ١٤٢ (١٢١٥) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ١٦/ ٤٤ ـ عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سابق به.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٢٦/ ٩٣ من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي عن إسحاق الحربي عن محمد بن سابق عن حشرج بن نباتة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع أبا قلابة به.

وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث كما في التقريب (٧٠٠٦)

۲۰۲\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد و ابن الصواف (۱) حدثنا بشر بن موسى (۲)، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية (۱) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة إمام عادل». (١) الحديث.

والطريق الأول فيه إسحاق بن إبراهيم ؛قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٧٩: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم روئ عن أبي قلابة ذكره في الميزان ولم يذكر فيه كلاماً لأحد، وإنها ذكر أن له حديثاً في الفضائل باطل، ولم أدر ما بطلانه».

وقال الذهبي في السير ٢/ ٨٠٤: «هذا حديث منكر».

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٤٠٤: «قال الذهبي: حديث باطل، قلت: مر في المقدمة أنه مجهول وأن حديثه في الفضائل كذب وهو هذا الحديث».

- (۱) سبق برقم (٤٠)
- (٢) ابن صالح، أبو علي الأسدي (١٩٠هـ٣٠هـ)، ثقة نبيل انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٥٦٩، والسير ١٣/ ٣٥٢
  - (۴) سبق برقم (۷۱)
- (٤) رواه أبو نعيم في فضيلة العادلين من الولاة ص/١٢٦ (١٩) ورواه الترمذي ٣/ ٦١٧ (١٣٢٩)، وأحمد في مسنده ١٧ / ٢٦٤ (١١١٧)، و ١٨٥/ ٨٥ (١١٥٢٥)، وأبو يعلى ٢/ ٢٨٥ (١٠٠٣)، وابن الجعد ٢/ ٧٨٣

٣٠٠ ـ قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن مندویه، أخبرنا أبو نعیم، أخبرنا القطیعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا سفیان بن وکیع (۱)، حدثنا عبد الله بن رجاء (۲)، عن ابن جُریج عن ابن أبي ملیکة، عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسي بن مريم». (۳) قلت:

(۲۰۹۰) \_ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٦٥ (٢٤٧٢) \_ والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٢٥٥ (١٣٠٥)، والبيهقي في الكبرئ ١١٣/٥، وفي الشعب ٦/ ١٤ (٧٣٦٦)، والأصبهاني في الترغيب ٣/ ١١٣ (٢١٨٧)

وابن المبارك في مسنده ص/ ١٦٤ (٢٦٧) ومن طريقه السلفي في الطيوريات ٣/ ٩٢٨ (٨٥٩) كلهم من طرق عن فضيل بن مرزوق به.

وقال الترمذي: «حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»

والحديث مداره على عطية العوفي، وهو ضعيف؛ ولذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٢٩٧) وضعيف الترمذي (١٣٢٩)

- (۱) كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه، كما في التقريب(٢٤٥٦)
- (٢) أبو عمران البصري ثم المكي، ثقة تغير حفظه قليلا كما في التقريب (٣٣١٣)
- (٣) رواه رواه عبد الله بن أحمد بن زياداته على الزهد لأبيه ص/ ١٤٩، ومن

۲۰۶ \_ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن يزيد (۲)، محد بن يزيد (۲)، حدثنا محمد بن يزيد (۲)، حدثنا حفص بن عمر الفقيه الزاهد (۳)،

طريقه ابن بطة في الإبانة الكبرئ ١/ ٢٢٧ (٧٧١) وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٥، وأبو عمرو الداني في الفتن ٢/ ٤٣٠ (١٦٠).

ورواه البيهقي في الزهد ٢/ ١١٦ (٢٠٤) من طريق علي بن سعيدالرازي عن سفيان بن وكيع به .، والحديث ضعيف مداره على سفيان بن وكيع وقد تقدم بيان حاله، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٣٣٨ (١٨٥٩)، وضعيف الجامع (١٧١)

لكن رواه الآجري في الغرباء ص/ ٤٩ (٣٧) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن على بن حكيم عن حمد بن عبد الرحم الرؤاسي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو به.

- (۱) كذا في الأصل، و «ي»، ولم أقف على من يسمى بهذا الاسم في شيوخ الحاكم، وأظنه: محمد بن على بن عمر الذي سيأتي برقم (٢٩٧)
- (٢) محمد بن يزيد بن عبد الله أبو عبد الله السلمي النيسابوري، يقال له «محمش» ذكره ابن حبان في الثقات ٩ / ١٤٥
- (٣) قال الألباني: "لم أعرفه" أقول: الذي ظهر لي بعد البحث أنه ربما كان مصحفا عن "حفص بن عبد الرحمن"؛ لأمرين: أولهما أني لم أجد في من سمى [حفص بن عمر] أحدا يروي عن أبي بكر بن عياش. وثانيهما أن محمد بن

حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عباد (۱) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عن المحم إلى الله عز وجل (۲)، أقلكم طعما، وأخفكم بدنا»(۳).

# قلت:

يزيد السلمي المذكور يروي عن حفص بن عبد الرحمن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي ثم النيسابوري، أبو عمر الفقيه المعروف قال أبو حاتم: «صدوق وهو مضطرب الحديث» انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٧٦، والثقات ٨/ ١٩٩، وتهذيب الكهال ٧/ ٢٢

- (۱) هـو ابن منصـور الناجي، أبو سـلمة البصري، صـدوق رمي بالقـدر وكان يدلس، وتغير بأخرة كما في التقريب (٣١٤٢)
  - (٢) في «ي» [تعالى، عز وجل]
  - (٣) عزاه للحاكم والديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٢٢

وهو بهذا السند موضوع؛ آفته شيخ الحاكم - إذا صح أنه محمد بن علي بن عمر -، فقد صرح المزي بأنه أحد الكذابين المعروفين بسرقة الحديث، وإن كان غيره فلم أقف عليه، وحفص بن عمر لم أقف عليه، وربها حرف عن «حفص بن عبد الرحمن النيسابوري» وهو مضطرب الحديث، وعباد بن منصور فيه مدلس ولم يصرح بالسهاع.

وضعفه الألباني في الضعيفة ٤/ ٤٦١ (١٩٩٨)، وسكت عنه الغماري في المداوي ١/ ٢٠٥ مالك (٢٠٥ عن عبد السلام (٤٠) عن حبيب كاتب مالك (٢٠) عن حبيب كاتب مالك (٣) عن عبد السلام (٤) عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مالك (٣) عن محمد بن عبد السلام (٤) عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله على (أحب المؤمنين إلى الله من نَصَب (٥) نفسه في طاعة الله، ونصح لأمة محمد، وتفكر في عيوبه فأقصر وعقل وعمل». (٢)

قلت: حبيب متروك.

٢٠٦\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبي، حدثنا

(۱) هو يحيئ بن محمد بن صاعد بن كاتب، أبو محمد الهاشمي البغدادي (۲۲۸ـ ۱۳۵۸) الحافظ المجود، محدث العراق، انظر: تاريخ بغداد ۱۲/۱۳، والسير للذهبي ۱/۱۶،

- (٢) هو البغدادي المقرئ (تـ ٢٦١)، وثقه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد ١٧١/١٧١
- (٣) هو ابن أبي حبيب المصري (تـ ١٨ ٢هـ)، متروك كذبه أحمد وأبو داود وجماعة،
   وانظر: التقريب (١٠٨٧)
  - (٤) لم أقف عليه، ولا ذكر المزي في الرواة عن الزهري من يسمئ بهذا الاسم.
    - (٥) في «ي» [ي/ ١/ صبر]
- (٦) عزاه للديلمي العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٥ (٢٠٢) كما عزاه إلى داود ابن المحبر في كتاب العقل، وهو موضوع؛ البلية فيه من حبيب كاتب مالك.، وفيمه محمد بن عبد السلام لم أقف عليه. وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٢١

سعيد بن يعقوب<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الله بن أحمد بن إشكاب<sup>(۲)</sup> حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح<sup>(۳)</sup>، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة<sup>(٤)</sup>، عن يزيد<sup>(٥)</sup> عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ «أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله».<sup>(۱)</sup>

.\_\_\_\_\_

(۱) ابن سعيد، أبو عثمان القرشي السراج. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان 1/ ١٥٠، وأخبار أصبهان 1/ ٣٣٠

- (٢) المديني الأصبهاني، (تـ ٢٨٣هـ) «كان حافظا يذاكر، صنف المسند.. وكان له علم ومعرفة بالحديث».انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٩٣
  - (٣) سبق في رقم (١١)
  - (٤) سبق في رقم (١١٣)
  - (٥) ابن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقى، ثقة فقيه كما في التقريب (٧٩١)
  - (٦) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٨٥ من هذا الوجه من حديث عائشة.
     وهو غلط غبر محفوظ

والصواب ما رواه الطبراني في الكبير 11/ (٢٥٨٠١)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٩١ عن يحيى ابن صالح المصري، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس. مرفوعا بلفظ: "إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به».

وهذا أشبه، وربها كان الغلط من يحيى بن عثمان بن صالح فقد كان يخطىء، قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه.

وقد روى من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٧٧، والخطيب

# قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر.

في تاريخ بغداد ٤/ ٣٤١ من طريق محمد بن معمر عن حميد بن حماد بن خُوار عن مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.

وقد اختلف على مسعر

\* فرفعه حمید بن حماد \_ کها تری \_ من حدیث ابن عمر، وهو ضعیف، لم یتابع علی ذلك

\* وخالفه إسماعيل بن عمرو البجلي فرواه عن مسعر عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا؛ رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٧٧، والخطيب في تاريخه

قال الخطيب: «تفرد بروايته عن مسعر ابن خوار».

وكلتا الروايتين، غير ثابتين.

أما حميد فقال الخطيب: «تفرد بروايته عن مسعر ابن خوار».

وقال الهيشمي في المجمع ٧/ ١٧٠: «فيه حميد بن حماد، وثقه ابن حبان وقال: ربيا أخطأ».

وقال ابن عدي: «وهذا عن مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لم يروه إلا حميد بن حماد هذا، وقد روي هذا الحديث عن مسعر لون آخر عن عبد الكريم المعلم عن طاوس سئل النّبيّ على مرسل «من أحسن الناس صوتا» فذكره، ووصله إسهاعيل بن عمرو الأسهاء عن مسعر...

قال ابن عدي: والروايتان جميعا غير محفوظتين والصحيح مرسل عن طاوس قال اسئل النبي على الله الله والسامة ومحمد بن بشر وشعيب بن إسحاق

# ٢٠٧ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا محمد بن عبد الرزاق بن

وغيرهم عن مسعر مرسلا».

ولحديث ابن عمر طريق أخرى عند عبد بن حميد ص/ ٢٥٥ (٨٠٢)، وابنِ نصر في قيام الليل ص ٢٢٣ (١٥١)، والروياني في مسنده ٢/ ٤١٥ (١٤١٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٠٣ (٢٠٧٤)، وأبي نعيم أخبار أصبهان ١/ ٣٠٣ من طريق عثمان بن عمر، حدثني مرزوق أبو بكر، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عمر به.

ومرزوق أبو بكر الباهلي مختلفٌ فيه، فوثقه أبو زرعة، وابن حبان، وقال «يخطع».

وقال ابن خزيمة: «أنا بريءٌ من عهدته» وهذه عادته فيمن لا يحتج به. وسليهان بن أبي مسلم الأحول يروي عن طاوس أيضًا، وإنْ كان المذكور في ترجمة مرزوق الباهلي، هو: «عاصم»،

وحديث ابن عباس: رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٩٦، والبيهقي في الشعب ٢/ ٣٩٦ (٢١٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٩١، وفي أخبار أصبهان ٢/ ٩٠ والخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٣٤١، من طريق إسهاعيل بن عمرو عن مسعر بن كدام عن عبد الكريم المعلم عن طاووس عن ابن عباس به.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث مسعر لم يروه عنه مرفوعا موصولا إلا إسهاعيل ورواه ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس نحوه» اهـ.

وإسماعيل تفرد برفعه، مع أنه ضعيف، فالصحيح عن مسعر أنه مرسل كما رجحه الدارقطني.

وإسماعيل هذا منكر الحديث؛ وسبق قول ابنِ عدى: «والروايتان جميعًا غير محفوظتين». يعني رواية ابن أبي الخوار وإسماعيل بن عَمْرو كليهما عن مسعر. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٨٨ (٤١٨٥) عن ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم به مرسلا.

ورواه الدارميُّ في سننه ٢/ ٨٣٣، والبيهقي في الشعب ٢/ ٣٨٨ (٢١٤٦) عن جعفر بن عون

وابنُ أبي شيبة في المصنف ٦/ ٥٥ (٨٨٣٤) عن وكيع كلاهما عن مسعر عن عبد الكريم بن أبي أمية عن طاووس مرسلا.

وابن نصر في كتاب الصلاة \_كما في إتحاف السادة المتقين ٤/ ١٢٥ \_ وقال ابنُ عدى: «الصوابُ مرسلٌ».

وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤/ ١٢٥: «هذا مرسلٌ حسنٌ السند». ولكن عبد الكريم هو ابنُ أبي المخارق ضعيفٌ، ومع ضعفه فإن الإرسال هو الصواب قطعًا، وقد سُئل الدارقطنيِّ \_ كها في العلل له ٢١/ ٣٨٤( ٢٨١٠) \_ عن الحديث، فقال: «المحفوظ عن مسعرٍ، عن عبد الكريم، عن طاوس مرسلا».

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٦٥ عن قبيصة، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه (وفي المطيوع: عن طاوس عن أبيه)، وعن الحسن بن مسلم، عن طاوس مرسلا.

وخالفه أحمد بن عمر الوكيعي قال: حدثنا قبيصة،حدثنا سفيانُ، عن ابن

جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ مرفوعا؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٧١٣ وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ، من حديث الثوريّ، عن ابن جريجٍ، عن عطاء، انفرد به: أحمد بن عمر، عن قبيصة». اهـ

قلت: والوكيعي وثقه ابن معين وغيره، ولكن قال ابن حبان: «كان يغرب» والصواب رواية أبي عبيد؛ فهو أثبت من الوكيعي.

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٣١١) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن رجل، عن طاوس مرسلا.

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص٨٠)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس قوله. وليثٌ ضعيفُ الحديث.

وذكر الزبيدي في الإتحاف ٤/ ٢٢٥ أنَّ السجزي رواه في الإبانة من طريق طاوس عن أبي هريرة. فهذا اختلافٌ شديدٌ على طاوس.

والصواب أن الحديث مرسل.

وقد أخرجه ابنُ المبارك في الزهد (١١٤)، وعنه الآجري في أخلاق حملة القرآن (٤٨) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: بلغنا أن رسول الله على قال: «إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، الذي إذا سمعته يقرأ أريْت أنه يخشئ الله عز وجل».

وهذا سندٌ معضلٌ أو مرسلٌ.

وكل هذه الوجوه ضعيفة لا يعتبر بها، ولا يتقوى بها الحديث؛ لأن تعدد طرقه من اضطراب رواته. ولم يصب المناوي في فيض القدير ١/ ١٩٠ حيث عبد الله (۱) ، حدثنا أبو الشيخ ، حدثنا أحمد بن عمرو البزار ، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى (۲) ، حدثنا حفص بن عُمارة (۳) ، حدثنا المبارك بن فضالة (٤) ، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ لرجل سمع منه كلمة فأعجبته «أخذنا فألك من فيك». (٥)

قال: «الحديث ضعيف، ولكن بتعدد طرقه يتقوى فيصير حسنًا»

وأقول: ليس هذا تعدد طرق، إنها هو اختلاف بين الرواة ناتج عن عدم عدم ضبط أو قلته مما يزيد الحديث ضعفا. والله أعلم.

- (١) هو حفيد أبي الشيخ ابن حيان، ويروي عنه كما في السند أعلاه.
  - (٢) الأدمي البصري أبو بكر، صدوق كما في التقريب (٩٨)
- (٣) كذا في الأصل و (ي) ، وتبين لي أنه: حفص بن عمار المعلم، يروي عن مبارك بن فضالة. ترجمه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٩١ وذكر له ثلاثة أحاديث منكرة، وقال الذهبي في المغني ١/ ٨٥ «منكر الحديث» وقال في الميزان ١/ ٥٦٠» مجهول».
  - (٤) سبق برقم (٨)
  - (٥) رواه أبو الشيخ في أخلاق النّبيّ ﷺ ٤/ ٧٩١) عن أبي بكر البزار به. و هذا سند ضعيف جدا، فيه المبارك بن فضالة، والراوي عنه مجهول. ولكن له شواهد عدة يرتقي بها إلى الحسن.

منها حديث أبي هريرة؛ رواه أحمد ١٦/١٥ (٩٠٤٠)، وأبو داود في سننه ٢/ ٤١ (٣٩١٧)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٤٣ (٢٩١)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي الله على ٧٥ (٧٩٣)، والبيهقى في الشعب

٢/ ١٦(١١٦٩)من طرق إلى وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه - كما في رواية أبي الشيخ والبيهقي، وفي رواية الباقين: عن رجل - عن أبي هريرة مرفوعا. بنحو لفظه.

فهذا صحيح على شرط مسلم.

ومن حديث عمرو بن عوف المزني؛ رواه أبو الشيخ في أخلاق النّبي عَلَيْهُ اللّه على النّبي عَلَيْهُ اللّه على الله على الله ص/ ١٤٣ (٢٩٠)، وابن عدي في الكامل ٦٦ (٢٩٠) من طريق محمد بن بكار عن ابن أبي فديك عن كثير به.

وقال: «كثير عامة أحاديثه لا يتابع عليه».

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٤٧ (١١١٧) عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن عبد الله عن كثير به.

والطبراني في الأوسط ٩/ ٦٤ (٩١٣٢) من طرق إلى ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده به.

وفي الأوسط٤/ ١٨٥ (٣٩٢٩) عن هارون بن عبد الله عن كثير.

وهذا لا يؤثر؛ فربها كان ابن أبي فديك يرويه على الوجهين، وسهاعه من كثير محفوظ كذلك، لكن كثير بن عبد الله ضعيف جدا؛ قال الهيثمي في المجمع ٥ / ٢٠٦: «و كثير بن عبد الله ضعيف جدا، و قد حسن الترمذي حديثه و بقية رحاله ثقات».

ومن حديث سمرة رواه العسكري في الأمثال، و الخلعي في فوائده \_ كما في

٢٠٨ ـ قال: أخبرنا أبو منصور سعد بن على، أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري، أخبرنا الدارقطني، عن محمد بن جعفر بن رُمَيس (١) عن أبي علقمة الفَرْوي (٢)، عن يحيى بن عبد الملك الهُدَيري (٣)

المقاصد الحسنة ص/ ٧٠ (٤٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٨٠ من طريق إسماعيل بن يعقوب المعروف بابن الجراب البغدادي عن السري بن يحيى عن الحسن عن سمرة به.

قال ابن عساكر: «كذا فيه وقد سقط بين إسهاعيل، وبين السري رجلان فصاعدا».

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢١٣: «و رمز السيوطي للحديث بالحسن، ولعله لاعتضاده».

فالحديث بمجموع هذه الشواهد يصير حسنا لغيره. والله أعلم. وانظر: السلسلة الصحيحة ٢ / ٣٦٢ (٧٢٦)

- (۱) أبو بكر القصري (تـ٣٢٦هـ) شيخ الدارقطني قـال عنه: كان مـن الثقات انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٥١٤
- (٢) هو عبد الله بن عيسئ الفروي المدني الأصم، قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٥: «يروي عن عبد الله بن نافع، ومطرف بن عبد الله السياري العجائب ويقلب الأخبار».
- وقال الحاكم في المدخل ص/ ١٥٣: «روى عن ابن نافع ومطرف أحاديث مناكر».
  - (٣) له رواية عن مالك بن أنس، انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١٤٩

عن أبيه عن جده: محرز ابن عبد الله (۱)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الحطاب [أ/ ٢٣/ ب]، قال: قال رسول الله ﷺ (أخبرني حبي جبريل أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه [ي/ ١/ ٤٤/ أ] فناداها: (لأدمينك وذريتك ولأجعلنه كفارة وطهورا).(١)

# قلت:

٢٠٩ ـ قال: أخبرنا عبدوس عن ابن لال إجازة، عن حفص بن
 عمر الحافظ (٣)، عن سهل بن داود (٤)، عن عبد الأعلى بن حماد (٥)، عن

(۱) محرز بن هارون بن عبد الله بن محمد بن المهديري الشامي القرشي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ٣٤٥: «ليس بالقوي»

(٢) رواه الدارقطني في الأفراد\_كما في أطراف ابن طاهر ١٠٧/١ (٩٨) و الحديث بهذا السند ضعيف فيه أبو علقمة الفروئ. ونقل النووي في تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٠ عن الدارقطني قال: «حديث غريب». وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١٩٢ (٢٠٧٣)

- (٣) سبق برقم (١٦٨)
- (٤) ابن ديزويه،أبو سعيد الشيباني النيسابوري الرازي انظر: مختصر تاريخ دمشق
   لابن منظور ٣ / ٤٢١
- ابن نصر، أبو يحيئ الباهلي البصري، المعروف بالنرسي، لا بأس به كما في
   التقريب (٣٧٣٠)

الفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس (۱) عن ابن بَيْتان (۲) عن رويفع بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ «أخبرك أنه من استنجى بعظم فهو بريء من محمد، ومما أنزل على محمد». (۳)

- (Y) تصحف في «ي» إلى: «شيبان» وهو شِينُم بن بيتان القِتباني المصري، ثقة كما في التقريب (٢٨٤١)، لكن شيخه هنا في السند سقط من المؤلف: [شيبان] والصواب إثباته كما في مصادر التخريج ومنها على سبيل المثال: معجم الصحابة للبغوي ٢/ ٣٧٧؛ لأن شيبان هو الذي يروي عن رويفع كما في تهذيب الكمال ٢/ ٩١١، وهو شيبان بن أمية القتباني قال في التقريب (٣٨٣٢) مجهول.
- (٣) رواه البزار في مسنده ٦/ ٢٠١١ (٢٣١٧) والبغوي في معجم الصحابة ٢/ ٢٧٧ عن عبد الأعلى به إلى شيبان قال: كنا مع رويفع فقال: «لاَ أُخْبَرَن أَن أَحَدًا عقد وتَرا أو استنجى بعظم أو رجيع فمن فعل ذلك فإنه قد بريء من محمد أو مما أنزل على محمد».

وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٠ · ١ (٤ · ٢٧) والمزي في تهذيب الكمال / ٢١ من طرق عن عبد الأعلى به.

قال البزار: «وهذا الحديث قد روئ نحو كلامه غَير وَاحِد وأما هذا اللفظ فلا يحفظ عن رسول الله ولا عن أحد غير رويفع وقد أدخل في المسند لأنه قال فقد بريء مما أنزل على محمد»

والحديث بهذا السند ضعيف؛ مداره على شيبان، وهو مجهول.

<sup>(</sup>١) هو القتباني المصري ثقة كما في التقريب (٥٢٦٩)

قلت: أصله في سنن أبي داود(١).

قال البزار: «وإسناده حسن غير شيبان فإنه لأنعلم روى عنه غير شييم بن بيتان».

- (۱) رواه أبو داود ۱/ ٥٦ (٣٦) عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب عن ابن فضالة به وفيه قصة، فيها أن رويفعا قال: قال لي رسول الله على: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا على منه بريء».
- (۲) أبو عبدالله الأزدي البزاز المعروف ببنت كعب، شيخ للدارقطني (۲) (تـ۳۲۹هـ)، قال الخطيب: «كان ثقة صالحا دينا». انظر: تاريخ بغداد 700/4
- (٣) لم أعثر على ترجمته.
   ووقع تسميته في تاريخ دمشق ٤/٤٠٢: «الحسن بن علي بن عمرو بن
   المغيرة».
- (٤) أبو عبد الله العبدي البصري، صدوق لين الحديث كما في التقريب (٥٧٧١)
- (٥) لم أقف عليه، وكان ابن خالة النعمان بن سالم قاله الدارقطني في الأفراد كما أطرافه لابن طاهر ٢/ ٤٣١

## قلت:



(١) هو الطائفي، ثقة كما في التقريب (٧١٥٥)

(٢) طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، صدوق كما في التقريب(٣٠٣٥)

(٣) رواه الدارقطني في الأفراد \_ كما في الأطراف ابن طاهر ٢/ ٤٣١ (١٨٣٨). والحديث موضوع؛ لعل آفته من الحسن بن علي ابن المغيرة، شيخ محمد بن القاسم الأزدي.

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٥ ٢: «فيه محمد بن القاسم الأزدى، قال الذهبي: كذبه أحمد، والدارقطني».

ولكن الأزدي هذا متأخر عن أحمد بفترة، ولا تكلم فيه الدارقطني بشيء فيها وقفت عليه.

وانظر: أسنى المطالب لدرويش الحوت ص/ ٣٤، والضعيفة للألباني ٥/ ١٧٩ (٢١٥٨).



الأنباري الأقطع (١)، حدثنا عبد القاهر ابن عجمد بن محمد بن محمد الأنباري الأقطع (١)، حدثنا عبد القاهر ابن عِتَرُة (٢)، حدثنا موسى بن محمد بن موسى الأنصاري (٣)، حدثنا أبو جعفر محمد بن (عبد الله (٤)،

<sup>(</sup>۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٦)

<sup>(</sup>۲) هو عبد القاهر بن محمد بن محمد بن عِترة الموصلي ثم البغدادي، شيخ الخطيب (تـ٧٠٤هـ)، كان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١٢/٥٥، والإكمال لابن ماكو لا ٦/٤٣

<sup>(</sup>٣) موسئ بن محمد بن هارون بن موسئ، أبوهارون الزُّرقي الأنصاري، المقرئ (تـ٣٤٣هـ)، وكان تولى الشهادة ببغداد، وثقه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد ٥١/، ٦٦، تاريخ الإسلام ٢٥/ ٧٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ي» وهو الظاهر في الأصل، ولعل الصواب: عبيد الله عبيد الله بالتصغير ـ الأنصاري يروي عن محمد بن عبيد الله بن يزيد، أبي جعفر ابن المنادي البغدادي الحافظ (١٧١ ـ ٢٧٢هـ)، انظر: السير ١٢/ ٥٥٥

حدثنا محمد) (۱) بن عبد ربه (۲)، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين (۳) عن ابن أبي مليكة، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ (إذا أبغض الناس قراءهم، وأظهروا عمارة أسواقهم، ومالأوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع خصال: بالقحط، والجور من السلطان، والخيانة من الحكام، والشوكة من العدو». (٤)

(١) في «ي»: [عبد الله بن محمد] فحرف «ثنا» إلى «بن»، وكذا نقله الألباني في الضعيفة ٤/ ٣٦، والمثبت من الأصل.

(٢) قال ابن حبان: «يخطئ ويخالف»، وقد سبق برقم (٨٣)

(٣) سبق برقم (٨٣)

(٤) رواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦١ (٧٩٢٣) عن علي بن بندار الزاهد عن محمد بن أبي عون النسوي عن محمد بن عبد ربه أبي تميلة به إلى علي رفعه: «إذا أبغض المسلمون علماءهم...وتناكحوا على جمع الدراهم». وفيه: «والصولة من العدو»

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد إن كان عبد الله بن أبي مليكة سمع من أمير المؤمنين»

وتعقبه الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٢٥ قائلا: «بل منكر منقطع، وابن عبد ربه لا يعرف».

والحديث ضعيف جدا؛ فيه أبو تميلة، جرحه ابن حبان، ثم هو منقطع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يسمع من علي.

وانظر: الضعيفة للألباني ٤/ ٣٦ (١٥٢٨).

۲۱۲\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا علي بن محمود ((۱)، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد (۱)، حدثنا عبيد ابن شريك (۳)، حدثنا سليان ابن بنت شرحبيل، حدثنا عبد الملك بن مهران (۱)، حدثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال: قال رسول الله على إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة». (٥)

(۱) ابن علي بن مالك بن الأخطل، أبو الحسن المديني (بعد ٣٦٠هـ) قال أبو نعيم: «ثقة، صاحب أصول، كثير الحديث». انظر: أخبار أصبهان ٢/ ١٩

(٢) أبو عبدالله (تـ٣٣٦هـ)، كتب ببغداد حديثا كثيرا، صحيح السماع. انظر: طبقات المحدثين ٤/ ٢٥٠، وأخبار أصبهان ٢/ ٢٧٣

(٣) عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي البزار بالراء المهملة آخره (تـ ٢٨٥هـ)، كان صدوقا انظر: تاريخ بغداد ٢١/ ٣٩٢، وتاريخ دمشق ٣٨/ ٢٠٨، وتكملة الإكهال لابن نقطة ١/ ٣٩٤

(٤) هـو الرِّقاعـي الموصلي، قـال ابن عـدي في الكامـل ٣٠٧/٥: «مجهول ليس بالمعروف».

وقال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٤: «صاحب مناكير، غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث».

(٥) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٧٣ ورواه الخطيب ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٣٧/ ١٧٤ ـ عن أبي محمد

٢١٣ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار البصري(١)، أخبرنا ابن دُوما(٢)، حدثنا الذَّارع(٣)، حدثنا علي

صالح بن محمد بن الحسن المؤدب عن أحمد بن كامل القاضي عن محمد بن إسماعيل الترمذي عن سليمان به.

وعن الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف كلاهما عن محمد بن عبد الله الشافعي عن الترمذي به.

وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٦٧ (١٧٢٤) من طريق علي بن أحمد الرزاز عن محمد بن عبد الله الشافعي عن الترمذي به.

وهو عند الترمذي ٣/ ٤١٧، والبيهقي في الكبرى ١ / ٣٢٠ تعليقا بدون إسناد عن عائشة من قولها.

وقال البيهقي: «تعني\_والله أعلم\_فحاضت فهي امرأة».

قلت: والحديث ضعيف جدا، فيه ابن مهران، صاحب مناكير. وانظر: إرواء الغليل للألباني ١ / ١٩٩

- (١) سبق برقم (٣٥)
- (٢) هـو الحسن بن الحسين أبو علي ابن دُوما النِّعالي (٣٤٦ـ ٤٣١هـ)، قال الخطيب: «كان كثير السماع إلا أنه أفسد نفسه بأن ألحق السماع لنفسه في أشياء لم يكن فيها سماعه» انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٥
- (٣) أحمد بن نصر بن عبد الله، أبو الفتح (تبعد ٣٦٥هـ) قال الخطيب: «وفي حديثه نُكْرة تدل على أنه ليس بثقة». انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٤١٢

العتكي (۱)، حدثنا أبي وعمي كثير بن علي قالا: حدثنا ابن عينة، عن إبراهيم بن محمد بن جابر (۲)، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن معاوية بن أبي سفيان، حدثني علي بن أبي طالب وصدق علي [أ/ ٢٤/أ] قال: قال رسول الله علي «إذا أتى على العبد أربعون سنة يجب عليه أن يخاف الله تعالى ويحذره». (۳)

## قلت:

٢١٤\_قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا أبو الوليد

قال الذهبي في المغني ١/ ٦١: «شيخ بغدادي وضاع مفتر، له جزء مشهور، قال الدارقطني: دجال». وقال السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ١٣٨: «الذارع كذاب».

- (۱) انظر: أحاديث وفوائد لابن المقير عن شيوخه (٣٩) يروي عن محمد بن منهال.
  - (۲) لم أقف على ترجمته، وقال الألباني: لم أعرفه.
     وفي اللآلئ «إبراهيم بن محمد عن جابر»، وهو تصحيف.
- (٣) عزاه للديلمي السيوطي في اللآلي المصنوعة ١٣٨/ بسنده إلى محمد بن الحسن بن علي العتكي حدثنا أبي وعمي كثير بن علي عن ابن عيينة به. والحديث موضوع؛ آفته من أحمد بن نصر الذارع. انظر: اللآلئ المصنوعة ١٨٨/، والضعيفة للألباني ٥/ ٢٢(٢٠٠)

الفقيه (۱) ، حدثنا مسدد بن قطن (۲) ، حدثنا محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فُضيل، عن عاصم الأحول عن (أبي عثمان) (۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك، وقل: اللهم [ي/ ١/ ٥٥/ أ] أحتسب عندك ما أخذ مني (١٠).

\_\_\_\_\_

- (۲) ابن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري المزكي (تـ ۱ ۳۰هـ) محدث مأمون انظر: السير للذهبي ١١٩/١٤
- (٣) تصحف في «ي»: إلى [ابن عمر]، وهو أبو عثمان عبد الرحمن بن مُل كما في مصادر التخريج.
  - (٤) رواه الحاكم في تاريخه كها في كنز العمال(١٥٩٢٣)

ورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٣٢٢ (١٠٥) عن محمد بن طريف عن ابن فضيل، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة موصولا.

والبيهقي في الكبرى ٤ / ١٣٧ عن أبي نصر بن قتادة عن محمد بن الحسن السراج عن مطيّن عن محمد بن طريف عن حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة به بنحوه.

فاختلف على ابن طريف؟

فقال مطين ـ وهو محمد بن عبد الله بن سليهان الحضر مي ـ عن ابن طريف عن حفص بن غياث عن عاصم مرفوعا.

وقال الترمذي عن ابن طريف، وتابعه مسدد بن قطن \_ كها عند الديلمي هنا

۲۱۵ ـ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة،أخبرنا الحاكم، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن محمد القُرشي ببخارا(۱)، أخبرنا أبي، حدثنا عَلاَّن ابن المغيرة(۲)،

ـ وهـ و ثقة عن ابن فضيل عن عاصم به مثله مرفوعا. والظاهر أنه محفوظ له على الوجهين.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف٦/ ٣٧٨ (٩٨٣٧) عن علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة من قوله.

فحصل من هذا أنه اختلف على عاصم الأحول على ثلاثة أوجه؛ فوصله ابن فضيل وحفص بن غياث، وخالفهم علي بن مسهر فوقفه على أبي هريرة. وقال غيرهم عن أبي عثمان مرسلا.

والصحيح أنه مرسل؛ كما رجحه البخاري فقد روى الترمذي في العلل الكبير ١/ ٣٢٢ عنه أنه قال: «إنها يروى هذا عن أبي عثمان عن النّبي عليه مرسلا».

وقال الدارقطني في العلل ٢١٧/١١ (٢٢٣٥) من بعد ما ذكر الاختلاف على عاصم: «والصواب عن أبي عثمان النهدي مرسلا عن النبّي عليه».

- (۱) ابن عمر بن عبد الرحمن، أبو عمر المنكدري القرشي (ته ٣٥٥هـ)، قال الحاكم: وكان من عقلاء الرجال انظر: شيوخ الحاكم ص/ ٣٠٢، والأنساب للسمعاني ١/١٦،
- (٢) هـو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، أبو الحسن المصري المخزومي

\_\_\_\_\_

(تـ٢٧٦هـ) كما في التقريب (٢٧٦هـ)

(۱) وهو كذاب مصرح، سبق وكذا الراوي عنه برقم (۱۸۷)

(۲) رواه الحاكم في التاريخ - كما في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣٩٤ وعنه البيهقي
 في الزهد (ولم أجده فيه؟) وعنهما ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٤٧٥
 (١٦٩٩)

وتمام الرازي في فوائده ١/ ٢٣٦(٥٦٩) عن الحسن بن حبيب عن علان ابن المغيرة به. بلفظ: «مائة وثلاثون سنة»

والحديث بهذا السند موضوع مداره على سليهان بن عيسى، وهو وضاع، قال ابن قيم الجوزية في المنار المنيف ص/ ١٢٧: «أحاديث مدح العزوبة كلها باطلة».

وقال ص/ ٧٠: «ومنها\_يعني الأحاديث الموضوعة\_أحاديث التواريخ المستقلة»

وقد حكم بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٤٧٥ (١٦٩٩)، والسيوطي في اللآلئ ٢/ ٣٩٤ والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع ص/ ٣٤. وله طريق آخر مرسل عن الحسن البصري؛ رواه الغسولي في جزئه \_ كها ذكره السيوطي في اللالئ ٢/ ٣٩٤عن أسامة بن الحسن بن عبد الله بن سليهان عن

قلت: سليهان متروك.

عبد الله بن أحمد العدوي عن زهير بن عباد عن الحجاج بن رشيدين عن أبيه رشدين بن سعد عن جرير بن حازم الأزدي أن الحسن بن أبي الحسن عن النبي على قال: «إذا أتت على أمتي ثهانون ومائة سنة فقد حلت لهم الغربة والعزلة والترهب في رؤوس الجبال».

والحجاج وأبوه ضعيفان، والراوي عنه كذلك، وأسامة ترجمه ابن عساكر ٨/ ٤٥ ولم ينقل فيه جرحا ولا تعديلا، وشيخه العدوي مجهول الحال كذلك. ولذلك قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢ / ٣٤٦: "وعلى إرساله في سنده ضعفاء»

وانظر: تذكرة الموضوعات / ٢٢٣

ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان عن الحسن بن واقد الحنفى قال: أظنه من حديث بهز بن حكيم وهو معضل) أورده الزيلعي في تخريج الكشاف ٢/ ٤٤١

- (١) سبق برقم(٧٨)
- (٢) ابن المبارك أبو الحسن العبدي القاضي (تـ ١٩١هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٢/ ١٠٤
- (٣) عبد الملك بن سليمان القر قساني نسبة إلى قرقيسيا، وهي ببلدة بالجزيرة -

حدثنا عيسي (۱) بن يونس (۲)، عن يحيى بن عبيد الله (۳)، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحبَّ الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه» (٤).

انظر: الأنساب للسمعاني ١٠/ ٣٨٤

قال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٤: «حديثه غير محفوظ».

وقال ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٩٠: «مستقيم الحديث»

- (١) في «ي» [علي]، والمثبت من الأصل.
- (٢) ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون كما في التقريب (٥٣٤١)
  - (٣) سبق برقم (١٥٠)
- (٤) رواه هناد في الزهد ١/ ٢٣٩ (٤٠٥)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٢ من طريق ابن عبيد الله به.

والحديث ضعيف جدا؛ فيه يحيى بن عبيد الله.

والبيهقي في الشعب ٧/ ١٤٥ (٩٧٨٨) من طريق يحيى بن يحيى عن إسهاعيل بن عياش عن يحيى به.

ورواه البيهقي في الشعب أيضا ٧/ ١٤٥ (٩٧٨٦) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود أو غيره من أصحاب النّبي على مشام أنه قال: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن حبه إياه يمسه البلاء حتى يدعوه فيسمع دعاءه».

لكن خالفه عمرو بن مرة فرواه عن أبي وائل عن كردوس بن عمرو: «وكان يقرأ الكتب فلا نجد في ما نقرأ من الكتب إن الله ليبتلي العبد و هو يحبه ليسمع

٢١٧ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا المَيْداني إجازة (١)، أخبرنا العُشَاري (٢)، حدثنا جابر بن عبيد الله (٣)، .....

تضرعه». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء ص/ ٢١ (٣٩)، والبيهقي في الشعب ٧/ ١٤٥ (٩٧٨٧) من طريق إسهاعيل بن إسحاق عن سليان بن حرب و حفص قالا: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة به.

قال البيهقي: «هذا أصح من رواية حماد».

وروي من حديث علي بن أبي طالب؛ رواه أبو بكر الشافعي في مسند موسئ بن جعفر بن محمد الهاشمي - كما في الضعيفة للألباني ٥/ ٢٢٧) من طريق موسئ بن إبراهيم عن موسئ بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا به.

وإسناده واه جدا؛ فيه موسى بن إبراهيم المروزي; كذبه ابن معين كما سيأتي برقم (٢٩٩).

ونقل المناوي في فيض القدير ١/ ٢٤٦ عن الحافظ العراقي أنه قال: «يتقوى بتعدد طرقه». انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٢٧ (٢٢٠٢)لكن شطر الحديث الأول: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه» صحيح كما ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١٤٦)

- (۱) سبق برقم (۱۷)
- (۲) سبق برقم (۹۳)
- (٣) كذا في الأصل، و «ي» وتاريخ علماء بالأندلس لابن الفرضي ١ / ٢٨٧

حدثنا الحسين بن محمد الملطي (١) محدثنا الحسن بن زيد (٢) عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله عليه الحديم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن».

قلت:(۳)

مصغرا، لكن الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ١٦٤، سماه «جابر بن عبدالله» مكبرا، وهو جابر بن عبد الله بن المبارك، أبو القاسم الموصلي الجلاب (تبعد ٣٥٩هـ)، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولا ذكر وفاته.

- (۱) أبو يعلى، قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٣٢١: «لم أجد له ترجمة». ونقل السمعاني في الأنساب ٥/ ٣٨٠ (طبعة دار الفكر) عن الحافظ عبد الغنى بن سعيد أنه قال: «ليس في الملكطيين ثقة».
- (٢) مجهول الحال، وفي رواية الخطيب أن جابر المذكور سأل شيخه أبا يعلى عن الحسن بن زيد فقال: «كان رجلا حل عندنا على جهة الجهاد فكتبنا عنه». ويظهر منه أنه ليس هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي الهاشمي، الذي كان أميرا على المدينة، وروى له النسائي، وهو صدوق يهم كما في التقريب (١٢٤٢)، فإن هذا أجل من أن يجهل!

وله ذا فقول الشيخ الألباني في الضعيفة ٤/ ٣٢١ بأنه هو الهاشمي وأن الذهبي ذكره في الضعفاء، وكذا قول المناوئ في فيض القدير ١/ ٢٤٨: «فيه الحسين بن زيد قال الذهبئ ضعيف». غير وجيه لما تقدم.

(٣) رواه الخطيب في تاريخه ٨/ ١٦٥ من طريق جابر بن عبد الله به.

۲۱۸\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد (۱)، حدثنا الحضرمي (۲)، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسهاعيل، حدثنا عمران القصير وكان ثقة م حدثني سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله عليه المودة (۱) الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو؟ فإنه أوصل للمودة (١)

والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ فإن الملطي، وشيخه لا تعرف أحوالهما. ولذلك قال ابن عبد الهادي الحنبلي في هداية الإنسان/ ١٧٥ (٤١): «إسناده مظلم، ولا يثبت مرفوعا» وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٤/ ٣٢١ (١٨٤٢)

- (۱) كذا وقع في معرفة الصحابة ٥/ ٢٧٨١، وفي الحلية ٦/ ١٨١: «محمد بن أحمد بن أحمد المقرئ».
- (٢) محمد بن عبد الله بن سليمان، أبو جعفر الحضر مي، الملقب بمطين (تـ ٢٩٧هـ) محدث الكوفة، قال الدارقطني: ثقة جبل انظر: السير للذهبي ١٤/ ٤١
- (٣) كذا عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، وهناد في الزهد، والترمذي في العلل الكبير، وعند غيرهما كالترمذي وعبد بن حميد بدلها: «آخي»
- (٤) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٧٨١ (٦٦٠٣)
   ورواه هناد في الزهد ١/ ٢٧٥ (٤٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ١٦/ ٥٦١
   (٢١٥) كلاهما عن حاتم.
  - وابن سعد في الطبقات ٦/ ٦٥ قال: أُخبرت عن حاتم.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عبد بن حميد في مسنده ص/ ١٦١ (٤٣٥)،

٢١٩ ـ قال: أخبرنا أبو طاهر حمزة بن أحمد، أخبرنا شيخ الإسلام الهروي، أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس الزاهد المقرئ (١١)، أخبرنا

والبخاري في الكبير ٨/ ٣١٤ (٣١٤)، والخرائطئ في مكارم الأخلاق (ط: الرشد)٤/ ١٨٦٨ (٣٥١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٤٤ (٦٣٧)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ١٨١، وفي معرفة الصحابة ٥/ ٢٧٨١ وابن قدامة في المتحابين في الله ص/ ٦١ (٦٨)

ورواه الترمذي في الجامع ٤/ ٩٩٥ (٢٣٩٢) وفي العلل الكبير ٢/ ٨٣٢ (٣٦٣)عن هناد و قتيبة كلاهما عن حاتم بن إسمعيل به

وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة ص/ ٩٨ (٣٦) عن يحيى بن صالح الوُحاظي عن حاتم.

والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٤٤ (٦٣٧) وعنه أبو نعيم في الحلية ٦/ ١٨١ عن الحسين بن إسحاق التستري، ومحمد بن عبد الله الحضرمي كلاهما يحيئ الحماني عن حاتم

قال الترمذي عقبه: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي على نعوه هذا ولا يصح إسناده».

(١) لم أقف عليه.

محمد بن عمر بن حميد بن بَهْتَه (۱)، أخبرنا محمد بن مخلد (۲)، أخبرنا محمد بن عمر بن وردان (۵) عن أحمد بن إسهاعيل أبو حذافة (۳)، حدثنا حاتم (۱) عن سلمة بن وردان (۵) عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة إن سراً فسرٌ، وإن علانيةٌ فعلانيةً (۱)

\_\_\_\_\_

- (١) لم أجد له ترجمة، وله ذكر مجرد في تاريخ دمشق ٣٧٩/٣٨٩
- (٢) محمد بن مخلد بن حفص، أبو عبد الله، الدُّوري ثم البغدادي العطار (٢٣٣\_ ٢٥٣ مصمد) الإمام الحافظ الثقة القدوة، انظر: السير للذهبي ١٥٦/١٥
- (٣) أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه، أبو حذافة السهمي القرشي المدني ثم البغدادي (تـ ٥ ٩ ٩هـ)، المحدث الفقيه المعمر انظر: السير ١٢ / ٢٤
- (٤) ابن إسباعيل المدني، أبو إسباعيل الحارثي مولاهم: صدوق يهم كما في التقريب(٩٩٤)
- (٥) في «ي» [سلمة عن وردان]، وهو سلمة بن وردان، أبو يعلى الليثي مولاهم، ضعيف، وسبق برقم(١٧٥)
  - (٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤

وإسناده ضعيف جدا فيه سلمة بن وردان؛ قال ابن حبان في المجروحين المثات الم ٣٣٦: «كان يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديثه وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات كأنه كان كبر وحطمه السن فكان يأتي بالشئ على التوهم حتى خرج عن حد الاحتجاج به».

وقد روي من حديث معاذ عند البيهقي في الزهد الكبير ص/ ٥٤٥ (٩٧٢) من طريق ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر كما في

# قلت: [أ/ ٢٤/ ب]

• ٢٢ - قال: أخبرنا أحمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصباح المزكِّي (١)، حدثنا محمد بن عمر بن خَزَر الصوفي (٢)، حدثنا إبراهيم بن محمد الأصبهاني (٣)،

حديث علي بن حجر عنه ص/ ٤١٨ (٣٥٨) \_ أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير قال: بعث رسول الله على الله معاذا إلى اليمن فلما حضر رحيله أتاه النبي الله يسلم عليه، فقال: يا رسول الله إني منطلق فعظني، فقال: «يا معاذ اتق الله ما استطعت...، وإن أحدثت ذنبا، فأحدث عنده توبة إن سرا فسرا، وإن علانية فعلانية»

ورواه الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٥٩ (٣٣١) من طريق يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض، وعبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن معاذ به وأوله: «عليك بتقوى الله..»

ورواه إسماعيل بن جعفر في حديثه ص/ ٤٥٥ (٣٩١) عن شريك به. وحسن الهيثمي في المجمع ١/ ٧٤ إسناده لكن ينظر فيه شريك، وعطاء لم يسمع من معاذ.

- (١) لم أقف عليه.
- (٢) ابن الفضل بن الموفق الزاهد بهمذان، قال الخليلي: «كان نيف على المائة». انظر: الإرشاد للخليلي ١/ ٣٨٩ و ١/ ٤٤٩، وتبصير المنتبه لابن حجر ١/ ٤٢٨
- (٣) إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني الطيان، يلقب: أبَّة وب: «ابن فِيره»

وانظر: الإكمال ١/ ١١، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٤٧

قال الذهبي في الميزان ١/ ٦٢: «حدَّث بهمذان فأنكروا عليه، واتهموه وأخرج».

وعلق عليه البرهان الحلبي في الكشف الحثيث ص / ٣٨: «فهذا يحتمل إنهم المهموه بالكذب ويحتمل بالوضع ومع الاحتمال لا يذكر مع هؤلاء ثم هؤلاء الجماعة الذين أنكروا عليه واتهموه إن كانوا محدثين وهو الظاهر فهذا إنكار صحيح، وإن كانوا غير محدثين فينبغي أن ينظر في انكارهم». انظر: الإكمال 1 / ١١، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٤٧

- (۱) ابن القاسم الزاهد الأصبهاني قال الذهبي في الميزان ۱/ ٥٤٦: «فيه ليُّن ما، كان موجودا بعد سنة أربعين ومائتين»
- (٢) كذا في «ي»، وفي الأصل رسمها يشبه أيضا [الساعي]، ولم أقف عليه بهذا الاسم، وفي تنزيه الشريعة ٢/ ١٧٤ «إسماعيل الشامي» وأظنه: إسماعيل بن مسلم السكوني، أبو الحسن بن أبي زياد الشامي، قال الدراقطني: «يضع الحديث، كذاب متروك»انظر: تهذيب الكمال للمزي ٣/ ٢٠٦
  - (٣) قال العجلي في معرفة الثقات (٣٥٢): «لا بأس به»
- (٤) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي المكي (تـ ١٥١هـ) ثقة، كما في التقريب (٤) (١٥٨٢)

لي فليقل: آمين، ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا؛ فإن دعاءه مستجاب، ومن عم بدعائه المؤمنين والمؤمنات استجيب له».(١)

## قلت:

ابن أبي داود ..، أخبرنا الحداد عن أبي بكر بن الفَيْح (٢)، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران (٣)، عن عبد الله بن سليمان - هو ابن أبي داود ..، أخبرنا محمود بن آدم (٤)، ............

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٢١ وهو بهذًا الإسناد موضوع فيه إسماعيل الشامي يضع الحديث، والراوي عنه فيه لين. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٧٤: «فيه إسماعيل الشامي وغره من المتهمين».

وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ٧٣، والفوائد المجموعة للشوكاني ص/ ٣٠٨

- (٢) هـ و أحمد بـ ن محمد بن أحمـ د، أبو بكر الأصبهاني الفرضي، سمع المخلص والكتاني، ثقة، عـ ارف صالح انظر: تكملـ ة الإكمال لابن نقطـ ة ٤/ ٤٦٦، وتوضيح المشتبه ٧/ ٢٢
- (٣) أبو الحسن النهشلي المعروف بابن الجندي البغدادي (٣٠٦-٣٩٦هـ)، قال الخطيب: «وكان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه». انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٢٤٥
  - (٤) هو المروزي (تـ ٢٥٨هـ) صدوق كما في التقريب (٦٥٠٩)

حدثنا الفضل بن موسى، عن مقاتل (١) عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: [ي/ ١/ ٤٦/ أ] قال رسول الله ﷺ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة»(١).

(١) هو ابن حيان أبو بسطام البلخي، صدوق فاضل كها في التقريب(٦٨٦٧)

(٢) رواه ابن حبان في الإحسان ٥/ ٥٦٤ (٢١٩٠) والسهمي في تاريخ جرجان ١/ ٣٣٤ (٢١١) بسنده إلى زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بلفظه «إذا أخذ المؤذن..»

وأصله في مسلم ١/ ٤٩٣ (٧١٠) بسنده عن ورقاء عن عمرو به بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة»

وعند أبي داود ١/ ٤٠٥ (١٢٦٦)، والترمذي ١/ ٢٨٢ (٤٢١)، والنسائي في الصغرئ ٢/ ٤٥١ (٨٦٤)، وفي الكبرئ ١/ ٤٥٣ (٩٩٣٩)، وابن ماجه ١/ ٣٦٤ (١١٥١)

وهو عند عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٦٤ (٣٩٨٧) وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٤٣٥ (٤٨٧٥)، وابن راهويه في مسنده ١/ ٣٦٤، وأحمد في مسنده ١/ ٣٦٤، وأحمد في مسنده ٥١/ ٣٩٥ (٩٨٧٣) وابدارمي ١/ ٢٠٠ مسنده ٥١/ ٣٩٥ (٩٨٧٣)، والدارمي ١/ ٢٥٠ (١١٢٣)، وأبي يعلى ١١/ ٢٦٧ (٢٣٨٠)، وابين خزيمة ١/ ٥٥٧ (١١٢٣، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٢٧٨ (٤١٢ ٢٨٨١)، ومعاني الآثار ١/ ٢٧١، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٨٠ (٢٢٨٥) و٧/ ١٩ (٢٧٣٠)، ومسند والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٨٠ (٢٢٨٥) و٧/ ١٩ (٢٧٣٠)، ومسند الشاميين ١/ ٩٥ (٩٣) كلهم من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة به.

۲۲۲ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الوراق(۱)، حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسيد الأصبهاني(۲)، حدثنا الحسن بن عبد المؤمن(۳)، حدثنا محمد بن يعلى(٤)، عن عمر بن صبح (٥)،

(١) الحسن بن علي بن ماهان الوراق الفارسي انظر: أخبار أصبهان١/ ٢٧١

(٢) أبو محمد الثقفي الأصبهاني (تـ ١ ٣١هـ)، وثقه أبو نعيم والخطيب انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٧٠، وتاريخ بغداد ١ / ٣٢٤.

(٣) ابن عمر القرشي الرملي، يروي عنه خيثمة الطرابلسي.ولم أجد له ترجمة.

(٤) هو أبو علي السُّلمي الكوفي الملقب بـ «زنبور»، قال البخاري فيها نقله العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٤٩ ـ: «يقال: ذاهب الحديث».

وقال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٦٧: «كان ممن يخطئ عتى يجيء بها يحدث به مقلوبا فإذا سمعه من الحديث صناعته علم أنه معمول أو مقلوب فلا يجوز الاحتجاج به فيها خالف الثقات من الروايات ولا فيها انفرد وإن لم يخالف الأثبات».

وقال أبن حجر في التقريب (٦٤١٢): «ضَعيف»

(٥) التميمي العدوي، أبو نعيم قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ١٠ «كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط»، وقال في التقريب(٤٩٢٢): «متروك، كذبه ابن راهويه».

عن مقاتل بن حيان عن زيد العمي (١) ، عن أنس بن مالك قال وسول الله على وسول الله على الخذ المؤذن في أذانه ؛ وضع الرب يده فوق رأسه ؛ فلا يزال كذالك حتى يفرغ من أذانه ، وإنه ليُغفر له مدُّ صوته ؛ فإذا فرغ قال الرب عز وجل: صدق عبدي ، وشهدت بشهادة الحق فأبشر » . (١)

(۱) ابن الحواري البصري، قاضي هراة يقال: اسم أبيه: مُرة، ضعيف كما في التقريب (۲۱۳۱)

(٢) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان - كها ذكره السيوطي في الذيل على الموضوعات ص/ ١٠٥، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١١٥ - والحديث موضوع؛ آفته عمر بن صبح، وفيه زيد العمي ضعيف.

قال السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٠٣: «عمر بن صبح يضع الحديث، و زيد العمى ضعيف»

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٢٤: «ورواه أيضا أبو الشيخ في الثواب، و من طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحا، فلو عزاه له كان أولى. ثم إنه رمز لضعفه، و سببه أن فيه محمد بن يعلى السلمى، ضعفه الذهبى و غيره».

وقد روي من حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أذن المؤذن لوقته ولم يأخذ عليه أجرته، وضع الله عز وجل يده على أم رأسه تعجبا من أذانه حتى يفرغ من أذانه، ولا يسمع صوته حجر، ولا مدر، ولا شجر، ولا رطب، ولا يابس، إلا شهد له يوم القيامة» رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣٣٦ من طريق واصل بن فضلان الشيرازي عن أبي القاسم محمد بن جعفر السرنديبي عن أحمد بن عبد الملك الهاشمي بعريش مصر عن عفان بن مسلم، عن حماد، عن

٣٢٣ ـ قال: أخبرنا فَيْدٌ عن أبي مسعود البجلي (١)، أخبرنا زاهر بن أحد (٢١)، عن الحسن بن علي بن أحمد (٢)، عن الحسن بن زكريا البصري (٣)، أخبرنا الحسن بن علي بن راشد (١)، عن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم الله فيها، فإذا أراد أن يخرجهم منها أمسهم ألم العذاب تلك الساعة». (١)

سياك، عن عكرمة عنه.

وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١١٥، والسلسلة الضعيفة ٥/ ٢٤٠ (٢٢١٢)، وضعيف الجامع (٣٠٦)

- (١) سبق برقم (٤٩)
- (۲) ابن محمد بن عيسئ، أبو علي السرخسي (۲۹۶\_۳۸۹هـ)، فقيه خرسان انظر: السير ۱٦/ ٤٧٦
- (٣) لعلـه ابن أسـد، أبو على السـكري، ترجمه الخطيب، ولم يذكـر فيه جرحا و لا
   تعديلا فهو مستور انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢٨١
- (٤) الواسطي نزيل البصرة (تـ٢٣٧هـ)، صدوق رمي بشيء من التدليس كما في التقريب (١٢٥٨)
  - (٥) في «ي»[وإذا]
- (٦) رواه أبو بكر الكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بـ «مفتاح معاني الآثار» (مخ ق ٢٠١٨) \_ كذا في السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٣ (٢٠٢٨) \_ من طريق أبي سعيد الحسن بن علي العدوي عن الحسن بن علي بن راشد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قلت: الحسن.

٢٢٤\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا على بن محمد ابن عبد الحميد البجلي (١)، أخبرنا أبن لال، أخبرنا أحمد ابن أوس (٢)، عن عبد الله بن محمد بن الحسن

وإسناده موضوع؛ تفرد به أبو سعيد العدوي من حديث أبي هريرة، قال السيوطي: «هو أحد المعروفين بالوضع». وعنه الحسن ابن زكريا إن كان ابن أسد فهو مستور وإلا فلم أقف عليه.

فرواه الكلاباذي في بحر الفوائد ص/ ٤٦ عن شيخه أبي بكر محمد بن أحمد القاضي عن أبي سعيد العدوي عن الحسن بن علي بن راشد فقال: عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر بن سليان عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها وأما قوم يريد الله بهم الرحمة فإذا ألقوا فيها أماتهم حتى يأذن بإخراجهم فيدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم»

وهذا هو الصحيح فالحديث محفوظ عن أبي سعيد؛ رواه مسلم ١/ ١٧٢ (١٨٥) والدارمي ٢/ ٢٩٥ (٢٨١٧) وأحمد ١٩٥ (١١٢٠٠) من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعيد به وفيه: «ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة» بنحو لفظه: انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٣ (٢٠٢٨)، وضعيف الجامع (٣٠٨)

- (١) سبق برقم (١٤٧)
- (٢) سبق برقم (٩٠) وفي «ي»: [رأس]

الخوارزمي (۱)، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب (۲)، حدثنا الخليل بن حريس (۳)، حدثنا خلف بن يحيى (٤)، عن عثمان بن عبد الرحمن (٥)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل صنائعه معروفة في أهل الحفاظ (٦)، وإذا أراد الله بعبد شراعكسه قال: فقال حسان بن ثابت:

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المُصْنع (٧) قال: فقال النّبي ﷺ: «صدقت» (٨).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد الخوارزمي (تـ٢٦٧هـ) قال ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٦٧: «ربها أغرب» وقال أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٥٦: «في حديثه نكارة»

<sup>(</sup>٣) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل محتمل فهي غير منقوطة، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) الخراساني، قاضي الري (ت ٢٢٠هـ) قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٣: «متروك لا يشتغل به، وكان كذأبا لا يشتغل به، ولا بحديثه» وانظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٥) اهو الوقاصي المدني، متروك، وكذبه ابن معين كها في التقريب(٤٤٩٣)

<sup>(</sup>٦) في «ي» [الخصال]

<sup>(</sup>٧) كذا نسب البيت لحسان بن ثابت، ولم أجده في ديوانه المطبوع، وقد ورد في عدد من الكتب غير منسوب مثل: روضة العقلاء لابن حبان ص/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) انفرد به الديلمي عزاه إليه السيوطي في الازدهار فيها عقده الشعراء من

#### قلت:

٥ ٢ ٢ \_ قال: أخبرنا عبدوس، عن أبي القاسم علي بن إبراهيم (١)، عن محمد بن يحيئ (٢)، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن درَّاج أبي السمح [أ/ ٢٥/ أ]، عن عبد الله بن حُجيرة (٣)، عن

الأخبار ص/١٦

والحديث موضوع؛ آفته خلف بن يحيئ كذاب، وشيخه متروك وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٥٠ (٢٢٢٢): «وهذا إسناد واه. عثمان بن عبد الرحمن; إن كان القرشي الوقاصي; فهو متروك متهم، و إن كان الجمحي; فهو ضعيف».

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٢٨: «ورواه عنه أيضا ابن لال، و عنه و من طريقه عنه خرجه الديلمي، فلو عزاه له كان أولى. ثم إن فيه خلف بن يحيئ; قال الذهبي عن أبي حاتم: كذاب، فمن زعم صحته فقد غلط».

انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٣٥، وتذكرة الموضوعات ص/ ٦٨، والمداوي للغماري ١/ ٢٧٧ (٣٧٥) وضعيف الجامع (٣٢٨) والضعيفة ٥/ ٢٥١ (٢٢٢١)

- (۱) سبق برقم (۵۰)
- (٢) في الأصل بعده «عن ابن وهب» لكن ضرب عليه. وقد سبق برقم (١١٨)
- (٣) كذا في الأصل: [عبد الله بن حجيرة] وتصحف في «ي» إلى: [حجزة]، وعبد الله بن حجيرة لا يروي عن أبي هريرة، ويظهر لي أنه عبد الرحمن بن

أبي هريرة قال: قال رسول الله علي «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في

نفسه، وتُقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه».(١)

حُجَيرة الأكبر القاضي (تـ٨٣هـ).

أما ابنه عبد الله ابن حجيرة فقد توفي بعد سنة ١٠٠هـ، وجعله ابن حجر من الطبقة السادسة كما في التقريب (٣٤٢٩)، والسادسة هم الذين لم يثبت لهم سماع أحد من الصحابة، ثم لم تذكر له رواية عن غير أبيه، وأيضا دراج يروي عن الأب ولا يروي عن الابن كما ذكره المزي في: تهذيب الكمال ٨/ ٤٧٨، و٧١/ ٥٤

(۱) رواه ابن ابن حبان في صحيحه ۱۲/۱۰۰ (۲۲۱۷) من طريق حرملة بن يحيئ عن ابن وهب به بلفظ مطول..

قال المناوئ في فيض القدير ١/ ٢٥٥: «كتب الحافظ ابن حجر على هامش الفردوس بخطه ينظر في هذا الإسناد» انتهى. وأقول: فيه دراج أبو السمح، نقل الذهبي عن أبي حاتم تضعيفه، وقال أحمد: أحاديثه مناكير وهو ضعيف ويشهد له حديث زيد بن ثابت «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره و جعل فقره بين عينيه و لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا و هيي راغمة» أخرجه ابن ماجه ٢ / ١٣٧٥ (٢٥٥) و ابن حبان (٧٢) من طريق شعبة عن عمرو بن سليان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ابن عفان عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا.

وإسناده صحيح رجاله ثقات كها قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٤٧،

قال.

۲۲٦ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل القُومِساني<sup>(۱)</sup>، أخبرنا الحسين بن المظفر بن الحسين<sup>(۲)</sup>، أخبرنا أبو الحسين ابن فارس<sup>(۳)</sup>، حدثنا علي بن إبراهيم القطان<sup>(۱)</sup>، حدثنا أحمد بن محمد بن ساكن<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بن خِذَام<sup>(۲)</sup>

والألباني في الصحيحة ٢/ ٢٧١ (٩٥٠).

ويشهد له كذلك حديث أنس بنحوه عند الترمذي (٢٤٦٥) من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي عنه. صححه الألباني في صحيح الترمذي (٩٤٧)

- (١) سبق برقم (٨١)
- (۲) ابن جعفر بن حمدان أبو عبد الله الهمذاني، ترجمه ابن عساكر، ولم يذكر تاريخ مولده، ولا وفاته. انظر: تاريخ دمشق ۱٤ / ۳۳۵
- (٣) الإمام اللغوي المشهور، صاحب معجم مقاييس اللغة (تـ٣٩٥هـ) انظر: السير للذهبي ١٠٣/١٧
- (٤) أبو الحسن القزويني القطان، تلميذ ابن ماجه (٢٥٤ ـ ٣٤٥هـ) انظر: السير للذهبي ١٥/ ٤٦٣
- (٥) في «ي» [شاكر]، والصواب ما أثبت، وهو ابن ساكن الزنجاني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٧٥: «سمعت منه بالكوفة مع أبي، وكان صدوقا» انظر: الإرشاد للخليلي ٢/ ٧٧٧
- (٦) ابن خذام ـ بالخاء والذال المعجمتين ـ ابن منصور الغُبرَي السَّقَطي

حدثنا الأنصاري (١)، عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدنيا، وبصره عيوبه»(٢).

(تـ۲٥۲هـ)

قال أبو أحمد الحاكم في الكنئ - كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٩١ - ترجمة أبي سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري: «روئ عنه يحيئ بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة فالله أعلم ألحمل فيه على أبي سلمة أو على ابن خذام».، وفي التقريب (٧٥٣٨) قال: «مقبول» وانظر: الثقات لابن حبان / ٢٦٦

- (۱) في «ي» [أخبرنا الأنصاري]، وهو محمد بن عبد الله بن زياد، أبو سلمة الأنصاري، في التقريب (۲۰۱۹): «كذبوه» وسبق برقم (۱۰۸)
- (۲) رواه البيهقي في الشعب ٧/ ٣٤٧ (١٠٥٣٥) من طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن موسئ بن عبيدة به مرسلا. ورواه وكيع في الزهد ١/ ٢١٧ (١) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥٥/ ١٤٦ وعنه ابن أبي شيبة في المصنف ١١٧/١ (٢١٦٩٦)، عن موسئ بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي من قوله، وزاد: «ومن أوتيهن أوق خير الدنيا والآخرة»

والحديث من حديث أنس موضوع؛ فيه الأنصاري، وطريق وكيع ضعيف جدًّا؛ مداره على موسى بن عبيدة الربذي

كما رواه ابن عساكر من طريق الفضيل أيضا عن القرظي.

#### قلت:

ابن سيرين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ (إذا أراد الله بعبد خيرا على المناهدة) حدثنا القاسم بن المن سيرين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ (إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه؛ يأمره وينهاه». (٥)

ورويه من حديث علي؛ رواه أبو بكر الشافعي في مسند موسئ بن جعفر الهاشمي ـ (ق٧٧/ ١) كما في الضعيفة ٥/ ٢٤٨ ـ وهو واه جدا فيه موسئ بن إبراهيم الرازي: متروك

وانظر: كشف الخفاء للعجلوني ١/ ١٩١١)، والسلسلة الضعيفة ٥/ ٢٢٢٠) والسلسلة الضعيفة

- (۱) سبق برقم (۱٤۷)
  - (٢) هو ابن لال.
- (٣) سبق برقم (١٥٥)
- (٤) تحرف في «ي» إلى: «أزهر بن...» وكذا وقع عند الألباني في الضعيفة ٥/ ١٤٣ وقال: لم أعرفه.
  - وهو إبراهيم بن الحسين ابن دَيزِل، وقد سبق برقم (١٥٥)
- (٥) عـزاه للديلمـ العراقـ في تخريج أحاديـ ثالإحياء ٤/ ٢٨٢ وقـال: «رواه

# قلت:

۲۲۸ ـ قال: أخبرنا مكي بن بنجير، أخبرنا أبو القاسم نصر بن على بن محمد (۱)، أخبرنا أبو الحسن ابن شاذي المؤدب(۱)، أخبرنا

أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة بإسناد حسن». وسنده ضعيف مع ذلك؛ لأن ابن سيرين لا يعرف له سياع من أم سلمة. وصرح أبو حاتم كما في المراسيل لابنه ١/ ١٨٦ أنه لم يسمع من ابن عباس وعائشة، فأحرئ أن لا يسمع من أم سلمة.

وقد خولف موسى بن إسهاعيل في رفعه.

فقد رواه أحمد في الزهد ١/ ٣٠٦ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٦٤ عن أسود بن عامر عن حماد عن حبيب عن ابن سيرين من قوله وهناد في الزهد ١/ ٢٩٠ (٥٠٦) عن قبيصة عن حماد عن حبيب بن الشهيد مثله.

وابن عساكر في تاريخه ٢٢١ عن خيثمة بن سليمان عن الحسن بن مكرم عن روح بن عبادة: حدثنا حبيب بن الشهيد به.

ولذلك عده السبكي في طبقاته الكبرئ ٦/ ٣٣١ في أحاديث الإحياء التي ليس لها أصل، كأنه يقصد: لا أصل له مرفوعا، وإنها هو من قول ابن سيرين. انظر: الضعيفة للألبانئ ٥/ ١٤٣ (٢١٢٤)، وضعيف الجامع (٣٣٠)

- (۱) يوصف بالفقيه؛ لم أقف على ترجمته؟. يروي من طريقه الجورقاني في: الأباطيل ٢/ ١٣٥، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٤٥
- (٢) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن شاذي أبو الحسن الهمذاني (تـ بعد ٢٠٩هـ)،

الفضل بن الفضل الكندي (۱)، حدثنا الحسن بن صاحب الشّاشي (۲)، حدثنا إسماعيل بن بشر (۳)، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الوهاب بن محدثنا إسماعيل بن بشر (۲) عدثنا مكي عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ «إذا

سمع منه الخطيب، ووثقه انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٩٥، والمنتظم لابن الجوزي ٨/ ٨٨

- (١) سبق برقم (٥)
- (۲) ابن حمید، أبو علی الشاشی (تـ ۲ ۳ هـ)، إمام حافظ. وانظر: تاریخ بغداد
   ۸/ ۳۰۳، والسیر للذهبی ۱۶ / ۴۳۱
   وفی «ی»: [الساسی] وهو تصحیف.
- (٣) إسماعيل بن بشر الغزال من أهل بلخ؛ يروى عن مكي بن إبراهيم. انظر: الثقات لابن حبان ٨/ ١٠٦، ووثقه الخليلي في الإرشاد ٣/ ٩٣٣
- (3) كذا في الأصل و «ي» [عبد الوهاب بن مجاهد عن عائشة ] ضبب فوقه ابن حجر، وكتب مقابله: [أ/عله: عن أبيه] ؛ لأن عبد الوهاب لم يدرك عائشة ؛ فهو يروي عن أبيه مجاهد الذي أدرك عائشة وسمع منها. وانظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٨ ٥ وعبد الوهاب هذا متروك وكذبه الثوري، كما في التقريب (٤٢٦٣)

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٤٦: «روى عنه العراقيون وأهل الحجاز، كان يروى عن أبيه ولم يره ويجيب في كل ما يسأل وإن لم يحفظ فاستحق الترك؛ كان الثورى يرميه بالكذب». أراد الله بعبد خيرا أرسل إليه ملكا قبل الموت فهيّاه (۱) وأرشده، وأصلحه حتى يموت على خير حال، فتقول الناس: رحم الله فلانا، مات على خير حال، وإذا أراد الله بعبد شرا». (۲) الحديث.

## قلت:

۲۲۹ ـ قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن داود (۳)، حدثنا عمرو (۱) بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك (۵)، حدثني سعيد بن إبراهيم بن رجاء (۷)، عن شرحبيل بن الحكم،

<sup>(</sup>١) في «ي» [فهنأه]

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٦ ورواه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت كما في الجامع الكبير ١/ ٣٦ (وهو في المطبوع من كتاب ذكر الموت بلا سند) ص/ ٨٨ (١٥٧) بنحو لفظه مطولا؛ وهو بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ لأجل عبد الوهاب بن مجاهد.

 <sup>(</sup>٣) ابن منصور أبو محمد الفارسي انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢ / ١١٥،
 وتاريخ دمشق ٣٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٤) في «ي»: عمر.

<sup>(</sup>٥) الزبيدي الحمصي، أكثر عنه الطبراني، انظر: الأنساب ٣/ ١٤٦، وتكملة الإكمال ٣/ ٨، وانظر: شيوخ الطبراني للمنصوري ص/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه، ولعله: سعد بن إبراهيم الزهري وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧) سبق برقم (٧)

عن عامر بن نائل (۱)، عن كثير (۲) بن مرة عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله على «إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه، وجعل فيه اليقين، وجعل قلبه سليا، ولسانه صادقا، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه سميعة، وعينه بصيرة». (۳)

٠ ٢٣ \_ قال: أخبرنا حمد بن نصر إملاء، حدثنا مسعود بن ناصر (٤)،

(۱) قال ابن خزيمة في التوحيد ص/ ١٦٠ (١٠٤): «أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل» انظر: الميزان ٢/ ٢٦٧، والمغني في الضعفاء ١/ ٢٩٦ (٢) بياض في «ي»

(٣) رواه أبو الشيخ كها في الجامع الكبير للسيوطي ١ / ٣٧ ورواه ابن خزيمة في التوحيد ص/ ١٦٠ (١٠٤) عن محمد بن يحيئ عن إسحاق بن إبراهيم الزبيدي عن عبد الله بن رجاء به. بلفظ مطول في أوله: "إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله...»

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه سعيد بن إبراهيم، لم أعرفه، وشرحبيل وشيخه عامر وقد سبق الكلام عليهما.

واكتفى الشيخ الألباني بقوله «ضعيف»

انظر: المداوي للغماري ١/ ٢٨٣ (٣٨٧) والسلسلة الضعيفة ٥/ ٢٥٣ (٢٢٢٧)، وضعيف الجامع (٣٣٣)

(٤) السجزي من الحفاظ المكثرين (تـ٧٧٧هـ) انظر: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢١٦، والتقييد ٢/ ٢٤٦ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصير في (١)، أخبرنا سهل بن أحمد بن عبد الله (٢)، حدثنا موسى بن أحمد بن الأشعث (٣)، حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه عن جده (١) عن أبيه عن جده عن على: سمعت رسول الله على يقول: "إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا [أ/ ٢٥/ ب] من خزان الجنة فيمسح ظهره فتسخى نفسه بالزكاة». (٥)

## قلت:

۲۳۱\_قال: أخبرنا أبي، حدثنا سليمان بن إبراهيم الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر الحافظ (٢)، أخبرنا أبو سعيد الحسين بن

<sup>(</sup>١) هو ابن السوادي الآتية ترجمته برقم (٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) ابن سهل بن محمد، أبو محمد الديباجي، قال الأزهري: «كان كذأبا رافضيا زنديقا» انظر: تاريخ الخطيب ١٧٦/١٠

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الكوفي ثم المصري، وضاع، وقد سبق برقم (٤٦)

<sup>(</sup>٤) وضع فوقها وما بعدها في «ي» كلمة «صح»، لئلا يظن أنه غلط.

<sup>(</sup>٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٣٦ والحديث موضوع، ركيك المعنى، مما وضعه ابن الأشعث على آل البيت. وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٤١

<sup>(</sup>٦) أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن مهريار اليزدي الأصبهاني (بعد سنة ٢٢ هـ)، حدث عن أبي الشيخ الإصبهاني، وأبي بكر القباب، وهو من شيوخ الخطيب؛ روى عنه عدة مرات في تاريخ بغداد. انظر: الأنساب

عمد الحافظ (۱)، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الأصبهاني (۲)، حدثنا يحيى بن شبيب (۳)، حدثنا محيد الطويل (٤) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه». (٥)

للسمعاني (٥ / ٦٨٩)

- (۱) الحسين بن محمد بن علي، أبو سعيد الأصبهاني الزعفراني (تـ٣٦٩هـ)، قال أبو نعيم: «كان بندار بلدنا في كثرة الاصول والحديث، صاحب معرفة وإتقان» انظر: أخبار أصبهان ١/ ٢٨٣، والسير للذهبي ١٦ / ١٧٥
  - (٢) لم أقف عليه؟؟.
- (٣) هـو اليهامي، قال بن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٨: «يروي عن الثوري ما لم يحدث به قط؛ لا يحتج به بحال».
  - وقال أبو نعيم في الضعفاءص/ ١٦٣: «روى عن الثوري الموضوعات».
- (٤) كذا في الأصل بخط الحافظ، وابن شبيب يروي عن سفيان الثوري عن حميد، فالظاهر أن سفيان سقط من الديلمي أو من الحافظ. وانظر: المداوي للغارى ١/ ٢٨١
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٦، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٨(١٨٩)
- قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٥٧: «قال العراقي: فيه يحيى بن شبيب، ضعفه ابن حبان»
- والحديث موضوع؛ آفته يحيئ بن شبيب؛ وكأن بينه وبين أبي بكر الأصبهاني سقط لأن هذا متأخر. انظر: أسنى المطالب ص/ ٣٧، والسلسلة الضعيفة للألباني ٥/ ٢٥١ (٢٢٢٤)، وضعيف الجامع (٣٣١)،

# قلت:

 $777_{0}$ قال حدثنا حمد بن نصر إملاء، حدثنا علي بن أبي علي الخشاب، أخبرنا الحسن بن محمد البغداذي (۱) محدثنا علي ابن لؤلؤ إملاء (۱) محدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد العُطاردي (۳) محدثنا رجاء بن سعيد (۱) محدثنا وهب بن راشد (۱) عن ضرِ ار بن عمر و (۲) عن يزيد الرقاشي، عن حدثنا وهب بن راشد (۱) عن ضرِ ار بن عمر و (۱) عن يزيد الرقاشي، عن

(١) هو الخلال سبق برقم (٥٩)

- (٢) هـو علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن لؤلؤ، أبو الحسن البغدادي الـوراق (٢٨١\_٣٧٧هـ). انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٥٦٦، والسير للذهبي ٣٢٧/١٦
- (٣) الكوفي ثم البغدادي، ترجم له الخطيب في تاريخه ٨/ ٢٠٦، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
- (٤) هو البزاز ـ بزاي في آخره ـ من رجال الدارقطني، روى عنه موسى بن على الختلي، انظر: سنن الدارقطني ١/ ٩٠٤(٤)
- (٥) الرقي; قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢٧: «منكر الحديث، حدث باحاديث بواطيل». و قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٧٥: «لا يحل الاحتجاج به بحال». قال ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٣٩: «ليس حديثه بالمستقيم، أحاديثه كلها فيها نظر». وقال الدارقطني في العلل ٦/ ٢٠٥: «ضعيف جدا متروك».
- (٦) هـ و الملطي، قال ابن معين: «لا شيء». و قال البخاري: «فيه نظر». انظر:

أنس قال: قال رسول الله ﷺ «إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه (١) في منامه». (٢)

# قلت:

٢٣٣ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن أحمد ابن معدان (٣)، حدثنا

التاريخ الكبير للخاري ٤/ ٣٣٩، والضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٢١، والميزان ٢ للذهبي/ ٣٢٨

- (١) في «ي» [عاينه]
- (٢) عـزاه للديلمي المتقي في كنز العمال(٣٠٧٦٥)، قال في أسـنـى المطالب ص/ ٣٩: «رواه الديلمي وفيه ثلاثة من المتروكين».

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه وهب بن راشد، وشيخه ضرار بن عمرو، وقد سبق بيان حالها. قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٥٧: «فيه وهب بن راشد، قال الذهبئ عن الدارقطنئ: متروك، وضرار بن عمرو متروك، وعلى (لعله يقصد: يزيد) الرقاشي متروك».

ورواه الدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٢٥٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سُنين عن عبيد بن علي بن الحسين مولى بني هاشم، عن مروان بن معاوية عن شُمَير بن واصل الضبي - كذا قاله بالشين - من قوله.

وإسناده ضعيف مع وقفه، فيه ابن سنين، قال فيه الدارقطني والحاكم: ليس بالقوي، وشيخه عبيد بن علي بن الحسين روئ عنه في الديباج ص/٩٩، ولم أقف له على ترجمة. وشمير بن واصل كذلك لم أقف عليه.

وقال الألباني: «ضعيف جدا» انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٥٢ (٢٢٢٦)، وضعيف الجامع (٣٣٢)، والمداوي للغماري ١/ ٢٨١

(٣) محمد بن أحمد بن راشد بن معدان، الثقفي مولاهم الاصبهاني أبو بكر

أيوب بن علي بن الهيصم (۱)، حدثنا زياد بن سيار (۲)، عن عَزَّة بنت أبي قرصافة (۳)، عن أبيها عن قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بقوم خيرا أهدئ إليهم هدية، قالوا: يا رسول الله، وما تلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه، ويرحل وقد غفر الله لأهل المنزل». (٥)

الثقفي الأصبهاني (تـ ٩ • ٣هـ)، محدث، له تصانيف انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٩٢ (٤٦٦)

- (۱) الهيصم بالصاد المهملة ابن أيوب بن مسلم بن خَيْشَنة بن نُفير، أبو سليمان الكِناني، قال أبو حاتم: «شيخ». انظر: الجرح والتعديل ٢ / ٢٥٢
- (٢) الكناني مولى أبي قرصافة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير٣/ ٣٥٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٤ ولم يذكراه بجرح ولا تعديل.
- (٣) عـزة بنت عياض بـن أبي قرصافة، واسـمه: جندرة بن خَيْشَـنة الكناني، ولم أقف لها على ترجمة.
  - (٤) إنها هو جدها، كما في التعليق السابق.
- (٥) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٤٥ (١٧٢٣) من طريق أبي الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب به. والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه عزة مجهولة الحال، وكذا الراوي عنها، قال الألباني في الضعيفة ٥/ ١٣٨: «إسناد ضعيف مظلم ليس فيهم موثق توثيقا معتبرا».

ولكن روي في معناه أحاديث عدة، وكلها واهية؛فمنها؛

١ حديث أنس الآي برقم (٢٩٠) بلفظ: «إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه...» من طريق معروف بن حسان، عن زياد الأعلم عن الحسن عنه.

٢٣٤ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب علي بن أحمد بن هشيم

الصراف(١)، حدثنا عبدالله بن أحمد بن بيهس المقرئ، حدثنا أبو بكر

وفيه معروف بن حسان متروك الحديث.

٢ حديث أبي ذر: «الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم» رواه الديلميكم سيأتي في هذا الكتاب برقم ()؟ وفيه إسحق بن نجيح الملطي كذاب.

٣-حديث عبد الله بن همام عن أبي الدرداء بشطره الأول، لكن بلفظ: «أهل البيت»، بدل «القوم» ولم أقف على سنده.

٤ حديث ابن عباس رفعه أيضاً: «أكرموا الضيف واقروا الضيف فإنه أول من يقدم برزقه جبريل مع رزق أهل البيت». رواه الديلمي، وقد سبق برقم (١٠٣) وفيه عمر بن هارون البلخي.

٥-حديث عائشة: "إذا نزل الضيف بالقوم نزل برزقه"؛ رواه الدارقطني في الأفراد-كما أطراف الغرائب لابن طاهر ٥/ ٤٩٣ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال: "غريب من حديثه عن أبيه عنها، لم يروه عنه بهذه الألفاظ غير عيسي بن يونس، وموسي بن كردم، تفرد به نصر بن حماد عنها، ولا نعلم حدث موسي بن كردم عن هشام غير هذا". وفيه نصر بن حماد، أبو الحارث، قال أبو حاتم: متروك انظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٠ انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٨٦ (٢٢)، والسلسلة الضعيفة للألباني ٥/ ١٣٨ (٢١١٧)

(١) في «ي» [الضراب]، سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣٢)

محمد بن أحمد بن جعفر بن أَذِين (١)، حدثنا الحسن بن علي التميمي (٢)، حدثنا السَمَّر ار بن حمُّويه (٣)، حدثنا محمد بن مصفَّى، حدثنا بقية (١)، حدثني إسماعيل بن أبي نعيم (٥)، عن عبد الله بن يزيد (١) عن ابن عمر أو ابن عمر وقال: قال [أ/ ٤٨/ أ] رسول الله علي (إذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم،

(۱) ذكره ابن ماكولا في الإكهال ۱/ ٥ فقال: «أَذِين: مقصور بذال معجمة مسكورة أيضا بغير ألف فهو أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن أذين كان يسكن شَرُوان له كتاب الرقائق يروى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال لنا القاضي: إنه معروف بالمد؛ روى عنه القاضي احمد بن سلهون البرْتي،

- (۲) هو الحسن بن علي بن الحسين بن الحارث بن مرداس، أبو عبد الله التميمي الهمذاني (تـ ۲ ۳۲هـ) المحدث الثقة، قال صالح الحافظ: «سمعت منه مع أبي، وهو صدوق». انظر: السير ۱۰/ ۷۸، وتاريخ الإسلام ۷/ ٤٥٨، ووقع في السير للذهبي «ابن أبي الحتى» وهو تصحيف.
- (٣) تصحف في «ي» إلى: [البزار]، وكذا في بعض المصادر.
   وهو المَرَّار بن حمويه بن منصور أبو أحمد الثقفي الهمذاني (تـ٥٤٥هـ) ثقة
   حافظ فقيه. كما في التقريب(٢٥٤٥)
- (٤) أبو يُحُمِـد الكَلاعي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما في التقريب (٧٣٤)
- (٥) لم أهتدي إليه، ولا وجدت في شيوخ بقية من يسمى هكذا، ولا في تلاميذ عبد الله بن يزيد. والله أعلم بصوابه.
  - (٦) هو الحُبُلِّــي.

وأقل فقهاءهم، فإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا وإذا تكلم الفقيه نُهُر (١١) (٢٠).

#### قلت:

٢٣٥ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن محمد الميداني (٣)، أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف (٤)، أخبرنا يوسف بن عمر

- (١) في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب: «قهر»
- (٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٧.

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه بقية الحمصي، وشيخه لا يعرف، قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٦١: «فيه الحسن بن على التميمي، قال في الميزان عن الخطيب: وبقية غير حجة».

ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٦٥ (١٥٢)، من طريق محمد بن عبد بن عامر السمر قندي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن حبان بن أبي جبلة؛ وهو مرسل واه جدا؛ فيه محمد بن عبد بن عامر قال الخطيب في تاريخه ٣/ ٢٧١: «حدث... أحاديث منكرة وباطلة» وقال الدار قطني في الضعفاء (١٥٥): «يكذب ويضع» والإفريقي، أيضا ضعيف، وحبان تابعي.

ورواه أبو نصر السجزي في الإبانة من هذا الوجه كما قال السيوطي في الجامع الكبر ١/ ٣٧ انظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٤٢١)

- (٣) سبق برقم (١٧)
- (٤) المعروف بابن العلاف (تـ٤٤٦هـ)، كتب عنه الخطيب، ووثقه انظر: تاريخ

الزاهد(۱)، أخبرنا أحمد بن الفضل بن عباس ابن خُزيمة (۲)، حدثنا سعيد بن عثمان الأهوازي (٤)، حدثنا سعيد بن أبي الربيع (٥) السمان، حدثنا عنبسة بن سعيد الأهوازي أشعث الحُدَّانِي عن أبي يزيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه (إذا أراد الله بقوم خيرا مد لهم في العمر وألهمهم الشكر (١)، قلت:

بغداد٤/ ١٧٣

- (۱) هـو أبو الفتح القواس البغدادي (۳۰۰ـ ۳۸۵هـ)، الإمام الزاهد، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ۱٦/ ٤٧٤، والسير للذهبي ١٦/ ٤٧٤
  - (٢) أبو على البغدادي (تـ٤٧هـ)، ثقة انظر: تاريخ بغداد ٥/٠٥٥
    - (٣) في «ي» [أخبرنا]
  - (٤) ابن بكر أبو سهل الأهوازي، صدوق انظر: تاريخ بغداد٠١/ ١٤٠
    - (٥) في «ي» [أبي القاسم]
  - (٦) هو القطان الواسطي أو البصري، ضعيف كها في التقريب (٤٠٤٥)
- (٧) رواه البيهقي في الزهد ٢/ ٢٣٨ (٦٣٠) عن علي ابن عبدان عن أحمد بن عبيد عن سعيد بن عثمان به.
- قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٦٢: «فيه عنبسة بن سعيد تركه الفلاس وضعفه الدارقطني».
- قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١١٨ (٢٠٩٩) وهذا إسناد ضعيف جدا، عنبسة هذا وهو القطان الواسطي أو البصري; قال الذهبي في الضعفاء: «قال الفلاس: متروك. و قال الدارقطني: ضعيف».

۲۳۲\_قال: أخبرنا أبي، وحمد بن نصر، قالا: أخبرنا علي ابن عبد الحميد (۱)، أخبرنا ابن لال، أخبرنا القاسم بن أبي صالح (۲)، حدثنا ابن دَيْزِل (۳)، وأبو حاتم قالا: حدثنا موسئ بن إساعيل، حدثنا حماد (۱) عن حُميد عن الحسن عن مهران (۵) وله صحبة عال قال رسول الله عليه: (إذا أراد الله بقوم خيرا ولّى عليهم حلماءهم [أ/ ۲۲/أ]، وقضّى بينهم علماءهم، وجعل المال في شمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا» الحديث (۱).

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم ص/ ٥٨ (٧٥) عن علي بن الجعد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا: «إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم وإذا أراد بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم». وفيه المبارك بن فضالة ضعيف.

<sup>(</sup>١) سبق برقم (١٤٧)

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (١٥٥)

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن الحسين سبق برقم (١٥٥)

<sup>(</sup>٤) هو ابن سلمة.

<sup>(</sup>٥) [مهران] مكانه بياض في «ي».

<sup>(</sup>٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٧ ورواه ابن لال في مكارم الأخلاق كها في المداوي للغهارئ ١/ ٢٦٨ (٢١٢) وإسناده صحيح، قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٦٢: «إسناده جيد». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٣)

# قلت:

۲۳۷ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا [....]عن ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن أبي بكر (۱)، عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الرفق» (۱) وسول الله عليه الرفق» (۱)

(۱) عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي المدني، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٠، وتهذيب الكمال١٦/ ٥٣٠٥

(٢) رواه ابن الجعد في مسنده ١/ ٤٩٥ (٣٤٥٣) \_ ومن طريقه ابن عدي في الكامل ٥/ ٤٨٢ ، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٧٤ (٣٤٩١) \_ عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن عمه ابن أبي مليكة عن عائشة به.

ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ط: سعاد) ٢/ ٦٩٢ (٥٢٦) عن سعدان بن يزيد عن ابن المبارك، وعن الصوري عن إسماعيل بن عياش كلاهما عن عبد الرحمن به.

ورواه أيضا ٢/ ٦٩٣ (٥٢٧) ومن طريق محمد بن عمار عن المعافى بن عمران عن عبد الرحمن به.

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه عبد الرحمن بن أبي بكر.

هذا طريق ابن أبي مليكة:

١\_ طريق القاسم بن محمد:

وروي من طريق القاسم عنها: رواه البخاري في التاريخ الكبير ١/٧٥١

والتاريخ الصغير ٢/ ١٦٢ (معلقا مختصرا)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ط: سعاد) ٢/ ٦٩٤ (٥٢٩)، ابن أبي حاتم في العلل ٥/ ٢٤٤ (١٩٥٣) (ولفظه مطول)، وابن عدي في الكامل ٦/ ١٨٩، والبيهقي في الشعب ٦ / ١٨٩ (٧٧٢٢)، و٦/ ٣٣٧ (٨٤١٨) وفي الأسياء والصفات ١/ ٥٩٥ (٣٢٢) ٣٩٨ وإلخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣١٩ والشجري في الأمالي ٢/ ١٢٨ من طريق إبراهيم بن محمد بن عثمان الشافعي

وفيه أبو غرارة محمد بن عبد الرحمن التيمي وهو لين الحديث كما في التقريب (٦٠٦٥)، وأبوه عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف منكر الحديث كما قال البخاري، وقال النسائي: ليس بثقة.

عن أبي غِرَارَة: محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عن القاسم عن عائشة

به. بلفظ أطول، أوله «الرفق يُمْن....»، وفيه لفظ الديلمي.

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: «هذا حديث منكر، قال بهذا الإسناد هو منكر».

وكأنه يعني الحديث بطوله وإلا فلفظ الديلمي توبع عليه أبو غرارة كما سيأتي ٢ ـ طريق عروة:

رواه أحمد في مسنده ٢٤٤٢٧) ٤٨٨/٤٠ عن هيثم بن خارجة.

والبخاري في التاريخ الكبير ١ / ٤١٦ عن ابن وهب.

والبيهقي في الشعب ٥ / ٢٥٣ (٦٥٦٠)من طريق أبي حاتم الرازي قال: حدثنا أبو معاوية كلهم (الثلاثة) عن حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه: عروة عن عائشة به مثله.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير ١ / ٤١٦ من طريق ابن وهب قال: أخبرني أيوب بن سعد عن هشام به مثله.

ورواه البيهقي في الشعب ٥/ ٢٥٣ (٢٥٦١)من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن هشام به.

وتابعهم معمر بن راشد في الجامع (١١ / ١٦٥) (٢٠٢١٣) و عبد بن حميد في مسنده ١/ ٤٣٣ (١٤٩٣) عن عبد الرزاق عنه عن هشام بن عروة عن أبيه،

وابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٧٥ (٢٥٢٢) من طريق معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظ: «لم يقسم الرفق لأهل بيت إلا نفعهم، ولم يعزل عنهم إلا ضرهم».

وقد رواه أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عنه \_ أعني: معمرا \_ عن الزهري عن عروة كذلك بلفظ الديلمي عند الخرائطي في مكارم الأخلاق ٢/ ٦٩٦ ( ٧٤٣ ب).

وقد جزم أبو حاتم وأبو زرعة بتخطئة معمر، ورجحا رواية أبي معاوية الآتية، كما في علل الحديث لابن أبي حاتم ٦/ ٢٧٦ وقالا: «هذا خطأ.قال أبو زرعة: أخطأ فيه معمر.

قال أبي: إنها هو رواه أبو معاوية الضرير، وعبدة، عن هشام بن عروة، عن

عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة، عن عائشة، مرسلا، وأم حبيبة، عن النبي عليه المرحمن بن معمر أبي طوالة، عن النبي الله المرحمة المرحمة

أقول: وهذا يعني تخطئة رواية الوصل، وتخطئة الذي وافقوه وهم علي بن مسهر، وحفص بن ميسرة، وأيوب بن سعد عن هشام به السابق ذكرهم. وخالف الجهاعة المذكورين حماد بن سلمة فقال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن معمر عن النّبي على مرسل؛ رواه عنه سليهان وحجاج عند البخارى في التاريخ 1 / ٤١٦

وموسى بن إسماعيل عند البيهقي في الشعب ٥/ ٢٥٢ (٦٥٥٨)

قال أبو حاتم في العلل لابنه 7/ ٢٧٧ عن رواية حماد: «هذا وهم أيضا، إنها أراد حماد هشام، عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، ولم يضبط، وغلط فيه معمر وحماد، والحديث حديث أبي معاوية، أبدى عورة حديثهم». وخالفه (حمادا) أبو معاوية الضرير؛ وهو نفسه اختلف عليه:

فرواه بشر بن الحكم عنه عن هشام عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبيه عن عائشة؛ رواه البيهقي في الشعب ٥/ ٢٥٣ (٣٥٥٩) من طريق إبراهيم بن أبي طالب عنه.

ورواه هناد في الزهد ٢ / ٢٥٤ (١٤٣٥) عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله عنها أو عن أبيه عن عبد الله عنها أو عن أم حبيبة مرفوعا: «لم يقسم الرفق لأهل..».

ورواه أبو معاوية الضرير أيضا عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن

عبد الرحمن بن معمر أبي طُوالة، عن عائشة، مرسلٌ، وأم حبيبة، عن النّبيّ على كما ذكره في العلل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٧٥ (٢٥٢٢)

هكذا بإسقاط عروة، وإسقاط والدعبد الله أبي طوالة، وهذا الوجه هو الذي صوبه أبو حاتم، وبين أنه تابعه عبدة بن سليان كما سبق نقله. وقال هو «مرسل» يعني أنه منقطع؛ لأنه ابن أبي طوالة لم يذكر له رواية عن عائشة وأم حبيبة.

# ٣ طريق عطاء بن يسار:

وتابعهم سليمان ابن بلال عن شريك عن عطاء بن يسار عنها موصولا بلفظ: «يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق». رواه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٥٥ (٢١٧٣٤) عن أبي سعيد عنه

وتابع شريكا أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن كما عند الطبراني في الأوسط ٥/ ٢٤٨ (٥ ٢٢١) من طريق سعيد بن سليمان عن محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عنه. قال الطبراني بعده: «لم يرو هـذا الحديث عن عطاء بن يسار إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر وهو أبو طوالة»

قال الألباني: «وهذا إسناد جيد وهو على شرطها. متابعة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عطاء بن يسار به أخرجها البيهقي»

ولكن سليمان خولف فرواه على بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر ص/ ٤٥٧ (٣٩٥) \_ وابن أبي الدنيا في ذم الغضب \_ عن شريك عن ۲۳۸ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن الحسين (۱)، أخبرنا محمد بن علي بن الحسين (۳)، أخبرنا محمد بن علي (۲)، حدثنا أبو محمد ابن حيّان، حدثنا عبدان (۳)، حدثنا هشام (۱)، حدثنا إبراهيم بن

عطاء بن يسار مرسلا.

وروي من حديث جابر؛ رواه البزار في مسنده \_ كها في كشف الأستار ٢/ ٤٠٤ (١٩٦٥) \_ من طريق أبي أويس عن محمد بن المنكدر عنه. وقال: «لا نعلم يروئ هكذا إلا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٩: «رجاله رجال الصحيح».

- (۱) سبق برقم (۱۰۰)
- (٢) هو: محمد بن علي بن محمد بن سَبُّويه. أبو محمد الإصبهاني المؤدب، المكفوف والده (ت ٤٣٨هـ)، شيخ صالح عامي، يروي عن أبي الشيخ الإصبهاني كها ذكره السمعاني في الأنساب ٧/ ٢٣٢، والذهبي في تاريخ الإسلام ٩/ ٥٧٧. فهو المقصود. والله أعلم. والظاهر أنه هو الذي سبق باسم [ أحمد بن محمد بن على] برقم (١٥٩)
- (٣) هو عبدالله بن أحمد بن موسئ بن زياد الأهوازي الجواليقي (٢١٦ـ٣٠٦هـ).
   انظر: تاريخ بغداد ١١/١١، والسير للذهبي ١٦٨/١٤
  - (٤) ابن عمار الدمشقي.
- (٥) ابن يزيد بن صالح، أبو الضحاك المري الدمشقي، لين كها في التقريب (٥) (٥٤٨)
- (٦) خالد بن يزيد بن صالح المري، قاضي البلقاء، قال أبو حاتم كما في الجرح

أبي عبلة، عن عبادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بقوم نهاء أو بقاء رزقهم العفاف والقصد، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح عليهم حتى إذا فرحوا بها أوتوا». الحديث (١٠).

والتعديل ٣/ ٣٥٨: «ثقة، صدوق، وهو أمتن من خالد بن يزيد بن أبي مالك، وأقدم وأوثق من ابنه عراك بن خالد». ووثقه دحيم، والعجلي وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ٦/ ٢٦٦ انظر: تهذيب الكهال للمزى

190/1

ومن هذا تعرف أن قول الألباني عن عراك «وأبوه شر منه; قال الذهبي: قال النسائي: ليس بثقة » غير صحيح؛ بل صرح أبو حاتم أنه أوثق وأقدم من ابنه عراك كما سبق.

(۱) رواه الطبراني في مسند الشاميين ۱/ ٣٤ (١٩) عن محمد بن أبي زرعة الدمشقى

وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠ / ١٦٥ من طريق أبي الحسن بن عوف عن أبي علي بن معمر عن محمد بن خريم كلاهما عن هشام به بلفظ: «رزقهم السهاحة والعفاف....فتح عليهم باب خيانة»

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٩٠ عن أبيه عن هشام به، ورواه كذلك أبو الشيخ، وابن مردويه في تفسيرهما كها في الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٥٠. وإسناده ضعيف؛ مداره على عراك بن خالد، وحكم الألباني في السلسلة الضعيفة بأن "إسناد ضعيف جدا»؛ لحال خالد بن يزيد، وقد سبقت ترجمته، ذكر أقوال الأئمة فيه، وليس فيهم من جرحه.انظر: السلسلة الضعيفة

#### قلت:

۲۳۹\_قال حدثنا حمد بن نصر إملاء، حدثنا أبو القاسم ابن أبي منصور (۱)، حدثنا ابن السواد (۲)، حدثنا القَطيعي، حدثنا الكُدَيمي (۳)، حدثنا عبد الله بن داود التمّار الواسطي (٤)، حدثنا إسماعيل بن

٥/ ٣٣٢ (٣٩٦)، والمداوى للغياري ١/ ٢٨٧ (٣٩٢)

(٢) كذا بالأصل: ابن السواد، وفي «ي»: [ابن السراد]

والصواب: ابن السوادي: عبيد الله بن أحمد بن عثمان، أبو القاسم الأزهري البغدادي الصيرفي المعروف بـ «ابن السوادي» (٣٥٥ـ ٣٥٥هـ) انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ١٢٠، والسير للذهبي ١٧ / ٥٧٨ وقد سبق برقم (٢٣٠).

- (٣) تصحف في «ي» إلى «الأدمي»، والكُديمي متروك نسب إلى الوضع، وقد سبق برقم (٢٦)
- (٤) أبو محمد التمار، قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٣٤: «منكر الحديث جدا، يروى المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بروايته».

وتساهل ابن عدي في الكامل ٥/ ١٠ ٤ فقال: «وهو ممن لا بأس به إن شاء الله».

لذا تعقبه الذهبي فقال: بل كل البأس به ورواياته تشهد بصحة ذلك وقد قال

<sup>(</sup>۱) أظنه: أبا القاسم أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي منصور الخليلي (۳۹۱-۹۲هـ) انظر: التقييد لابن نقطة ۱/ ۲۰۰

عياش (۱)، عن ثور (۲) عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الأرض عذابًا فنظر إلى ما بهم من الجوع والعطش صرف عنهم العذاب». (۳)

## قلت:

٢٤٠ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني في كتابه الجديد (٤)، أخبرنا العثماري (٥)، أخبرنا على بن عبد العزيز بن مَرْ دَك (٢)، حدثنا عبد الله بن

البخاري في التاريخ ٥/ ٨٢: «فيه نظر».

قال الذهبي: ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا انظر: الميزان٢/ ٢١٦، والكشف الحثيث ص/ ١٥١

- (۱) سبق برقم (۱۸)
- (٢) ابن يزيد، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر كما في التقريب (٢) (٨٦١)
- (٣) عزاه للديلمي في كنز العمال٦/ ٤٨٢ (١٦٦٤١) وهو منقطع لأن مكجولا لم يسمع من أبي هريرة؛ قال أبو زرعة لم يلق أبا هريرة انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٣١٠
  - (٤) سبق برقم (١٧)
  - (٥) سبق برقم (٩٣)
- (٦) ابن مَرْدك\_بالراء المهملة\_أبو الحسن البُرذَعي البزاز البغدادي (تـ٣٨٧هـ) كان ثقة صالحا انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٤٨٢

محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير<sup>(۲)</sup>، حدثنا محمد بن مصعب (۳)، حدثنا الحسن بن دينار<sup>(۱)</sup>، عن جعفر بن الزبير<sup>(۱)</sup>، عن

- (۱) أبو القاسم المروزي المعروف بـ «حامض راسه» (تـ ۳۲۹هـ)، ثقة انظر: تاريخ بغداد ۱۱/ ۳٤٥
- (۲) هو أبو الحسن الصوري (تـ قبل ۲۸۰ هـ تخمينا) ذكره ابن حبان في الثقات
   ۱٤٤/۹
- تكلم فيه، كان غاليا في التشيع انظر: الميزان للذهبي ٣/ ٤٤٩ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ٥٩٦: «محدث مشهور أغفله ابن عساكر وهو من شرطه»
- (٣) هو القرقسائي، أبو الحسن نزيل بغداد (تـ ٢٠ ١هـ)، صدوق كثير الغلط كما في التقريب (٦٣٠٢)
- (٤) التميمي البصري أبو سعيد، واسم أبيه الواصل وإنها قيل له: الحسن بن دينار؛ لأن دينارا كان زوج أمه قال عنه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣١: «يحدث الموضوعات عن الأثبات، ويخالف الثقات في الروايات حتى يسبق إلى القلب أنه كان يعتمد لها، تركه ابن المبارك ووكيع، وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكانا يكذبانه». وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٣٥، والجرح والتعديل ٣/ ١١
- (٥) وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٥٩ عن جعفر: «أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أنى لم أر له حديثا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».

القاسم (۱) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله أمرا فيه لين أوحى به إلى الملائكة المقربين بالفارسية الدُّرِية (۲)، وإذا أراد أمرا (۳) فيه شدة أوحاهُ بالعربية الجهيرة يعنى المبيَّنة». (۱)

ـقال: وحدثناه حمد بن نصر إملاء، أخبرنا هارون بن طاهر (٥)،

وابن حبان في الضعفاء ١/ ٢٣٢ من طريق أيوب بن محمد الوزان عن غسان بن عبيد الموصلي عن الحسن به.

والحديث موضوع؛ ظاهر البطلان.

وذكره ابن حبان مع حديث آخر، وقال: «باطلان لا أصل لهما». كما صرح بوضعه ابن الجوزئ في الموضوعات ١/ ١٥٨، والسيوطئ في اللآلئ المصنوعة ١/ ١٠، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ١٣٦

(٥) ابن عبدالله بن عمر بن ماهلة. أبو محمد الهمذاني الأمين(تـ٥٥ هـ)، ثقة
 مسند. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ١٠/ ٦٧

<sup>(</sup>۱) صدوق يغرب، سبق برقم (۱۱۹)

<sup>(</sup>٢) الفارسية الدرية: هي لغة أهل بلخ وغيرهم كما بينه ابن الجوزي في الموضوعات ١٥٨/١

<sup>(</sup>٣) في «ي» [أراد الله أمرا]

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٥٩ \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١ / ١٥٧ (٢٣٩) \_ من طريق عبد الله بن عبد الغفار بن الزبير عن العباس بن الفضل عن جعفر بن الزبير به.

حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن بشار (۱)، حدثنا علي بن محمد بن مَهرُويه (۲)، حدثنا محمد بن موسئ الحرَشي، مَهرُويه (۲)، حدثنا محمد بن أركميح بمكة، حدثنا معيد بن [ي/ ١/ ٤٩/ أ] بن سنان (۳)، عن جعفر به.

قلت: جعفر متروك.

٢٤١ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو على الحسين ابن عبد الله بن فَنْجُويَه (٤)، أخبرنا أحمد الرحمن (٥)، حدثنا أبو حامد الأشعري (٦)،

(١) لم أقف عليه.

(٢) تكلم فيه، وقد سبق برقم (٦٤)

(٣) الحنفي، أبو مهدي الحمصي، متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع كما في في التقريب (٢٣٣٣)

(٤) سبق برقم (٥٢)

(٥) ابن محمد بن عمر بن عبد الله بن الحسين بن حفص، أبو علي المعدل (ت ٣٥٨هـ) قال أبو نعيم: «صاحب سنة وصلابة في الدين» انظر: أخبار أصبهان١/ ١٥٥

(٦) أحمد بن جعفر أبو حامد الأشعري المُلْحَمِي ـ نسبة إلى ثياب كانت تنسج بمرو قديها ـ الأصبهاني (تـ١٧٣هـ)، قال أبو الشيخ (وكان مخلطا، يدعي ما لم يسمعه) ثم قال: (وترك مشايخنا حديثه)

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٢٨، وأخبار أصبهان ١/ ١٢٨، والخبار أصبهان ١/ ١٢٨، والأنساب٥/ ٣٧٧(دار الفكر)

حدثنا أبو نصر عمران (۱) ، حدثنا محمد بن سلمة البصري (۲) ، حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: محمد بن بشر العبدي (۳) ، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله عليه (إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه (۱).

(۱) ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٤١، ولم يزد على تسميته، وإسناد هذا الحديث من طريقه.

- (٢) كذا وقع في «ي»، وعند الألباني في الضعيفة، وهو في الأصل محتمل، وأرجح أن صوابه «المصري» وهو محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي، الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت (تـ ٢٤٨هـ) كما في التقريب (٩٢١)، وإلا فهو رجل مجهول.
  - (٣) سبق برقم(١٦٨)
     ووقع في أخبار أصبهان بدله: «محمد بن كثير العبدي»
- (٤) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٤١ معلقا عن أبي حامد الأشعري عن أبي نصر عمران،عن محمد بن سلمة البصري عن محمد بن كثير العبدي،عن حماد بن سلمة به.

والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ فيه؛ أبو نصر عمران، لم يوثق، وشيخه محمد بن سلمة إن ثبت أنه المصري كما أرجح فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه.قال الألباني في الضعيفة ٤/ ١٣٤ (١٦٣٠): «وهذا إسناد ضعيف، من دون العبدي، لم أجد من ترجمهما».

وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٤/ ١٣٤ (١٦٣٠)، وضعيف الجامع

# قلت: [أ/ ٢٦/ ب]

۲٤۲\_قال: أخبرنا أبو خلف عبد الرحيم بن محمد الرازي كتابة، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الوراق في داره (۱)، أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحافظ: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن محبوب (۲)، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن معاوية (۳)، أخبرنا محمد بن القاسم (۱)، عن حفص بن سلم (۵)، عن إسهاعيل بن أبي خالد عن

(TTV)

- (١) لم أقف عليه.
- (٢) النيسابوري، يروي عنه حمزة السهمي بطريق المكاتبة، انظر: تاريخ جرجان ص/ ٢٣٥، و٣٥٨
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
  - (٤) هو الطايكاني، يضع الحديث، سبق برقم (١٧)
- (٥) أبو مقاتل السمر قندي، ويقال له: ابن مسلم أيضا، (تبعد ٢٠٢هـ)، قال ابن حبان في المجروحين ٢/٢٥١: «يأتي بالاشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه، سئل ابن المبارك عنه فقال: خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم، وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، وقال: كان لا يدرئ ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدئ يكذبه». وفي الميزان للذهبي ١/٧٥٥، أن السليهاني جعله في عداد من يضع الحديث. وانظر: الكشف الحثيث ص/ ١٠١

الشعبي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على «إذا أراد الله بقوم سوءا جعل أمرهم إلى مترفيهم».(١)

قلت:

۲٤٣ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن محمد بن موسئ (۲)، حدثنا محمد بن الحسين بن مُكْرَم (۳)، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا زافر بن سليان (٤)، ...........

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ۱/ ٣٨ والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ فيه ابن القاسم الطايكاني، وشيخه حفص بن سلم، وقد حكم بوضعه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٤)، انظر: المداوي للغماري ١/ ٢٩٢

- (٢) ابن يحيى بن خالد بن كثير، أبو بكر الملحمي العنبري (تـ٣٦٤هـ)، قال أبو نعيم في أخبار أصبهان ١٥٨: «سمع الكثير من عبدان، وأبي خليفة وطبقتها، وأفسده لشرهه وحرصه».
- (٣) محمد بن الحسين بن مُكْرم، أبو بكر البغدادي، نزيل البصرة (تـ ٣٠٩هـ)، ثقة انظر: تاريخ بغداد٣/ ٢١، وسؤالات السهمي للدارقطني (٢٧) ويرد اسم أبيه في بعض المصادر «الحسن» مكبرا، وهو تصحيف.
- (٤) هو أبو سليهان القُهُستاني، قال ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٣: «كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه».

عن عبد الله بن أبي صالح (١) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم». (٢)

وقال ابن حجر في التقريب (١٩٧٩): «صدوق كثير الأوهام»

- (١) هو المدنى السمان، ويقال له: عباد، لين الحديث كما في التقريب (٣٣٩٠)
  - (٢) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١٥٩/١

ورواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٣، والبيهقي في الشعب ٣/ ٨٢ (٢٩٤٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/١٧ من طريق محمد بن بكار به.

والحديث بهذا السند ضعيف مداره على زافر بن سليمان، وهو ضعيف.

وأضاف الألباني في الضعيفة ٤/ ٣٣٢ (١٨٥١) أنه «منقطع، فإن عبد الله هذا روئ عن أبيه وسعيد بن جبير، وعليه فهو منقطع بينه وبين أنس».

ثم قال بأن: «الحديث بظاهره مخالف للحديث الصحيح عن ابن عمر مرفوعا: «إذا أنزل الله بقوم عذأبا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم». أخرجه البخاري (٦٦٩١) ومسلم (٢٨٧٩) فهذا بعمومه يشمل عمار المساجد وغيرهم. فتأمل»..

قلت: ليس ما ذكره الشيخ بظاهر؛ لأن الله قد يدفع البلاء عن قوم، كرامة لأهل السلاء عن قوم، كرامة لأهل الصلاح والتقوى منهم، وحديث ابن عمر محمول على أنه إذا نزل العذاب وقع. والله أعلم.

ومال البيهقي إلى تقويته فقال عقبه: «هذه الأسانيد عن أنس بن مالك في هذا المعنى إذا ضممتهن إلى ما روي في هذا الباب عن غيره أخذت قوة».

وروي من طرق أخرى عن أنس: عند ابن عدي في الكامل (٤/ ٦١)من

٢٤٤ \_ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو القاسم ابن نُحرُجة (١)،

طريق صالح المري عن جعفر بن زيد عن أنس مرفوعا: «إن الله عز وجل يقول إني لأهم بأهل الأرض عذأبا فإذا نظرت الى عمار بيوتي والى المتحابين في والى المستغفرين بالأسحار صرفته عنهم».

وعند البيهقي في الشعب ٦ / ٥٠٠ (٩٠٥١) أحمد بن محمد بن قريش المروزي الخبازي عن محمد بن عمرو الفزاري عن عبدان قال: أنا معاذ بن خالد بن شقيق عن صالح المري به.

ومداره على صالح المري، وهو ضعيف متروك الحديث

وروي من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس بمثله. في الأفراد للدراقطني كما في أطراف ابن طاهر كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ١٢٠ (ط: دار طيبة) (ولم أجده في المطبوع) والبندهي في شرح المقامات \_ كما في المداوي ١/ ٣٩٣ \_

وهذا طريق باطل حكامة قال عنها ابن حبان في الثقات ٧ / ١٩: «لا شئ». وأبوها قال عنه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٠٠: «تروى عنه حكامه ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل».

انظر: المداوي للغماري ١/ ٢٩٢ (٢٢٠)

وانظر: السلسلة الضعيفة ٤ / ٣٣٢ (١٨٥١)، و٥/ ٢٦٦ (٢٤٤٩)

(۱) سبق\_هو وشیخه\_برقم (۱۷۸)

أخبرنا جدي أبو بكر، حدثنا محمد بن العباس بن بسّام (۱)، حدثنا سهل بن عنمان (۲)، حدثنا سهل بن عثمان (۲)، حدثنا حفص بن غياث (۳) عن داود (۲) عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا أراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الربا (۵)». (۲)

(۱) الرازي، مولى بني هاشم قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨ / ٤٨: «كتبت عنه وهو صدوق».

- (٢) في «ي»تصحف إلى [عمر]، وهو سهل بن عثمان بن فارس، أبو مسعود العسكري ثم الرازي (تـ٧٣٥هـ)، أحد الحفاظ لـ ه غرائب. انظر: التقريب (٢٦٦٤)
- (٣) تصحف في «ي» إلى [عثمان]، وهو حفص بن غياث بن طلق، أبو عمر النخعي الكوفي، القاضي (تـ ١٨٥ أو ١٨٥هـ)، ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، كما في التقريب (١٤٣٠)
- (٤) ابن أبي هند واسمه: دينار، القشيري مولاهم البصري، ثقة متقن كان يهم بأخرة كما في التقريب (١٨١٧)
  - (٥) وقع في «ي»: [الزنا]، وذكر المناوي في فيض القدير ١ / ٣٤٣ أنهما روايتان.
    - (٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٨
       والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ آفته ابن خُرجة المذكور.

قال المناوي في فيض القدير 1/ ٢٦٦: «فيه حفص بن غياث، فإن كان النخعيى؛ ففي الكاشف: تُبُتُ إذا حدث من كتابه، وإن كان الراوئ عن ميمون؛ فمجهول».

وبيَّن الغماري أن «الذي في السند هو الأول...، ولكن في السند انقطاع،

7 ٤٥ على أخبرنا أبو منصور ابن خيرون، عن الخطيب، أخبرنا بُشْرَى بن عبد الله، حدثنا أبو بكر محمد بن جعف غُنْدُر (١): قرئ (٢) على أبي شاكر مسرَّة بن عبد الله (٣)، عن الحسن بن يزيد (٤)، عن ابن المبارك عن الأعمش عن إبر اهيم بن جعفر الأنصاري المعروف بالراهب، حدثنا أنس بن مالك (٥)

ومن لايعرف، ويجب الكشف عنه» وانظر: الضعيفة للألباني ٥/ (٢٢٢٨) والمداوي للغماري ١/ ٢٩٣

- (١) مولى فاتن المقتدري، كما ذكره الخطيب في سنده كما سيأتسي.
  - (٢) في تاريخ بغداد للخطيب[قال: قرئ].
- (٣) الخادم مولى المتوكل على الله (تـ٣٢٢هـ) ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ١٥ / ٣٦٥ قال: «هذا الحديث / ٣٦٥ قال: «هذا الحديث كذب موضوع، والرجال المذكورون في إسناده كلهم ثقات أئمة سوى مسرة والحمل عليه فيه، على أنه ذكر سماعه من أبي زرعة بعد موته بأربع سنين؛ لأن أبا زرعة مات في سنة أربع وستين ومائتين من غير خلاف في ذلك» وانظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٤٦٨، ولسان الميزان ٨/ ٣٦
- (٤) ابن معاوية بن صالح، أبو علي الحنظلي الجصاص المخرمي، وثقه الخطيب، وقد سبق برقم(٧٣)
- (٥) في تاريخ بغداد ٢/ ٥٣٠ زيادة[قال: قال رسول الله ﷺ] والديلمي ينقل منه.

«إذا أراد الله أن يخلق خلقا للخلافة مسح على ناصيته بيمينه»(١).

(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲/ ۰۳۰، ومن طريقه ابن الجوزئ في الموضوعات ۳/ ۳۰، (۱۵۳۰) عن بشرئ به وهذا الإسناد موضوع فيه مسرة يضع الحديث.

وروي من حديث أبي هريرة: رواه العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٩٨، وابن عدي في الكامل ٦/ ٣٦٤، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٣٨١، وأبو نعيم أخبار أصبهان ١/ ١٣٠ وسيورده الديلمي من طريقه وابن الجوزئ في الموضوعات ٣/ ٢٠٣(١٥٣٤)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٣/ ١٢٢ و٤/ ١٢٨ و٤/ ١٠٠ من طرق عن عبد الله بن موسئ بن شيبة عن مصعب النوفلي من آل نوفل بن الحارث به.

وقال ابن عدي ٦/ ٣٦٤: «هذا منكر بهذا الإسناد والبلاء فيه من مصعب، ولا أعلم له شيئا آخر».

ورواه المحاملي في الأمالي (وليس في المطبوع منه) \_ ومن طريقه ابن الجوزئ في الموضوعات ٣٠٣ (١٥٣٦) \_ عن عبد الله بن شبيب: قال: حدثني ذؤيب بن عامة قال: حدثني موسئ بن شبية الأنصاري قال: حدثني سليان بن معقل بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن كعب بن مالك عز وجل خليفة حتى كعب بن مالك مرفوعا بلفظ: «ما استخلف الله عز وجل خليفة حتى يمسح الله ناصيته بيمينه».

و هذا إسناد ضعيف جدا; فيه عبد الله بن شبيب; قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث». وذؤيب بن عمامة; قال الذهبي: «ضعيف، ولم يهدر».

## ٢٤٦ \_ وأخبرنا عبدوس كتابة، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو الحسن

وموسئ بن شيبة الأنصاري; قال أحمد: «أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» و سليمان بن معقل هذا; لم أجد له ترجمة.

ومن حديث ابن عباس؛ رواه الحاكم في المستدرك ٣ / ٣٧٣ (٣٤٥) وابن الجوزي في المسلسلات (مخ ص/ ٢٨-٢٩) والكازروني في مسلسلاته أيضا (مخ ل ٣٣١ / ٢)، وأبو القاسم إسماعيل بن احمد السمرقندي في فضائل العباس \_ كما في تنزيه الشريعة لابن عراق ١ / ٢٠٨ \_ من طريق محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي عن موسى بن عبد الله بن موسى الهاشمي عن يعقوب بن جعفر بن سليان قال: سمعت أبي يقول: دخلت على أبي جعفر المنصور وذكر قصة، ثم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ابن عباس فذكره وزاد: «فلا تقع عليه عين أحد إلا أحبه».

قال الحاكم: «رواة هذا الحديث عن آخرهم كلهم هاشميون معروفون بشرف الأصل».

وعلق عليه الذهبي في التلخيص ٣ / ٣٧٣: «رواته هاشميون، ليسوا بمعتمدين».

قلت: آفته من محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي المعروف بابن بُرَيهِ قال عنه الدارقطني في سؤالات السهمي ص/ ٩٨ (٤٦): «لا شيء». وقال الخطيب في تاريخه ٤/ ٥٦٥: «وفي حديثه مناكير كثيرة». وقال في موضع آخر في تاريخه ٨/ ٤١٥: «ذاهب الحديث، يتهم بالوضع».

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨ / ٢٨: «هو من ولد أبي جعفر المنصور، يضع الحديث». ابن رِزْق، حدثنا أحمد بن عيسى (بن جمهور)(١)، حدثنا عمر بن شَبَّة (٢)، حدثنا عمر بن شَبَّة (٢)، حدثنا يحيى القطان، حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، مثله.

قال الألباني في الضعيفة ٢ / ٢١٦ (٨٠٦): «هذا من وضعه و لا شك».

وفيه كذلك: أبو جعفر المنصور هو الخليفة العباسي المعروف، قال الألباني في الضعيفة ٢ / ٢١٦ (٨٠٦): «وحاله في الحديث غير معروف. و يعقوب بن جعفر بن سليمان و أبوه، لم أجد من ترجمهما».

والحديث موضوع لايصح من جميع طريقه، أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٠٢

وصرح بوضعه كذلك الغهاري في المغيرص/ ١٣.

وانظر: اللآلئ للسيوطي ١/ ١٥٥، وتنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٠٨، وتنذيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٠٨، وتنذكرة الموضوعات ص/ ١٨٦، وضعيف الجامع (١٥٤٦) والسلسلة الضعيفة ٢/ ٢١٥\_ ٢١٦ (٥٠٨ ـ ٢٠٦)، و٥/ ٢٤٥ (٢٢١٨).

- (۱) في «ي» [بن رزق]، وهمو أحمد بن عيسى بن جمهور أبو عيسى البغدادي المعروف الخشاب بدابن صلاد» قال الخطيب: «حدث عن عمر بن شبة وفي أحاديثه غرائب». انظر: تاريخ بغداده/ ٤٦٢
- (۲) في «ي» [سَنَه] وكتب فوقها (خف) يعني: أنه ليس مشددا، والصواب أنه: عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد النميري البصري (تـ٢٦٢هـ)، صدوق له تصانيف كما في التقريب (٤٩١٨)

وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم (١)، حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون بن سليان (٢)، حدثنا سليان بن توبة (٣)، حدثنا عبد الله ابن شيبة (٤)، عن مصعب بن عبد الله النوفلي (٥)، عن [ابن] (٦) أبي ذئب، به (٧).

وأخبرنا عبدوس كتابة، أخبرنا الحسين ابن فَنْجُويَـهُ(^)، حدثنا برهان بن علي(٩)،

- (١) أبو أحمد العسال القاضي، سبق برقم (٦٨)
- (٢) أبو بكر البغدادي الخزاز. انظر: أخبار أصبهان أبي نعيم ١ / ١٣٠
- (٣) في «ي» تصحفت إلى: [بونه]، وهو سليهان بن توبة النهرواني(تـ٢٦١هـ)، صدوق كما في التقريب (٢٥٤٠)
- (٤) عبد الله بن موسئ بن شيبة، أبو محمد الأنصاري، قال أبو حاتم كها في الجرح والتعديل ٥/ (٧٧١): «شيخ كان بحلوان، محله الصدق»، انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٨٠
- (٥) قـال العقيلي في الضعفاء٤/ ١٩٨: «مجهول بالنقـل، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به»
  - (٦) ساقط من الأصل و «ي»، وأثبته من أخبار أصبهان.
    - (٧) انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١٣٠/١
      - (۸) سبق برقم (۵۲)
  - (٩) ورسمها في الأصل يحتمل: «شهاب بن علي»، ولم أقف عليه.

حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل(۱)، حدثنا عبد الله بن موسى بن شيبة، حدثنا مصعب، به.

#### قلت:

۲٤٧ ـ أخبرنا عبدوس، أخبرنا ابن فَنْجُويَه (٢)، أخبرنا القطيعي، حدثنا محمد بن إسحاق البلخي القاضي، حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش من أهل هراة (٣)، حدثنا أبو عبد الله الهروي (٤)، [ي/ ١/ ٥٠/أ] أخبرنا محمد بن الأزهر الجُوزْجاني (٥)، حدثنا أيوب بن موسى

(۱) أبو أحمد السلمي السراج البغدادي (تـ ۲۹۳هـ) الحافظ الحجة. انظر: تاريخ بغداد ۳/ ۲۲۳

(٢) سبق برقم (٥٢)

(٣) هـو المخزومي الهـروي نزيل بغداد، قال الذهبي في الميـزان٢/ ٥٨٢: «اتهمه السلياني بوضع الحديث».

قال الخطيب: «وفي حديثه غرائب وأفراد ولم أسمع فيه إلا خيرا». انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٥٧٥

- (٤) هـو محمد بن عمرو بـن الحكم الهروي، يعـرف بــ«ابن عَمرويـه» كان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢١٥
- (٥) نهلى أحمد عن الكتابة عنه لكونه يروي عن الكذابين كما في الميزان للذهبي ٣/ ٤٦٧

وقال الحاكم: ثقة مأمون صاحب حديث. انظر: لسان الميزان٦/ ٥٤٥

الحميري(۱)، عن الأوزاعي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله أن يخوف(٢) خلقه أظهر للأرض منه شيئا فارتعدت، وإذا أن أراد أن يهلك خلقه تبدئ لها»(٣).

قلت: [أ/ ٢٧/ أ]

٢٤٨ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم في التاريخ، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أحمد بن عِيسى

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي «ي» [أيوب بن موسئ الحيرى]، ولم أقف عليه هكذا. وأظن أن صوابه: أيوب بن سويد الحميري، أبو مسعود السيباني، وهو ممن يروي عن الأوزاعي، قال في التقريب (٦١٥): «صدوق يخطئ». وانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٧٤

<sup>(</sup>٢) في الجامع الكبير: يحزن

<sup>(</sup>٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٧، وعزاه كذلك للطبراني في السنة موقوفا.

والحديث موضوع آفته من عبد الرحمن بن قريش، فقد تفرد به مرفوعا، ومتن الحديث ظاهر البطلان، وقد رواه الطبراني في السنة موقوفا على ابن عباس من كلامه، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله الزهري، قال أبو الشيخ: «لم يكن بالقوي في حديثه، كثير الحديث». انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٥٠، وأخبار أصبهان ٢/ ٢٥٠

الطرسوسي (۱)، حدثنا نُعَيم بن حماد (۲) حدثنا جرير عن ليث (۳) عن بشر (٤) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله أن ينزل إلى السماء الدنيا، نزل عن عرشه بذاته» (٥).

- (۱) ابن يزيد، أبو بكر التميمي، الطرسوسي الثغري، نزيل بلخ (تـ٧٧٧هـ)، وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٨٣: «عامة ما يرويه لا يتابعونه عليه وهو في عداد من يسرق الحديث»
- وقال ابن حبان في الثقات ٩/ ١٥٢: «دخل ما وراء النهر فحدثهم بها، يخطئ كثيرا».
- (٢) أبو عبد الله المروزي، صدوق يخطيء كثيرا، فقيه عارف بالفرائض، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم انظر: التقريب (١٦٦)
- (٣) هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فتُرِك، وقد سبق برقم (١٥٩)
- (٤) ابن دينار، ذكره ابن ابن حبان في الثقات ٤ / ٦٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٧٤
  - وقال ابن حجر في التقريب (٧١٠): «مجهول».
- (٥) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان٢/ ١٩٧ وأوله: «إن الله إذا أراد...» وعزاه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ١/ ٢٦٥ (٢٦٣) لإبراهيم بن الجنيد الختلى في كتاب العظمة.
- قال الذهبي في كتاب العرش ٢/ ٤٢٠: «والحديث المذكور عن بشر لا يثبت».

٢٤٩ ـ قال: وبه إلى أبي نعيم، حدثنا أبو عمر لاحقُ بن الحسين بن عمران بن أبي المورد البغداذي (١)، قدم علينا، أبو سعيد (٢) محمد بن عبد الحكيم الطائفي بها (٣)، حدثنا محمد بن طلحة بن محمد بن مسلم

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ١٤٧: «وأنا أظنه يسرا\_بالمثناة التحتية والسين المهملة\_مولى أنس فإن يكن هو فالبلاء منه».

وعلى كل حال؛ فالحديث موضوع لا تثبت نسبته إلى النّبي ﷺ؛ وفيه نعيم بن حماد، وليث ابن أبي سليم؛ فلعل أحدهما أخطأ في رفعه إلى النّبي ﷺ.

انظر: تذكرة الموضوعات ص/ ١٣، وتنزيه الشريعة ١ / ١٤٧، والمصنوع لعلى القاري ص/ ٥١.

(۱) يعرف بالمقدسي (تـ٣٨٤هـ) قال الخطيب: «تغرب وحدث بأصبهان، وخراسان، وما وراء النهر، عن خلق لا يحصون من الغرباء والمجاهيل أحاديث مناكير وأباطيل».

ثم نقل عن أبي سعد الإدريسي قال عنه: «كان كذأبا أفاكا، يضع الحديث على الثقات، ويسند المراسيل، ويحدث عمن لم يسمع منهم، ووضع نسخا لأناس لا تعرف اسا ميهم في جملة من روى الحديث» إلى أن قال: «ولا نعلم رأينا في عصرنا مثله في الكذب والوقاحة، مع قلة الدراية..» انظر: تاريخ بغداد 107/17

- (٢) في أخبار أصبهان لأبي نعيم [حدثنا أبو سعيد].
  - (٣) لم أقف عليه.

(١) لم أقف عليه.

- (۲) قال أبو حاتم: «هو متروك الحديث».انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٣٢، وذكره
   ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٦٦
  - (٣) في أخبار أصبهان لأبي نعيم [سهاك بن رحب عن أبيه].

متروك كذاب، فكان الأولى حذفه من الكتاب».

(٤) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣٤٢، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ ١٥١ كلاهما بلفظ: «إن الله إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه» والحديث من هذا الطريق موضوع؛ البلية فيه من لاحق ابن أبي الورد، وشيخه وشيخ شيخه لا يعرفان، وفيه كذلك سعيد بن سهاك متروك. قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٤٥: «وفيه سعيد بن سهاك بن حرب;

والصواب أن البلية فيه من شيخ أبي نعيم لاحق المذكور، وقول المناوي في سعيد: «كذاب» زيادة منه ليست في الميزان كما نبه على ذلك الغماري في المداوى 1/ ٢٩٩،

وروي من حديث ابن عمر: رواه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٣٠١ ( ١٤٠٨) من طريق علي بن أحمد بن الحسن النعيمي عن محمد بن محمد بن سعيد المؤدب عن محمد بن عبد الله بن محمد البصري عن أحمد بن محمد الهزاني عن الرياشي عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد به. وفيه المؤدب ؛قال الذهبي في الميزان ٤/ ٣٠: «لا أعرفه، وأتى بخبر منكر..

قال: وفي رواية علي: «فإذا مضى [أمره](١) رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة»(٢).

#### قلت:

٠ ٢٥ \_ قال: [أخبرنا](٣) محمد بن طاهر بن مَـمّـان إذنا، وحدثني

فالآفة المؤدب أو شيخه».

والحديث موضوع؛ لا يصح عن رسول الله على من كلا الطريقين. انظر: تذكرة الموضوعات ص/ ١٢، والمداوي للغماري ١/ ٢٩٥، والضعيفة للألباني ٥/ ٢٤٢( ٢٢١٥)

- (۱) في «ي» بياض، وفي الأصل رسمها «مره» كأنه سقط الألف من أوله، والمثبت من المصادر.
- (۲) رواه السلمي في سنن الصوفية ومن طريقه الرافعي في التدوين ٤/ ١٤٨ التدوين في ٤/ ١٤٨ المختار بن سعد الصوفي سمع بقزوين أبا محمد عبد الله بن عبد العزيز الخواري في سنن الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي بروايته عنه أنبأ أحمد ابن محمد بن قحطبة المروزي ثنا محمد بن أحمد الطرسوسي ثنا إبراهيم بن عبيد عن زيد بن أبي كثير الشامي ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده به مرفوعا، ولم أقف على ترجمة ابن قحطبة زيد بن أبي كثير الشامي؟ . وانظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ص/ ١١٨ ، ومنه كشف الخفاء (٧١٩)
  - (٣) ساقط من الأصل و «ي»، والسياق يقتضيها.

عنه أبي، أخبرنا أبو طالب أحمد بن عبد الرحمن بن سَعدُويه (۱)، أخبرنا أبو أحمد القاسم بن الحسن بن القاسم الفَلكي (۲)، حدثنا علي بن الحسن بن سعد البزّاز (۳)، حدثنا عمر بن مدرك الرازي (۱)، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصّافي (۵)، عن عطية العَوْفي (۲) عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا أسكن الله أهل الجنة الجنة بقي في الجنة مكان أفْيح؛ فيسكنها الله ستين وثلاثهائة عالم (۷)، كل عالم أكثر

قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: يكتب حديثه للمعرفة، وقال الفلاس والنسائي: متروك، انظر: الميزان٣/ ١٧

واختار ابن حجر في التقريب (٤٣٥٠) أنه: «ضعيف»

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى علم الفلك؛ قال الذهبي في الميزان ٣/ ٣٧٠: «تُكُلم فيه، ولم يترك». وانظر: الأنساب للسمعاني ٩/ ٣٣١

<sup>(</sup>٣) ابن المختار البزاز الهمذاني له ذكر في تهذيب الكمال للمزي ٢٧ / ٣٥٣

<sup>(</sup>٤) أبو حفص القاص (تـ٧٧٠هـ) كذبه ابن معين انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٥١، والميزان ٣/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٥) أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٦٣: «منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات حتى إذا سمعها المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك».

<sup>(</sup>٦) العوفي، صدوق يخطيء كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، سبق برقم (٧٣)

<sup>(</sup>٧) في «ي» [عالم].

من الدنيا منذ خلقت إلى يوم تنقطع ».(١)

#### قلت:

٢٥١ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم في المعرفة، أخبرنا علي بن أحمد المقدسي (٢)، حدثنا الحسن بن الفرج الغَزِّي (٣)، حدثنا هشام بن عمَّار، حدثنا حاتم بن إساعيل، حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن بن لبيبة (٤) عن أبيه عن جده لبيبة الأنصاري قال: قال رسول الله عَيْلِة «إذا أطاق الغلام صيام

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في صفة الجنة ٢/ ٣٠٣ (٤٥٢) عن أبي أحمد الغطريفي عن عمد بن المؤمل الصير في عن إبراهيم بن عثمان بن محمد بن يزيد مولى أبي موسى الأشعري عن مكي بن إبراهيم به، بزيادة: «فيسكنهم الجنة، وهم أدنى أهل الجنة منزلا؛ لأنهم لم يبتلو بشيء من الأعمال»

وسنده ضعيف جدا؛ تفرد به الوصافي، وشيخه العوفي مدلس، ولم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن أحمد بن علي المقدسي انظر: حلية الأولياء ٢ / ٣٧٩

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (١٥٣)

<sup>(</sup>٤) وهو يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة كذا نسبه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٠٤، وابن حبان في الثقات ٩/ ٣٠٩

قال ابن معين في رواية الدوري ٣/ ٦٥ (٢٥١): «ليس حديثه بشيء»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي» انظر: الجرح والتعديل ٩/ ١٦٦، والميزان للذهبي ٢٩٣/٤

## ثلاثة أيام متتابعات؛ فقد وجب عليه صوم شهر رمضان».(١)

(۱) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (ط. دار الكتب) ٤/ ١٨٢ (٥٩٧٥) من طريق يحيئ ابن عبد الرحمن (كذا سهاه) عن جده بلفظ «من أطاق...» ثم رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (ط. دار الكتب) ٤/ ١٨٢ (٥٩٧٦) من طريق أخرى عن أبي بكر الطَّلْحي عن الحسين بن جعفر القتات، حدثنا جبارة عن يحيئ بن العلاء، عن يحيئ ابن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جده.

ورواه ابن حبان في المجروحين٣ / ١١٦ عن أبي يعلى الموصلي عن جبارة بن مغلس به.

والحديث ضعيف جدا؛ طريق الديلمي فيه يحيى بن أبي لبيبة، والطريق الثاني فيه جبارة بن مغلس، ضعيف، والراوي عنه يحيى بن العلاء وهو الرازي قال ابن حبان المجروحين ٣/١٦: «كان بمن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث صناعته سبق إلى قلبه أنه كان المعتمد لذلك لا يجوز الاحتجاج به كان وكيع شديد الحمل عليه» وقال أحمد: «كذاب يضع الحديث». وراجع: ميزان الاعتدال٤/ ٣٩٧

وتابعه ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن جده (كذا)به مرفوعا، عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٥٤ (٧٣٠٠)

ورواه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٩ (٩٥٣) من طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده به. ولكن ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن

الطبري عن الدارقطني، عن عبيد الله بن عبد الصمد ابن الـمُهْتدي (۱)، عن الطبري عن الدارقطني، عن عبيد الله بن عبد الصمد ابن الـمُهْتدي (۱)، عن محمد بن عمر و بن خالد (۲) عن أبيه (۳) عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ [أ/ ۲۷/ ب]: «إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرطه المعتق». (١)

لبيبة، ضعيف كثير الإرسال كها في التقريب (٦٠٨٠)

- (۱) في «ي» [عبد الصمد المهتدي]، وهو أبو عبد الله الهاشمي البغدادي (تـ٣٢٣هـ)، وكان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٧١/١٧
- (۲) محمد بن عمرو بن خالد ويقال: خلاد بن فروخ، أبو علاثة الحراني ثم المصري (تـ ۲۹۲هـ) وثقه ابن يونس في تاريخه كها نقله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۳/ ۵۳۵ انظر: وفيات ابن زبر الربعي ۲/ ۲۱۹، وتاريخ الإسلام للذهبي ۲/ ۱۰٤۰
- (٣) عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي، نزيل مصر، ثقة كما في التقريب (٣)
- (٤) رواه الدارقطني في السنن ٤ / ١٣٤ (٣٢) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، ولكنه توبع فرواه أبو داود ٢/ ٣٩٦ (٣٩٦٢) وابن ماجة ٢/ ٨٤٥ (٢٥٢٩) من طرق عن ابن لهيعة، والليث بن سعد كلاهما به

۲۰۳\_قال: أخبرنا أبو منصور ابن خيرون، أخبرنا الخطيب في تاريخ بغداذ، أخبرنا أبو الحسن ابن رزق (۱)، أخبرنا محمد بن العباس ابن عُصْم السهروي (۲)، حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس (۳)، حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور (۱)، حدثنا شويد بن سعيد (۵)، حدثنا داود بن عبد الجبار (۲)،

والنسائي في الكبرئ ٥/ ٣٦ (٤٩٦١) من طريق أشهب عن الليث، ومن طريق أشهب عن الليث، ومن طريق ابن وهب عن الليث، وآخر عن عبيد الله بن أبي جعفر به مثله.

والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٥ من طريق الليث به وكلهم بلفظ: «من أعتق عبدا وله مال فهال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له» أو نحوه.

- (۱) سبق برقم (۷۸)
- (٢) أبو عبد الله بن أبي ذهل الضبي (٢٩٤ ـ ٣٧٨هـ)، قال الخطيب: «كان ثبتا ثقة نبيلا، رئيس جليلا، من ذوي الأقدار العالية» انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٣
- (٣) ابن نمیر، أبو إسحاق البزاز\_بزایین\_الهروي، قدم بغداد وحدث بها. انظر: تاریخ بغداد ۲ / ٤٣٨
- (٤) أبو منصور الهروي البزاز (تــ٧٨٩هـ)، رحل وسمع بالشام والعرق ومصر. انظر: تاريخ دمشق ٣٢/ ٣٧٠
- (٥) أبو محمد الـــحَدَثاني، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول كها في التقريب (٢٦٩٠)
- (٦) أبو سليان الكوفي المؤذن، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: «يكذب

حدثنا أبو شِرَاعة (١)، عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة قالا: قال [ي/ ١/ ١٥/ أ] رسول الله ﷺ: «إذا أقبلت الرايات السود فأكرموا الفرس فإن دولتكم معهم». (٢)

قد رأيته، وكان قائداً ببغداد» وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدا مظلم الرواية بمرة».

انظر: تاريخ ابن معين رواية الـدوري٣/ ٧٠ (٢٧٢)، ورواية ابن محرز ١/ ٧٨، والتاريخ الكبير للبخاري٣/ ٢٤٠، والضعفاء والمتروكون للنسائي ص/ ١٧٤، والمجروحين لابن حبان ١ / ٢٩٠

- (۱) أبو شَرِاعة عن ابن عباس، وعنه داود بن عبد الجبار أحد الهلكئ في الرايات السود، قال الذهبي: «لا يعرف» ورجح ابن عدي أن أبا شراعة هو نفسه سلمة بن المجنون الذي روئ عن أبي هريرة نحوا من هذا الحديث كما سيأتي في التخريج. انظر: الكامل ٣/ ٨٥، والميزان ٤/ ٥٣٦
- (۲) رواه الديلمي من طريق الخطيب في تاريخه ٤/٤٠٢ ـ ومن طريقه أيضا رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٧ (٨٥٣) ـ ولفظه عن أبي شراعة قال: ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٨٧ (٨٥٣) ـ ولفظه عن أبي شراعة قال: الإذا كنا عند ابن عباس في البيت فقال: هـل فيكم غريب؟ قالـوا: لا. قال: الإذا خرجت الرايات السود فاستوصوا بالفرس خيراً؛ فإن دولتنا معهم». فقال أبو هريرة: ألا أحدثك ما سمعت من رسول الله على قال: وإنك ها هنا؟ هات. قال: سمعت رسول الله على يقول: الإذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق فإن أولها فتنة، وأوسطها هرج، وآخرها ضلالة». كذا رواه الخطيب، ومن طريقه ابن الجوزي وهو كها ترئ من قول ابن عباس، لكن الديلمي

جعله من رواية ابن عباس وأبي هريرة كليهما عن النّبيّ ﷺ.

والحديث رواه ابن عدي الكامل ٣/ ٨٥ من طريق سُويد بن سعيد به إلى أبي شراعة عن أبي هريرة مرفوعا، لكن بلفظ: «إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق لا يردها شئ حتى تنصب بإيلياء».

ورواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة ٢ / ٩٤٧ (١٨٣٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٨٥ من طريق أبي الربيع العتكي عن داود بن عبد الجبار عن سلمة بن المجنون قال: سمعت أبا هريرة قال: دخل العباس بيتا فيه ناس من بني هاشم فقال: هل فيكم غريب أو هل عليكم عين؟ قالوا: ما فينا غريب ولا عين قال: وكانوا لا يعدوني من الغرباء إني كنت من ضيفان النبي سلام من أصحاب الصفة، وكنت متساندا فلم يفطن بي، قال: «إذا أقبلت الرايات السود فأكرموا الفرس فإن دولتنا معهم».

والظاهر أن «أبو شراعة» هو سلمة بن المجنون، كما رجحه ابن عدي حيث قال: «وأبو شراعة هذا الذي يروي عنه داود يدل على أنه سلمة بن المجنون الذي ذكرته عن أبي الربيع الزهراني عن داود عنه قبل هذا الحديث لأن هذا المتن يقرب من ذلك المتن».

والحديث بهذا السياق موضوع؛ لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن أبيه، ولا عن أبي هريرة، وهو من وضع داود أو شيخه أبي شراعة.

قال الخطيب في تاريخه ٤/٤ ٢٠٤: «أبو شراعة مجهول، وداود بن عبد الجبار متروك».

۲۰۶\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا سعد بن الحسن (۱)، أخبرنا أبو منصور عبد الله بن عيسى الفقيه بهمذان (۲)، حدثنا علي بن إبر اهيم عَلان الكَرَجِي (۳)، حدثنا أحمد بن محمود ابن يحيى (٤)، حدثنا إبر اهيم بن مهدي الْأَبُلِّي ببغداذ (٥)، حدثنا محمد بن إبر اهيم بن العَلاء بن المسيَّب (٢)، حدثنا إسماعيل بن عياش (٧)

(۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم (۱٦)

(٢) سبق برقم (٥)

- (٣) لمه ذكر في التدوين للرافعي ٣/ ٣٨٨؛ حيث روى من طريقه حديث عن على بن الحسن بن مخلد الدينوري.
  - (٤) في «ي» [مُلئ]،
- (٥) ابن عبد الرحمن، أبو إسحاق الأبّلّي البصري (ت ٢٨٠هـ)، قال الأزدي: «يضع الحديث، مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر». وقال في التقريب (٢٥٧): «كذبوه» انظر: تاريخ بغداد ٧/ ١٢١، والميزان ١/ ٢٨، والكشف الحثيث ص/ ٤٠
- (٦) أبو عبد الله الشامي، نزيل عبادان، قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٣٠١: «شيخ كان يدور بالعراق ويجاور عبادان، يضع الحديث على الشاميين، أخبرنا عنه أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما، لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار».

وقال الدارقطني \_ كما في الميزان ٣/ ٤٤٥ ـ: «كذاب». وقال ابن حجر في التقريب (٥٦٩٨): «منكر الحديث».

(۷) سبق برقم (۱۸)

عن بُرد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقلَّ الرجل الطُّعم ملاً (١) جوفه نورا». (٢)

#### قلت:

۲۰۵ ـ قال: أخبرنا عبدوس عن أبي القاسم عبد الله (۳) بن محمد بن خُرْ جَـة (٤)، عن جده عمر بن أحمد، عن محمد بن أحمد بن الوضاح (٥)، عن أبي سعيد (٢) عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي (٧)،

(٢) عزاه الديلمي المتقي في كنز العمال ١٥ / ٢٤٤ (٤٠٧٧٢) والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ آفته محمد بن إبراهيم ابن العلاء، والراوي عنه إبراهيم بن مهدي الأبلّي، وبذلك حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٦٦ (٣٤٣)

- (٣) كذا في الأصل و «ي»، وسبق برقم (١٧٨) أنه: عبيد الله
- (٤) في «ي» [حرُّحة]، وقد سبق\_هو وشيخه\_برقم (١٧٨)
- (٥) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الوضاح النهشلي الكوفي، من شيوخ أبي بكر الإسماعيلي. انظر: معجم شيوخ الإسماعيلي ٢/ ١٥٤ (١٥٤)
- (٦) في «ي» [أبي سويد] وفي الأصل محتملة، والظاهر أنه: أبو سعيد وهو عبد الله بن سعيد الأشج الكندي؛ فقد ذكره المزي في الرواة عن عقبة بن خالد. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٩٦، والله أعلم.
- (V) ابن الحارث، أبو محمد التيمي المدني، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «ي» [ملئ]

# 

٨/ ١٦٠: «ضعيف الحديث، منكر الحديث، و أحاديث عقبة بن خالد عنه
 من جناية موسئ، ليس لعقبة فيها جرم».

وقال في التقريب(٧٠٠٦): «منكر الحديث».

#### (١) في «ي» [فادفعوا]

(٢) رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ٩١ (٢) (واه الحارث ابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنديه ما - كما في المطالب العالية لابن حجر ١/ ٧٢٩ (٢٤٠٢) - عن عقبة به.

ورواه الدَّارِمِي في سننه ٢/ ١٤٨ ( ٢٠٨٠) عن مُحَمد بن سَعِيد، حدَّثنا عُقْبَة بن خالد به، بلفظ: «إذا وضع الطعام، فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم». وأبو سعيد الأشبج في حديثه ص/ ١١٦ (٣٨) عن عقبة بن خالد عن موسئ بن محمد به.

والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٥ (٣٢٠٢) من طريق نعيم بن حماد عن عقبة بن خالد السكوني به.

وقال الطبراني: «لا يروئ عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عقبة».

والحاكم في المستدرك ٤ / ١١٩ (٧١٢٩) من طريق الحسن بن عقبة عن أبيه عقبة به.

ورواه البزار \_ كما في كشف الأستار ٣/ ٣٦٧ (٢٩٦٠) \_ وأبو يعلى كلاهما عن معاذ بن شعبة، حدثنا داود بن الزبرقان، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم

التيمي به بزيادة: «وهو من السنة»

وأبو القاسم الصفار في الأربعين في الشعب كها في المنتقى منه للضياء المقدسي (٤٨/ ٢)، والمنتخب منه لأبي الفتح الجويني (٧٤/ ١) عزاه إليهم الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٤١١ ع. من طرق عن موسى بن محمد عن أبيه عن أنس.

والحديث ضعيف جدا؛ مداره على موسى بن إبراهيم التيمي، وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي في التلخيص قائلا: «أحسبه موضوعا وإسناده مظلم».

ولم يصب الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٣ حيث قال: «رواه البزار و أبو يعلى و الطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكوني لم أجد له من محمد بن الحارث سماعا».

لأن الذي عند الطبراني عقبة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه مثل باقي المصادر، ولعله وقع سقط في النسخة التي اعتمد عليها، أو سبق نظر. والله أعلم.

وتعقبه الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٤١١ (٩٨٠) فقال: «محمد بن الحارث والد موسئ لكنه نسب إلى جده، فإنه محمد بن إبراهيم بن الحارث كما عرفت من ترجمة ابنه، و الحديث من رواية الولد عن أبيه، كذلك أخرجه الحاكم وغيره كما تقدم عن عقبة بن خالد عن موسئ بن محمد عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من إسناد الطبراني أو من ناسخ كتابه قوله «عن أبيه «

۲۰۲\_قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين إذنا، أخبرنا أبي (۱)، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان (۲)، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله (۳)، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية (٤) عن عبد الله بن يحيى (٥)، عن منصور بن المعتمر عن أبي عُبيدة (٦) عن عبد الله بن مسعود قال: قال

فصار الحديث منقطعا بين عقبة و محمد بن الحارث».

- (۱) سبق برقم (۵۲)
- (٢) هو القطيعي، سبق برقم (٢٦)
- (۳) ابن مسلم بن ماعز بن مهاجر، أبو مسلم الكجي البصري، صاحب «السنن «.(تـ۲۹۲هـ) انظر: السير للذهبي ۱۳/ ٤٢٣، وسبق برقم(۱۸۲)
  - (٤) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، سبق برقم (٢٣٤)
- (٥) قال الدارقطي في سؤالات السلمي ص/ ١٤٤ (٩٦): «يروي عن قوم متروكين، مثل مجاشع بن عمرو، وعبد الله بين يحيى، ولا أعرفه ولا أعلم له راويًا غير بقية..» وقال في الضعفاء والمتروكون ص/ ١٤٤ (٣٣٠): «لا أعرفه، ولا أعلم روئ عنه غير بقية». وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق٣٣/ ٣٦٧: ووصف بقاضي دمشق، ولم يزد على ذلك. وقال الذهبي في ديوان الضعفاء وصف بقاضي دمشة مجهول»، لكن قال في المغني ١/ ٣٦٢: «صدوق إن شاء الله» وقال في الميزان٤/ ٢٢٦: «لا بأس به إن شاء الله» والصواب أنه مجهول. والله أعلم.
- (٦) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح؛ فقد قيل لشعبة: إن البري يحدثنا عن أبي إسحق أنه سمع أبا عبيدة يحدث أنه سمع ابن مسعود قال: «أوَّه! كان

# رسول الله ﷺ: «إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا توجد لها ريح فاذكروني عند أول قضمة».(١)

أبو عبيدة ابن سبع سنين وجعل يضرب جبهته».

وقد صرح أبو عبيدة بذلك عندما سأله عمرو بن مرة: هل تذكر من عبدالله شيئا قال: ما أذكر منه شيئا

وصرح البخاري وأبو حاتم أنه لم يسمع من أبيه. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ١ / ٤٠

(١) عزاه للديلمي السخاوي في القول البديع ص/ ٤٢٨

ورواه النسفي في القند ص/ ٤٣٥ (٧٥١) عن جعفر بن محمد بن المعتزعن عبد الحميد بن المعتصم عن أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف بن طفيل عن معمد بن سنان عن محمد بن المصفى عن بقية، قال حدثنا عبد الله عن منصور به.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦١: «لم يبين علته وفيه انقطاع فإنه من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، وفيه أيضا عبدالله بن يحيئ شيخ لبقية قال في المغني: مجهول، وكان يكتب عمن دب ودرج».

والحديث من هذا الوجه لا يصح؛ فيه بقية مدلس، وشيخه جهّله الدار قطني، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ قال السخاوي في القول البديع ص/ ٤٢٨: «لا يصح، والأشبه ما رواه مجاشع بن عمرو عن أبي بكر بن حفص عن سعيد بن المسيب قال: «من أكل الفجل فسره أن لا يوجد منه ريح فليذكر النّبيّ عليه المسيب قال: «من أكل الفجل فسره أن لا يوجد منه ريح فليذكر النّبيّ

٢٥٧ ـ قال: أخبرنا أبو بكر (١) المذكور إذنا، أخبرنا أبي، حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب (٢)، حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل (٣)، حدثنا علي بن الجعد (٤)، أخبرني عبد الملك بن الحصين (٥)، عن الحجّاج

عند أول قضمة».

وقال الحويني في الفتاوي الحديثية ١ / ٦٣: «باطلٌ؛ ظاهرُ البطلان لكل من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته».

وأقـول: ولا يصـح من كلام ابن المسـيب؛ ففيه مشـاجع بن عمـرو كذاب. وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ١٤٩

- (١) في «ي» [الشيخ أبو بكر]
- (۲) المعروف بــ: «ابس ماسي» البغدادي البزاز (۲۷۶ـ۳۲۹ هـ)، صاحب الفوائد المعروفة، كان ثقة ثبتا. انظر: تاريخ بغداد ۲۱/۱۰، والسير للذهبي
  - (٣) سبق برقم (٢٤٥)
- (٤) ابن عبيد، أبو الحسن الجوهري البغدادي (١٣٤ ـ ٢٣٠هـ) مسند بغداد، انظر: السير للذهبي ١٠/ ٤٥٩
- (٥) بن الترجمان أخو عبد العزيز، قال أبو زرعة: «لا يكتب حديثه». وضعفه يحيى بن معين انظر: الضعفاء لابن الجوزي ٢/ ١٤٩، والمغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٤٠٤

[عن] (۱) [سُبَيع] (۲) أبي جعفر (۳) [أ/ ۲۸/ أ] عن وابصة بن معبد (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله، ولا تأكلوا من رأسه؛ فإن البركة تأتي من رأسه». (٥)

- (۱) في الأصل، و «ي»: «الحجاج بن سميع» وهو تصحيف، ولا يوجد في الرواة أحد يسمئ كذلك، ولذا قال ابن عراق كما سيأتي لم أعرفه، والصواب «الحجاج عن سبيع» والمراد الحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي، صدوق كثير الخطإ والتدليس كما في التقريب (١١١٩). وانظر ترجمة «سبيع» في الهامش التالى.
- (٢) في الأصل، و«ي»: «سميع» وكذا في الثقات ٤/ ٣٤٢، والصواب أنه بالباء الموحدة كما ضبطه ابن ماكولا في الإكمال٤/ ٢٥٢
- (٣) مولى عمرو بن حريث يروى عن وابصة بن معبد؛ روى عنه الحجاج بن أرطأة »ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٤٢
  - (٤) في «ي»[رابضة بن سعيد].
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٣٧ والحديث موضوع؛ فيه ابن حصين، وشيخه الحجاج مدلس، ولم يصرح بالسماع، وشيخه سبيع مجهول الحال.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦١: «لم يبين علته وفيه عبد الملك بن حصين قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه وشيخه الحجاج بن سميع لم أعرفه» قلت: سبق أن الحجاج هنا هو ابن أرطاة، وأن الصواب سُبيع بالباء كما ذكره ابن حبان في الثقات.

قال: وأخبرنا والدي، أخبرنا علي بن محمد الميداني (۱)، أخبرنا الحسن بن محمد الخلاَّل (۲)، حدثنا يوسف بن عمر القواس (۳)، حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل (۱)، حدثنا إبر اهيم ابن الجنيد (۱)، حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد (۲)، عن أبيه عن غياث (۷)، .....

(۱) سبق برقم (۱۷)

<sup>(</sup>٢) في «ي»: [محمد بن الحسن الجلال]. وهو غلط، وقد سبق برقم (٥٩)

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٢٣٥)

<sup>(</sup>٤) أبو بكر النحاس يعرف ب: «وكيل أبي صخرة» (٢٣٧ ـ٣٢٥ هـ)، وثقه أبو الفتح القواس، وهو من شيوخ الدارقطني. انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٩

<sup>(</sup>٥) تحرفت في «ي» إلى [بن الحقير]، والصواب ما ذكرت، وهو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي البغدادي (ت-٢٦٠ هـ)، حافظ ثقة انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٥، والسير للذهبي ١٣٦/١٢

 <sup>(</sup>٦) كنيته أبو الفضل(تـ ٩٤٢هـ)، قال ابن حبان في الثقات ٨ / ٤٢٨: «يروئ عن الـ جَزريين روئ عنه أهلها».

وقال ابن حجر في التقريب (٢٧٠٤): «مقبول».

<sup>(</sup>۷) الظاهر أنه: غياث بن إبراهيم النخعي، كذبه ابن معين وأبو داود، وصرح صالح جزرة وغيره بأنه يضع الحديث انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ٢/ ٤٧٠، والتاريخ الكبير للبخاري ٧/ ١٠٩، والميزان للذهبي ٣/ ٣٣٧

عن الحجاج [عن سُبيع](١) به.

#### قلت:

٢٥٨ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو الفرج على ابن عبد الحميد البجلي (٢)، أخبرنا أبو بكر ابن لال، حدثنا أبو بكر ابن كامل (٣)، حدثنا البجلي (٤)، أخبرنا أبو بكر ابن لال، حدثنا أبو بكر ابن كامل (٣)، حدثنا الله الكُدَيمي (٤)، حدثنا عبد الله بن بَكُر (٥)، حدثنا نافع أبو (٢) عبد الله الله، إني السول الله، إني عامر فقال: يا رسول الله، إني

<sup>(</sup>۱) في الأصل، و«ي»: «الحجاج بن سميع» وهو تصحيف، والصواب ما أثبت، كما سبق بيانه في السند السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (١٤٧)

<sup>(</sup>٣) أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، أبو بكر البغدادي (٢٦٠-٣٥هـ) قال الدارقطني في سؤالات السهمي ص/ ١٦٤ (١٧٦): «كان متساهلا ربها حدث من حفظه ما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب؛ فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلهاء الأئمة أصلا». وانظر: السير للذهبي ١٥/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٤) متهم، ونسبه إلى الوضع غير واحد. وقد سبق برقم (٢٦)

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري نزيل بغداد (تـ ٢٠٨ هـ) ثقة كما في التقريب (٣٢٣٤)

<sup>(</sup>٦) في «ي»: [ابن].

<sup>(</sup>٧) هو أبو هرمز البصري، سبق برقم (١٦٠)

مسقام لا تستقيم يدي على طعام ولا على شراب فادع [الله] (١) لي بالصحة قال: «إذا أكلت طعاما أو شربت شرأبا فقل: بسم الله وبالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم إلا لم يصبك منه داء، ولو كان فيه سم». (٢)

#### قلت:

٢٥٩ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا الميداني إذنا<sup>(٣)</sup>، أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصير في (٤)، حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ (٥)، حدثنا محمد بن إبراهيم الصِّلْحي (٤)، حدثنا عبد الكريم بن عبد الله القطان (٧)، حدثنا محمد بن

(١) من «ي»

(٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٤٥ والحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا؛ آفته الكديمي، ونافع السلمي. قال في تذكرة الموضوعات ص/ ١٤٢: «فيه الكديمي متهم، ونافع السلمي متروك» ونحوه في تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٦٥

- (٣) سبق برقم (١٧)
- (٤) سبق برقم (۲۳۰)
- (٥) سبق برقم (٢٣٢)
- (٦) تصحف في «ي»إلى: [الطلحي]، وهو محمد بن إبراهيم بن آدم، أبو جعفر الصِّلْحي (تـ ٣٩٦/٠)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٢٩٦/٢
- (V) كذا في الأصل و «ي»: [عبد الكريم بن عبد الله]، ولم أقف عليه بهذا الاسم.

أبي حمزة الخيار (۱)، عن أبي عوانة عن أبي بشر (۲) عن الشعبي عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أماط أحدكم أذى عن لحية أخيه أو عن رأسه فليره إياه ثم يرم به فإن له بأخذه إياه حسنة وهي عشر، وإذا أراه إياه فله حسنة وهي عشر». (۳) [ي/ 1/ ٥٢/أ]

وربها كان محرف عن: عبد الكريم بن الهيثم بن زياد، القطان الديرعاقولي (تـ٧٧٨هـ)، كان ثقة ثبتا؛ فهو في طبقة شيوخ الصِّلحي المذكور. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١/ ٣٥٨، والسير للذهبي ١٣/ ٣٣٥

- (١) »في «ي»: الحناء. وهي الأصل مهملة من النقط: تحتمل «الخيار» أو «الخباز» ونحو ذلك، ولم أقف عليه.
  - (٢) بيان بن بشر الأحمسي الكوفي، ثقة ثبت كما في التقريب (٧٨٩)
    - (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٤٥

والحديث فيه؛ فيه عبد الكريم القطان يحتمل أنه هو الديرعاقولي، ويحتمل أنه غيره، وشيخه ابن أبي حمزة الخيار (؟) لم أقف عليه.

ورُوي من حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد \_ كها في أطراف ابن طاهر ٢ / ٢ / ٢ / ٢ ( ١١٢٨) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢ / ٢٤١ ( ١٢١٣) من طريق موسئ بن محمد بن عطاء عن الوليد المُوَقَّري عن الزهري عن أنس مرفوعا بلفظ: "إذا نزع أحدكم عن أخيه شيئا فليره إياه». وفيه الموقري قال عنه ابن حبان في المجروحين ٣ / ٧٧: "كان ممن لا يبالي ما دفع إليه قراءة، روئ عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط كما روئ عنه، وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به

• ٢٦ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقُّور، أخبرنا أبو القاسم الوزير (١)، حدثنا البغوي في معجم الصحابة: حدثنا أحمد بن محمد القاضي، حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذِّن (٢)، حدثنا الهيثم بن الأسعث (٣)، عن الهيثم أبي محمد الأسلمي (٤)، عن محمد بن عمار الأنصاري (٥)، عن جهم بن عثمان (١)

بحال».

والصحيح أنه عن الزهري مرسلاكها رواه أبو داود في المراسيل ص/ ٣٥٤ (٥٢٥) بسند صحيح عن سليهان بن داود عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عُقيل عن ابن شهاب به مرسلا.

- (۱) عيسى بن علي بن عيسى ابن الجراح (۳۰۲ـ۳۹۱هـ)، قال الخطيب: «وكان ثبت السماع، صحيح الكتاب».انظر: تاريخ بغداد۱۲/ ٥١٥
  - (٢) تحرفت في «ي» إلى: [عمر بن محمد المؤدب]. والصواب ما ذكرت.
- (٣) قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٥١: «يخالف في حديثه ولا يصح إسناده»،
   وقال الذهبي في الميزان ٤/ ٣١٩: «مجهول» لكن ذكره ابن حبان في الثقات ٩
   / ٢٣٥ وقال: «يروئ عن البصريين، وكان راويا لفضل بن جبير».
  - (٤) مجهول كما في الميزان ٤/ ٣٢٠، والمغنى في الضعفاء للذهبي ٢/٧١٧
    - (٥) هو الخطمي
    - (٦) في «ي»: [محمد]

الأسلمي(۱)، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان(۲) عن عبد الله بن أبي بكر عن النبي على قال: «إذا بلغ المرء المسلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون، والجذام والبرص...»(۲) الحديث بطوله.

(١) ابن أبي جهمة السلمي كما عند العقيلي وغيره، وفي الأصل: الأسلمي كما ترى. والله أعلم.

وفي الأمالي لابن بشران ١/ ٢٩٢: «جهم بن علي بن أبي الجهم القرشي السلمي»

- (۲) وهـ و الملقب بالديباج لحسنه، قتله أبو جعفر المنصور سنة ١٤٥هـ، قال في التقريب (٢٠٣٩): «صدوق من السابعة».
- (٣) رواه البغوي في معجم الصحابة ٤/ ١ (١٥٥٧) والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٤٥ (٢٠٢٣) من طريق جعفر بن محمد بن شاكر عن عثمان بن الهيثم عن الهيثم بن الأشعث، عن محمد بن عمارة الأنصاري، عن جهم بن عثمان السلمي، عن محمد بن عبد الله، عن [كذا وصوابه: عبد الله بن]عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق به.

ورواه الحكيم الترمذي في نوار الأصول / / ٢٦ ( ٨٠٠٨) والبزار \_ كما في كشف الأستار ٤ / ٢٦٦ ( ٣٥٨٩) \_ والعقيلي في الضعفاء ٤ / ٣٥١ وابن قانع في معجم الصحابة ٢ / ١٠٠ ( ٤٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣ / ١٥٩٧ ( ٢٧٦) وابن بشران في الأمالي ١ / ٢٩٤ ( ٢٧٦) من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن به.

والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ لجهالة الهيثم بن الأشعث ومن فوقه إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فضلا عن كونه منقطعا؛ لأن محمد بن عبد الله بن عمرو لم يدركه عبد الله بن أبي بكر قطعا؛ فهذا توفي سنة ١١هـ من الهجرة، ولذا قال البزار عقبه: «لا نعلم روى عبد الله بن أبي بكر عن النبيّ إلا هذا الحديث، في إسناده مجاهيل».

وقال الحافظ ابن حجر في الخصال المكفرة ص/ ٧٣: «وفي هؤلاء الرواة من لا يعرف حاله ثم هو منقطع بين محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وعبد الله بن أبي بكر الصديق فإنه وفاة عبد الله بن أبي بكر قبل مولد عمرو بن عثمان جد محمد بن عبد الله بن عمرو».

ثم للاضطراب في سنده وصلا وإرسالا كها بينه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٥١ \_ وفيه تصحيفات صوبتها من لسان الميزان ٨/ ٣٥٢ \_ وفقال: «وقال الحزامي عن عبد الله بن عمر و بن عبد الله بن عمر و بن عثمان عن أنس.

وقال عمرو بن عثمان بن عبدالله بن أوس بن حذيفة، ومحمد بن عبدالله بن مينا مولى عثمان عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن النّبي عليه مرسل. وفيه اختلاف واضطراب سنأتيه على تمامه في كتاب العلل إن شاء الله، وليس يرجع منه إلى شئ أعتمد عليه». قلت: وعمرو بن عثمان، وابن مينا لم أقف عليهها.

وبين الحافظ ابن حجر في كتاب الخصال المكفرة أنه ورد كذلك من حديث

عثمان بن عفان، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، وابن عمر، ومن حديث أنس \_ فحديث عثمان بن عفان: رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٥٥ (٧٩٥)عن عبد الله بن أبي زياد القطواني عن سيار بن حاتم العنزي حدثنا سلام أبو سلمة مولى أم هانئ سمعت شيخا يقول: سمعت عثمان بن عفان مرفوعا: «قال الله عز وجل إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا الثلاث من الجنون والبرص والجذام...»

قال الحكيم الترمذي: «هذا من جيد الحديث، وقد ورد من طرق أخرى عن النبي على الله عن عن الله عن الله عز وجل.

ورواه ابن مردويه عن أحمد بن هشام بن حميد عن يحيى بن أبي طالب عن مخلد بن إبراهيم السامي عن عبد الله بن واقد عن عبد الكريم بن حزام عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبيه عن عثمان بن عفان رفعه: "إذا بلغ المسلم أربعين سنة..."، فذكر نحوه.

ورواه ابن مردويه أيضا: عن أحمد بن عيسى بن محمد الخفاف عن أحمد بن يونس الضبي عن محمد بن عيسى الحرشي البصري عن عبد الله بن الزبير الباهلي عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله القرشي عن عبد الله الحارث بن نوفل عن عثمان بن عفان فذكر نحوه

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٨٤ (٣٧٩) من طريق البغوي عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عزرة بن قيس الأزدي عن أبي الحسن الكوفي عن عمرو بن عثمان عن عثمان به

\_\_\_\_\_\_

وفيه عزرة بن قيس ضعيف وشيخه مجهول، ومحمد بن عمرو لم يدرك عثمان بن عفان.

وحديث أبي هريرة: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٥٦٠ (٨٠٠) عن داود بن حماد القيسي عن اليقظان بن عمار بن ياسر عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعا بطوله.

وقال ابن مردويه: عن عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي، عن محمد بن صالح بن سهل الترمذي، عن داود بن حماد بن الفرافصة فذكر مثله لكن زاد في أوله قصة.

وأخرجه أبو موسئ من طريق ابن مردويه وقال: هذا الحديث له طرق غرائب، وهذه الطريق أغربها وفيها ألفاظ ليست في غيرها وهو كها قال وحديث أنس؛ رواه أحمد في المسند ٢١/ ٢١ (١٣٢٧٩) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٨٢ (٣٧٦) عن أنس بن عياض عن يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس مرفوعا بلفظ: «ما من معمر يعمر في الإسلام...»]

ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده \_ كها في بغية الباحث ٢/ ٩٧٧ (١٠٨٥) عن محمد بن سعد عن أبي ضمرة \_ أنس بن عياض حدثني يوسف بن أبي بردة السلمي عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس وأوله: «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة»

ورواه أحمد في مسنده ٩ / ٥٤٥ (٥٦٢٦) ومن طريقه ابن الجوزي في

الموضوعات ١/ ٢٨٣ (٣٧٨) عن أبي النضر،

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٥٥ (٧٩٧) عن صالح بن عبد الله كلاهما عن الفرج عن محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن جعفر (كذا وصوابه: جعفر بن عمرو كها عند الترمذي)عن أنس به.

وهذا ضعيف فيه الفرج بن فضالة، ومحمد بن عامر لم أعرف من هو.

ورواه البزار \_ كما في كشف الأستار٤/ ٢٢٥ (٣٥٨٧) وأبويعلى ٧/ ٢٤٢ (٤٢٤٨) من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس به

ورواه أبو يعلى أيضا ٧/ ٢٤٣ (٤٢٤٩) من طريق يحيى بن سليم قال: حدثني رجلان من أهل العلم من أهل حران وكانا عندي ثقتين عن زفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس به.

قال يحيى بن سليم: وأخبرني أيضا عبد الرحمن بن عثمان عن سعيد ابن الحكم المديني عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس به

ورواه ابن مردویه بسنده إلى أحمد بن سهل بن أیوب عن إبراهیم بن المنذر حدثنا عبید الله بن عبد الله بن محمد حدثني محمد عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس به هكذا رواه هؤلاء عن محمد عن أنس بإسقاط جعفر.

وفيه جهالة الرجلين الحرانيين، ومحمد بن عبد الله بن عمرو مع ضعفه لم يدرك أنسا.

ورواه البزار أيضا \_ كها في كشف الأستار ٤/ ٢٢٦ (٣٥٨٨) \_ من طريق أبي قتادة العذري عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أنس به.

وفيه أبو قتادة العذري لم أقف عليه.

ورواه البيهقي في الزهد ص/ ٢٤١ (٦٤١) من طريق بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاجر عن ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس به.

قال ابن حجر: «وهذا أمثل طرق الحديث فإن رجاله ثقات، وبكر بن سهل وإن كان النسائي تكلم فيه فقد توبع عليه»

ورواه إسهاعيل بن الفضل الإخشيد في فوائده؟ من طريق أبي بكر ابن المقري عن أبي عروبة الحراني عن مخلد بن مالك عن الصنعاني وهو حفص بن ميسرة به.

ورواه أبو يعلى ٦/ ٣٥١ (٣٦٧٨) عن منصور بن أبي مزاحم عن خالد الزيات عن داود أبي سليان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس به مرفوعا قال: «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالديه وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه فإذا بلغ الحنث جرئ عليه القلم وأمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا فإذا بلغ أربعين سنة ففي الكلام آمنه الله من البلايا الثلاث الجنون والجذام والبرص» فذكره.

وفيه خالد الزيات وشيخه مجهولان.

وبه قال البغوي: «لا أعلم لعبدالله بن أبي بكر غيره، وفي سنده ضعف وإرسال».

قال: وأخبرناه عاليا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن

وحديث شداد؛ رواه ابن حبان في المجروحين ـ كها عزاه إليه ابن حجر في الخصال ص/ ٧٨ (ولم أجده في كتاب المجروحين المطبوع) من طريق زيد بن أبي الحباب عن عيسى عن لاحق بن النعمان عن علي بن الجهم عن عبد الله بن شداد بن أوس عن أبيه فذكر نحو ما تقدم.

قال ابن حبان: «لا أعرف على ابن الجهم هذا من هو».

وقال الحافظ ابن حجر في الخصال المكفرة ص/ ٧٨: «هو مجهول، وأما على بن الجهم الشامي الشاعر المشهور في أيام المتوكل فقد كان يطلب الحديث ويظهر السنة وهو متأخر عن المذكور».

وحديث ابن عمر؛ أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٤٨ (٥٦٢٧) من طريق الفرج بن فضالة عن محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمر و بن عثمان عن ابن عمر به مرفوعا مثل حديث أنس. وإسناده ضعيف لأجل بن فضالة، وجهالة العامري هذا، ومحمد بن عبد الله لم يدرك ابن عمر فهو منقطع.

والحديث بهذه الطرق المتعددة يحتمل التحسين، وقد مال الحافظ ابن حجر إلى تقويته وأطال في سياق طرقه وشواهده في كتابه: الخصال المكفرة ص/ ٧١- ع.

الحسن (١)، حدثنا الكشي (٢) حدثنا عثمان بن الهيثم به.

# قلت:

٢٦١ ـ قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد الطرسوسي، عن أحمد بن محمود (٣)، عن ابن المقرئ، عن محمد بن سليهان الباغندي عن

(١) هو ابن الصواف البغدادي سبق برقم (٤٠)

(٢) [حدثنا الكشي] ساقط من «ي». وهو أبو مسلم الكشي، سبق برقم (١٨٢)

(٣) هو الثقفي، سبق برقم (٣٦)

(٤) محمد بن محمد بن سليان بن الحارث، أبو بكر الأزدي الواسطي الباغندي (٤) حمد بن محمد بن سليان بن الحارث، أبو بكر الأزدي الواسطي الباغندي رتب (تـ ٣١٢هـ)، قال الدارقطني: الباغندي مدلس مخلط، يسمع من بعض رفاقه، ثم يسقط من بينه وبين شيخه، وربا كانوا اثنين وثلاثة، وهو كثير الخطأ».

وقال الإسماعيلي: «لا أتهمه في قصد الكذب، ولكنه خبث التدليس، ومصحف أيضا، كأنه تعلم من سويد التدليس».

وقال حمزة السهمي: «سألت أبا بكر بن عبدان عن محمد بن محمد الباغندي، هل يدخل في الصحيح؟، فقال: «لو خرجت الصحيح لم أدخله فيه، كان يخلط ويدلس، وليس محن كتبت عنه آثر عندي ولا أكثر حديثا منه، إلا أنه شره، وهو أحفظ من أبي بكر بن أبي داود».

ومع هذا فقد دافع عنه الخطيب البغداد فقال: «لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيو خنا يحتجون بحديثه، ويخرجونه

زياد بن أيوب (١)، عن النضر بن إسهاعيل (٢)، عن طلحة (٣)، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم». (٤)

في الصحيح». انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٤٣\_٣٤٨، والسير للذهبي ١٤/ ٣٨٣

- (۱) زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم الطوسي، ثم البغدادي، ويلقب أيضا: دَلُّويه (١٦٦\_٢٥٢هـ)، ثقة حافظ كها في التقريب (٢٠٥٦)
  - (٢) أبو المغيرة البجلي الكوفي القاص، ليس بالقوي كما في التقريب (٧١٣٠)
    - (٣) ابن عمرو الحضرمي المكي، متروك كما في التقريب (٣٠٣٠)
- (٤) رواه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٠٧ (٤/ ١٤٢٧)، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٢٩ (٨٠٥٨) عن عمرو الناقد عن النضر بن إسماعيل عن طلحة بن عمرو به.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه طلحة بن عمرو المكي، وقال ابن عدي بعدما ساق جملة من أحاديثه -: «وهذه الأحاديث عامتها مما فيه نظر». وفيه النضر أيضا ليس بالقوى.

والصواب أنه: عن طلحة عن عطاء مرسلا، كما قال أبو زرعة الرازي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه في العلل ٢/ ٣٢٩(٨٠٥٨)

وللحديث شاهد من حديث بريدة عند البزار في مسنده \_ كما في كشف الأستار ٤/ ٢٠٣ (١٧٠٠) \_ وذكره الحافظ في مختصره ٢/ ٣٠٢ (١٧٠٠) و صححه.

وروي من حديث أبي هريرة؛ رواه الطبراني في الأوسط٧/ ٣٦٨ (٧٧٤٧)،

٢٦٢\_قال: أخبرنا محمد بن الحسين كتابة، أخبرنا أبي<sup>(١)</sup>، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن علي<sup>(٢)</sup>، حدثنا محمد بن عمر بن حمدُويه بن

وأبو الشيخ في أخلاق النبي على ١/٤ (٨٠٣) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار، عن جعفر بن عون، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

والعقيلي الضعفاء ٥ / ٤٨٢ من طريق الحسن بن علي عن جعفر بن عون به. وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١٥٦/١ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن عمر بن راشد به.

وهذا ضعيف جدا؛ مداره على عمر بن راشد وهو ضعيف، ثم إنه خولف في وصله خالفه هشام؛

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٧/ ٥٢١ (٣٣٦٧٩٨)عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن النبي علي مرسلا.

ورواه ابن أبي عمر في مسنده \_ كما في إتحاف الخيرة المهرة ٦ / ١٣٩ (٥٥٠٧)، والمطالب العالية ١١ / ٦٨٥ (٢٦٥٨) \_ ومن طريقه ابن قتيبة في غريب الحديث ١ / ٢٨٧ \_ عن بشر بن السري، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن الحضر مي بن لاحق به.

- (۱) سبق برقم (۵۲)
- (٢) لم أقف علي ترجمته.

مهران (۱)، حدثنا عقبة بن الزبير (۲)، حدثنا عبد الله بن محمد القداح (۳)، حدثنا يونس بن محمد ابن فضالة (٤)، عن أبيه (٥) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا بدا خف المرأة بدا ساقها». (١)

(۱) لم أقف عليه، وله ذكر مجرد في اللسان ٤/ ٣٩٦ أنه يروي عن عباد بن عمرو، وهو مجهول.

- (٢) له ذكر في تاريخ جرجان للسهمي ص/٣٦٣، ولم أقف عليه، وقال في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٧٢: «لم أر من ذكره».
- (٣) ابن عُمَارة الأنصاري، يعرف ب «ابن القداح» كان من العلماء بالنسب، وله كتاب في نسب الأنصار، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨، والخطيب في تاريخ بغداد ١٥/ ٥٣، ولم يذكرا فيه شيئا.
- وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٤٨٩: «مستور ما وثق و لا ضعف، وقل ما روى».
- (٤) أبو محمد الظفري الأنصاري المدني انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
   ٩/ ٢٤٦، والثقات لابن حبان ٥/ ٥٥٥، و٧/ ٦٤٧
- (٥) نسب إلى جده، وإلا فأبوه هو محمد بن أنس بن فضاله بن عبيد بن يزيد الأنصاري، ولد بعد أسبوعين من مقدم النّبي على المدينة. ذكره البخاري في التاريخ ١/ ١٦، وابن حبان في الثقات ٣٦٧ وانظر: الإصابة لابن حجر ٢/ ٤٦
- (٦) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٤٧ والحديث بهذا السند ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا؛ فيه يونس، والقداح، ومن دونهم إلى ابن حمدويه مجهولون لم يذكروا بتوثيق، ولا تجريح، قال

٢٦٣ \_ قال: أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا عمد بن أحمد بن سعيد الرازي(١)، حدثنا العباس بن حمزة(٢)، حدثنا أحمد بن خالد الشيباني(٣)،

الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٧٢ (٢٣٥٠): «بيض له الحافظ في « مختصره » وإسناده مظلم».

قلت: والأشبه أن يكون من كلام عائشة موقوفا عليها. والله أعلم.

- (١) اتهمه الذهبي بوضع حديث، وقد سبق برقم (١٧)
- (۲) ابن عبدالله بن أشرس أبو الفضل النيسابوري الواعظ(ت ۲۸۸هـ)، «صاحب لسان وبيان رحل في طلب الحديث». انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۲/ ۲٤٥
- (٣) تصحف في "ي" إلى: [السفياني]، وهو أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري، ويقال له أيضا: الشيباني، كذاب معروف بالوضع؛ قال ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٢: "دجال من الدجاجلة كذاب يروئ عن ابن عيينة ووكيع وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع عليهم ما لم يحدثوا وقد روئ عن هؤلاء الأئمة أُلوفَ حديثٍ ما حدثوا بشيء منها، كان يضعها عليهم لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه ولو لا أن أحداث أصحاب الرأي بهذه الناحية خفي عليهم شأنه لم أذكره في هذا الكتاب لشهرته عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع على الثقات ما لم

حدثنا الحسن بن أحمد (١)، حدثنا يزيد بن عبيد (٢) بن المغيرة النوفلي (٣)، حدثنا الحسن البصري بمكة، سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: (٤) «إذا ترك العبد الدعاء للوالدين ؛ فإنه ينقطع عنه الرزق في الدنيا». (٤)

يحدثوا».

وقال الدارقطني في سؤالات السلمي له ص/ ١٢٦ (٦٠): «كذاب دجال خبيث، وضاع للحديث، لا يكتب حديثه ولا يذكر».

انظر: الكامل لابن عدي ١/ ١٧٧، والميزان للذهبي ١/ ٦٠١، والكشف الحثيث ص/ ٤٦

- (١) هو الترسي، وفي الموضوعات: الحسن بن محمد البري، ولم أقف له على ترجمة.
  - (٢) في «ي» [بن عتبة]
    - (٣) لم أقف عليه.
- (٤) رواه الحاكم في تاريخه، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٨٤ (١٥١٧)

والحديث موضوع؛ آفته الجويباري، قال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٨٤: «حديث لا يصح عن رسول الله على والمتهم به الجويبارى وهو أحمد بن خالد، نسبوه إلى جده؛ لأنه أحمد بن عبد الله بن خالد، وإنها قصدوا التدليس وهو محرم».

وانظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٢/ ٢٩٥، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٩٥ (٧)، وتذكرة الموضوعات للفتني ص/ ٢٠٢، والفوائد المجموعة للشوكاني (ص ٢٣١)

۲٦٤ ـ قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن غَرُو<sup>(۱)</sup>، عن الحسين بن محمد بن أحمد التميمي<sup>(۲)</sup>، عن أبي بكر النقاش، عن الحسن بن الصقر<sup>(۳)</sup>، عن زياد بن عبد الله بن عمر البصري<sup>(۱)</sup>، عن رشيد بن موسئ<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن حريث<sup>(۱)</sup>، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس أحدكم عند محتضر فلا يلح عليه بالشهادة؛ فإنه يقولها بلسانه أو يومئ بيده أوبطرفه أو بقلبه». (۷)

# قلت:

(١) سبق في رقم (١٤)

(٧) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٣ والحديث بهذا السند موضوع العل علته من أبي بكر النقاش، أو الراوي عنه. ومن فوقه إلى رشيد بن موسى لم أقف على تراجمهم، وسعيد بن حريث

مجهول.

<sup>(</sup>۲) سبق\_وكذا شيخه النقاش\_برقم (۸۹)

<sup>(</sup>٣) كذا في «ي»، ورسمه في الأصل محتمل، ولم يظهر لي وجه صوابه؟.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته؟.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ي»، وهو في الأصل محتمل، ولم أعرف وجه صوابه؟.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٢ ـ: «مجهول»، وذكره البخاري في التاريخ ٣/ ٤٦٨، وابن حبان في الثقات ٦/ ٣٥٣

۲٦٥ ـ قال: أخبرنا أبو العلاء حمد بن نصر، حدثنا محمد بن الفضل الأمين (۱)، حدثنا إسهاعيل بن الحسين الفقيه (۲)، حدثنا أبو بكر ابن خَنْب (۳)، حدثنا أبو بكر محمد ابن سليهان (۱)، حدثنا عبيد الله بن موسئ، حدثنا ابن أبي ليلي (۵) [أ/ ۲۹/ أ] عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جلس المتعلم بين يدي العالم فتح الله عليه سبعين بأبا من الرحمة، ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته أمه، وأعطاه الله بكل حرف ثواب ستين شهيدا، وكتب الله بكل حديث عبادة سنة ويناله بكل ورقة مدينة، وكل مدينة مثل

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه؟

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن الحسين بن علي، أبو محمد البخاري الفقيه الزاهد (تـ ٢٠٢هـ) انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) تصحف في «ي» إلى: [حبيب]، وهو محمد بن أحمد بن خَنْب، أبو بكر البخاري (٢٦٦\_٠٥٣هـ)، كان محدثا فها، لا بأس به انظر: تاريخ بغداد ٢/ ١٢٦، والسير للذهبي ١٥/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) محمد بن سليمان، أبو بكر الأزدي الواسطي، المعروف بابن الباغندي(تـ ٢٨٣هـ)، قال الدارقطني: «لا بأس به».

وقال الخطيب: «والباغندي مذكور بالضعف، ولا أعلم لأي علة ضعف؛ فإن رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكرا». انظر: تاريخ بغداد ٣/٢٦، والسير للذهبي ١٣/ ٣٨٦

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي (تـ ١٤٨هـ)، صدوق سيىء الحفظ جدا، من السابعة كما في التقريب (٦٠٨١)

الدنيا [ي/ ١/ ٥٣/ أ] عشر مرات ١٥٠٠).

#### قلت:

٢٦٦\_ابن لال: حدثنا عبد الملك ابن الحسن (٢)، حدثنا محمد بن

(١) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٤٧

والحديث موضوع؛ آفته من الباغندي، وما فيه من اتهم غيره

وقال السيوطي: «وفيه أبو بكر ابن حبيب[كذا] عن أبي بكر بن محمد بن سليان الباغندي والحمل فيه على أحدهما».

وتعقبه ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٨٣ فقال: «الباغندي وثقه ابن حبان والخطيب وقال الدارقطني: مرة لا بأس به، ومرة: ضعيف وما رأيت أحدا كذب إلا ابنه ولا عبرة به لأنه هو أيضا كذب ابنه. وأبو بكر بن حبيب ما عرفته»

أقول: صوابه أبو بكر بن خَنْب بالخاء المعجمة وهو محدث معروف أثنى عليه الخطيب والذهبي كما سبق في ترجمته، ولهذا لم يبق من تتوجه إليه التهمة غير الباغندي، ثم هو منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يدرك جابر؛ فقد عده ابن حجر في السابعة، وهم كبار أتباع التابعين كمالك والثوري فلاشك أنه سقط بينهما رجل. والله أعلم.

وقال في تذكرة الموضوعات ص / ١٩: «موضوع بلا ريب».

وصرح بوضعه الشوكاني، والقاوقجي انظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص/ ٢٨٥ (٨٨٧)، واللؤلؤ المرصوع للقاوقجي ص/ ٣٥

(٢) سبق برقم (١٤٩)

إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن موسيل (۱)، حدثنا حسان بن سِياه (۲)، حدثنا ثابت البناني، عن أنس وعائشة قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء الرطب فهنئوني وإذا ذهب فعزوني». (۳)

قلت: سمعناه بعلو في الغيلانيات، وحسان واهي.

٢٦٧ \_ أخبرنا أبي، أخبرنا علي ابن عبد الحميد البجلي(١)، أخبرنا

(٣) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق؛ كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٥٧ ورواه البزار في مسنده \_ كما في كشف الأستار ٣/ ٣٣٥ ( ٢٨٨٠) \_ وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٧٩، وابن حبان في المجروحين ١/ ٧٦٧، وابن الأعرأبي في معجمه ٣/ ٧١٢ (١٩١٤) وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٦٢ (١٦٣٩)، وأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيلانيات ٢/ ٧١٤ (٩٨٢) \_ ومن طريقه الخطيب في تاريخه ٦/ ٢٩١، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٧١٧ (١٣٩٦) \_ من طرق عن محمد بن موسئ الحرشي عن حسان بسنده عن أنس. والحديث موضوع؛ آفته من حسان بن سياه. انظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٢/ ٤٤٤

(٤) سبق برقم (١٤٧)

<sup>(</sup>١) ابن نفيع أبو عبد الله الحرشي البصري، لينِّ كما في التقريب (٦٣٣٨)

<sup>(</sup>٢) أبو سهل الأزرق البصري قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٦٧: «منكر الحديث جدايأتي عن الثقات بها لا يشبه حديث الأثبات». وانظر: الميزان ١/ ٤٧٨

ابن لال،حدثنا عبد الرحمن الجلاب (۱)، حدثنا هلال بن العلاء (۲)،حدثنا موسئ بن أيوب (۳)، حدثنا بقية (٤) عن يحيى بن مسلم (٥)، عن أبي المقدام (٢)عن موسئ بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم الزائر فأكرموه». (٧)

(۱) سبق برقم (۵۰)

(٢) سبق برقم (١٤٧)

- (٣) ابن عيسى، أبو عمران النصيبي الأنطاكي صدوق كما في التقريب (٦٩٤٧)
  - (٤) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)
  - (٥) بصري، مجهول من مشايخ بقية، كما في التقريب (٧٦٤٨)
- (٦) هشام بن زياد بن أبي يزيد البصري، متروك كما في التقريب (٧٢٩٢)،
   وراجع: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٠
- (٧) رواه القضاعي في مسند الشهاب ١ / ٤٤٥ (٧٦٣) أمن طريق الخرائطي في مكارم الأخلاق (ط: الخندق اوي) ١ / ٣٠٩ (٢٩٥) عن أحمد بن إسحاق الوزان عن محمد بن مصفى وكثير بن عبيد كلاهما عن بقية بن الوليد، حدثنا يحيى بن مسلم.

وأخرجه أيضًا: أبو الشيخ في الأمثال ص/ ١٨٢ (١٤٨) من طريق سعيد بن عمرو الحمصي عن بقية قال: حدثني يحيى بن مسلم به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه أبو المقدام متروك كما سبق، وفيه بقية، وهو ضعيف يدلس تدليس تسوية، وشيخه مجهول.

ولذا نقل ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٣٠٩ (٢٥٥٠)عن والده أنه قال: «هذا حديث منكر».

٢٦٨ \_ أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن صالح (١)، حدثنا العباس بن حمزة (٢)، حدثنا جُبارة (٣)، حدثنا

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٢٥: «وفيه بقية ويحيئ بن مسلم ضعيفان». وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٠٣ (٥٠١) وضعف سنده كذلك.

وله طريق آخر عن أنس: عند الخرائطي في مكارم الأخلاق ٤/ ١٦٨ (٢٨٣) عن عن حبيش بن سعيد الواسطي عن عبد الصمد عن نصر بن يزيد (قُدَيد) عن حفص بن غياث عن معبد بن خالد عن جده أنس بن مالك مرفوعا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه، قالها ثلاثا»

وفيه نصر بن قديد، قال ابن معين: «كذاب» كما في التاريخ الأوسط للبخاري ٤/ ٢٥٩

وله شواهد أخرى عن عبد الله بن عمر، و جرير بن عبد الله البجلي، و جابر بن عبد الله البجلي، و جابر بن عبد الله، و أبي هريرة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، و عدي بن حاتم، و أبي راشد عبد الرحمن بن عبد، و أنس بن مالك بلفظ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» وقد صححه الألباني بمجموع هذه الطرق في السلسلة الصحيحة ٣ / ٢ (٥ - ١٢) فتراجع.

- (۱) هـو ابن هاني، أبو جعفر النيسـابوري الوراق، شـيخ الحاكم (تـ ٣٤٠هـ) ثقة ثبت. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية ١٦٦/
  - (٢) أبو الفضل النيسابوري، سبق برقم (٢٦٢)
    - (٣) ابن المغلس، سبق برقم (٣٥)

معلَّىٰ بن هلال(۱)، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان»(۱).

# قلت:

٢٦٩ ـ وبه إلى الحاكم: حدثنا بكر بن محمد الصير في (٣)، حدثنا الحسن بن محمد الذهبي أبو سعيد (٤)، حدثنا أبو صالح مسلم بن

(١) الطحان الكوفي، اتفق النقاد على تكذيبه كما في التقريب(٦٨٠٧)

(۲) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٢
 والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه معلى بن هلال وهو الطحان الكوفي،
 وضاع، وجبارة الراوي عنه ضعيف.

وقـد حكـم بوضعـه الألبـاني في الضعيفـة ٦/٨ (٢٥٠٢) والغـماري في المداوي ١/ ٣٣٩ (٥٤٧)، وفي المغير ص/ ١٤.

(٣) أبو أحمد المروزي المعروف بــ «الدُّخَـمْسِيني» (تـ ٣٤٨ هــ)، انظر: تاريخ نيسابور (شيوخ الحاكم) ص/ ٢٠٤، والأنساب للسمعاني ٥/ ٢٨٩

(٤) لم أقف لـ ه عـ لئ ترجمة، يـ روي عنه إسـ حاق بن أحمد بن خلف، وسـ عيد بن القاسـم، وله ذكـ ر مجرد في: تاريخ دمشـق ٥٦/ ٩٠، والإكـمال لابن ماكولا / ٢٥٤/

عبد الرحمن (۱)، حدثنا عمر بن هارون الثقفي (۲)، حدثنا الحسن بن دينار (۳) عن أنس قال: قال رسول الله عليه (إذا جاءك الرسول فهو إذنك». (٤)

# قلت:

· ٢٧ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم ··، حدثنا أحمد بن سهل

- (١) البلُخي أبو صالح: مستملي عمر بن هارون، قال ابن حبان في الثقات ٩/ ١٥٧: «ربها أخطأ». وانظر: اللسان لابن حجر ٨/ ٥٢
  - (٢) البلخي، متروك سبق برقم (١٠٣).
- (٤) رواه هشام بن عمار في المنتقى من حديثه (١٢٩)؟ ومن طريقه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٠٠ عن سعيد بن يحيئ اللخمي عن الحسن بن دينار عن أيوب عن ابن سبرين عن أنس به مرفوعا.
- وذكر ابن عدي معه حديثي آخر ثم قال: «وهذان الحديثان غريبان عن أنس وعن ابن مسعود عن النبي على الله وإنها يرويها الحسن بن دينار والمعروف هذا عن ابن سيرين عن أبي هريرة».
  - وإسناده ضعيف جدا؛ مداره على الحسن بن دينار، وهو متروك.
- (٥) زاد في «ي» (في المعرفة) ولم أقف عليه في معرفة أخبار أصبهان، والصواب

العسكري (۱)، حدثنا إبراهيم بن حرب (۲)، حدثنا سهل بن عشان (۳)، حدثنا المُعلَّى بن هلال (۱) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جلستم إلى المعلم أو في مجالس العلم فادنوا، وليجلس بعضكم خلف بعض، ولا تجلسوا متفرقين كما يجلس أهل الجاهلية». (٥)

أن أبا نعيم أخرجه في كتابه: رياضة المتعلمين (أو آداب العالم والمتعلم)كما عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٣، وفي ذيل الموضوعات ص/ ٣٦

(١) في «ي»: العشاري وهو تصحيف.

وهو أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بحر، أبو الحسين العسكري، شيخ الحافظ أبي نعيم، له ذكر في تهذيب الكهال ١٤/٩٤، والسير للذهبي ١٣/ ٥٠٥

- (۲) أبو إسحاق العسكري السمسار، مؤلف مسند أبي هريرة، كان وراقًا لسهل بن عثمان (تـ بعد ۲۸۲هـ) انظر: السير للذهبي ۲۳/ ۳۰۵
  - (٣) سبق برقم (٢٤٤)
  - (٤) سبق برقم (٢٦٧)
- (٥) رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٨٦(٣٨٦) عن أحمد بن محمد بن أسيد عن عن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن رجاء عن معلى بن هلال به.

والحديث موضوع؛ مداره على معلى بن هلال، الذي اتفق النقاد على تكذيبه. وانظر: ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ٣٦، وتنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٧٤

الام والن الحرن المن المربيع الأنهاطي (٢) محدثنا المن خُرَّ شيد قُولَه (١) حدثنا الحسن ابن الربيع الأنهاطي (٢) حدثنا حميد بن الربيع الأنهاطي حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قُطبة عن الأعمش عن أبي سفيان (١) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جَمَّرتم الميت فجمِّروه (٥) ثلاثا». (١)

(١) سبق وكذا الراوي عنه برقم (٣٩)

- (۲) هوالحسن بن أحمد بن الربيع بن يحيى، أبو محمد الأنهاطي (تـ٣٢٩هـ)، كان
   ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢١١
- (٣) أبو الحسن اللخمي الخزاز ذكره ابن حبان في الثقات ١٩٧ وقال: «ربيا أخطأ»، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٢٢: «سمعت منه بغداد تكلم الناس فيه فتركت التحدث عنه». وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ٨٩: «كان يسرق الحديث، ويرفع أحاديث، وروى أحاديث عن أئمة الناس غير محفوظة عنهم».
  - (٤) سبق برقم (٢١٠)
- (٥) في «ي» [جهزتم الميت فجهزوه] تصحيف. والصواب ما أثبت «إذا جمرتم الميت» أي إذا بخرتم وأجمرت الثوب وجمَّرت إذا بخرته بالطيب انظر: النهاية لابن الأثر ١/ ٢٩٣
- (٦) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ١٨٠ (١١٢٣٢)، وأحمد في مسنده ٢١ / ١١٤ (١٤٥٤٠)، والبزار - كها في كشف الأستار ١/ ٣٨٥ (٨١٣) - عن يحيي بن

۲۷۲\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن حمدان (۱)، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق (۲)، حدثنا بقية (۳) [أ/ ۲۹/ب]، عن الوليد بن كامل (٤)، عن نصر بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ (٥)، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ (إذا حدثتم الناس عن ربكم فلا تحدثوهم بها يفزعهم، ويشق عليهم). (١)

آدم به.

وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٩٧ ( • ٢٣٠) \_ وعنه ابن حبان كما في الإحسان ٧/ ١ • ٣ ( ٣٠٣١) \_، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٥ وعنه البيهقي في الكبرى ٣/ ٥٠٥ عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن آدم به بلفظ: «...ثلاثا فأوتروا».

والحديث قال عنه الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، وصححه النووي في المجموع ٥ / ١٩٦

وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦: «رجاله رجال الصحيح».

- (١) سبق وكذا شيخه برقم (٤٧)
- (۲) ابن إبراهيم بن مخلد بن راهُويه الحنظلي (تـ ۲۳۸هـ) انظر: التقريب(٣٣٢)
  - (٣) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)
  - (٤) ابن معاذ، أبو عبيدة الشامي، لين الحديث انظر: التقريب (٧٤٥٠) وقال البخاري في التاريخ الأوسط ٢/ ١٧٨: «عنده عجائب».
    - (٥) الثَّمالي الحمص، ثقة كما في التقريب (٣٩١٠)
- (٦) رواه ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٦٢ عن ابن ناجية عن أبي همام عن بقية عن

الوليد بن كامل البجلي، عن نصر بن علقمة الحضرمي به.

والطبراني في الأوسط ٨ / ١٣٥ (٨١٩٦) ومن طريقه أبو موسى المديني في اللطائف ص/ ٩٢ (١٤٤) عن موسى بن هارون عن إسحاق

وفي مسند الشاميين ٣/ ٣٨١ (٢٥٠٩) عن أحمد بن النضر العسكري عن سليمان بن سلمة الخبائري كلاهما عن بقية به.

وأبو الحسن القزويني (الحربي) في مجلس من الأمالي (١٩٨/ ٢) - كما في الضعيفة (٢٤٩٢) م، و الهروي في ذم الكلام٤/ ٢١(٦١٠) من طريق سليمان بن سلمة عن بقية بن الوليد عن الوليد بن كامل عن نصر بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كرب الكندي مرفوعا.

والبيهقي في الشعب (ط: الرشد) ٣/ ٥٦٥ (١٦٣١)، وفي المدخل إلى السنن ١/ ١٤١ (٦١٢) من طريق عبد الله بن محمد المديني عن إسحاق به.

قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن المقدام بن معدي كرب إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية».

رواه ابن أبي عاصم في السنة 1/ ٢٩١ (٦٣١) ـ وعنه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ٢/ ٢٨٢ (٢٤٧) \_ من طرق إلى بقية به: فرواه عن ابن عوف، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بقية بن الوليد، عن الوليد بن أبي الوليد البجلي، عن عبد الرحمن بن عائذ به.

ورواه أيضا عن محمد بن علي بن ميمون، حدثنا سليان بن عبيد الله، عن

7۷۳ ـ قال: أخبرنا أبو الفضل ابن سُلَيم، وأبو القاسم ابن أُبُرُويَه، قالا: حدثنا منصور بن الحسين (۱)، حدثنا أبو بكر ابن المقرئ، حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد بن المبارك بتستر (۲)، حدثنا أبو حفص أحمد بن محمد بن عتبة (۳) البزار (۱)، حدثنا أبي، حدثنا سليان بن الحكم أبو داود

بقية، عن نصر بن علقمة، عن ابن عائذ به مثله.

وعن ابن عوف، حدثنا أبو أنس، حدثنا بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل، عن نصر بن علقمة، عن ابن عائذ به مثله.

قلت: كذا ساق ابن أبي عاصم الاختلاف على بقية؛ فرواه ابن ميمون بإسقاط الوليد، ورواية ابن عوف بإسقاط نصر، ولكن الراجح رواية ابن عوف الأخيرة عن أبي أنس عن بقية بإثباتها، كها تقدم.

والحديث ضعيف جدا مداره على بقية، مع الاختلاف عليه. وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ١٣ ٥ (٢٤٩٢)

- (۱) منصور بن الحسين بن علي بن القاسم أبو الفتح (ت ٥٠٥هـ) قال ابن منده: «كان صاحب أصول، كتب الحديث، وكان من أروى الناس عن ابن المقرئ» انظر: السر ۱۸ / ۱۵۲
- (٢) قال الدارقطني: «ضعيف جدا كان يتهم بوضع الحديث» وقال الخطيب: «الحسن بن أحمد صاحب مناكير». انظر: لسان الميزان ٣/ ٢٤
- (٣) في «ي» بياض، ورسمها في الأصل يحتمل [عبيد]، وما أثبت من المعجم لابن المقرئ.
  - (٤) كذا في «ي»، وهي في الأصل يمكن أن تقرأ «البزاز» ولم أقف عليه.

العثماني(۱)، [حدثنا خالد العبد](۱)، عن صفوان بن سُليم عن عطاء عن جابر قال: قال رسو الله [ي/ ١/ ٤٥/ أ] على «إذا حضر الإنسان الوفاة؛ جمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول: ﴿ رَبِّ أَرْجِعُونِ ﴾ [الوسون/ ٩٩])(٢).

# قلت:

٢٧٤ ـ قال: أخبرنا والدي، حدثنا محمد بن فارس (١)، أخبرنا

(١) كذا في «ي»، ولم أقف عليه بهذا الرسم.

(٢) ساقط من الأصل و «ي»، وأثبته من معجم ابن المقرئ؛ قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٨٠: «كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس من غير سياع».

وقال الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (١٩٨): «متروك». وقال الذهبي في الميزان ١/ ٦٣٤: «رماه عمرو بن على بالوضع، وكذبه الدارقطني»

(٣) رواه ابن المقرئ في معجمه ص/ ٢٥٥ (٨٦٥)عن حسن بن أحمد بن المبارك الطوسي الوراق بتستر، عن أبي حفص أحمد بن عتبة البزار، عن أبيه عن سليان بن الحكم به.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ فيه الحسن ابن المبارك متهم بوضع الحديث، وفيه خالد العبد يسرق الحديث، ومن بينهما لم أقف على تراجمهم.

(٤) سبق في شيوخ شيرويه برقم(٤٨)

أبو بكر ابن مردويه (۱) ، حدثنا عبد الله بن إسحاق (۲) ، حدثنا حامد بن سهل الثَّغْري (۳) ، حدثنا معاذ بن فضالة (٤) ، حدثنا يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو (٥) ، عن صفوان بن سُليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء». (١)

- (٤) أبو زيد الطفاوي البصرئ انظر: التقريب لابن حجر (٦٧٣٨)
  - (٥) المعافري المصري، صدوق عابد كما في التقريب (٧٤٦)
- (٦) رواه البزار \_ كما في كشف الأستار ١/ ٣٥٧ (٧٤٦) \_، قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٨٤: «رجاله موثقون».

والبيهقي في الشعب٣/ ١٢٤ (٣٠٧٨) عن القاضي أبي بكر عن حاجب بن أحمد عن محمد بن يحيي عن معاذ بن فضالة الزهراني»

ومن طريق أبي إسماعيل الترمذي عن معاذ بن فضالة عن أبي يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم. قال بكر: حسبته عن أبي سلمة عن

<sup>(</sup>۱) أحمد بن موسئ بن مردويه بن فورك، أبو بكر الأصبهاني (٣٢٣ـ ١٠ ٤هـ) انظر: السير للذهبي ١٧ / ٣٠٨

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد العزيز، أبو محمد الخراساني البغوي شم البغدادي (۲٦١\_٩٤٩هـ)، قال الدار قطني: فيه لين. انظر: تاريخ بغداد / ۲۲ والسير ١٥ / ٤٣ ٥

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الثغري (تـ ٢٨٠هـ) ثقة. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني ص/ ١١٤ (٩٣)

أبي هريرة.

وعزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢ / ١٤١ إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة «إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل له من ركعتيه خيرا».

قال ابن عدي: وهو بهذا الإسناد منكر وقال البخاري: لا أصل له.

رواه المخلص في حديثه كما في المنتقى منه (١٢ / ٦٩ / ١)؟، والحافظ عبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة (٦٧ / ١ و٦٨ / ٢)؟ \_كما في الصحيحة (١٣٢٣)\_: «من طرق عن معاذ بن فضالة به مثله.

قال الألباني في الصحيحة ٣/ ٣١٥ (١٣٢٣): «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال البخاري، و في يحيى بن أيوب المصري كلام يسير لا يضر»، وقال الهيثمي في كشف الأستار ١/ ٣٥٧: «و رجاله موثقون».

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ٤٣٠: «قال ابن حجر: حديث حسن، و لولا شك بكر لكان على شرط الصحيح...، وبه يعرف استرواح ابن الجوزي في حكمه بوضعه».

وقد روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا»؛ رواه العقيلي في الضعفاء ١/ ٧٢، وأبو أمية الطرسوسي في جزء من مسنده (١٩٦/ ٢) \_ كما في الضعيفة (٢٥٥٥) \_ وعنه الطحاوي في مشكل الآثار ٢/٥٠٤ (٥٧١٨)،

# ٢٧٥ \_ قال: أخبرنا عبدوس، عن محمد بن أحمد الطوسي(١)، عن

وابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٢ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٣/ ١٢٤ (٩٧٩) م والباغندي في جزء «ستة أجزاء من أماليه» رقم (٥٧) ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية ص/ ٢٠١ م والخطيب في المتفق والمفترق ١/ ٢١٠ (٦٩) من طريق إبراهيم بن يزيد بن قُديد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به.

ورواه أبو الفتح الأزدي \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٦٢ (١٤٩٥) قال أعني أبا الفتح الأزدي \_: إبراهيم بن يزيد ابن قُديد: \_ ليس حديثه بشئ، روى عن الأوزاعي مناكير ». منها عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فذكره مرفوعا: «إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ».

والحديث من هذا الوجه منكر لا أصل له.

قال البخاري بعدما ذكره معلقا عن إبراهيم بن يزيد في التاريخ الكبير ١ / ٣٣٦ ـ: «هذا لا أصل له».

ونقل ابن الجوزي عقبه عن أبي الفتح الأزدي قال: «لا اصل له في الحديث» وقال العقيلي في الضعفاء ١/ ٧١: «إبراهيم بن يزيد هذا في حديثه وهم وغلط».

وقال ابن عدي عقبه في الكامل ١/ ٢٥٢: «وهذا بهذا الإسناد منكر». وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٦/ ٦٨ (٢٥٥٥)

(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن حمدويه أبو بكر الطوسي المطوعي (تـ بعد ٠٠٠هـ)

أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بكر بن سهل (١)، عن عبد الله بن يوسف (٢) \* عن أيوب بن خُوط (٤)، عن نفيع بن الحارث (٥) عن زيد بن

قال شيرويه: «كان صدوقا» انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ١٧٠

- (۱) ابن إسهاعيل بن نافع، أبو محمد الدمياطي، شيخ للطبراني (تـ ۲۸۹هـ) ضعفه النسائي، وقال الذهبي: «حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال» وانظر: الميزان / ۲۲۲ مرادي والداني (شيوخ الطبراني) ص/ ۲۲۲
  - (٢) هو التنيسي.
- (٣) سقط بعده: [عن مزاحم بن زفر التَّيْمي] كما في حديث الأصم ص/ ١٩٦ الذي يروي المؤلف من طريقه. وقد يرد في بعض «التميمي»، وهو غلط، بل هو «التيمي» من تيم الرباب كذا نسبه ابن عساكر ٥٧ / ٣٧٣.
- (٤) أبو أمية البصري، قال الساجي: «أجمع أهل العلم على ترك حديثه، كان يحدث بأحاديث بواطيل».
- وقال ابن حبان في المجروحين 1 / ١٦٦: «منكر الحديث جدا، يروى المناكير عن المشاهير، كأنه مما عملت يداه». وانظر: تهذيب التهذيب 1 / ٣٥٢
- (٥) أبو داود الأعمى، كذبه قتادة، وقال ابن معين: «يضع، ليس بشيء». وقال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٥٥: «كان ممن يروئ عن الثقات الأشياء الموضوعات توهما، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار». وقال الحاكم: «روئ عن بريدة و أنس أحاديث موضوعة». انظر: تهذيب الكهال ٣٠/ ١٢

وقال في التقريب(٧١٨١): «متروك، وقد كذبه ابن معين».

أرقم قال: قال رسول الله ﷺ «إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه؛ فإن الله جاعل له في دعائهم البركة». (١)

# قلت:

۲۷٦ - قال: أخبرنا محمد بن على الحسني (٢)، أخبرنا أبو المظفر محمود بن جعفر (٣) بأصبهان، حدثنا ابن خُرَّ شيد قُولَه (٤)، حدثنا أبو الحسن أحمد بن سُليمان (٥)، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عتيق بن

(۱) رواه أبو العباس الأصم - كما في مجموع مصنفاته ص/ ٩٦ (١٣٧) - ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٣٨ (١٧٢٠) و ابن عساكر في تاريخه ٥٨/ ٣٧٢، و ابن قدامة في المتحابين في الله ص/ ٥٨ (٦٣) - عن بكر بن سهل الدمياطي به.

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته نفيع هذا، أو الراوي عنه أيوب بن خوط، وقد حكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤ / ١٢٦ (١٦٢٣) وانظر: المداوى للغمارى ١/ ٣٤٦

- (۲) «الحسني» كتبها في «ي» [بن الحسين]
- (٣) هـ و محمود بن جعفر بن محمد بن أحمد الكوسيج التميمي الأصبهاني (تـ٤٧٦هـ)، عدل مرضي. انظر: السير للذهبي ١٨ / ٤٤٩
  - (٤) سبق برقم (٣٩)
- (٥) في «ي» [سلمان]، وهو أحمد بن محمد بن سليمان، أبو الحسن العلاف البغدادي ابن الفأفاء (تـ ٢٨٥هـ)، قال الخطيب: «وما علمت عليه إلا خيرا»

يعقوب (۱)، عن أبي زيد محمد بن المنذر (۲)، عن جده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله على الذا خرج أحدكم إلى سفر ثم قدم على أهله فليهدهم وليطرفهم ولو حجارة». (۲)

انظر: تاریخ بغداده/ ۲۳، وتاریخ دمشق ٥/ ٣٦٥

- (١) أبو يعقوب الزبيري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٥٢٥
- (٢) قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٥٩: «لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار».

وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح ص/ ١٩٦: «يروي عن هشام أحاديث موضوعة»، وقال أبو نعيم في الضعفاء ص/ ١٣٩: «يروي عن هشام أحاديث منكرة». وانظر: لسان الميزان٧/ ٢٧٥

(٣) رواه الدارقطني في السنن ٢/ ٣٠٠ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٩٧ عن ابن مخلد عن حمزة بن العباس المروزي وأحمد بن الوليد بن أبان كلاهما عن عتيق بن يعقوب به.

قال ابن الجوزي عقبه: «وهذا لا يصح، قال ابن حبان ـ يعني في المجروحين \_: «محمد بن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار، وعتيق مجهول».

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٢٩ (١٤٣٦): «و هذا إسناد هالك، رجاله ثقات غير ابن المنذر».

وروي من حديث وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: «... فليطرف أهله، ولو أن يلقي حجرا في مخلاته». أخرجه ابن

أبي العقب في حديث القاسم ابن الأشيب (مخ ق ٧/ ١): حدثنا إبراهيم بن أمد اليهاني قال: حدثني محمد بن زياد عن يحيئ بن بسطام الأصفر: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيدي: حدثني وحشي بن حرب...

وابنه حرب ذكره البخاري في الكبير ٣/ ٦١، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٩ ولم يذكره في الكبير وكذا ابنه وحشي ذكره في الكبير أيضا ٨/ ١٨٠

وسعيد بن عبد الجبار الحمصي، كان جرير بن عبد الحميد يكذبه، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي مضطرب الحديث». انظر: الكبير للبخاري٣/ ٢٥٥ والجرح والتعديل ٤/ ٤٣

قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٥٦٤: «رويت عنه أحاديث مسندة مخرجها عن ولده وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه حرب بن وحشي عن أبيه وحشي، وهو إسناد ليس بالقوي يأتي بمناكير».

وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٦٢٩ (١٤٣٦): «وهذا إسناد مظلم هالك، ليس فيهم موثق من معتبر، حرب بن وحشي مستور، و ابنه وحشي بن حرب مجهول، وسعيد بن عبد الجبار ضعيف. و يحيئ بن بسطام مختلف فيه (...)، ومحمد بن زياد لم أعرفه، و يحتمل أن يكون زياد تحرف في الأصل أو في نقلي عنه عن «زكريا»، و هو محمد بن زكريا الغلابي، فقد ذكر العقيلي في الضعفاء (٩٥٤) أنه روئ عن يحيئ هذا، فإن يكن هو فهو وضاع. و إبراهيم بن أحمد اليهاني، لم أعرفه أيضا.

الباهلي، حدثنا ابن عيينة [أ/ ٣٠/ أ]عن ابن المنكدر عن جابر قال الله الله الله عيينة [أ/ ٣٠/ أ]عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال الباهلي، حدثنا ابن عيينة [أ/ ٣٠/ أ]عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله عليه العبد في حاجة أهله، كتب الله له بكل خطوة درجة، فإذا فرغ من حاجتهم غفرله». (٥)

# قلت:

٢٧٨ ـ قال: أخبرنا أبو منصور العِجْلي عن أبي الطيب الطبري عن

وروي من حديث ابن عمر بلفظ: «إذا قدم أحدكم من سفر فلا يدخل ليلا، و ليضع في خُرْجه و لو حجرا». سيأتي برقم (٣٥٦) و لكن في إسناده كذاب.

- (١) سبق برقم (٥)
- (۲) هو الكرجي سبق برقم (۲۵۳)
- (٣) ابن حماد، أبو محمد، إمام الجامع بقزوين (تـ٣٢٩هـ)، ترجمه الرافعي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. انظر: التدوين للرافعي ٢/ ٣٨٠
  - (٤) هو الكديمي، سبق برقم (٢٦)
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٥ والحديث موضوع، مداره على الكديمي، وقد نسبه إلى الكذب والوضع جماعة من النقاد كما سبق في رقم (٢٦)

الدارقطني في الأفراد، عن أحمد بن محمد بن زياد (۱) عن زكريا بن داود الخفاف (۲) عن عبد السلام بن صالح (۳) عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر، وإذا خرج من بعده رد إليه، وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بعده ردت إليه». (٤)

وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٥١: «يروى عن حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في فضائل على وأهل بيته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقال في التقريب(٤٠٧٠): «صدوق له مناكير وكان يتشيع وأفرط العقيلي فقال: كذاب»

(٤) رواه الدارقطني في السنن ٤/ ١١٢ (٣٥) عن أحمد بن محمد بن زياد به والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٧٠ (١٠٣٦) عن عبد الله بن أحمد عن عبد السلام بن صالح به.

وقال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٧١ عن عبد الله بن أحمد: قال لنا عبد السلام بن صالح: قال لي علي بن حكيم: أنا سمعت من شريك هكذا.

قال عبد الله بن أحمد: «ولم نر هذا عند علي بن حكيم ولا عند غيره ولا يحفظ

<sup>(</sup>١) المعروف بـ: ابن الأعرأبي (تـ ٠ ٣٤ هـ) انظر: السير للذهبي ١٥ / ٤١٠

<sup>(</sup>٢) أبو يحيى الخفاف النيسابوري، صدوق ثقة. انظر: الجرح والتعديل ٣/٢٠٢

 <sup>(</sup>٣) أبو الصلت الهروي، مولى قريش نزيل نيسابور، قال العقيلي في الضعفاء
 ٣/ ٧٠: «كان رافضيا خبيثا».

۲۷۹\_قال: أخبرنا ناصر بن مهدي بن نصر المُشَطَّبِي، عن أبي بكر محمد بن جعفر بن بُويْهُ الله عن شُعيب بن على القاضي (۱) عن أحمد بن عمد بن جعفر بن بُويْه (۱) عن شُعيب بن على القاضي (۱) عن أحمد بن عبيد الأسدي (۱) عن إبراهيم ابن ديزيل (۱) عن إسهاعيل ابن أبي أُويس (۱) عن إسحاق بن صالح (۱) عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي (۷) السحاق بن صالح (۱) عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي (۷) المُ

من حديث شريك، وأبو الصلت غير مستقيم الأمر».

- (١) ابن بُوَيه الأسدآبادي كذا ذكره الذهبي في ترجمة: شيخه شعيب الآي.
  - (٢) أبو نصر الهمذاني القاضي (تـ ٩٩١هـ) سبق برقم (٥٠)
- (٣) أحمد بن عبيد بن إبراهيم، أبو جعفر الأسدي الهمذاني (تـ ٣٤٢هـ)، كان صدوقا حافظا مكثرا انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٧٧٨
  - (٤) إبراهيم بن الحسين ابن ديزل الهمذاني، سبق برقم (١٥٥)
- (٥) إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله بن أويس ابن أبي عامر الأصبحي المدني (تـ٢٢٦هـ)، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه كما في التقريب (٤٦٠)
- (٦) لعله: إسحاق بن صالح المخزومي، الراوي عن يعقوب التيمي عن ابن عباس كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٢٥، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. علما بأن المزي لم يذكره في شيوخ ابن أبي أويس، ولا ضمن تلاميذ عبد الرحيم العمى.
- (٧) أبو زيد البصري، قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٦١: «يروى عن أبيه

قلت: [ي/ ١/ ٥٥/ أ]

• ٢٨ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار (٣)، حدثنا

العجائب لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها». وقال في التقريب (٥٥٠٤): «متروك كذبه بن معين»

- (۱) زيد بن الحواري العمي، أبو الحواري البصري قاضي هراة، ضعيف كما في التقريب (۲۱۳۱)
- (٢) رواه البيهقي في الشعب ٣/ ٤٧٨ (٤١١٤) عن الحاكم عن أحمد بن عبيد بسنده إلى عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن تسعة أو ثمانية نفر أخبروه عن أبي ذر به مرفوعا: وزاد: «و من كفن ميتا كساه الله من ثياب الجنة، ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه، ومن حثا عليه التراب في قبره كانت له بكل هباة أثقل في ميزانه من جبل من الجبال».

قال البيهقي في الشعب ٣/ ٤٧٨ (٢١١٤): «تفرد به عبد الرحيم بهذا الإسناد، وليس بالقوي».

والحديث موضوع؛ آفته عبد الرحيم العمي، ثم والده ضعيف، وإسحاق بن صالح إن ثبت أنه المخزومي فلم يوثق وإلا فلم أقف على ترجمته، وقد حكم بوضعه الألباني في الضعيفة ٦/ ٦٥ (٢٥٥١)

(٣) سبق برقم (٣٥)

الحسين بن علي الطناجِيري(۱)، حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، حدثنا الحسن بن منصور بحمص (۲)، حدثنا موسئ بن عيسئ بن المنذر(۱)، حدثنا موسئ بن ميسئ بن المنذر(۱)، حدثنا موسئ بن أبي عون الثقفي (٤)، عن عقبة أبي عمرو(٥)، عن يعقوب بن عطاء(١)، عن أبيه عن عائشة قال: قال رسول الله عليه (إذا خرج الحاج من بيته كان في حِرْز الله(۷)؛ فإن مات قبل أن يقضي نسكه، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنفاقه الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف درهم فيا سواه في سبيل الله».(٨)

<sup>(</sup>۱) ابن عبيد الله بن أحمد بن ثابت، أبو الفرج الطناجيري (۳۵۰-٤٣٩هـ)، قال الخطيب في تاريخه ٨/ ٦٣٥: «كتبنا عنه، وكان دينا مستورا، ثقة صدوقا».

<sup>(</sup>٢) ابن هاشم أبو القاسم الحمصي الإمام. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣ / ٣٩٦

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو السلمي الحمصي (تـ ٢٨٧هـ) كتب عنه النسائي، وامتنع من التحديث عنه، وقال: «لا أحدث عنه شيئاً ليس هو شيئاً». وفي رواية عنه: ليس بثقة انظر: لسان الميزان٣/ ٦٢، وشيوخ الطبراني ص/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) الكوفي، قال ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٢٣: «منكر الحديث» وقال العقيلي في الضعفاء ١ / ٢٣٣: «في حديثه وهم».

<sup>(</sup>٥) عند ابن شاهين في الترغيب: عقبة بن عمرو الفزاري، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي رباح المكي، ضعيف كها في التقريب (٧٨٢٦)

<sup>(</sup>٧) تصحف في «ي» إلى: (حزب الله)

<sup>(</sup>٨) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص/ ٢٩١ (٣٢٠)عن

قال: وأخبرناه عاليا أبو منصور العجلي، عن العُشاري<sup>(۱)</sup> عن ابن شاهين.

قلت: هذا موضوع(٢)

۲۸۱ ـ قال: أخبرنا محمد بن الحسين كتابة، أخبرنا أبي<sup>(۳)</sup>، أخبرنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي، حدثنا أبو بكر مردك بن أحمد المراغي (٤)، حدثنا إسحاق بن

الحسين (كذا)بن منصور به.

والحديث موضوع كما صرح به الحافظ أعلاه؛ فيه موسى بن عيسى، وشيخه الثقفى، وفيه يعقوب بن عطاء ضعيف، وعقبة بن عمرو، لم أقف عليه.

وذكره السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٢٢، والفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٢٥، والشوكاني الموضوعات ص/ ١٧٥، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١٠٩

- (۱) سبق برقم (۹۳)
- (٢) اقتبسه السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٢٢، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٧٥.
  - (٣) سبق برقم (٥٢)
  - (٤) لم أقف على ترجمته، وكذا الراوي عنه.
- (٥) قال الذهبي في الميزان ٣/ ٦٢٩: «وكأنه ليس بثقة، يأتي ببلايا». وقال: «ومن موضوعاته...» فذكر حديثا.

بشر الكاهلي (١)، حدثني عبد الله بن إدريس المديني (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله علي (إذا خطب الرجل المرأة فليسألها عن شعرها كما يسألها عن جمالها؛ فإن الشعر أحد الجمالين». (٣)

انظر: الكشف الحثيث ص / ٢٣٨

- (۱) ابن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي، قال مطينً: ما سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة كذب أحداً إلا إسحاق بن بشر الكاهلي. وكذا كذبه موسلى بن هارون وأبو زرعة. وقال الفلاس وغيره: متروك. وقال الدارقطني: «هو في عداد من يضع الحديث». انظر: اللسان لابن حجر ٢/٢٤
- (٢) كذا هنا! وكذا في الضعيفة ٤/ ١١٤ وقال الألباني: «لم أعرفه»، وورد في فيض القدير ١/ ٤٣١ باسم: «عبد الله بن إدريس المزني»
- (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٦، واللآلئ المصنوعة ٢/ ١٣٩ قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ١١٤ (١٦١١): «وهذا إسناد موضوع، آفته إسحاق هذا، قال الدارقطني: «يضع الحديث».

وروي من حديث أبي هريرة؛ رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٢ ( ١٢٦١) من طريق الدارقطني عن الحسن بن على بن زكريا عن عثمان بن عمرو الدباغ عن ابن علاثة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "إذا تزوج..»

وهو موضوع أيضا فيه الحسن بن علي العدوي، و هو كذاب وضاع، وشيخه الدباغ بصري وهًاهُ الأزدي كما في اللسان ٥/ ٤٠٤، وحكم بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٢، والسيوطي في اللآليء المصنوعة ٢/ ١٣٩.

## قلت: [أ/ ٣٠/ ب]

۲۸۲\_قال: أخبرنا محمد بن الحسين الثقفي كتابة، أنا أبي (۱)، حدثنا هارون بن محمد بن هارون العطار (۲)، حدثنا الحسن بن علي (۳)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عيسى بن ميمون أبو هشام (٤)، عن القاسم بن محمد عن عائشة: «إذا خطب المرأة، وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب». (٥)

قال ابن الجوزي عقب ٣/ ٥٢: «موضوع على رسول الله على والمتهم به الحسن ابن على وهو العدوى» وانظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٢/ ١٦٤، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٦٧، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٠٠٠.

(۱) سبق برقم (۵۲)

(٢) لم أقف على ترجمته.

(٣) أبو علي الخلال الحلواني؛ نزيل مكة (تـ٢٤٢هـ)، ثقة حافظ لـه تصانيف
 انظر: التقريب (١٢٦٢)

(٤) أبو الوليد القرشي المدني مولى القاسم بن محمد، قال البخاري في الكبير 7/ ٢٠١: «منكر»، ووصفه في الأوسط ٢/ ١٢٩ بـ «صاحب المناكير» وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١١٨: «يروى عن الثقات أشياء كأنها موضوعات، فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك الاحتجاج بها يروى لما غلب عليه من المناكير».

(٥) عزاه للديلمي المباركفوري في تحفة الأحوذي ٥/ ٣٥٧ والحديث موضوع؛ البلية فيه من عيسى بن ميمون المذكور. وانظر: السلسلة

#### قلت:

۲۸۳ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو منصور زيد بن طاهر بن زيد اللالكي البصري ببغداد (۱)، حدثنا الحسين بن محمد بن يعقوب القساملي الحافظ إملاء (۲)، حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة (۳)، حدثنا أبو زيد عمر بن شَبَّة (۱)، حدثنا محمد بن الحارث (۱)، حدثنا محمد بن عبد الرحن (۲)، عن أبيه (۱)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه (إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب الساوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك (۱).

الضعيفة للألباني ٦/ ٦٧ (٣٥٥٢)

- (٤) سبق برقم (٢٤٥)
- (٥) ضعيف، وقد سبق برقم (٢٠٠)
- (٦) هـو ابن البَيْلَماني، ضعيف، وقد اتهمه ابن حبان وابن عدي كما في التقريب (٦٠٦٧)، وسبق برقم (٢٠٠١)
- (٧) عبد الرحمن بن البَيْلَماني، مولى عمر، نزيل حران، ضعيف كما في التقريب(٣٨١٩)
- (٨) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٣٥ (٣٤٧) عن جعفر بن

<sup>(</sup>١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (١٥)

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله البصري شيخ للخطيب البغدادي؛ روى عنه في تاريخ بغداد٢/ ٨١، والمتفق والمفترق ٣/ ١٦٣٢ (١١١٥)

<sup>(</sup>٣) ابن سنان، الأزدي الحمصي (تـ٢٦٤هـ)، صدوق كما في التقريب (٩٩)

قال: وأخبرناه الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني، أخبرني جعفر بن عيسي، حدثنا عُمر بن شبَّة (١) مثله.

## قلت:

٢٨٤ ـ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا يحيى العنبري (٢)، أخبرنا أحمد بن الخليل بن محمد البُشتي (٣)، حدثنا الليث بن مسلم، عن محمد (٤)، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن خالد (٥)، حدثنا الوليد بن مسلم، عن

عيسى عن عمر بن شبة به.

والحديث ضعيف جدا؛ أو موضوع فيه ابن البَيْلَماني اتهمه ابن حبان، ووالده ضعيف، والراوي عنه متروك.

- (١) سبق برقم (٢٤٥)
- (٢) يحيى بن محمد بن عبد الله بن العنبر بن عطاء، مولى أبي خَرْقًا السلمي (تـ ٢٤٤هـ)، قال الحاكم: العدل الأديب المفسر، الأوحد بين أقرانه. انظر: شيوخ الحاكم ص/ ٥٠٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٣
- (٣) البُشْتي ـ بالمعجمة ـ نسبة إلى ناحية من نيسابور، وقد نص السمعاني في الأنساب على أن المذكور عمن نسب إليها. انظر: الأنساب ٢/ ٢٢٦
- (٤) ابن الليث بن عبد الرحمن، أبو نصر الكاتب المروزي (تـ بعد ٣٢٣هـ)، انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٥٤٣
  - هو الجُوَيباري الوضاع المعروف، سبق برقم (٢٦٢)

سالم الخياط (١)، عن الحسن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «إذا ختم أحدكم فليقل: اللهم آنس وحشتي في قبري (٢)

قلت:

٢٨٥ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار (٣)،

(۱) سالم بن عبد الله الخياط بالياء البصري قال ابن حبان في المجروحين ۱ / ۲۶۲: «يقلب الأخبار ويزيد فيها ما ليس منها ويجعل روايات الحسن عن أبي هريرة شيئا، لا يحل الاحتجاج أبي هريرة سياعا، ولم يسمع الحسن عن أبي هريرة شيئا، لا يحل الاحتجاج به».

وقال في التقريب (٢١٧٨): «صدوق سئ الحفظ».

(٢) عزاه للحاكم في تاريخه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٥، وذيل الموضوعات ص/ ٢٥

والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه أحمد بن عبد الله الجويباري، وهو مشهور بالوضع، وفيه كذلك الخياط.

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٣٣: «فيه ليث بن محمد، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن أبي شيبة: متروك» وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٩٩، والفوائد المجموعة ص/ ٣٢٠، والمغير للغاري ص/ ١٥، والسلسلة الضعيفة ٦/ ٦٣ (٢٥٤٨)، وضعيف الجامع (٤٦٨)

(٣) سبق برقم (٣٥)

أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم (١)، أخبرنا عبد الله بن الحسن بن سليان (٢)، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليان (٢)، حدثنا الحسن بن علي ابن زُفَر (٣)، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا يزيد بن زياد (٤)، حدثنا عبد الله ابن سمعان (٥) [٦٥/ أ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ختم العبد القرآن

\_\_\_\_

- (۲) أبو القاسم البغدادي المعروف بابن النخّاس (۲۹۰-۳۶۸هـ) مقرئ م مشهور ثقة ماهر متصدر. انظر: تاريخ بغداد ۱۱/۹۸، وغاية النهاية ۱/
- (٣) الحسن بن علي بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفر، أبو سعيد العدوي البصري الملقب بالذئب (٢١٠ ـ ٣١٨هـ) وهو كذاب، متفق على كذبه. قال ابن عدي في الكامل (ط: دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٠٥: «وعامة ما حدث به العدوي إلا القليل موضوعات وكنا نتهمه بل نتيقن أنه هو الذي وضعها على أهـل البيت وغيرهم». وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٤١: «يروي عن شيوخ لم يرهم ويضع على من رآهم الحديث». انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٧٨، والكشف الحثيث ص/ ٩٢
  - (٤) ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، متروك كها في التقريب (٧٧١٦)
- (٥) هو عبد الله بن زياد بن سليهان بن سمعان المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني، كذبه مالك، و إبراهيم بن سعد وابن معين وجماعة من الأئمة راجع: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٦

## صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك».(١)

#### قلت:

۲۸٦ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن الميداني (٢)، أخبرنا أبو طالب هو العُشاري (٣)، أخبرنا أبو بكر ابن شاذان إجازة (٤)، حدثنا القاسم بن داود الكاتب (٥)، ............

(١) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٢٥

قال السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٢٥: «ابن سمعان كذاب، والحسن بن علي بن زكريا هو أبو سعيد العدوي؛ أحد المشهورين بوضع الحديث».

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٣١٠: «في إسناده كذاب ووضاع». وراجع: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ٧٨، وتنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٩٩، والمغير للغماري ص/ ١٥، والسلسلة الضعيفة ٦/ ٢٤(٠٥٥٠)

- (۲) سبق برقم (۱۷)
- (۳) سبق برقم (۹۳)
- (٤) أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران، أبو بكر البغدادي البزاز (٢٩٨ ـ ٣٨٣هـ) انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣١، والسير ١٦ / ٢٩٩
- (٥) ابن سلیمان بن زیاد بن مردانشاه، أبو ذر البغدادي الکاتب(تـ٣٣٢هـ)، کان ثقة انظر: تاریخ بغداد ٤٥٩/١٤

## قلت:

۲۸۷ \_ قال: أخبرنا فَيْدٌ، أخبرنا ابن غَزْو(٥)،أخبرنا الحسين التميمي(٦)، حدثنا أبو بكر النقاش، حدثنا عثمان بن عبيد الله بن كامل

<sup>(</sup>۱) هارون بن سفیان بن بشیر، أبو سفیان «الدیـك»، مستملي یزید بن هارون(تـ ۲۵۱هــ) ترجمه الخطیب، ولم یتكلم عنه بشيء. انظر: تاریخ بغداد ۳۲/۱۶

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعي أو الأسلمي أبو الفضل البغدادي، ثقة. انظر: التقريب (٧٦٢٠)

 <sup>(</sup>٣) ضعفه ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٤١ وانظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٨٣

<sup>(</sup>٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٧ وإسناده ضعيف؛ فيه زهير بن ثابت، ولم أجده عند غير الديلمي، وهو غريب.

<sup>(</sup>٥) سبق في رقم (١٤)

<sup>(</sup>٦) سبق\_هو وشيخه\_برقم (٨٩)

[ ل 7 7/ أ] المروزي(١)، حدثنا عبد الكريم بن إدريس الرازي(٢)، حدثنا موسئ بن جابر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: 
«إذا دخل أحدكم المسجد والإمام في التشهد فليكبر وليجلس معه؛ فإذا سلم فليقم إلى صلاته؛ فإنه قد أدرك فضل الجهاعة»(٣).

## قلت:

(١) لم أقف عليه.

(٢) لم أقف عليه و لا على شيخه.

(٣) عزاه للديلمي المتقي في كنز العمال ٧ / ٦٤٤ (٢٠٦٩٦)

وإسناده واه جدا؛فيه النقاش، منكر الحديث، ومن فوقه إلى مالك لم أقف على أحوالهم.

ورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٠٨ وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير٤/ ١١٥ من طريق عباد بن الوليد الغبري عن صالح بن الزرين المعلم عن محمد بن جابر عن أبان بن طارق عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رفعه بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجاعة قبل أن يتفرقوا ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجاعة...».

ولا يصح؛ فيه كثير بن شنظر ليس بالقوي، وفيه أبان بن طارق فإنه مجهول؛ قاله أبو زرعة، وبصالح بن رزين فإنه لا يعرف. وراجع: بيان الوهم والإيهام٣/ ٢٢٧، والبدر المنير لابن الملقن ٤/ ١١٥ ١٨٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني<sup>(۱)</sup>، أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الصفار<sup>(۲)</sup>، أخبرنا عبد الجبار بن أحمد القاضي<sup>(۳)</sup>، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن أمية<sup>(٤)</sup>، حدثنا محمود بن عبد الرحمن الهمذاني البلخي<sup>(٥)</sup>، حدثنا أحمد بن علي بن محمد العلوي<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبي، عن سليان بن محمد القرشي<sup>(۷)</sup>، عن إسماعيل بن أبي زياد<sup>(۸)</sup>، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فلا يخلع نعليه إلا بإذنه»<sup>(٩)</sup>.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته إسماعيل بن أبي زياد، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢ /٣١٣

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۱۷)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٣) عَبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسين الهمذاني الأسد آبادي، شيخ المعتزلة في عصره (تـ٥١٤هـ) انظر: تاريخ بغداد ١٢/٤١، والسير للذهبي
 ٢٤٤/١٧

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) لم أقف علي ترجمته.

<sup>(</sup>٦) لم أقف علي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) لم أقف علي ترجمته.

<sup>(</sup>٨) سبق برقم (٥٤)

<sup>(</sup>٩) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/٥٧ مهم ذا الاسناد مدخرة عاقة ما ساعل منار

#### قلت:

۲۸۹\_قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن فَنْجُويَهُ إذنا، أخبرنا أبي (۱)، أخبرنا أبي الكسي، حدثنا ابن أخبرنا أحد بن جعفر ابن سلم (۲)، حدثنا أبو مسلم الكسي، حدثنا ابن رجاء (۳)، حدثنا مسلم بن خالد (۱)، عن زيد بن أسلم، عن سُمَيِّ (۵)، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل، ولا يسأل، وإذا سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل» (۱)

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۵۲)

<sup>(</sup>۲) أحمد بن جعفر بن محمد بن سَـلْم الْخَتَّلِي (۲۷۸\_۳۲۵هـ)، كان ثقة ثبتا، دينا مكثرا انظر: تاريخ بغداد ٥/ ١١٣، والسير ٢١/ ٨٢ والوافي بالوفيات ٢٩٠/٦

وفي المنتظم ٧/ ٨١ سمِّي جده «مسلم» والصواب الأول.

<sup>(</sup>۳) سبق برقم (۵۰)

<sup>(</sup>٤) المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام، كما في التقريب (٦٦٢٥)

<sup>(</sup>٥) في «ي» [ يحيي ]

 <sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الأوسط ٣/ ٥٠ (٢٤٤٠) والخطيب في تاريخه ٤/ ١٤٨،
 والبيهقي في الشعب ٥/ ٦٧ (٥٨٠١) عن أبي مسلم الكشي به.
 وأحمد في مسنده ٥/ /٩٨ (٩١٨٤)، وأبو يعلى ٢١١/ ٢٣٩ (٦٣٥٨)،

## قلت:

والدارقطني في السنن ٤/ ٢٥٨ (٦٥) وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣١١، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٧٦ (٥٣٠٥) من طريق ابن الجعد ١/ ٤٣٥ (٢٩٦١) كلهم من طرق عن مسلم وزاد آخره: «وإن خشي منه فليكسره بالماء» وليس عند ابن عدي هذه الزيادة.

والطحاوي في معاني الآثار ٤/ ٢٢٢ (٢٠٠٥) وفي آخره الزيادة المذكورة. والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٠ (٧١٦٠) عن الربيع بن سليهان عن أسد بن موسى عن مسلم به.ولم يذكر الزيادة آخره

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا مسلم».

وإسناده ضعيف من أجل مسلم بن خالد وهو كثير الأوهام كها سبق وصحح الحاكم إسناده، وقال: «له شاهد صحيح على شرط مسلم...» ثم أسند في المستدرك ٤/ ١٤٠ (٢١٦١) من طريق الحميدي عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة روايةً قال: «إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل ولا تسأله وإذا سقاك شرأبا فاشربه ولا تسأله». وفيه محمد بن عجلان، وهو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كها في التقريب (٢١٣٦)، وهذه متابعة جيدة، وقد اعتمد عليها الألباني في السلسلة الصحيحة ٢ / ٤٠٢ (٢١٧) فقال: «الحديث بمجموع الطريقين صحيح». ولكنها معلة؛ لأن الحميدي خالفه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق؛ فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٣٨٠ (٢٤٩١٨) وعبد الرزاق كذلك

به ۲۹ قال: أخبرنا والدي، ومحمد بن طاهر (۱) قالا: أخبرنا ابن النقور، أخبرنا ابن حَبابَة (۲) حدثنا البغوي، حدثنا هُدبة (۳)، حدثنا حماد بن الجعد (۱)، حدثنا قتادة، حدثني خلاد الجهني عن أبيه السائب بن خلاد

به موقوفا من كلام أبي هريرة بزيادة: «فإن رابك فاشجُجْه بالماء».

غير أن عبد الرزاق قال فيه: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ولهذا فالصواب أن الحديث موقوف على أبي هريرة.

- (١) هو المقدسي المعروف بابن القيسراني.
- (۲) هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حَبَابة، أبو القاسم البغدادي المَتُّوثي البزاز (۳۰۰–۳۸۹هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ۲۱/۸۰۱، والسير للذهبي ۱۲/۸۶۸
- (٣) هدبة بن خالد بن الأسود، أبو خالد القيسي البصري ويقال له: هَدَّاب بالتثقيل، ثقة عابد تفرد النسائي بتليينه انظر: التقريب (٧٢٦٩)
- (٤) الهذلي البصري، قال ابن معين في رواية الدارمي/ ١٠٠ (٢٨٢): «ليس بشئ». وقال في رواية الدوري ٢/ ١١٨: «ليس بثقة».

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٢: «يروى عن قتادة، روى عنه هدبة بن خالد، منكر الحديث ينفرد عن الثقات بها لا يتابع عليه».

وقال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل ٣/ ١٣٤ -: «ما بحديثه بأس» وقال ابن عدي في الكامل ٢ / ٢٤٦: «وهو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه».

وقال في التقريب (١٤٩١): «ضعيف».

# الجهني، قال: قال رسول الله عليه: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة

## أحجار»(١)

(١) رواه البغوي في معجم الصحابة ٣/ ١٨٦ (١١٠٦)

والبخاري في التاريخ ٤/١٥١، وابـن أبي عاصـم في الآحـاد والمثـاني ٥/٥٣(٢٥٨٩) عن هدبة به.

والطبراني في الكبير ٧/ ١٤١ (٦٦٢٣) ـ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٤٥ (٣٤٦٢) ـ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٤٥ من طرق عن هدبة عن حماد به.

ومدارها على حماد بن الجعد، وهو ضعيف قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢١١: «وقد أجمعوا على ضعفه» إلا أن أبا حاتم لم ير بحديثه بأسا.

وقد توبع على روايته، تابعه الزهري، ويحيى بن أبي كثير عن خلاد به.

قال ابن أبي عاصم: «رواه الزهري عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي ﷺ».

وقال أبو نعيم: «رواه يحيى بن أبي كثير، والزهري، عن خلاد بن السائب، عن أبيه».

قلت: رواية يحيى بن أبي كثير عند الطبراني في الكبير ٧ / ١٤١ (٦٦٢٤)عن عبد الله بن الحسن المصيصي عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن خلاد: عن أبيه بمثله

لكن يزيد بن سنان ضعيف، وابنه محمد ليس بالقوي كما في التقريب (٧٧٢٧)، و (٦٣٩٩)

وأما طريق الزهري التي أشار إليها ابن أبي عاصم وأبو نعيم؛ فوصلها النسائي في شيوخ الزهري - كما في البدر المنير ٢/ ٣٥٧ ـ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩٥

# قال: وأخبرناه الحسن الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني،

(١٦٩٦) من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكسائي قال: حدثني أبي عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن خلاد أن أباه سمع النبي على يقول: «إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرار».

إلا أن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، صدوق لم أوهام تفرد به عن الزهري، وعنه يحيئ بن علي بن عبد الحميد الكناني المدني؛ والد أبي غسان ذكره البخاري في الكبير ٨/ ٢٩٧ ولم يذكر فيه شيئا؛ قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن أخيه ولا عن ابن أخي الزهري إلا أبو غسان تفرد به محمد بن يحيئ النيسابوري».

وللحديث شواهد: يرتقى بها إلى الصحة:

1-حديث أبي أيوب مرفوعا: "إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره». عند الشاشي في مسنده (١٠٧٣)؟ من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، حدثني أبو شعيب الحضرمي عن أبي أيوب به.

والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٨٠ (٣١٤٦) والكبير ٤/ ١٤٧ (٤٠٥٥) من طريق عمرو بن هاشم البيروي عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي به مثله. قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٦١: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحاً». ٢ حديث عائشة رواه أبو داود (٤٠)، والدرامي (٢٧٠) عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عنها

والنسائي في الصغرى / ١١(٤٤) والكبرى / ٧٢(٤٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٨ (٤٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٨٨ (٢٤٧١)عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم به.وإسناده حسن.

حدثنا علي بن عبد العزيز (١)، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا هدبة بـه (٢).

۲۹۱\_قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ كتابة، أخبرنا أبو عثمان الصابوني، حدثنا عبد الله بن حامد (۱)، أخبرنا ابن بلال البزاز، حدثنا سُختُويه بن مازَيَار (٤)، حدثنا معروف بن حسان (٥)، حدثنا زياد الأعلم (١) عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «إذا دخل الضيف على قوم

وله شواهد اخرى. وانظر: العلل للدارقطني (٩٥٥٩)، والسلسلة الصحيحة رقم (٣٣١٦)؟

وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٢٥: «منكر الحديث».

وقال الخليلي في الإرشاد ٣/ ١٩٤: «له في الحديث، والأدب محل، روئ كتاب العين عن الخليل، وعن عمر بن ذر الكوفي الهمداني نسخة لا يتابعه أحد».

(٦) زياد بن حسان بن قرة الباهلي المعروف بالأعلم ثقة ثقة قالـه أحمد. انظر: التقريب (٢٠٦٦)

<sup>(</sup>۱) هو ابن المرزبان بن سابور البغوي سبق برقم(۱۰۷)

<sup>(</sup>٢) في الكبير للطبراني ٧ / ١٤١ (٦٦٢٣) كما سبق في التخريج.

 <sup>(</sup>٣) هو الأصبهاني (تـ٣٨٩هـ) انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٣٠٦/٣

<sup>(</sup>٤) سُـخْتُويه بن مازيار مولى بني هاشم، أبو علي النيسابوري (تـ٥٥ هـ)، كان محدثا ثقة انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٧

<sup>(</sup>٥) أبو معاذ الخراساني السمر قندي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ٣٢٣: «مجهول».

# دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم»(١)

قلت: [ي/ ١/ ٥٧/أ]

۲۹۲ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن إسحاق (٢)، حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس (٣)، حدثنا سهل بن عثمان (٤)، حدثنا المُعلَّى (٥)، حدثنا ليث (٢)، عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال

(۱) عزاه للديلمي السخاوى في الجواهر المجموعة ص/ ۳۱۳ (۷۳۳) وقال في المقاصد الحسنة ص/ ۸۵ (۲۲): «سنده ضعيف».

أقول: الحديث ضعيف جدا؛ فيه معروف بن حسان منكر الحديث، وفيه عنعنة الحسن عن أنس، ولم يصرح بالسماع. والله أعلم.

وله شواهد كلها واهية، عن أبي ذر، وأبي الدرداء وأبي قرصافة، وقد سبق تخريجها في حديث رقم (٢٣٣)

- (۲) سبق برقم (۱۹۵)
- (٣) أبو الفضل الأصبهاني (تـ ٢٨٩هـ) كتب الكثير بالبصرة، ومكة، سمع الموطأ من أبي مصعب عن مالك، له مصنفات حسان انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣٤٦/ ٢٤٥٠
  - (٤) سبق برقم (٢٤٤)
- (٥) ابن هلال الطحان الكوفي، اتفق النقاد على تكذيبه، وقد سبق برقم (٢٦٧)
- (٦) هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فتُرِك، وقد سبق برقم (١٥٩)

رسول الله ﷺ «إذا دخل قوم منزل رجل كان رب المنزل أمير القوم حتى يخرجوا من منزله، وطاعته عليهم واجبة (۱)». (۲) [أ/ ۳۱/ ب]

٢٩٣ ـ قال: أخبرنا محمد بن الحسن الحافظ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علي بن ثُمامة (٣)، حدثنا إدريس بن سليان الموصلي (٤)، حدثنا

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته الـمُعلَّل بن هلال؛ وفيه ليث ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه.

وقد روي نحوه من حديث أبي أمامة ؛ رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ١٣٤ من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عنبسة عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ: «إذا دخل الرجل على أخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده».

لكنه موضوع أيضا فيه جعفر بن الزبير؛ كذبه شعبة، وقال البخاري: «تركوه». وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك، رماه أبو حاتم بالوضع، كما سبق في رقم (١٤) وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي؛ يروئ عن الثقات الأشياء الموضوعات كما في المجروحين لابن حبان ٢/ ٩٨، وقال في التقريب (٤٤٩٣): «متروك، وكذبه ابن معين».

انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٦١٥-٢١٦ (١٤٢٤)و (١٤٢٥)

- (٣) عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثُمامة، أبو نصر الهروي الترياقي
   (تـ٤٨٣هـ) انظر: السير للذهبي ١٩/٦
  - (٤) كذا في الأصل بخط ابن حجر: «إدريس بن سليمان الموصلي»،

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في «ي»: (معا)\_ يعني بالضم والفتح\_.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٥٠٤(٤٠٥)

## قلت:

۲۹۶\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد ابن مكي الجُرْجاني (۳)،

والذي رأيت في المصادر: إدريس بن سليم بن وهب الفقعسي الموصلي (ت ٢٧٨هـ)، وهو يروي عن الحافظ ابن عمار الموصلي، قال ابن الأثير في الكامل ٦/ ٣٦٧: «وكان كثير الحديث والصلاح». انظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٥٧، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ٥٥٥ و ٢٨/ ١٥٨ وهكذا ورد ذكره في اللآلي المصنوعة للسيوطي ٢/ ٣٥٨ في سياق سند آخر من الديلمي.

- (١) لم أقف عليه.
- (۲) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٧، والحبائك في أخبار الملائك
   ص/ ٩٥(١٩٦)
- والحديث موضوع؛ فيه عبد الله بن أبي العلاء لم أقف عليه فلعل الآفة منه؛ والظاهر أن فيه سقطا بين ابن ثهامة والموصلي لبعد ما بين وفاتيهها.
- (٣) محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، أبو أحمد الجرجاني، سمع منه

حدثنا محمد بن إسماعيل المروزي (١)، حدثنا على بن حُجْر، حدثنا عبد الله بن جعفر (٢)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارئ، فقولوا: أكثر الله مالك وولدك». (٣)

أبو نعيم صحيح البخاري بروايته عن الفربري. انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢٥٩ (١٦٣٢)

(۱) ابن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن المروزي (تبعد ٣٢٠هـ)، المسند الصدوق خاتمة أصحاب ابن حجر السعدي

وفي لسان الميزان لابن حجر ٦/ ٥٦٧ «قال الحاكم حدث بنيسابور بعد محمد بن إسحاق يعني الثقفي عن على بن حجر فلم يصدق» انظر: السير للذهبي ١٤/ ٥٥٠

- (٢) عبد الله بن جعفر بن نجيح، أبو جعفر المديني، والد الإمام علي ابن المديني (تـ١٧٨هـ) قال ابن حبان في المجروحين ٢/١٤: «كان ممن يهم في الاخبار حتى يأتي بها مقلوبة، ويخطئ في الآثار حتى كأنها معمولة».
- (٣) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٥٩ ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥٥/ ٢٠٨ ـ والدراقطني في الأفراد ـ كما في أطرافه ٣/ ١٩٤ (٣٠٣١) ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٧٧ ، وابن حبان في المجروحين ٢/ ١٥ عن الحسن بن سفيان عن علي بن حجر.

زاد ابن عدي ٤/ ١٧٧: وعن إبراهيم بن أبي الحضرون عن إسحاق ابن أبي إسرائيل، وعن القاسم بن يحيى عن عبد الله بن جعفر به.

#### قلت:

والحديث موضوع؛ فيه عبد الله بن جعفر المديني، والظاهر أنه من نسخة فيها أحاديث كثيرة، فقد قال ابن حبان بعد رواية الحديث في المجروحين ٢/ ١٦: «نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد أكثرها لا أصول لها يطول ذكرها».

ولعل الصواب أنه موقوف، فقد روى موقوفا من فعل عقبة بن عامر في الأدب المفردص/ ٤٠٤ (١١٢) أنه سلم عليه رجل في هيئة رجل مسلم، فرد عليه فلما علم أنه نصراني قال: "إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك»، وإسناده حسن. وانظر: السلسلة الضعيفة ٦ / ٧٧ (٢٥٥٩)

(۱) ليس مقصوده غلاة الشيعة كها يتبادر، بل الغلاة في السنة وإثبات الصفات، من أتباع عبد الرحمن ابن منده وقد فسرها السمعاني في التحبير ١/ ٥٥٥ فقال: «وكان من غلاة العبد الرحمانية».

وذكر ابن الأثير في الكامل ١٠ / ١٠٨ أن لعبد الرحمن ابن منده: «طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم: العبد رحمانية». كذا يظهر لى. والله أعلم.

(٢) ابن عيسى بن تليد، أبو عمرو الرعيني القِتْباني مولاهم المصري (تـ٢٨٣هـ)، ختلف فيه فقال مسلمة بن القاسم: رواياته لا بأس بها، وقال المنذري: قد حدثنا حبيب كاتب مالك(١)، عن هشام بن سعد عن ربيعة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على «إذا دعا العبد فأشار بإصبعه، قال الله: أخلص عبدي».(١)

قلت:(۳)

وقد اتهمه الذهبي في تلخيص المستدرك 1/ ٥٦٩ فقال عقب حديث: «وهو موضوع على سند الصحيحين، ومقدام متكلم فيه، والآفة منه»، ولذا ذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث ص/ ٢٦١

- (١) متروك كذبه أحمد وأبو داود وجماعة، وقد سبق برقم (٢٢)
- (٢) رواه الطبراني في الدعاء (ط: دار الكتب العلمية) ١/ ٨٩ (٢١٧)، وعنه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٦٣ وقال: «هذا حديث غريب من حديث ربيعة لم نكتبه عاليا إلا من حديث حبيب عن هشام».
- والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته من حبيب كاتب مالك، كذبه أبو داود وأحمد وغيرهم، والمقدام أيضا متكلم فيه.
- (٣) في نسخة «ي» وضع الناسخ هنا بعدها نحو ستين حديثا، ومكانها في الأصل المعتمد [أ/ ٤٥/ أ] وهي من نصيب الأخ سليان مرتضى، والصواب أن مكانها في الترتيب ليس هنا؛ لأن الأحاديث قبلها وبعدها تبدأب: «إذا...» وتلك الأحاديث لا تبتدئ مها.

797\_قال: أخبرنا أبي، حدثنا بُنْجير بن منصور، أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد الأبهري<sup>(1)</sup> والله، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الصقيلي<sup>(1)</sup> والله، حدثنا نصر بن أحمد بن خالد القطان<sup>(1)</sup> والله، حدثنا عبد بن علي بن محمد الوراق<sup>(1)</sup> والله، حدثنا عبد الله بن يزيد والله، حدثنا محمد بن بشر العبدي<sup>(0)</sup> والله، حدثنا مجالد<sup>(1)</sup> والله عن أبي الودّاك<sup>(۷)</sup> والله، عن

(۱) سبقت ترجمته برقم (۲۲)

- (٣) كذا، ولم أقف على ترجمته.
- (٤) أظنه علي بن محمد بن السري، أبو الحسن الهمداني الوراق (تـ٣٧٩هـ)، قال المداودي: كان كذابا، وكان يروي عن متقدمي الشيوخ الذين لم يدركهم انظر: تاريخ بغداد ٦٨/١٣٥
  - (٥) هو أبو عبد الله الكوفي (تـ ٢٠٣هـ)، ثقة حافظ كما في التقريب (٥٧٥٦)
- (٦) هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، ليس بالقوي، وقد تغير بآخر عمره. كذا في التقريب (٦٤٧٨)
- قال أحمد: ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس. انظر: تهذيب الكمال ٢٢٢/٢٧
  - (٧) هو جبر بن نوف الهمداني، صدوق يهم كما في التقريب (٨٩٤)

<sup>(</sup>٢) كذا، والظاهر أن صوابه: [الصَّيْقَلِي] وهو علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله الصَّيْقَلِي القزويني (تـ ٢٠ ٤هـ)، قال عطية الأندلسي: «كان حافظا، ولكنه كان يركب الإسناد بعضه على بعض» وسمى الرافعي من كتبه فضائل معاوية فلعل هذا الحديث من هذا الكتاب.انظر: ميزان الاعتدال٣/ ١٢٢، والتدوين للرافعي ٣٥٢، ولسان الميزان ٥ ٢٤ ٥

# أبي سعيد والله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». (١)

(۱) رواه ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٦٧ (الوليد بن القاسم) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٩٥/ ١٥٥، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٦٥ (٨٢٦) \_ عن علي بن \_ عن علي بن العباس (وسقط هذا الرجل من مطبوع الكامل)، عن علي بن المثنئ عن الوليد بن القاسم عن مجالد به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٨/ ١٧٠ من طريق بشر بن عبد الوهاب الدمشقي عن محمد بن بشر عن مجالد به...زاد بشر: «فها فعلوا»

ورواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٢٠٢ (١٩٠) من طريق علي بن محمد الطرازي عن ابن حسنويه به إلى مجالد بمثل الطريق الذي سيذكره الديلمي لكن بفلظ: «فاضربوا عنقه».

قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن عن أبي الوداك غير مجالد، وعنه ابن بشر، وقد رواه غير ابن بشر عن مجالد».

ورواه في الكامل ٢/ ٣٨٢ من طريق أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

ثم قال: «وهـذا الحديث إنها رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن علي بن زيد، وهو وهكذا قال أحمد بن الفرات وعبد الرزاق، عن جعفر، وعلي بن زيد، وهو بجعفر أشبه».

ثم رواه ابن عدي عن الحسن بن سفيان، حدثنا ابن راهويه، أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن على بن زيد، فذكر الحديث.

## قال: وأخبرناه أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن الإمام

ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨٢ و ٦/ ٣٤٣ و من طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥٩/ ٥٦ - عن محمد بن سعيد النصيبي، عن سليان بن أيوب الصريفيني، عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به، وقال: «فارجموه»

ورواه كذلك ٦/ ٣٤٣ من طريق حماد بن سلمة عن ابن جدعان به بزيادة قصة.

ورواه ابن حبان في المجروحين ١٥٧/١ عن أحمد بن محمد بن مصعب عن أبيه: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا عثمان بن جبلة عن عبد الملك بن أبي نضرة به.

لكن هذا الطريق موضوع؛ فيه أحمد بن محمد بن مصعب، قال ابن حبان في المجروحين ١ / ١٥٦: «كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب قلبه أخبار الثقات وروايته عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديثه فاستحق الترك ولعله قد أقلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث كتبت أنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث مما لم أشك أنه قلبها».

والحديث موضوع لا يصح؛ طريق الديلمي فيه مجالد، تقدم قول أحمد أنه يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه غيره.

وقال الألباني في الضعيفة ١ / ٦٠٧: «فهذا الإسناد ليس فيه من هو أولى بتعصيب الآفة من مجالد».

والطريق الثاني فيه ابن جدعان وهو ضعيف، وهذا الحديث أنكر ما رواه كما

أبي عبدالله بن منده، أخبرنا عمي عبدالرحمن (١)، حدثنا علي بن

محمـد الطرازي(٢)،حدثنـا أحمدبـن علي بـن حَسْـنُويه(٣)، .......

نقله ابن حجر في التهذيب ٧ / ٢٨٥

وقال ابن حبان فيه: «يهم ويخطئء، فكثر ذلك منه، فاستحق الترك».

وقال يزيد بن زريع: «لم أحمل عنه؛ فإنه كان رافضياً». وهذا الحديث يدل على نسبته إلى الرفض.

قال العقيلي: «لايصح في هذا المتن شيء»، وقال ابن الجوزي في الموضوعات: «مجالد وعلى؛ ليسا بشيء».

قال الجورقاني في الأباطيل 1/ ٢٠٤: «هذا حديث لا يرجع إلى صحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث أبي سعيد، ولا من حديث أبي الوداك، ومجالد هذا الحديث من عمرو بن عبيد، فحدث به عن أبي الوداك عن أبي سعيد بهذا اللفظ»

قال السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٨٨: «موضوع عباد رافضي والحكم متروك كذاب».

وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٨، والفوائد المجموعة ص/ ٤٠٧ (١١٩٨)، والسلسلة الضعيفة ١٠/ ٦٠٥(٤٩٣٠)

- (۱) سبق برقم (۱۸۵)
- (۲) هو علي بن محمد بن محمد أبو الحسن البغدادي الحنبلي (تـ ٤٢٢هـ)، مسند خراسان، انظر: سير أعلام النبلاء ٤٠٩/١٧
- (٣) هو أبو أحمد التاجر النيسابوري (تـ٠٥٣هـ) قال الحاكم: «حدث عن جماعة

حدثنا أبو أمية (١)، حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن بشر بمثله.

قال أبو القاسم (٢): رواته ثقات إلا مجالدا؛ فقال ابن معين: ضعيف واه، وقال أحمد: كم من أعجوبة لمجالد.

قال: وأخبرنا والدي، أخبرنا علي بن الحسن المحكَّمي، حدثنا الطرازي به.

۲۹۷\_قال أخبرنا أحمد بن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد ابن عبد الله بن المبارك (٣)، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب (٤)، حدثنا إسماعيل بن موسئ الفزاري (٥)،

أشهد بالله أنه لم يسمع منهم». انظر: السير للذهبي ١٥/ ٨٤٥

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۱٤٠)

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن ابن منده.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك، أبو الطيب النيسابوري المباركي انظر: الأنساب للسمعاني ١١٨/١

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أبي طالب: محمد بن نوح بن عبد الله بن خالد النيسابوري (تـ ٢٩٥هـ) أحد أركان الحديث. وانظر: السبر ٢٩/ ٤٧٥

<sup>(</sup>٥) الفزاري، أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفي نسيب السدي، صدوق يخطئ رمي بالرفض كما في التقريب (٤٩٢)

حدثنا الحكم بن ظُهَير (۱)، عن عاصم (۲) عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على الله الله على الله على منبري فاقبلوه؛ فإنه أمين مأمون». (۳)

(۱) أبو محمد الفزاري، واسم أبيه: ظُهَيرْ ـ مصغرا ـ كما في التقريب (١٤٤٥) قال ابن عدي في قال ابن عدي في الكامل ١/ ٤٩٥: «عامة أحاديثه غير محفوظة».

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٠: «كان يشتم أصحاب محمد عليه الله عن الثقات الاشياء الموضوعات».

(۲) سبق برقم (۱۰۰)

(٣) رواه الحاكم في تاريخه كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ١/ ٣٨٩ ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٦٤ (٨٢٥) من طريق ابن أبي داود عن عباد بن يعقوب الرواجني، قال: حدثنا الحكم به، لكن بلفظ: «فاقتلوه». ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٩١ (الحكم بن ظُهَير) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٥/ ١٥٦ -عن علي بن العباس عن عباد بن يعقوب عن الحكم به مثله.

قال السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٨٨: «موضوع؛ عباد رافضي، والحكم متروك كذاب»

وقال ابن عساكر في تاريخه ٥٩/ ٥٦ قال: «وهذه الأسانيد كلها فيها مقال». ثم ذكر عن عبد الله بن أبي داود قال في الحديث المروي عن النّبيّ على الله بن أبي داود قال في الحديث المروي عن النّبيّ وكان رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» يعني معاوية بن تابوه رأس المنافقين وكان حلف أن يبول ويتغوط على منبره قال ابن عساكر: «وقد روى: «فاقبلوه»:

## قال إبراهيم: سمعت إسماعيل بن موسى يقول: جاء وكيع إلى

بالباء، وهو منكر».

وقال العقيلي: «لا يصح في هذا المتن شيء»

وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ١/ ٣٢١: «ورواه سفيان بن محمد الفزاري عن منصور بن سلمة عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد بن أبيه عن جابر».

قال ابن عدي: «سوى سفيان الفزاري هذا فقال: عن جعفر عن أبيه جابر» ثم بين أن الصحيح أنه عن جعفر بن محمد عن جماعة من أهل بدر.

قال ابن طاهر: «وجعفر وأبوه لم يدرك أحدا من الصحابة المتأخرين، فكيف في جابر». ثم قال: «وسفيان الفزاري من أهل المصيصة، يسرق حديث الناس، ويروي عن الثقات المناكير»

وراجع: اللآليء المصنوعة للسيوطي ١/ ٣٨٩

وقال ابن طاهر في معرفة التذكرة ١ / ١٩ (٦٦): "فيه الحكم بن ظُهَير الفزاري وهـ و يضع وسرقه منه عباد بن يعقوب الرواجني وهو من غلاة الروافض، وإن كان البخاري قد روي عنه حديثا في الجامع وأنكر على البخاري ذلك؛ لأنه قد وافقه على غيره من الثقات وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ». وروي من حديث سهل بن حنيف؛ رواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٠ عن على بن سعيد عن الحسين بن عيسى الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل: حدثنا على بن سعيد عن الحسين بن عيسى الرازي، عدثنا سلمة بن الفضل: حدثنا عمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعاً، وفيه: "إذا رأيتم فلانا» بدل: «معاوية».

# الحكم بن ظُهَير حتى سمع منه هذا الحديث، [أ/ ٣٢/ أ] قال إبراهيم:

وقال ابن عدي: «وهذا بهذا الإسناد لم أكتبه إلا عن علي بن سعيد».

وفيه سلمة بن الفضل الأبرش قال الحافظ: «صدوق كثير الخطأ». وشيخه محمد بن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه. فلعل الآفة منهما!

وروي من حديث جابر نحوه؛ رواه الخطيب في تاريخه ٢/ ٧٣ ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩ / ١٥٨ ـ والجورقاني في الأباطيل ا/ ٤٠٢ ( ١٩١) من طريق محمد بن إسحاق الفقيه، حدثني أبو النضر الغازي، حدثنا الحسن ابن كثير، حدثنا بكر بن أيمن القيسي، حدثنا عامر بن يحيئ الصريمي، حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا: "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه فإنه أمين المأمون».

قال الخطيب: «لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ورجال إسناده ما بين محمد بن إسحاق، وأبي الزبير كلهم مجهولون».

وابن إسحاق هذا: هو المعروف بـ (شاموخ)؛ قال فيه الخطيب: «وحديثه كثير المناكير» وفي ترجمته ساق هذا الحديث.قال ابن عساكر: «وقد روي فاقبلوه بالباء وهو منكر».

\_مرسل الحسن: وقد رواه عمرو بن عبيد عن الحسن مرسلا؛ رواه الإمام أحمد في العلل ١/ ٢٠٤ (٨٤٢)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٨٠ \_ ومن طريقه الجورقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٢٠٠ (١٨٨)، وابن عساكر في تاريخه ١٩٥/ ١٥٧ \_ وابن عدي في الكامل ٦/ ١٧٦ من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد روئ عن الحسن:

فذهبت إلى سفيان بن (١) وكيع، فسألته فقال: حدثني أبي عن الحكم بن ظُهَير.

وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة [ي/ ١/ ٢٨/ أ] حدثنا إسهاعيل بن موسى، حدثنا الحكم بن ظُهَير مثله.

قال: ومداره على الحكم بن ظُهَير، وهو متروك.

٢٩٨ \_ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن

«إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه »فقال: كذب عمرو، ونقل الخطيب بسنده مثله في تاريخه ١٤/ ٨١

وقال الإمام أحد كما في العلل لابنه ٢ / ١٤ (٢٨٥٠) .: «ليس هو من حديث يونس». يعنى عن الحسن.

وقال الجورقاني في الأباطيل ١/ ٠٠٠: «هذا حديث موضوع باطل لا أصل له في الأحاديث، وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضاعين خذلهم الله في الدارين...وعمرو بن عبيد الذي روى هذا الحديث قد رمي بالكذب» ما خاص المأن الحديث من حموم من حموم قه

والحاصل أن الحديث موضوع، ظاهر البطلان، لا يصح من جميع طرقه، وانظر: السلسلة الضعيفة ١٠/ ٢٠٥ (٤٩٣٠)

(۱) «سفيان بن» استدركها في الأصل بخط دقيق فوق السطر، وقد سبق برقم (۲۰۳).

على بن عمر (۱)، حدثنا محمد بن يزيد السلمي (۲)، حدثنا حفص بن عمر الفقيه الزاهد (۳)، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا رأيتم أهل الجوع والتفكر (۱) فاقربوا منهم فإنه تجري الحكمة معهم». (٥)

## قلت:

٢٩٩ ـ قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار القزويني إجازة، أخبرنا الخليل بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد الأنماطي، حدثنا الحسن بن علي بن الحارث بن أبي الحناء التميمي(١٠)،

<sup>(</sup>۱) هـو أبو علي البُرُنَوذِي النيسابوري المذكر الواعـظ (تـ٣٣٧هـ)، حدث عن شيوخ لم يدركهم، بل حدث عنهم بها لم يتابع عليه. انظر: الأنساب ٢/ ١٧٢ وقـال المـزي في تهذيب الكـهال ١/ ٤٠٣: «أحـد الكذابين المعروفين بسرقة الأحاديث».

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۲۰٤)

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عليه برقم (٢٠٤)

<sup>(</sup>٤) تصحفت في «ي»إلى [التقذر]

<sup>(</sup>٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦٠ وعنده «أهل الجوع والتفكر»

والحديث موضوع؛ آفته شيخ الحاكم محمد بن علي المذكور.

<sup>(</sup>٦) سبق برقم (٢٣٤)

حدثنا محمد بن خلف الزعفراني(۱)، حدثنا القاسم بن الحكم (۲)، حدثنا هارون بن كثير (۳) عن زيد بن أسلم (٤)، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «إذا رأيتم شأبا يأخذ بزي المسلم بتقصيره وتشميره فذاك من خياركم، وإذا رأيتم الشيخ طويل الشاربَيْن يسحب ثيابه فذاك من شراركم». (٥)

- (٣) قال ابن عدي في الكامل ٨/ ٤٤٠ «شيخ ليس بمعروف روئ عن زيد بن أسلم [كذا] عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، وفيه فضائل القرآن سورة سورة سورة حدث عنه بذلك سلام الطويل بطوله» ثم قال: «وهارون غير معروف ولم يحدث به عن زيد بن أسلم غيره وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد».
- (٤) كذا في الأصل و «ي» وهو تحريف قال ابن حجر في اللسان ٨/ ٣١٠ «ووقع في بعيض طرقه: زيد بن أسلم وهو تحريف والصواب زيد بن سالم». وهو مجهول كما قال أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ١٣٠
- (٥) رواه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ١٣٠ (١٨٨٠) من طريق عبدالله بن صالح بن مسلم عن هارون به وعنده: زيد بن سالم عن أبيه عن أبي أمامة به وقال: قال أبي: «هذا حديث باطل لا أعرف من الإسناد إلا أبا أمامة».

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «ي»، لكن الذي في الإكمال لابن ماكولا٥/ ٢٨٢، وتهذيب
 الكمال ٢٣/ ٢٤٣: «أبو صالح أحمد بن خلف الزعفراني» ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير أبو أحمد العرني الكوفي، قاضي همذان: صدوق فيه لين كما في التقريب(٥٤٥٥)

## قلت:

• • ٣-قال: أخبرنا محمد بن الحسين، أخبرنا أبي (١)، حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن داود العطار (٢)، حدثنا موسئ بن عبد السلام (٣)، حدثنا موسئ بن إبراهيم (٤)، أخبرنا موسئ بن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم العبد[ي/ ١/ ٢٨// ب] ألم الله به الفقر

وهمو كما قال أبو حاتم؛ والبلية فيه من هارون بن كثير وقد سبق بيان حاله، وشيخه مجهول، وأبوه مثله.

- (١) سبق وكذا شيخه ـ برقم (٥٢)
- (٢) كذا في الأصل و «ي» [العطار]، وتسمبة أبيه: [الحسين].
- وأظنه: إبراهيم بن الحسن بن داود بن موسئ، أبو إسحاق القطان (تبعد ١٣٥٠)، ترجمه الخطيب في تاريخه ٦٦٦٦، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بل روئ من طريقه بالسند المذكور هنا حديثا موضوعا.
- (٣) أبو عبد الله الأعور المروزي ـ لأنه سكن محلة المراوزة ببغداد ـ قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (٢١٣): «لا بأس بـ يحدث عن الضعفاء». انظر: تاريخ بغداد ٣/ ١٢٤
- (٤) المروزي قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٦٦: «منكر الحديث، لا يتابع على حديثه». وقال الذهبي: «كذبه يحيى، وقال الدارقطني وغيره: متروك». انظر: ميزان الاعتدال٤/ ١٩٩

والمرض فإن الله يريد أن يصافيه»(١). قلت:

اسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم القطان (٢)، حدثنا الحسن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم القطان (٤)، حدثنا مهران بن أبي الحسن الشَّيْباني (٣)، حدثنا محمد بن أبان العنبري (٤)، حدثنا المعلى بن هلال (٥)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا رأيت أخاك مصلوبا أو مقتولا فصل عليه». (١)

(١) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦٠

والحديث موضوع، آفته من موسئ بن إبراهيم المروزي، قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ١٠ (٢٥٠٦): «بيض له الحافظ في مختصره\_يقصد هذا الكتاب\_، وهو موضوع، آفته موسئ بن إبراهيم المروزي».

- (۲) قال أبو نعيم: «شيخ ثقة، توفي في شعبان سنة ٣١٥هــ» انظر: أخبار أصبهان٢/ ٢٦١
- (٣) ويقال له: مهران بن أبي عمرو المؤذن. ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣٢٢ ولم يذكر فيه شيئا. وتحرف في «ي» إلى [السفياني]
- (٤) هـو محمد بن أبان العنبري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧ / ٢٠٠ و وذكر أنه روى عنه أبو سـعيد الأشـج، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال.
- (٥) هو أبو عبدالله الطحان الكوفي، اتفق النقاد على تكذيبه. وسبق برقم (٢٦٧)
- (٦) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٦١ و٢/ ٣٢٢ عن أبي الشيخ في طبقات

#### قلت:

٣٠٢ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الحسن بن محمد بن شاذان (١٠) حدثنا عبد الواحد بن عمر بن أحمد النهرواني (٢)، حدثنا أحمد بن محمد بن (تمام) (٣)، حدثنا فضيل بن عياض، عن [...] (١٤)، عن الزهري عن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: "إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص». (١٠)

المحدثين بأصبهان ٣/ ٣١٨ (٥٠٩)عن محمد بن أحمد القطان به.

كما رواه أيضا أبو الشيخ في طبقاته ٢/ ٢٩ (١٠١) عن محمد بن أحمد بن يزيد عن محمد بن عمر بن يزيد الزهري، عن محمد بن أبان العنبري عن معلى به. ورواه تمام في فوائده ١/ ٢٥٥ (٦٢٦) من طريق الحسن بن سفيان النسوي عن جبارة بن المغلس عن معلى به. بلفظ: «إذا رأيتم القتيل أو المصلوب..»والحديث موضوع؛ مداره على معلى بن هلال الطحان الكوفي، وجبارة أيضا ضعيف.

- (۱) كذا، ولعل: «شاذان» مصحفة عن «سلمان» سبق في شيوخ شيرويه برقم (۱۲).
  - (٢) لم أقف عليه.
  - (٣) كذا كتبها الألباني، ورسمها في الأصل محتملة، ومكانها في «ي» بياض.
    - (٤) بياض في الأصل، و«ي» بقدر كلمة، وضبب عليه في الأصل.
- (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٩، وفي كتاب مارواه

## قلت: [أ/ ٣٢/ ب]

٣٠٣\_قال: أخبرنا نصر بن محمد الخياط، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر ابن روزْبَهُ (١)، حدثنا محمد بن إسهاعيل بن المهلب (١)، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي (١)،

الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ص/ ٢٥ (٨) وقال المناوي في فيض القدير ١/٤ ٣٥٤: «إسناده جيد».

والحديث موضوع؛ وأنئ له أن يكون جيدا، فيه ابن تمام الراوي عن فضيل لم أقف عليه، والواسطة بينه وبين الزهري لم تعرف، وقد روي من كلام سفيان الشوري كما في حلية الأولياء ٦/ ٣٨٧ بلفظ: «إذا رأيت القارئ..» وهو الصحيح.

قال الألباني وقد ضعفه : «بيض له الحافظ. ومن دون فضيل بن عياض لم أجد من ترجمهما؛ وشيخه ساقط من الأصل، ففي مكانه بياض». انظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٧ (٢٥٢٦).

- (۱) لعله: عبد الله بن أحمد بن عمد بن روزبة أبو بكر الفارسي الهمذاني. له ذكر في: تاريخ دمشق ١٤/ ٣٣٦
- (٢) أبو العباس الدميري لم أقف على ترجمته، وله ذكر في الشعب للبيهقي برقم(٥٠٧٩)
- (٣) أبو عبد الله الطيالسي الرازي (تبعد ٣١٣هـ)، قال الدراقطني: متروك، وقال العبدويي: حدث عن شيوخ لم يدركهم. انظر: الضعفاء والمتروكون

حدثنا يوسف بن موسئ (۱) حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء (۲) عن رشدين بن كُريب (۳) عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: (شدين بن كُريب (۲) عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: (إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال فارجه: الحياء والأمانة والصدق، وإذا لم ترها فلا ترجُه». (۱)

للدارقطني (٤٨٧)، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٩٧

- (۱) يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي ثم الرازي، صدوق (تـ ۲۵۳هـ) كما في التقريب (۷۸۸۷)
- (۲) هـو أبو زهير الدوسي ثـم الكوفي، نزيل الري، صـدوق تكلم في حديثه عن
   الأعمش كما في التقريب (٤٠١٣)
- (٣) هو رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، قال ابن حبان
   في المجروحين ١/ ٣٠٢: «كثير المناكير، يروي عن أبيه أشياء ليست حديث
   الأثبات عنه، كان الغالب عليه الوهم والخطأ».
- (٤) رواه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٦٥ عن عمر بن مشاجع عن نوح بن أنس عن أبي زهير عن راشد بن كريب (كذا) به. وقال: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم أكتبه إلا عن السختيان».

وقال المناوي في فيض القدير 1/ ٣٥٥: «قال العلائي: فيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة، وطعن فيه غيره، وشيخه رشدين بن كريب ضعيف». والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ فيه ابن زياد الرازي متروك، ثم رشدين بن كريب قريب منه. انظر: السلسلة الضعيفة 11/ ٦٦٤ (٥٣٩٨)

#### قلت:

٢٠٠٤ قال: أخبرنا محمود بن إسهاعيل (١)، أخبرنا أبو بكر ابن شاذان (٢)، حدثنا أبو بكر ابن محمد القبّاب (٣)، حدثنا أبو بكر ابن محمد القبّاب (٣)، حدثنا هلال بن بشر، حدثنا عبد الله بن عيسي (٥) عن يونس (٢) عن ابن ويسر (٩) عن يونس (٢) عن ابن ايرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل: أعوذ بها عاذت به ملائكة الله ورسله مما

(١) الصيرفي الملقب بـ «الأشقر» سبق برقم (١٥٩).

- (٣) هـ و عبد الله بن محمد بن محمد بن فُورَك الأصبهاني يعرف ب: القباب (تـ ٠ ٣٧هـ)، قال الذهبي: ما أعلم به بأسا انظر: السير ٦ ١ / ٢٥٧
  - (٤) في «ي» [أخبرنا]
- (٥) ابن خالد الخزاز أبو خلف البصري، قال ابن عدي في الكامل ٥/ ٤١٢: «يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات وهو مضطرب الحديث وليس عمن يحتج به». وقال في التقريب (٣٥٢٤): «ضعيف»
- (٦) ابن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري: ثقة ثبت فاضل ورع كما في التقريب(٧٩٠٩)

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن شاذان الأعرج الأصبهاني الأديب (٣٤٤ ـ ٣٤١ هـ)، مقرئ ثقة عالي الإسناد. انظر: إنباه الرواة للقفطي ٣/ ١٥٥، وغاية النهاية ٢/ ١٧٥

رأيت في منامي هذا أن يصيبني هذا في الدنيا والآخرة، وليتفل عن شهاله ثلاثا فإنها لا تضره إن شاء الله».(١)

#### قلت:

٥٠٥\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني(٢)، أخبرنا العشاري(٣)،

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٥٩ ولم أجده بهذا السياق مرفوعا عند غيره.

وهـو عند معمر في الجامع ٢١٦/١٦ (٢٠٣٦٦) ومـن طريقه البيهقي في الشعب ٤/ ١٩٠ (٤٧٦٩) عن يونس ابن عبيد عن إبراهيم النخعي قال: إذا رأى أحدكم..فذكره بنحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ١١١ ( ٢٤٠٧٠) و ١٥/ ٢٧٩ (٣٠١٦٢) و ١٥/ ٢٧٩ (٣٠١٦٢) و ١٦/ ٢٧٩ (٣٠١٦٢) عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا رأى أحدهم في منامه.

وصححه الحافظ في الفتح ٢١/ ٣٧١ فقال: «ورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور، وابن أبئ شيبة، وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعئ».

وإسناد الديلمي ضعيف جدا؛ فيه عبدالله بن عيسى الخزاز كما سبق.

- (٢) سبق برقم (١٧)
- (٣) سبق برقم (٩٣)

أخبرنا الدارقطني، حدثنا محمد بن صالح بن خلف (۱)، حدثنا زيد بن أخبرنا الدارقطني، حدثنا مصعب (۳)، عن أخزَم (۲)، حدثنا محمد بن عبّاد الهُنائي، حدثنا خارجة بن مصعب (۳)، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليها (إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين». (٤) قلت

٣٠٦\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن أحمد المرَاتبي أبو القاسم(٥)،

وهو بهذا الإسناد موضوع فيه خارجة بن مصعب كذبه ابن معين، وقال الألباني: «ضعيف جدا». انظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٩ (٢٥٢٩)، وضعيف الجامع (٥٢٤)

(٥) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٣١)

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الجواربي البغدادي (تـ ۳۲۱هـ) وهـ و صدوق انظر: تاريخ بغداد۳/ ۳۳۷

<sup>(</sup>٢) هـو الطائي أبو طالب البصري (تـ٧٥٧هـ) ثقـة حافـظ كـما في التقريب (٢١١٤)

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحجاج السرخسي (تـ ١٦٨هـ)، متروك، وكان يدلس عن الكذابين،
 ويقال: إن ابن معين كذبه كها في التقريب (١٦١٢)

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني في الأفراد\_كما في الأطراف لابن طاهر ٥/٧١٧ (٥٢٠٥) \_وقال: «تفرد به خارجة بن مصعب عن العلاء».

أخبرنا أبو عمر ابن مهدي (۱)، حدثنا المحاملي، حدثنا يوسف بن موسى (۲)، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إبراهيم بن الفضل (۳)، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ركع أحدكم فليضع يديه على ركبتيه ثم يمكث حتى يطمئن كل عظم في مفاصله ثم يسبح ثلاث مرات؛ فإنه يسبح لله من جسده ثلاث وثلاثون وثلاثمائة عظم، وثلاث وثلاثون وثلاثمائة عرق، وإذا سجد». (٤)

قلت: ليس فيه سوى إبراهيم وهو ضعيف.

٣٠٧ قال: أخبرنا غانم البُرْجِي، أخبرنا ابن فادشاه، أخبرنا الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح (٥)، حدثنا يحيى بن بكير (٢)،

<sup>(</sup>۱) هـو عبد الواحد بـن محمد بـن عبد الله بـن محمد بـن مهـدي، أبو عمـر الفارسي (۳۱۸\_۲۱هـ)، كان ثقة أمينا. انظر: تاريخ بغداد ۲۲ / ۲۲۳

<sup>(</sup>٢) ابن راشد أبو يعقوب، الكوفي القطان: صدوق كما في التقريب(٧٨٨٧)

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق المخزومي المدني: متروك كها في التقريب(٢٢٨)

<sup>(</sup>٤) رواه المحاملي في أماليه ص/ ١٧٧ (٣٣٩) وعنه الدارقطني في السنن ١/ ٣٤٣ وفيه زيادة «وإذا سجد فليسبح ثلاثا فإنه يسبح من جسده مثل ذلك».

ومداره على إبراهيم بن الفضل متروك. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦١ كذلك إلى ابن النجار في تاريخه.

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (١١)

<sup>(</sup>٦) هـ و يحيئ بن عبد الله بن بكير المصري (تـ ٢٣١هـ)، ثقة في الليث، وتكلم في

حدثنا يحيى بن صالح (۱)، عن إساعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ركب العبد الدابة، فلم يذكر اسم الله رَدِفه الشيطان، وقال: تغنَّ؛ فإن كان لا يحسن الغناء قال له: تمنَّ فلا يزال في أمنيته حتى ينزل». (۲)

سماعه من مالك كما في التقريب (٧٥٨٠)

(۱) هـ و الأيلي، قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٩ · ٤: «أحاديثه مناكير، أخشي أن تكون منقلبة، هو بعمر بن قيس أشبه»

وقال ابن عدي في الكامل ٩/ ١٠٨ «وقدرُوِي عن يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة»

(٢) رواه الطبراني في الدعاء ٢/ ١٦٥ ( ٧٨٨)

والحديث ضعيف جدا؛ لأجل يحيى الأيلي، فإن أحاديثه مناكير كما سبق.

وروي من حديث ابن مسعود؛ رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٩٧ (١٩٥١) وعنه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٥٦ (٨٧٨١)، والبيهقي في الكبرئ ٥/ ٢٥٢ عن معمر عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود من كلامه.

ورواه البيهقي في الشعب ٤ / ٢٧٩ (٥١٠١) من طريق ابن أبي الدنيا عن أبي خثيمة عن جرير عن منصور به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٣١: «رواه الطبراني موقوفاً، ورجاله رجال الصحيح».

وهو كها قال؛ فالحديث صحيح من كلام ابن مسعود.

#### قلت:

٣٠٨ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا علي بن عمر الحربي ٣٠٠ حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن أسيد (١٠) الأصبهاني (٥) حدثنا يحيى بن واقد أبو صالح الطائي (١٠) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن جَبَلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه». (٧)

قلت: [أ/ ٣٣/ أ]

<sup>(</sup>٣) علي بن عمر بن محمد، أبو الحسن القزويني البغدادي الحربي (٣٦٠\_ ٢٥) على بن عمر بن محمد، أبو الحسن القزويني البغداد ٤٩٨/١٣

<sup>(</sup>٤) تصحف في «ي» إلى [أسعد]

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٢٢٢)

<sup>(</sup>٦) يحيى بن واقد بن محمد بن عدي بن حاتم، أبو صالح الطائي البغدادي، نزيل أصبهان انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٣٥٦، وتاريخ بغداد ٢ / ٢٩٩

<sup>(</sup>٧) رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٢٠٥ (١٩٩) عن إسحق بن محمد ابن حكيم عن يحيى بن واقد به.

والحديث إسناده صحيح، وقد صححه الألباني وقال: «فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد والتحقيق». انظر: السلسلة الصحيحة 1/٤ ٣٠٤ (١٨٢)

وعبد الملك بن عبد الغفار (۱) ح، وأخبرنا أبي العباس الكازروني (۱)، وعبد الملك بن عبد الغفار (۱) ح، وأخبرنا عاليا الدوني، قالا: أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثني عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب (۱)، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الحميد (۱)، حدثنا الحسن بن حاتم الألهاني (۱)، حدثنا عمر بن خالد الوهبي (۱)، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه (إذا سمعتم المؤذن فقولوا: اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتم علينا نعمتك من فضلك، واجعلنا عليها من عبادك الصالحين». (۱)

<sup>(</sup>١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (١٧)

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٣٥)

<sup>(</sup>٣) هـ و عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله بن يعقوب، أبو القاسم الكندي (تـ ٢٦٢هـ) انظر: تاريخ دمشق ٣٦/ ٢٢٩، والسير للذهبي ١٥/ ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) اليحصبي، ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) الحمصي ذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٦٧

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٣ وقال: «عداده في أهل الشام» ولم يوثقه غيره.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (عجالة الراغب) ١ / ١٥٢ (١٠١)، وابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٣ بهذا السند.

والحديث بهذا السند ضعيف؛ فيه الألهاني وشيخه عمر الوهبي مستوران،

#### قلت:

• ٣١٠ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد (١٠) حدثنا الحضر مي (٣) حدثنا أبو بلال الأشعري (٣) حدثنا يزيد بن يوسف الحضر مي (٤) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن [ي/ ١/ ٣٠/ أ] عن أبي سلمة عن بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتم الرجل يجهر بالقراءة نهارا فارجموه بالبعر (٥)». (٢)

وأحمد بن إبراهيم الراوي عنه لم أجد له ترجمة.

وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة٦/ ٨٢ (٢٥٧٠)، وضعيف الجامع (٥٥٠)

- (۱) محمد بن عبد الله بن سِينْ أبو عبد الله الحاسب المهندس، ترجمه أبو نعيم ولم يذكر فيه شيئا. انظر: أخبار أصبهان ٢/ ٢٩١، وتوضيح المشتبه ٥/ ١٥٩
  - (۲) سبق برقم (۲۱۸)
- (٣) ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: «يغرب ويتفرد». وقد سبق في رقم (٣)
  - (٤) متروك الحديث كها قال النسائي في الضعفاء والمتروكون له (٦٨٠)
    - (ه) في «ي»[بالبقر]
- (٦) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٣٦ (١٢٦٨) بهذا السند، ولفظه عنده: «من جهر بالقراءة بالنهار فارجموه بالبعر».

وعلقه الخطيب في تاريخه ١٦/ ٤٨٩ من طريق يزيد بن يوسف عن الأوزاعي

الاسم يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب، أخبرنا ابن لال إملاء، حدثنا إسماعيل الصفار (۱)، حدثنا التَّرْقُفي (۲)، حدثنا سعيد بن عبد الله بن دينار (۳)، عن الربيع بن صَبِيح (۱)، عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله على: «إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة؛ فإن أصبت فرجة وإلا فلا تضيِّق على أخيك، واقرأ ما تُسمِع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع». (٥)

به.

والحديث قال عنه صالح جزرة - كما في تاريخ بغداد ٢١ / ٤٨٩ -: «خطأ لا أصل له، إنها هو عن يحيى عن النّبيّ ﷺ. يعني أنه معضل لأن يحيى بن أبي كثير لم يروي عن أحد من الصحابة. والحديث متنه ظاهر البطلان؛ والعلة فيه من يزيد بن يوسف الدمشقى، وهو متروك.

- (۱) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح، أبو علي البغدادي الصفار المُلَحِي (۲٤٧ ـ ۳٤۱)، مسند العراق، النحوي الأديب انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٠١، والسير للذهبي ١٥/ ٤٤٠
- (۲) هـو عباس بـن عبد الله، أبو محمد الباكسائي الترقفي (تـ ۲ ۲ هـ)، كان ثقة
   صالحا، عابدا. انظر: السير للذهبي ۱۲/۱۳
- (٣) أبو روح البصري التهار، قال ابن حبان في الثقات ٧/ ١٢٤: «يأتي بها لا أصل له عن الأثبات» وقال أبو حاتم مجهول. انظر: الجرح والتعديل ٤/ ١٨.
  - (٤) صدوق سيىء الحفظ، كما في التقريب (١٨٩٥)
  - (٥) رواه ابن الأعرأبي في معجمه ٣/ ٨٩٣ (١٨٦٤) عن الترقفي به.

#### قلت:

٣١٢ ـ قال: أخبرنا عبدوس إذنا، أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي (١)، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النَّهاوندي (٢)، حدثنا سفيان بن هارون القاضي (٣)،

وأبو نعيم في الحلية ٦ / ٣٠٧ عن أحمد بن عبد الله بن محمود عن عبد الله بن وهب عن الترقفي كذلك.

وأبو بكر ابن دوست العلاف في أماليه (مخ) \_ ومن طريقه ابن عساكر تاريخ دمشق ۲۱ / ۱۷۱ \_ عن عمر بن يوسف الزعفراني عنه كذلك.

والخرائطي \_ ومن طريقه ابن عساكر تاريخ دمشق ٢ / ١٧١ \_ عن الترقفي أيضا.

والضياء في الأحاديث المختارة (ولم أقف عليه في مسند أنس منه)، وأبو نصر السجزي في الإبانة ـ كما في الجامع الكبير للسيوطي ـ ١ / ٦٤

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٧٩: «فيه الربيع بن صبيح. قال الذهبي: ضعيف، لكن قال أبو حاتم: صدوق».

والحديث ضعيف جدا؛ مداره على سعيد ابن دينار، وقد اتهمه ابن حبان كها سبق.

وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٦/ ٨٢ (٢٥٦٩)

- (١) سبق برقم (٥٢)
  - (٢) لم أقف عليه.
- (٣) سفيان بن هارون بن سفيان، أبو محمد القاضي (تـ١٦٣هـ)، ترجمه الخطيب،

حدثنا سفيان بن وكيع (۱) ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي (۲) ، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سميتموه محمدا فلا تحرموه، ولا تقبحوه، بورك في محمد، وفي بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد». (۳)

#### قلت:

٣١٣\_قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا محمد بن على الوَصِي العلوي ببغداذ<sup>(3)</sup>، حدثني أبي، حدثني أبي: الحسين بن الحسن، عن حدثني جدي: محمد بن القاسم، عن أبيه عن جده: زيد بن الحسن، عن أبيه، عن جده على بن أبي طالب قال: قال رسول الله على الذا سميتم

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. انظر: تاريخ بغداد ١٠ ٩ ٢٥٩

<sup>(</sup>۱) صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. سبق برقم (۲۰۳)

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٥٥)

<sup>(</sup>٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦٥ وهو بهذ السند ضعيف جدا؛ ومداره على سفيان بن وكيع، والنهاوندي لم أقف عليه، وسفيان القاضي لم أقف فيه على تعديل.

<sup>(</sup>٤) هـ و محمد بـن علي بن الحسين بن الحسن (تـ ٣٩٣هـ) وقيـل غيرها، صرح أبو سـعد الإدريسي بأنه كان يجازف في الرواية في آخر عمـره، انظر: تاريخ بغداد ٤/٤٨

# الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها».(١)

#### قلت:

٣١٤\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الغفار بن حسين المهلبي(٢)،

(۱) رواه الخطيب في تاريخه ٤/ ١٥٤ من طريق محمد بن علي العلوي المذكور به. ورواه ابن بكير في فضائل التسمية ص/ ٣٤ (٢٦)عن أبي يعقوب بن يوسف بن علي الفراوي عن أحمد ابن شاذان البزاز عن عبيد الله بن أحمد بن عامر الطائئ عن أبيه عن علي بن موسئ الرضا بسنده عن آبائه.

ورواه ابن بكير ومن طريقه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٢/٢ من طريق أبي طالب عبد الله بن محمد بن الحسن بن شهاب العكبري، عن عبد الله بن محمد بن غياث الهروي الخراساني، حدثنا أحمد بن عامر الطائي عن على بن موسئ الرضا عن آبائه.

ومداره على أحمد بن عامر قال عنه الذهبي في الميزان ٤/ ٥٩ في ترجمة ابنه عبد الله وذكر هذا الحديث في ترجمته : «عن أبيه عن على الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه».

وسند الديلمي فيه محمد بن علي الوصي العلوي، كان يجازف في الرواية، ومن فوقه إلى القاسم بن زيد لم أقف على تراجمهم، أما زيد فثقة جليل.

وقال الألباني: «وهذا إسناد ضعيف مجهول، ما بين زيد بن الحسن ومحمد بن على العلوي؛ لم أجد من ترجمهم...». وانظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٨٤ (٢٥٧٣)

(٢) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٣)

ويحيى بن مكي بن يحيى، ومحمد بن عثمان القُومِساني<sup>(۱)</sup> قالوا: أخبرنا إبراهيم بن حمير بن الحسن بن حمير الخيارجي سنة (۲۶٪ عدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن روزْبَه (۳٪ حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بعسقلان (٤٪ عبد الله بن أحمد بن روزْبَه والمرابعة عبد الله بن أحمد بن معن ثابت [أ/ ٣٣/ ب] بن نعيم بن هشام بن سلمة (۵٪ حدثنا آبو معن ثابت أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس، قالوا: يا رسول الله، ومن الناس؟ قال:

(۱) سبق برقم(۸۱)

- (٣) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن روزْبة الفارسي الهمذاني له ذكر في عدد من المصادر منها: تاريخ دمشق ١٤/ ٣٣٦
- (٤) يسمى بهذا الاسم جماعة، وأظن أنه الأسدي؛ قال ابن منده: «حدث عن عبد السلام بن مطهر بمناكير». انظر: الميزان ٣/ ٦١٣
- (٥) هوالغزي الهُوْجي مجهول قاله مسلمة بن القاسم. انظر: لسان الميزان ٢/ ٣٩١، وشيوخ الطبراني ص/ ٢٣١

أقول: وزيادة «بن هشام بن سلمة» ليست في تكملة الإكمال٤/٤٢٤، ولا تاريخ الإسلام٦/٧٢٧، ولا في اللسان٢/ ٣٩١ وقد تتبعت الأحاديث التي رواها عنه الطبراني في الكبير والأوسط وغيرهما فلم أجده نسبه كذلك، فأظنها مقحمة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق العجلي كان قاضيا، سمع عليه صحيح البخاري خلق سنة ٤٣٢ هـ بقزوين قال الرافعي: «كبير كثير الرحلة والرواية» وبقي حيا إلى سنة (٤٤٣هـ) انظر: التدوين ٢/ ١٠٩

أهل القرآن ثم أهل العلم ثم صباح الوجوه». (١)

قلت:

٥ ٣١٠ ـ قال: أخبرنا محمد بن طاهر بن مَـمّـان العابد، أخبرنا محمد بن عيسي ٢١٥ ، أخبرنا محبوب بن محمد بن حمدويه ٣١٥ ، حدثنا علي بن محمد بن نيرك (٤) ، حدثنا محمد بن خلف بن عبد السلام (٥) ، حدثنا موسي بن إبراهيم المروزي، حدثنا موسي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، عن علي قال: قال رسول الله علي قال: هال رسول الله علي قال: هال رسول الله علي قال: هال ولا تشربوه

<sup>(</sup>۱) رواه السلفي من حديث ابن عمر \_كها في كشف الخفاء ٢٠٢/ والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ فيه أبو معن مجهول الحال، والراوي عنه لم أميزه.والله أعلم.

وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٣٤٦ (٢٨٢٣) وقال: «سكت عليه الحافظ في مختصر الديلمي، وإسناده ضعيف؛ أبو معن هذا لم أعرفه».

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٧١)

 <sup>(</sup>٣) هـو محبوب بن محمد بن حمدويه البرديجي، قـاضي شرَوَان ـ وهي مدينة من
 نواحي باب الأبواب ـ له ذكر في: تاريخ بغداد ٦/ ٥٣٦

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين علي بن محمد بن نيزك مقرئ، شيخ صالح (تـ ٣٢١هـ) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٥٣٥

<sup>(</sup>٥) سبق\_وكذا شيخه\_برقم (٢٩٩)

# عبا، فإن العبَّ يورث الكُباد» يعني داء الكبد.(١)

٣١٦ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو بكر الطوسي (٢)، أخبرنا أبو العباس الأصم، حدثنا ابن عيينة، حدثنا بقية (٣)، حدثنا ابن أبي مريم (٤)، عن أبيه أنه حدثه أن النبي على قال في قول الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ والنجوم والقمر كذلك، وكل ما عبد من دون الله

ورواه عبد الرزاق في المصنف ١٠ / ٤١٤ ، وابن السني في الطب النبوي (مخ ل٣٣٣/ أ)، وأبو نعيم في الطب النبوي ١ / ٤١٤ (٣٧٣)، والبيهقي في الكبرئ ٧/ ٢٨٤ من طرق إلى معمر عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين عن النبي على مرسلا. وهو ثقة من صغار التابعين، جعله ابن حجر من الخامسة وهم من رأى الواحد والإثنين من الصحابة، ولم يثبت لبعصهم السماع من الصحابة انظر: التقريب (٣٤٣) وإسناد الديلمي موضوع؛ فيه موسئ المروزي، كذبه ابن معين، وقال العقيلي: منكر الحديث وانظر: السلسلة الضعيفة ٢ / ٣٤٣ (٢٣٢٣)

- (٢) الطوسي المشهور بـ «المطوّعي»، سبق برقم (٢٧٤)
  - (٣) سبق برقم (٣٣٤)
- (٤) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، قيل: اسمه بكير، وقيل: عبد السلام، ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط كما في التقريب (٧٩٧٤)

<sup>(</sup>١) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦٥

إلا ما كان من عيسى وأمه ولو أنها رضيا بذلك لدخلاها ١٠٠٠).

قلت: [ي/ ١/ ٣١/ أ]

٣١٧ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل الكرابيسي (٢)، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن تُركان، أخبرنا حامد بن أحمد بن العباس (٣)، حدثنا أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان (٤)، حدثنا علي بن نصر بن عبد العزيز الرازي (٥)، حدثنا أبو عبد الله الجرجاني (٢)، حدثنا شقيق بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كها في تفسير ابن كثير ۸/ ٣٢٩ (دار طيبة)، وفي اللآلي المصنوعة ١/ ٧٦ عن أبيه عن أبي صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبيه به مرفوعا مقتصرا على قوله «في جهنم». ثم علقه عن يزيد بن أبي مريم عن النّبيّ عليه به.

وإسناده مع إرساله ضعيف لأجل بقية، وأبو بكر قال الذهبي في السير ٧/ ٦٥: «ولا يبلغ حديثه رتبة الحسن». وأبوه لم يدرك النبي على الله الحسن المعالمة على المعالمة المعالمة

<sup>(</sup>٢) سبق\_وكذا شيخه\_برقم (٩٢)

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر الصرام الهمذاني (تـ٣٦٨هـ) انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٢٨٨

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في الميزان مع آخر ثم نقل عن أبي النجيب الأرموني بأنه قال: لا يُدرئ من هما؟ ونقل الحافظ ابن حجر عن صالح بن أحمد الحافظ أنه قال: «شيخ ليس بذاك». انظر: لسان الميزان ٤/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه

إبراهيم (') عن إبراهيم بن أدهم ('')، عن موسى بن يزيد، عن أويس القرني، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا شيطان أو سلطان فقل: يامن يكفي من كل أحد، ولا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، فكني ('') مما أنا فيه، وأعني على ما أنا عليه مما قد ننزل بي، بجاه وجهك الكريم، وبحق محمد عليك. آمين». (3)

#### قلت:

<sup>(</sup>۱) هو شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣٧٣ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي في (الميزان/٣: ٨٤ ٣٢٣ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي في (الميزان/٣: ٨٤ ٣٢٣): «من كبار الزهاد، منكر الحديث». ثم قال: «كان من كبار المجاهدين رحمه الله استشهد في غزوة كولان سنة أربع وتسعين ومائة ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف لأن نكارة تلك الأحاديث من جهة الراوي عنه». ولكنه اكتفى في (المغني في الضعفاء/ ١: ١٠٠ ٣ ترجمة ٢٧٨٩) بقوله: «الزاهد، لا يحتج به».

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق البلخي الزاهد، صدوق انظر: التقريب (١٤٤)

<sup>(</sup>٣) عند السيوطي في الجامع الكبير: «فقني»

<sup>(</sup>٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٦٥ والحديث بهذا السند ضعيف جدا، فيه شقيق مستور، والجرجاني، والراوي عنه لم أقف عليهما.

۳۱۸ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا السيد أبو طالب علي بن الحسين بن الحسين بن الحسن الحسن الحسني (۱)، عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الـ مُعـدّ ل (۲)، عن عبد الله بن محمد بن فُورَك (۳)، عن ابن أبي عاصم، عن محمد بن أزهر (٤)، عن سعيد بن عن سليان بن عبد الرحمن (۵)، عن شعيب بن إسحاق (۲)، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم؛ فإني رسول من المرسلين "(۱))

(۱) في «ي» [أبو طالب بن علي]، وقد سبق برقم (١٠٠)

(۲) عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الهمداني الذكواني الأصبهاني المعدَّل (۲) حبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الهمداني الذكواني الأصبهاني المعدَّل (تـ ٤٤٣هـ)، قال ابن منده: «تكلموا فيه ألحق في بعض سماعه، وسماعه كثير بخط أبيه». انظر: السير للذهبي ۲۰۸/۱۷

(٣) قال الألباني في الصحيحة ٦/ ٤٦٢: «لم أجد له ترجمة» قلت: هو أبو بكر القباب سبق ترجمته برقم (٣٠٣)

(٤) أبو جعفر الكاتب البغدادي انظر: تاريخ بغداد ٢٢٩/١ وعند ابن أبي عاصم: «محمد بن زاهر»

(٥) ابن عيسى بن ميمون التميمي أبو أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل صدوق يخطئ كما في التقريب(٢٥٨٨)

(٦) الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة رمي بالإرجاء، وسماعه من ابن
 أبي عروبة بأخرة كما في التقريب(٢٧٩٣)

(٧) رواه ابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النّبيّ على ص/ ٥٣ (٦٩) من هذا الوجه عن قتادة مسندا متصلا، ولكن الصحيح أن ابن أبي عاصم رواه

## قلت: [أ/ ٣٤/ أ]

٣١٩ ـ قال أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل عبد الله ابن يُوغة الكرابيسي (١)، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن تُركان (٢)، حدثنا علي بن محمد بن عامر (٥)، حدثنا أحمد بن عامر (٥)،

### مرسلا عن قتادة

قال السخاوي في القول البديع ص/ ١٣٣: «وإسناده حسن، لكنه مرسل»، وقال السيوطي في الجامع الكبير: «رواه الديلمي عن أنس، و رواه ابن أبي عاصم عن قتادة مرسلا، وسنده حسن».

وعزاه إلى أبي يعلى الصابوني في فوائده من طريق أبي ظلال عن أنس الحافظ السخاوي في القول البديع ص/ ٢٤٥

انظر: السلسلة الصحيحة للألباني ٦ / ٢٩٦٣ (٢٩٦٣)

- (١) كذا في الأصل و «ي» تسميته [عبد الله بن يوغة]، وقد سبق في شيوخ شيرويه رقم (٢٨) أن اسمه: عبد الواحد. والله أعلم.
  - (٢) سبق ـ وكذا الراوي عنه ـ برقم (٩٢)
    - (٣) سبق برقم (٦٧)
- (٤) ابن سعد أبو بكر المري المقرئ (تـ٢٩٧هـ) مقرئ فاضل انظر: تاريخ دمشق ٥/ ٩٥٩
- (٥) موسى بن عامر بن عمارة بن خريم أبو عامر الدمشقي (تـ٧٧هـ) انظر: تاريخ دمشق ٦٠/٦٠

حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد (۱)، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله عن أبي فاختة، عن ابن مسعود، قال: عُتبة (۲)، حدثنا عون بن عبد الله عن أبي فاختة، عن ابن مسعود، قال قال رسول الله على (إذا صليتم على فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي، قولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به (۳) الأولون والآخرون». (١)

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/١١: «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط» وكلهم ساقه من كلام ابن مسعود مما يدل على أن رواية

<sup>(</sup>١) ابن ذي حماية أبو إسحاق الجرشي الرحبي الحمصي، قبال أبو زرعة: ما به بأس. انظر: الجرح والتعديل ٢/ ١١٣

<sup>(</sup>٢) هـو المسعودي؛ اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فبعـد الاختلاط (٢٩).

<sup>(</sup>٣) [به] ساقطة من «ي»

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ١/ ٢٩٣ ( (٩٠٦) ، وأبو يعلى ٩/ ١٧٥ ( (٥٢٦٧) والشاشي في مسنده ٢/ ٨٩ ( (٦١٦) ، والطبراني في الكبير ٨/ ١٥ ( (٨٥١٥) ، ورواه أيضا في الكبير ٨/ ١٥ ( (٨٥١٦) ، من طريق عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢١٣ ( (٣٠٠٠) ، وفي المحنف ٢/ ٢٠٣ ( (٣٠٠٠) ، وفي الدعوات الكبير ١/ ٣١٠ ( (١٥٠٠) ، وفي الدعوات الكبير ١/ ١١٩ ( (١٥٠١) وإسهاعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على ص ٥٩ ( ٢١) من طرق إلى المسعودي به إلى ابن مسعود من قوله.

قلت: المعروف أنه موقوف على ابن مسعود.

• ٣٢-قال: أخبرنا أبي، أخبرنا إسهاعيل بن مَسعدة (١) حدثنا السري بن إسهاعيل الإسهاعيلي (٢) حدثنا الحسين بن محمد بن إسحاق السَّوْطي (٣)، أخبرنا أبو الطيب محمد بن الفَرُّخان بن رُوزْبَهُ (١)، حدثنا على بن أحمد العسكري، حدثنا عبد الله بن ميمون من أهل عبدان (٥)،

الديلمي المرفوعة منكرة

وقد فصل الدارقطني في العلل ٥/ ١٥ اختلاف الرواة على عون بن عبد الله بزيادة الأسود بن يزيد أو عدمه، أو عدم تسميته ورجح قول المسعودي بزيادة الأسود، ولم يشر قط إلى رواية الرفع مما يؤيد ما سبق.

- (۱) سبق في شيوخ شيرويه برقم (۹)
- (۲) السري بن إسهاعيل بن أبي بكر الإسهاعيلي الحافظ، أبو العلاء الفقيه (ت٠٣٦)
   ٤٣٠هـ) انظر: تاريخ جرجان ١/ ٥٨
- (٣) أبو القاسم المعروف بـ «ابن السَّوْطي» (تـ ٣٩٣هـ)، قال الخطيب: «وكان كثير الوهم، شنيع الغلط». انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٦٧٣
- (٤) محمد بن الفرُّ خان بن روزبه، أبو الطيب الدوري (تبعد ٣٥٩هـ) قال الخطيب: كان غير ثقة، وقال ابن النجار: كان متهما بوضع الحديث انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٨١، ولسان الميزان ٧/ ٤٣٩، والكشف الحثيث ص/ ٢٤٤
- (٥) أظنه: عبد الله بن ميمون البغدادي روى عنه حماد بن المبارك البغدادي قال الخطيب: وكلاهما مجهول انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٤٢٠

أخبرنا عبد الله بن عون بن محرز (۱)، حدثنا أبو نعيم، حدثني الثوري عن منصور (۲) عن ربعي، عن حذيفة قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح بسورة الروم فارتج عليه فلما قضى صلاته قال: «إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم فإنها يُرْتَجُّ (۳) على القارئ قراءته، لسوء طهر المصلى خلفه». (٤)

#### قلت:

٣٢١ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني إجازة (٥)، أخبرنا أبو طاهر

(١) قال الألباني: «ولم أعرفه»

قلت: أظنه عبد الله بن عون بن أبي عون: عبد الملك بن يزيد الهلالي أبو محمد البغدادي الأدمي الخراز (تـ٢٣٢هـ) وهو من الثقات انظر: تاريخ بغداد 1/ ٢١٦، وتهذيب الكمال ١٥ / ٤٠٢

- (٢) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي كما في التقريب (٢٩٠٨)
  - (٣) أي يحبس كها في هامش «ي»
- (٤) رواه السلفي في الطيوريات ١/ ١٢١ (٩٢) من طريق الحسين بن محمد السوطي به وأوله: «معاشر الناس، إذا صليتم..».

والحديث بهذا السند موضوع، فيه ابن الفرخان، وشيخه وشيخ شيخه عجهولان، وقال السلفي عقبه: «حديث غريب عجيب».

انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٤/ ١٢٩ (١٦٢٥) و ٦/ ١٣٦ (٢٦٢٩)

(٥) سبق برقم (١٧)

محمد بن علي بن محمد بن يوسف المقرئ ببغداذ (۱)، حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور (۲)، حدثنا محمد بن القاسم بن سليان المؤدب (۳)، حدثنا أحمد ابن الصلت (۱)، حدثنا أحمد ابن يونس (۱)، حدثنا خالد بن الصلت (۱)، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت (۱): قال رسول الله على: «إذا صلى أحدكم فليصل صلاة مودع، صلاة من لايظن أنه يرجع إليها أبدا». (۱)

(٨) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١٦/١ والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ آفته من ابن الصلت الحماني، وفيه خالد بن إلياس أيضا متروك الحديث. والصواب أنه من كلام معاذ بن جبل كما في

<sup>(</sup>۱) أبو طاهر الواعظ، يعرف بابن العلاف (تـ٤٤٢هـ)، قال الخطيب: «كان صدوقا مستورا». انظر: تاريخ بغداد ٤/ ١٧٣

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۲۳۵)

<sup>(</sup>٣) هـو ابن عبد الكريم أبو بكر المؤدب (تـ ٣٤٦هـ)، قـال الدارقطني: ما كان بشيء. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٧

<sup>(</sup>٤) هـو الحماني، ويقال: أحمد بن محمد بن الصلت، كذاب وضاع انظر: ميزان الاعتدال ١٤٠/١

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (١٥)

<sup>(</sup>٦) خالد بن إلياس أو إياس، أبو الهيشم العدوي المدني إمام المسجد النبوي متروك الحديث كما في التقريب (١٦١٧)

<sup>(</sup>٧) في ي «قال»

#### قلت:

٣٢٢ - قال: أخبرنا أبي: رأيت في كتاب أبي سهل عبيد الله بن محمد بن زيرك بخطه (١)، حدثنا الفضل بن الفضل الكندي (٢)، حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني (٣)، حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا معاذ بن سليان (٤)، حدثنا موسى بن أعيَن، حدثنا إسهاعيل بن عياش (٥) عن الأوزاعي، عن سليان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا صلى العبد فلم يسأل الله الجنة، قالت الجنة: يا ويح هذا ما كان ينبغي له أن يسأل الله الجنة، وإذا لم يتعوذ بالله من النار كذلك». (١).

الزهد للإمام أحمد ص/ ١٨٠. وانظر: السلسلة الضعيفة ٦/ ٨٦ (٢٥٧٥)

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن زيرك، أبو سهل التميمي الهمذاني (تـ٣٩٦هـ)، صدوق مكثر. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧١٣

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٥)

<sup>(</sup>٣) هـو عبد الله بن جامع بن زياد، أبو محمد الحلواني انظر: تاريخ دمشـق ٢٧/

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و «ي»: [معاذ بن سليمان] والصواب أنه معَمَّر بن سليمان، أبو عبد الله النخعي الرقي (تـ ١٩١هـ)، ثقة فاضل كما في التقريب (٦٨١٥) وراجع: تهذيب الكمال للمزي ٢١/ ١٥٣

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (١٨)

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير ٨/ ١٠٢ (٧٤٩٦)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٤١٠

## قلت: [أ/ ٣٤/ ب]

(١٦٠١)، عن أحمد بن خالد بن مسرح الحراني، حدثنا معلل بن نفيل الحراني عن محمد بن محصن العكاشي عن الأوزاعي به بنحوه بزيادة: «وقالت الحور العين...». وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٧٧ من طريق ابن محصن به قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٣٤٥: «فيه محمد ابن محصن، وهو متروك».

و إسناد الديلمي رجال ثقات ما عدا إسهاعيل بن عياش فهو صدوق إذا روى عن أهل بلده، وهو هنا يروي عن الأوزاعي وهو شامي فإسناد الحديث حسن. والله أعلم.

- (۱) أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري المهري، قال ابن عدي في الكامل ۱/ ۲۰۱: «أنكرت عليه أشياء، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه».
- (٢) ابن خالد بن يزيد الصدفي، أبو يحيى المصري قال أبو حاتم: «صالح الحديث». انظر: الجرح والتعديل ٣٤٢/٣
- (٣) أبو سهل البصري قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٧/ ٦٩: «أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل» وقال ابن عدي في الكامل ٧/ ١٢١: «أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها».

أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج».(١)

#### قلت:

٣٢٤ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم القفّال، أخبرنا ابن خرّ شيد قُولَه (٢)، حدثنا المحاملي، حدثنا الفضل بن سهل (٣)، .....

(١) رواه الطبراني في الكبير ١٨١/١٨١ (٤٨١)

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه الفضل بن المختار وقد سبق الكلام عليه.قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ٤٢٦: «وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا».

ويغني عنه ما ورد في صحيح مسلم ٢/ ٢٠١ (٨٨٣) أن عمر بن عطاء بن أي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصِلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله على أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

ولذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/٣١٨ (١٣٢٩)

- (٢) سبق وكذا الراوي عنه برقم (٣٩)
- (٣) أبو العباس الأعرج البغدادي (تـ٥٥٥هـ)، صدوق كما في التقريب (٣) (٥٤٠٣)، وعبارة «..سهل، ثنا» ألحقها في هامش الأصل، وصحح عليها.

حدثنا (۱) يعقوب (۲) ، حدثنا إبراهيم أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الجنازة ثم أله يسلم الله على الجنازة ثم لم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه ، وإن مشى معها فلا يقعدن حتى توضع » (۲)

#### قلت:

٣٢٥ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم عن الطبراني، عن موسي بن هارون عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن زَبالة(٤)، عن

- (١) «ثنا يعقوب» تحرفت في «ي» إلى [ابن يعقوب]
- (٢) ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني (تـ ٢٠٨هـ) كما في التقريب (٧٨١١)
  - (٣) رواه أحمد في مسنده ١٣/ ٣٦ (٧٥٩٣) عن محمد بن سلمة.

والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٤٨٧ (٢٥٧٣) عن ابن أبي داود عن الوهبي كلاهما عن ابن إسحاق به.

وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥ / ١١٦ من طريق هشام بن عمار عن سعيد بن يحيي عن ابن إسحاق به مثله.

وإسناده حسن؛ مداره على ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث، ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٣٠٧) ومسلم ٢/ ٦٦٠ (٩٥٩) بلفظ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع».

(٤) هو محمد بن الحسن بن زَبالة، أبو الحسن المخزومي المدني (تـ قبل ٢٠٠هـ)،

عبد العزيز بن عبد الله الليثي (١)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله على إذا صلى الإنسان على الجنازة فقد انقطع ذمامها، إلا أن يشاء أن يتبعها». (٢)

....

كذبوه كما في التقريب (٥٨١٥)

- (۱) كذا في الأصل و (ي) ، وهو سهو ، والصواب أنه: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الليثي أبو عبد العزيز المدني ضعيف واختلط بأخرة كها في التقريب التهذيب (٣٤٤٤) وقال أبو حاتم كها في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ١٠٣: «منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، لا يشتغل بحديثه ليس في وزن من يشتغل بخطائه ، عامة حديثه خطأ ، لا أعلم له حديثا مستقيها ، يكتب حديثه »
- (۲) رواه الدارقطني في العلل ۱۶/ ۲۰۰ (۳۵۵۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في
   العلل المتناهية ۲/ ۹۰۶ (۱۵۱۱)

والحديث مداره على الليثي الذي وصله، وهو ضعيف، وسبق قول أي حاتم فيه. والصحيح أنه موقوف كما رجحه الدارقطني حيث قال في العلل ٢٠٠٠: «يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا، والمحفوظ عن هشام عن أبيه موقوفا، ليس فيه: عن عائشة»

فالصحيح أنه مقطوع من كلام عروة.

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله على وعبد الله بن عبد العزيز قال فيه يحيى: ليس بشيء».

وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان ٢/ ٧٠٥

#### قلت:

<sup>(</sup>۱) الحسين بن أحمد بن جعفر الفقيه الهمذاني التُّويِّي - نسبة إلى قرية من قرى همذان ـ (تـ ٤٣٤هـ) محدث مكثر انظر: الإكمال ٧/ ٢٩٢، والأنساب للسمعاني ٣/ ١١٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٥٣٨

 <sup>(</sup>۲) في «ي» [الفزاري]، وهو أحمد بن أبي بن أحمد، أبو عمرو الفراتي الأستُوائي
 الجرجاني العابد الزاهد (تـ٩٩٩هـ)

قال ابن ناصر في توضيح المشتبه ٧ / ٣٢: «لـه جزء معروف». انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧٩٢

<sup>(</sup>٣) لم أقـف عـلى ترجمته، وله ذكر مجـرد في تاريخ دمشـق ١٩/١٠ ، بروايته عن أبي عوانة صاحب المستخرج.

<sup>(</sup>٤) سبق هو وشیخه برقم (۱۵۳)

<sup>(</sup>٥) قال أبو علي النيسابوري: «ما رأينا إلا الخير»، وقد سبق برقم (١٥٣)

ضاق المجلس بأهله فبين كل سَيِّدَين مجلس<sup>(۱)</sup>». (۲)

قلت: هذا موضوع.

۳۲۷\_ أبو الشيخ: حدثنا ابن رُسْتَه (۳)، حدثنا ابن حُميد (٤)، حدثنا سلمة (٥)،

- (١) كذا في الأصل و «ي»، وفي تاريخ دمشق «مجلس عالم».
- (٢) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦ / ٢٣ من طريق ابن عدي (ولم أجده في الكامل المطبوع) عن عبد الرحمن ابن أبي قرصافة عن محمد بن مكرم الدمشقى عن يحيل ابن بكير به.
- والحديث موضوع؛ إسناد الديلمي فيه أبو الحسن الطرسوسي مجهول، والراوي عنه لم أقف على ترجمته.
- وإسناد ابن عساكر فيه ابن مكرم الدمشقي فيه جهالة كما في الميزان للذهبي ٤/ ٤ وقال ابن عساكر بعده: «هذا حديث منكر، ومالك لم يبق إلى زمن المأمون»
- وقـد حكم الحافـظ بوضعه هنا، وفي لسـان الميـزان ٧/ ٥٢٠. وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ٢٠، والمصنوع للقاري ص/ ٢٥٥
- (٣) في «ي» [ابن رشيد]، وهو محمد بن عبدالله بن رسته بن الحسن الضبي المديني (تـ ١٠٣هـ)، قال الذهبي: «كتب الكثير... وهو صدوق رحال». انظر: تاريخ الإسلام، (٢٣/ ٧٨-٧٩)، السير (١٤/ ١٦٣).
  - (٤) محمد بن حميد أبو عبد الله الرازي (تـ ٢٤٨هـ) انظر: السير ١١ / ٥٠٣
- (٥) ابن الفضل الأبرش، قاضي الري، صدوق كثير الخطأ كما في التقريب

 $(Y0 \cdot 0)$ 

- (١) أبو إسحاق المكي، ضعيف الحديث كما في التقريب(٤٨٤)
- (٢) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٧٠

وإسناده ضعيف من أجل سلمة بن الفضل، وشيخه إسماعيل بن مسلم، وابن حميد فيه كلام، ولكن له شواهد عديدة يرتقى بها إلى الحسن لغيره.

فله شاهد من حديث جابر عند أحمد في مسنده ٢٣ / ٢٧٨ (١٥٠٣٠)عن يحيئ بن سعيد الأموي عن الأعمش قال: بلغني عن جابر فذكره مرفوعا. قال الألباني في الصحيحة ٣ / ٣٥٥: «وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع بين الأعمش و جابر».

ورواه الطبراني في الأوسط ٤ / ٥٤ (٣٥٩١) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي عن عمه عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به بلفظ: "إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها"

فعرفت الواسطة بين الأعمش وجابر، وهي أبو سفيان طلحة بن نافع. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو مسلم».

ورواه تمام في الفوائد ٢/ ٩٩ (١١٤٩) من طريق عبد الرحمن بن المغراء الأزدي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤ / ٢١١ من طريق عبد الله بن إبراهيم

## ٣٢٨\_ وقال ابن لال: حدثنا عثمان بن أحمد (١)، حدثنا محمد بن

السواق عن بشر بن الحارث عن المعافى بن عمران عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر مرفوعا به نحوه.

وقال الدارقطني - فيها نقله الخطيب -: «هوغريب من حديث الثوري عن الأعمش، وهو غريب من حديث الأعمش أيضا عن إبراهيم التيمي، تفرد به هذا الشيخ عن بشر بن الحارث المعروف بالحافي».

قال الخطيب: «قد رواه أبو بكر المفيد عن محمد بن عبد الله تلميذ بشر الحافي عن بشر، وهذا التلميذ مجهول، والمفيد ليس بموثوق به».

قلت: وقد تابعه كذلك محمد بن منصور بن محمد بن الفتح، عن المعافى بن عمران، عن الثوري به؛ رواه أبو نعيم في الحلية ٨ / ٣٥٧ وابن منصور هذا قال عنه الأبهري: «لا أعلم عنه إلا خيرا»، ولم يوثقه غيره.

ومن حديث أبي ذر؛ أخرجه مسلم ٤/ ٢٠ ٢ ( ٢٦٢٥) و الترمذي ٣/ ٩٣ و ابن ماجه ٢/ ٢٦٤ من طريق عبد الله بن الصامت عنه مرفوعا بلفظ: «إذاطبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف».

وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني ٣/ ٣٥٥ (١٣٦٨)، والمداوي للغماري ١/ ٤١٤ (٣٥٤)

(۱) عثمان بن أحمد بن عبد الله، أبو عمرو البغدادي الدقاق المعروف بـ «ابن السماك» (تـ ٣٤٤هـ) الإمام الثبت انظر: تاريخ بغداد ١٩٠/، والسير للذهبي ١٥/ ٤٤٤

عيسى بن حَيّان (۱)، حدثنا الحسن بن قُتيبة (۱)، حدثنا يونس بن أبي إسحاق (۱)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد (١)، عن ابن مسعود، [ي/ ١/ ٣٣/ أ] قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فلا يبدؤه بالمِدْحة فيقطع ظهره». (٥)

\_\_\_\_\_

(۱) أبو عبد الله المدائني، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (۱۷۵): «متروك الحديث». وقال الحاكم: متروك. وأما البرقاني فوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٤٣ انظر: لسان الميزان ٧/ ٤٢٨

- (٢) هـو الخزاعي المدائني، قال الدارقطني: متروك، وقال الذهبي: هالك. انظر: ميزان الاعتدال ١٠٦/٥، ولسان الميزان ٣/ ١٠٦
  - (٣) أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا. كما في التقريب (٧٨٩٩)
  - (٤) أخو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة كما في التقريب(٤٠٤٣)
- (٥) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق كما الجامع الكبير للسيوطي ١٠٧٧ ورواه البيهقي في الشعب ٤/ ٢٢٧ (٤٨٧٤) من طريق أبي العباس الأصم عن محمد بن عيسى بن حيان به.

وهو من هذا الطريق ضعيف جدا؛ فيه محمد بن عيسى بن حيان، و الحسن بن قتيبة. ثم إن عبد الرحمن بن يزيد خالفه أبو الأحوص فرواه عن ابن مسعود من كلامه بلفظ: «إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا؛ فإنها له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره» رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٨٩) عن وكيع،

ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ ٢٧١(٧٧٩) والسهمي في تاريخ

٣٢٩ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا (۱) ابن الصواف (۲)، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق (۳)، حدثنا أبو أيوب أحمد بن عبد الصمد (۱)، حدثنا أبو مصعب إسهاعيل بن قيس (۵)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب». (١)

جرجان ص/ ٦٣ عن أبي نعيم كلاهما عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص به.

وانظر: السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٣١ (٢٤١٠)، وضعيف الجامع (٥٨٣) ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ ٢٧١ (٧٧٩) عن أبي نعيم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه موقوفا عليه من قوله. فالوقف هو الصحيح.

- (١) في «ي»: [عن]
- (٢) سبق برقم (٤٠)
- (٣) ابن عطية أبو عبد الله بن أبي عوف البزوري (تـ ٢٩٧هـ)، ثقة. انظر: تاريخ
   بغداد ٥/ ٦ / ٥
  - (٤) الأنصاري الزرقي المديني وثقه الخطيب انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٦
- (٥) هو ابن سعد بن زيد بن ثابت، أبو مصعب الأنصاري، قال البخاري: منكر الحديث وكذا قال الدارقطني، وضعفه غيرهما انظر: لسان الميزان ٢/ ١٦١
- (٦) رواه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٤٩ (٨١٦) عن أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن عبد الصمد الأنصاري به. ثم قال: «لم يرو هذين الحديثين عن

• ٣٣ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو إسحاق الرازي، حدثنا الحسن بن علي الصفار (۱)، حدثنا محمد بن علي بن محمد التيمي، حدثنا علي بن الحسن بن بندار (۲)، حدثنا محمد بن إسحاق الرملي (۳)، حدثنا هشام بن عهار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عن معاذ أن رسول الله عليه قال: «إذا ظهرت البدع في أمتي [أ/ ٣٥/ أ]، وشتم أصحابي، فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله». (٤)

يحيى بن سعيد إلا إسهاعيل بن قيس تفرد بهما أحمد بن عبد الصمد».

وإسناده ضعيف جدا، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ٢٥٧ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسهاعيل بن قيس وهو ضعيف».

وروي من حديث ابن عمر ؛ رواه الطبراني \_ كها في التنقيح لابن عبد الهادي ١ / ٥٤٣ \_ من طريق يحيى بن أيوب عن محمد بن النبيل أن أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدثه عن ابن عمر ، ثم قال ابن عبد الهادي: «محمد بن النبيل وشيخه لا يعر فان».

- (١) لم أقف عليه و لا على شيخه.
- (٢) علي بن الحسن بن بندار الإستراباذي (تـنحو ٣٨٠هـ)، اتهمه محمد بن طاهر المقدسي، والظاهر أنه بالكذب. انظر: تاريخ دمشق ٢١ /٣١٣، والكشف الحثيث ص/ ١٨٧
  - (٣) قال الخطيب: مجهول انظر: لسان الميزان ٦/ ٥٥٢
- (٤) رواه الخلال في السنة ٣/ ٤٩٤ (٧٨٧) عن حرب الكرماني عن أبي بكر

قال: وأخبرناه عاليا طاهر القُومِساني، أخبرتنا ميمونة، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حمير الخيارجي (١)، حدثنا علي بن الحسن بن بندار به.

حماد بن المبارك عن محمد بن هيصم عن الوليد به.

والآجري في الشريعة ٢/ ٢٧٥ (٢٠٧٥) من طريق عبد الله بن الحسن الساحلي عن بقية والوليد بن مسلم به بلفظ: «إذا حدث في أمتي البدع». والخطيب في الجامع ٢/ ١١٨ (١٣٥٤) عن محمد بن أحمد بن رزق، عن محمد بن علي بن حبيش بن أحمد بن عيسى بن خاقان الناقد من لفظه ومن حفظه، عن أحمد بن القاسم الجوهري، عن محمد بن عبد المجيد المفلوج عن الوليد به.

وابن عساكر في تاريخه ٤٥/ ٨٠ من طريق عبد العظيم بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن زِمْلِ الدمشقي عن الوليد به.

وهـ و بهـ ذا الإسـناد موضوع آفته مـن الاسـتراباذي متهم، وشـيخه مجهول، والوليد بن مسلم فيه كلام.

مداره على الوليد بن مسلم، وفيه كلام، وخالد بن معدان من الثالثة (تـ ١٠٣ هـ) يرسل كثيرا، ولا أظنه أدرك معاذ بن جبل لأن معاذا توفي سنة ١٨هـ فهو منقطع.

وطريق الخطيب فيه محمد بن عبد المجيد المفلوج ضعفه الحافظ تمتام وساق هذا الحديث في مناكيره. وانظر: السلسلة الضعيفة ٤/ ١٤ (١٥٠٦)

(۱) سبق برقم (۳۱۳)

٣٣١\_قال: أخبرنا ابن خلف، أخبرنا الحاكم إجازة، أخبرنا حامد الهروي (۱) ، بِانتِخابِ (۲) أبي علي (۳) ، حدثنا أحمد بن نصر الشهيد (۱) ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا الفضل بن عَمِيرة (۱) عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ظهرت في أمتي خمس حل عليهم الدمار: (۱) التلاعن [ي/ ١/ ٣٣/ ب]، والخمر، (والحرير) (۷) والمعازف (۸) ، واكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء ». (۱)

- (٢) كلمة [بانتخاب] قلبها في «ي» [حدثنا سحابن].
- (٣) أبو على النيسابوري: الحسين بن علي بن يزيد بن داو دشيخ الحاكم (تـ ٣٤٩هـ)
   انظر: السير للذهبي ١٦ / ٥١
- (٤) أحمد بن نصر بن مالك بن الهيشم الخزاعي المروزي ثم البغدادي الشهيد (تـ ٢٣١هـ). انظر: تاريخ بغداد٦/ ٣٩٧، والسير للذهبي ١١/ ١٦٦
  - (٥) أبو قتيبة الطفاوي البصري، فيه لين، كما في التقريب (١٠٥)
    - (٦) في «ي» فسرها بقوله: [أي: الهلاك]
      - (V) ساقط من «ي»
    - (٨) في «ي» فسرها بقوله: [الملاهي كالعود]
- (٩) رواه البيهقي في الشعب٤/ ٣٧٧ (٥٤٦٧) من طريق محمد بن عمرو الرزاز عن عمد بن عالب بن حرب عن عمرو بن الحصين النميري عن الفضل بن عمرة به.

ورواه الطبراني في الأوسط ٢ / ١٧ (١٠٨٦) وعنه أبو نعيم في حلية الأولياء

<sup>(</sup>١) سبق برقم (١٥٧)

٣٣٢\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن الحسين الحسني (١)، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين (٢)،

7 / ١٢٣ من طريق أبي جعفر النفيلي قال حدثنا عباد بن كثير الرملي عن عروة بن رويم عن أنس بلفظ: «إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار؛ إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفئ الرجال بالرجال والنساء».

وفي مسند الشاميين ١ / ٢٩٧ (١٩) بلفظ: «إذا صنعت أمتي خمسا فعليهم الدمار...».

ورواه البيهقي في الشعب ٤/ ٣٧٧ (٥٤٦٥) بسنده إلى النفيلي به.

قال الطبراني في الأوسط عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا عباد تفرد به النفيلي».

وقال أبو نعيم عقبه كذلك: «غريب من حديث عروة عن أنس تفرد به عباد بن كثير».

وقال البيهقي بعده: «إسناده وإسناد ما قبله غير قوى غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧ / ٢٨١: «فيه عباد بن كثير الرملي، وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة».

- (۱) سبق برقم (۱۰۰)
- (٢) لعله: ابن فاذشاه صاحب الطبراني.

حدثنا محمد بن علي بن الحسين (۱) ، حدثنا علي بن محمد العامري (۲) ، حدثنا أحمد بن أنس بن مالك (۳) ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (۱) ، حدثنا كيل بن يزيد (۱) ، عن أبيه (۱) عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر ، عن أبيه عن جدّه: ابن عمر قال: قال رسول الله علي (إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة، وإذا جار الحكام قل المطر، وإذا غدر بأهل الذمة ظهر العدو». (۷)

(١) لم أقف عليه.

- (٤) المشهور بـ«دحيم» سبق برقم (١٣٧)
- (٥) في «ي»: [سعيد] وهو يحيئ بن يزيد بن عبد الملك النوفلي المدني؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث، لا أدري أمنه أو من أبيه، لا ترئ في حديثه حديثا مستقيما». انظر: الجرح والتعديل ٩/ ١٩٨
- (٦) [عن أبيه] سقط من «ي» وهو يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢٧٨ ـ: «منكر الحديث». وقال الذهبي في الميزان ٤/٤٤: «مجمع على ضعفه».
- (٧) رواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٤٨ عن عبد الرحمن بن إبراهيم «دحيم»: عن يحيى بن يزيد [كذا وسقط منه: عن أبيه] عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن جده ابن عمر مرفوعا.

والحديث ضعيف جدا؛ فيه يحيى بن يزيد، وأبوه. وضعفه الألباني في السلسلة

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۲۷)

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن الدمشقي المقرئ (تـ ٢٩٩هـ)، ثقة. انظر: تاريخ ابن عساكر ٢٧/ ٠٤.

٣٣٣\_ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن يوسف المؤدب(١)، حدثنا مكي(٢)، حدثنا قطن بن إبراهيم(٣)، حدثنا خالد بن يزيد المدني(٤)، حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا عطس العاطس فابدؤوه بالحمد؛ فإن ذلك دواء من وجع الخاصرة».(١)

الضعيفة ٥/ ٣١٢ (٢٢٨٩)، وضعيف الجامع (٥٩١)

<sup>(</sup>۱) هـ و محمد بن يوسف بن إبراهيم المؤذن أبو عبد الله الدقاق. انظر: تاريخ نيسابور (شيوخ الحاكم) ص/ ٤٩٥ (٨٨٧)

<sup>(</sup>٢) هو مكي بن عبدان بن محمد، أبو حاتم التميمي النيسابوري (تـ٥٣٢هـ)، المحدث الثقة، المتقن، انظر: السير ١٥/ ٧٠

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد القشيري النيسابوري (تـ ١٦٦هـ)، صدوق يخطئ كما في التقريب (٣) ٥٥٥)

<sup>(</sup>٤) كذا قال: المدني، وهو أبو الهيثم العدوي العمري المكي - أورد ابن عدي الحديث في ترجمته - كذبه ابن معين وأبو حاتم كها في: تاريخ ابن معين (الدارمي) ص/ ١٠٥، والجرح والتعديل ٣٦٠/٣

<sup>(</sup>٥) في «ي»[درء]

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٨ (٥٨٠) والحاكم في تاريخه كما في اللآلئ
 المصنوعة ٢/ ٢٨٥ من طريق خالد به.

# ٣٣٤ ـ وبه إلى الحاكم: حدثنا محمد بن إسماعيل السكري(١)،

والحديث بهذا السند موضوع؛ مداره على خالد بن يزيد

- وروي من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ١٥٥ (٧١٤١) عن محمد بن نوح، وفي الدعاء ص/ ٥٥ (١٩٨٧) عن عبدان بن أحمد كلاهما عن الحسن بن إسرائيل، عن عبد الله بن المطلب الكوفي عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث عنه مرفوعا بلفظ: «من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبدا».

قال الطبراني عقيبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ولا رواه عن إسرائيل إلا عبد الله بن المطلب، تفرد به: الحسن بن إسرائيل».

قلت: الحسن بن إسرائيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٧٨ وقال: «مستقيم الحديث» وعبد الله بن المطلب هو العجلي الكوفي، صاحب الحسن بن ذكوان قال العقيلي ٢/ ٥٠٣: «مجهول».

ومن حديث ابن عباس عند ابن عساكر ٣٥/ ٣٨٦ وهو في اللآلي المصنوعة ٢ / ٢٤١ - من طريق تمام الرازي عن أسد بن سليان بن حبيب بن محمد الطبراني عن عبد الرحمن بن محمد العطار، عن هشام بن خالد عن بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: «من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم ير منه مكروها حتى يخرج من الدنيا».

وفيه أسد بن سليمان لم أقف عليه، وشيخه العطار ترجمه ابن عساكر ٣٥/ ٣٨٦ ولم يذكر فيه شيئا. وبقية بن الوليد مدلس، ولم يصرح بالسماع.

(١) من شيوخ الحاكم يروي عن ابن خزيمة ذكره الذهبي في السير ١٤/ ٣٧١

حدثنا ابن قريش (۱)، حدثنا موسئ بن إبراهيم المروزي (۱)، حدثنا علي بن عاصم (۳)، حدثنا على بن عاصم (۳)، حدثنا ابن جُريج، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا عطس أحدكم فشمّتُه (٤) ثلاثا فإن عاد في الرابعة فدعُه فإنه مزكوم» (٥).

(۱) هـو محمد بن أحمد ابن إبراهيم ابن قريش الكاتب الحكيمي (تـ٣٠٣هـ) قال البرقاني: «ثقة إلا أنه يـروي مناكير» قال الخطيب: «وقـد اعتبرت أنا حديثه

فقلها رأيت فيه منكراً».انظر: تاريخ بغداد٢/ ٨٥

(٢) سبق برقم (٢٩٩)

(٣) هـو الواسطي التيمي مولاهـم (تـ ١٠١هـ)، صدوق يخطئ ويصر، ورمي
 بالتشيع كها في التقريب (٤٧٥٨)

(٤) في «ي» [فشمنته]

(٥) رواه أبو داود ٢٠٨/٤ (٣٠٥ ـ ٥٠٣٥) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ٢١٧/ ٣٠٧ عن عيسئ بن حماد المصري عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقرى به.

وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٠٢ (٢٥١)، وابن عساكر في تاريخه ٨/ ٢٧٥من طريق سليان بن سيف، عن محمد بن سليان بن أبي داود، عن أبيه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم، ولا تشميت بعد ثلاث مرات»

قال النووي في الأذكار ص/ ٤٩٢ (٨١٨): «فيه رجل لم أتحقق حاله و باقي

٣٣٥ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا الميداني(١)، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن يعقوب ابن [ي/ ١/ ٣٤/ أ] قفرجل(٢)، أخبرنا

إسناده صحيح».

قال الحافظ في الفتح ١٠ / ٢٠٥: «الرجل المذكور هو سليمان بن أبئ داود الحرانى و الحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان عن أبيه، ومحمد موثق و أبوه يقال له: الحرانى ضعيف».

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢٤٠ (١٢١١) بسنده إلى الدارقطني عن أبي هريرة به.

وقال الدارقطني في العلل ١٠ / ٣٦٥ (٢٠٥٤): اختلف فيه على المقبري، فرواه ابن جريج عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي على المقبري عن أبي هريرة عن النبي على المقبري عن أبي هريرة عن النبي

ورواه ابن عجلان، واختلف عنه، فرواه الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة بالشك.

ورفعه الثوري عن ابن عجلان، والموقوف أشبه».

وقال ابن الجوزي: «ووقفه الثوري عن ابن عجلان عن المقبري والموقوف أشمه».

- (۱) سبق برقم (۱۷)
- (٢) في «ي» [فقهل]. وهو أبو الحسين الوزان (تـ ٤٤٨هـ) من شيوخ الخطيب قال عنه: «كتبت عنه وكان صدوقا» انظر: تاريخ بغداد ٦ / ٣٩

عبيد الله بن عثمان بن يحيى بن زكريا الدقاق (۱) ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري (۲) ، حدثنا موسى بن الليث الرسعني (۳) ، حدثنا موسى بن وردان (۱) ، حدثنا يحيى (۱) عن عثمان بن عبد الرحمن (۱) ، عن مكحول ، عن أمامة قال: قال رسول الله علي (إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فإنه حظُّه من عيادته». (۷)

(۱) أبو القاسم الدقاق المعروف بابن جنيقا (۳۱۸ـ ۳۹۰هـ)، كان ثقة فاضلا انظر: تاريخ بغداد ۲۱/ ۱۱۰

(٢) ابن أحمد أبو الحسن المصري، وهو بغدادي أقام بمصر مدة ثم رجع إلى بغداد فقيل له: المصري - كان ثقة أمينا عارفا بالحديث (٢٥١ - ٣٣٨هـ) انظر: تاريخ بغداد ٢٨/ ٤٩٥

- (٣) هو القاسم بن الليث بن مسرور أبو صالح، العتأبي الرسعني (تـ٤٠٣هـ)،
   ثقة مأمون، انظر: السير ١٤٤ / ١٤٤
- (٤) كذا في الأصل و «ي» [وردان]وهو متقدم عن هذه الطبقة، وصوابه: موسئ بن مروان البغدادي، أبو عمران التهار، سكن الرقة (تـ ٢٤٦هـ)بدليل أن المزي ذكر الرسعني الراوي عنه هنا من تلاميذه في تهذيب الكهال ١٤٣/٢٩
- (٥) يحيى بن بشر بن كثير الحريري الأسدي، أبو زكريا الكوفي انظر: تهذيب الكهال للمزى ٣١/ ٢٤٢
  - (٦) هو أبو عمرو الوقاصي المدني، سبق برقم (٢٢٤)
  - (V) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧١

### قلت: [أ/ ٣٥/ ب]

والحديث بهذا السند موضوع؛ انفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٣١١ (٢٢٨٨): «هذا إسناد ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا -، آفته عثمان بن عبد الرحمن.. ثم هو منقطع بين مكحول وأبي أمامة؛ فإنه لم يره كما قال أبو حاتم، على أنه مدلس، وقد عنعنه، والحديث بيض له الحافظ في الغرائب، وسكت عنه في تسديد القوس كعادته».

- (۱) ابن ربيعة بن الصيقل أبو الحسن المصري المعروف بـ «عـ لان» (۲۲۷ـ ۳۱۷هـ)، كان ثقة، انظر: السير للذهبي ۲۱/ ٤٩٦
  - (۲) ابن بشر المصري (تـ٥٣هـ)صدوق كما في التقريب (٣٨)
- (٣) قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال ابن يونس: منكر الحديثوقال العقيلي: «وكان يخالف في بعض حديثه ويحدث بها لا أصل له» وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» انظر: الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨، والضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٠١، والكامل ٤/ ٢١٧، والميزان ٢/ ٤٨٧
  - (٤) هو ابن عتيبة.

مَا يُوعَدُونَ ﴾ الآية [الأحفاف/٣٥]، و ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهُا ﴾ الآية [النازعان/٢١]، و ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهُا ﴾ الآية [النازعان/٢١]، وسقى و ﴿ لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾ الآية [ي/١/وسف/١١١]، ثم يغسل، وتسقى المرأة منه، وينضح على بطنها و فرجها » (١).

### قلت:

٣٣٧ ـ قال: أخبرنا أبو بكر التُّويِّي العدل(٢)، أخبرنا أبي، أخبرنا

(۱) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٢٣١ (٦٢٤) بهذا السند. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٥٥ (٢٣٩٧٤) عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلي عن الحكم به موقوفا علي ابن عباس.

وذكره حمزة السهمي في تاريخ جرجان ١/ ٢٢٩ من كتاب الطب للبحري: عن إبراهيم بن هانئ عن شجاع بن صبيح عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا كذلك.

ومصعب بن ماهان، صدوق عابد كثير الخطإ كما في التقريب (٦٦٩٤)، وشجاع كان محتسب جرجان، ترجمة حمزة السهمي، ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا.

فاتفق الثوري، وعلي بن مسهر علي روايته عن ابن أبي ليلي موقوفا على ابن عباس، وهو الصواب، وخالفها عبد الله بن المغيرة عن الثوري فرفعه وهو متهم كما سبق. ولكن مدار الحديث على ابن أبي ليلى وهو صدوق سيئ الحفظ جدا.

(۲) سبق\_وكذا شيخه\_برقم (۳۲۵)

أبو عمرو أحمد بن أُبيً (۱)، أخبرنا محمد بن عمران (۱)، أخبرنا الحسن بن سُليان، شُفيان (۱)، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليان، عن داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي ذر قال: قال رسول الله عليه (إذا غضبت فاقعُد، فإن لم يذهب غضبك (۱) فا ضطجع فإنه سيذهب». (۱)

(١) هو ابن أبي الفراتي، لأنه شيخ المتقدم كما سبق في رقم (٣٢٥)

(٤) في الإتحاف للبوصيري وكنز العمال: «يذهب عنك».

(٥) رواه ابن أبي شيبة في مسنده \_ كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٥٣ (٥) رواه ابن أبي شيبة في مسند.

وهو عند أبي داود في السنن ٢/ ٦٦٤ (٤٧٨٣) ومن طريقه البيهقي في الشعب٩/ ٣٠٩ (٨٢٨٥) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن داود عن بكر أن النبي على بعث أبا ذر بهذا الحديث

وخالفه \_ أعني وهب بن بقية \_ إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ؛ فرواه عن خالد بن عبد الله المزني عن عمران به مختصر ا. عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٤٦)

وقد اختلف على داود ابن أبي هند؛ فرواه خالد بن عبد الله الواسطي ـ وهو

<sup>(</sup>٢) أظنه: محمد بن عمران بن موسى، أبو جعفر الشرمغولي ـ نسبة إلى شرمغول ـ ـ قرية قريبة من نسا ـ (تـ٣٣٢هـ) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٦٦٥

<sup>(</sup>٣) في «ي»: [شعبان]،، والصحيح ما ذكرت لأن: الحسن بن سفيان؛ يروي عن ابن أبي شيبة.

## قلت: بكر عن أبي ذر منقطع.

ثقة ثبت\_عن داود به عن بكر مرسلا، ورجحه أبو داود فقال عقبه: «وهذا أصح الحديثين»

ورواه عبد الرحيم بن سليهان وهو ثقة كها عند ابن أبي شيبة والديلمي، وحفص بن غياث كها في العلل للدارقطني ٦/ ٢٧٦ كلاهما عن داود به عن بكر عن أبي ذر، وهو منقطع لأن بكرا لم يسمع من أبي ذر.

ورواه أبو معاوية عن داود بن أبي هند؛ واختلف عليه؛ فرواه أحمد في مسنده 7 / ٢٧٦ (٢٣٤٨)، والعباس بن يزيد \_ كها في العلل للدارقطني ٦ / ٢٧٦ كلاهما عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه: أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر.

ورواه أبو داود في السنن ٢/ ٦٦٤ (٤٧٨٦) \_ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٦/ ٩٠ (٨٢٨٤) والبغوي في شرح السنة (٣٥٨٤) ؟ عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية به: عن أبي حرب عن أبي ذر به بإسقاط أبي الأسود منه. ورواه أبو يعلى \_ كما في إتحاف الخيرة المهرة ٧/ ٢٠١ (١٧٥٨) \_ وعنه ابن حبان في صحيحه ٢/ ١ / ٥ (٨٨٨٥) من طريق سريج بن يونس عن أبي معاوية به بإسقاط أبي الأسود كذلك.

وهو منقطع؛ فأبو حرب لم يسمع من أبي ذر؛ قال أبو داود كما في تحفة الأشراف ١١/ ١٥٢ -: «إنَّما يروي أبو حرب، عن عمِّه، عن أبي ذر، ولا يُحفظ له سماع من أبي ذر».

وهذا الذي رجحه الدراقطني فقال في العلل ٦/ ٢٧٦ (١١٣٥): «والصحيح

٣٣٨ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا علي بن عيسى (١)، حدثنا الحسن بن هارون (٢)، حدثنا الوليد بن سلمة (٣)، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلتين». (١)

حديث أبي حرب بن الأسود، المرسل عن أبي ذر».

لكن أبا داود رجح عن بكر المزني مرسلا.

- (۱) ابن إبراهيم بن عبدُويه، أبو الحسن الوراق الهروي (تـ ٤٤٣هـ). انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨٠٢
- (٢) يسمئ بهذه الاسم جماعة، فمنهم الحسن بن هارون قال ابن حبان في الثقات ٨ / ١٧٨: «من أهل نيسابور، يروئ عن مكي بن إبراهيم حدثنا عنه أبو حامد الشرقي».
- وأظنه الحسن بن هارون بن عقار، ترجم لـ ه الخطيب في تاريخه ٨/ ٤٩٢ ولم يذكر فيه شيئا ولا ذكر وفاته.
- قال ابن حبان في الثقات ٨ / ١٧٤: «يروي عن أبي خالد الأحمر الغرائب» وأيها كان المقصود فهو مجهول الحال.
- (٣) هـو الطبراني قال ابن حبان في المجروحين ٣ / ٨٠: «كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال».
- (٤) رواه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٨٠ عن سعيد بن هاشم بن مرثد عن إبراهيم بن الوليد بن سلمة عن أبيه به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٤٠ عن الوليد بن سلمة به.

والحديث من هذا الطريق موضوع لا يصح، وقدروي من طرق أخرى لا تثبت، ولا يعتبر بها.

فرواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٤ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٥٤ (١١١٧) من طريق إبراهيم بن موسئ النجار عن حماد بن الوليد عن عبيد الله به.

وفيه حماد، قال ابن حبان: «حماد يسرق الحديث.. لا يجوز الاحتجاج به».

ورواه ابن عدي الكامل ٣/ ١٥٥ عن ابن ناجية عن أحمد بن عيسى التستري عن رشدين بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر به مرفوعا.

كما رواه عن روح بن عبد المجيب البلدي عن عمرو بن زياد الثوباني عن رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن نافع نحوه

ومداره على رشدين وهو ضعيف، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث كما في التقريب (١٩٤٢)

وراه الخطيب في تاريخه ٧/ ١٢٣ من طريق عبد الله بن صالح عن بقية بن الوليد عن عثمان، حفظي (كذا) عن عبيد الله بن عمر به. وفيه بقية وشيخه مجهول.

ورواه أبو يعلى \_ كما في المطالب العالية ٦/ ١٩ (٩٩٥) \_ عن جعفر الرسعني عن عبد الله بن صالح عن بقية عن عثمان بن (عبد الرحمن) \_ [كذا كتبه المحقق] \_ به

٣٩٩ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن البُسري (١)، أخبرنا أبو عمر ابن مهدي، حدثنا المحاملي: حدثنا عبد الله بن شَبِيب (٢)، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وكان لا يشرك بالله شبئا». (٣)

ورواه تمام الرازي في فوائده ٢/ ١٥٨ (١٤١٥) عن أبي التقلى عن بقية بن الوليد: حدثني عثمان بن عبد الرحمن به.

والحديث من جميع طرقه موضوع لا يصح، قال ابن حبان ١/ ٢٥٤: «لا أصل له» وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ١٤٣: «فيه حماد بن الوليد وتابعه من لا ينفعه متابعته الوليد بن سلمة ورشدين بن سعد» يراجع ضرورة: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٤٧، والفوائد المجموعة للشوكاني ص/ ٨٧ (٢٥٢)

- (١) هو أبو القاسم المراتبي، سبق وكذا شيخه برقم (٣٠٥) وتصحف في «ي» إلى [ ابن السري]،
- (٢) أبو سعيد الربعي، كان صاحب عناية بالأخبار وأيام الناس، قال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث» وقال الحافظ فضلك الرازي: «يحل ضرب عنقه». انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٤٩، ولسان الميزان ٤/ ٤٩٩
- (٣) رواه المحاملي في أماليه ص/٣٦(٤٠) عن ابن شبيب به. وإسناد المؤلف ضعيف واه من أجل ابن شبيب، ولكن الحديث صحيح

قلت: هو طرف (من)(۱) حديث صحيح مخرج في الصحيحين من هذا الوجه.

٣٤٠ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الخفار (٢)، عن الحسن بن محمد الخلال (٣)، حدثنا أحمد بن إبر اهيم (٤)،

محفوظ عن عبد العزيز العامري؛ فقد رواه عنه البخاري في صحيحه (٧٤٣٧) ورواه مسلم ١/ ١٦٩ (٢٩٩) وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ١٣٩ (٤١٩) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه

وأبو يعلى في مسنده ١١ / ٢٤١ (٦٣٦٠) عن الحسن بن إسماعيل عن إبراهيم به

ورواه أحمد في مسنده ١٣ / ١٤٣ (٧٧١٧) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ص / ٢٩٢ (٢٤٠) عن عبد الرزاق، عن معمر به

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٣٩ (٤٧٥) من طريق إبراهيم بن سعد به مطولا.

ورواه أحمد في مسنده ١٣ / ٣٠٣ (٧٩٢٧) والدارقطني في الرؤية ص/١٢٦ (٢٤) من طرق عن إبراهيم بن سعد به.

- (۱) ساقط من «ي».
- (٢) سبق رقم (٣٥)
- (٣) سبق برقم (٩٥)
- (٤) ابن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران أبو بكر البزاز

حدثنا أحمد بن مسعود (۱)، حدثنا محمد بن حفص (۲)، حدثنا حمزة بن عُمارة بن حمزة (۲)، حدثنا هشيم عن أبي بِشر (۱)، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أوكان أعجميا كتبه الملك كما أنزل». (٥)

البغدادي (۲۹۸-۳۸۳هـ) ثقة ثبت. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ١٨؟ والسير للذهبي ٢١٨ / ٢٩

- (۱) أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس بن عكرمة، أبو بكر الزنبري المصري (تـ٣٣٣هـ)، له رحلة وفهم. انظر: الإكهال لابن ماكولا ٤/ ٢٤٢، والسير للذهبي ١٥/ ٣٣٣
- (٢) يعرف بهذا الاسم جماعة، ولم يتعين لي المراد منهم، وكل من وقفت عليه منهم؛ إما ضعيف أو مجهول. انظر: اللسان ٧/ ١٠١
- (٣) أبو يعلى الأصبهاني، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو مجه ول الحال. انظر: طبقات أبي الشيخ ٣/ ٣٦٠، وأخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ٢٩٩، وتراجم شيوخ الطبراني ص/ ٢٩٦
  - (٤) هو جعفر بن أبي وحشية انظر: التقريب(٩٣٠)
  - (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٦

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ٩٢ (٨٣)؟ عن هشام بن إسهاعيل الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، أن رجلا، صحبهم في سفر، قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه لفظه: "إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كها أنزل».

٣٤١ عنه الخبرنا أبي، أخبرنا الميداني (١)، أخبرنا أبو بكر ابن بشران (٢)، خدثنا الحسن بن بشران (٢)، حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد (١)، حدثنا جعفر بن مكرم [ي/ ١/ ٣٥/ أ] حدثنا أبو بكر الحنفي (٥)، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا نوح بن أبي بلال، عن

ثم رواه عن حفص بن غياث، عن الشيباني عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال: «إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل».

والحديث موضوع، فيه حمزة بن عمارة مجهول الحال، والراويعنه لم يتعين لي من هو؟ وأحمد بن مسعود الزنبري لم أجد فيها توثيقا ولا تجريحا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٠)

- (١) سبق برقم (١٧)
- (۲) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، أبو بكر الأموي مولاهم، البغدادي (۳۷۳ـ٤٤هـ)، العالم الصدوق. انظر: تاريخ بغداد٣/ ٢٠٥
- (٣) أبو عمرو الأدمي، شيخ شيوخ الخطيب، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٢٠٣/١٣
- (٤) أبو علي يـروي عـن هشـام بن عـار ترجمه ابـن عسـاكر في: تاريخ دمشـق ٣٦٨/١٣، ولم يذكر فيه شيئا.
- (٥) عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، أبو بكر الحنفي (تـ٢٠٤هـ) ثقة كما في التقريب (٤١٤٧)

سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله الله على الحمد» فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها إحدى آياتها». (١)

٣٤٢\_[أ/ ٣٦/ أ] قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن عمر (١ ، حدثنا

(۱) رواه الدارقطني ۱/ ۲٤٦ (۱۱۷۷) ومن طريقه البيهقي في الكبرئ ۲/ ٥٥ عن يحيئ بن محمد بن صاعد، ومحمد بن مخلد كليها عن جعفر بن مكرم به. ورواه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ۱/ ۳۰ ۱ عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن محمد بن مسلم عن يزيد بن سنان عن أبي بكر الحنفي – عبد الكبير بن عبد المجيد – عن نوح بن أبي بلال به.

وعلقه الجصاص في أحكام القرآن ١/ ١ وكلهم ذكر بعده أن أبا بكر الحنفي قال: ثم لقيت نوحا فحدثني به عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله، ولم يرفعه مما يرجح أن الحديث موقوف، ولكنه في حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.

قال ابن حجر في التلخيص ١ / ٢٣٣: "وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه، وأعله بن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا، ولكن متابعة نوح له مما تقويه وإن كان نوح وقف لكنه في حكم المرفوع إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آى القرآن».

وصححه سنده السيوطي في الإتقان ٢/ ١٧ ٥ كما صححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٩)

(٢) محمد بن عمر بن حفص أبو جعفر الجورجيري الأصبهاني (ت ٣٣٠هـ)

إسحاق بن الفيض (۱)، حدثنا عصمة بن الفضل (۲)، عن إبراهيم بن رستم (۳)، عن أبي بكر الفلسطيني (٤) عن بُرد (٥) عن مكحول، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه: «إذا قرأ الرجل القرآن، وتفقه في الدين ثم أتى باب السلطان تملقا إليه، وطمعا لما في يده خاض بقدر خطاه في نار جهنم». (٢)

الشيخ الصدوق انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢٦٩

ووثقه ابن معين في رواية الدارمي ص/ ٥٧(١٧١)، وقال أبو حاتم كها في الجرح والتعديل ٢/ ٩٩ -: «ليس بذاك، محله الصدق». وانظر: الميزان للذهبي ١/ ٣٠

- (٤) لم أقف عليه.
- (٥) ابن سنان الشامي، أبو العلاء الدمشقي، مولى قريش، صدوق رمي بالقدر كما في التقريب(٦٥٣)
- (٦) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/٧٦ وأعله الألباني في الضعيفة ٥/ ٢١٩١ (٢١٩١) بثلاث علل: «الأولى: الانقطاع

<sup>(</sup>۱) ابن محمد بن سليمان، أبو يعقوب (تبعد ۲۵۰هـ)، عنده أحاديث غرائب انظر: طبقات أبي الشيخ ۲/ ۲۸۳

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل النميري النيسابوري (تـ ٠ ٥ ٧هـ)، وثقه النسائي انظر: تاريخ الخطيب ٢ / ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المروزي الخراساني (تـ ١ ٢هـ)قال ابن عـ دي الكامل ١ / ٢٧١: «ليس بمعروف منكر الحديث عن الثقات».

٣٤٣ ـ قال: أخبرنا محمد بن علي الضبي (١)، عن أبي الفضل الرازي (٢)، عن جعفر بن عبد الله (٣)، حدثنا الروياني (٤)، عن أحمد بن يوسف البغدادي عن هشام بن عار عن إسماعيل بن عياش (٥) عن حميد بن مالك (٦) عن مكحول عن معاذ قال: قال رسول الله عليه: «إذا قال الرجل

بين مكحول ومعاذ؛ فإنه لم يسمع منه. الثانية: أبو بكر الفلسطيني؛ قال: لم أعرفه. الثالثة: إبراهيم بن رستم؛ أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال ابن عدى: منكر الحديث».

- (۱) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل يحتمل «الكعبي» أو «الطبري». ولم أعثر عليه.
- (۲) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي، أبو الفضل الرازي (تـ٥٤هـ)، الإمام المقرئ الزاهد، أحد العلاء العاملين. انظر: السير ١٦٠/١٨، وغاية النهاية ١/٠٠١
- (٣) ابن يعقوب أبو القاسم الرازي الفناكي (تـ٣٨٣هـ)، المحدث الصدوق، آخر من روئ عن الروياني. انظر: التقييد لابن نقطة ١/ ٢٧٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٤٣٥
- (٤) هـ و محمد بـن هـ ارون الروياني (تـ٧٠ هـ)، الإمام الحافظ صاحب المسند المشهور، انظر: التقييد لابن نقطة ١١٩/١
  - (٥) سبق برقم (١٨)
- (٦) اللخمي، ضعف ابن معين في رواية الدوري كها نقله ابن عدي في الكامل ٨٦/٣ وقال عنه: «وأحاديثه مقدار ما يرويه منكرة»

لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» لم تطلق، وإذا قال لعبده: «أنت حر إن

شاء الله الله فإنه حر ".(١)

(۱) رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٨٦، ومن طريقه البيهقي في الكبرئ ٧/ ٣٦١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٥٥ ( ١٠٦٦) من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري عن إسهاعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به مرفوعا، ولفظه: «يا معاذ! ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه».

ورواه عبد الرزاق ٦/ ٣٩٠ (١٦٣١) عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن معاذ بن جبل به.

ورواه ابن راهويه في مسنده عن يحيى بن يحيى، وأبو يعلى كذلك عن داود بن رشيد \_ كما في المطالب العالية ٨/ ١٠٤ (١٦٩١) \_ كلاهما عن ابن عياش به. ورواه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٥ (٩٤) من طريق الحسن بن عرفة عن ابن عياش به.

والحديث من هذا الوجه ضعيف؛ مداره عل حميد بن مالك اللخمي، ثم هو منقطع لأن مكحولا لم يسمع من معاذ كما في جامع التحصيل (٣٥٢) قال البيهقي عقبه: «تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده فقيل هكذا، وقيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ

ع ٣٤٤ ـ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا الحسين بن أحمد الهروي (١)، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد (٢)، حدثنا حمدان بن محمد الحجُبَيلي (٣)، حدثنا أبو الوليد أحمد بن أبي رجاء الحنفي، عن الجارود بن يزيد (١٤)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله عليه (١٤) وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حِنْث عليه (٥)

وقيل عنه عن مكحول عن معاذ وهو منقطع».

ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٣٠ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق / ٢٩٦، والعلل المتناهية ٢/ ١٥٤ (١٠٦٥) عن عبد الله بن محمد بن

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٩)

<sup>(</sup>۲) أبو إسحق الهروئ، روئ خبرا باطلا انظر: ميزان الاعتدال ١/ ١٣٨

<sup>(</sup>٣) الجبيلي نسبة إلى الجبيل مدينة بساحل دمشق، كذا ضبطه ابن ناصر في توضيح المشتبه ٢/ ١٦٤: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٤) أبو علي العامري النيسابوري (تـ ٣٠٣هـ)، كذبه أبو أسامة ـ حماد بن أاسامة \_ وقال النسائي والدراقطني: متروك، انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٤، ولسان الميزان٢/ ٤١٠

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٤/١٥ ـ كما ساقه الديلمي.

قلت: الجارود تالف.

م ٣٤٥ قال: أخبرنا ابن مَلَّة، عن أبي طاهر ابن عبد الرحيم (١) عن أبي بكر القبَّاب (٢) عن ابن أبي عاصم عن عمرو بن علي عن المعتمر بن سليان، عن الفضل بن عيسي (٣) عن أبي الحكم البجلي (٤)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال العبد: أستغفر الله وأتوب إليه فقالها ثم عاد كتبه الله في الرابعة من الكذابين». (٥)

مسلم عن الحسين بن أبي سعيد العسقلاني عن آدم عن الجارود به. والحديث موضوع، آفته الجارود بن يزيد. قال ابن الجوزي في التحقيق ٢ / ٢٩٦: «وأما حديث بهز بن حكيم فالمتهم به الجارود، وكان أبو أسامة يرميه

بالكذب»، وعد الذهبي في الميزان ٢/ ٣٨٤ هذا الحديث من بلاياه.

- (۱) سبق برقم (۱۰٤)
- (۲) سبق برقم (۳۰۳)
- (٣) ابن أبان الرقاشي أبو عيسئ البصري: منكر الحديث كما في التقريب (١٣)٥)
- (٤) أبو الحكم البجلي مستور، كما في التقريب (١٣) ٥٤) وقيل: هـو نفسه عبد الرحمن بن أبي نعم، أبو الحكم البجلي صدوق كما في التقريب (٢٨)
- (٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٥٠ (١٥٨٨) من طريق عبيد الله بن أحمد، عن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن هارون عن عمرو بن على به. والحديث بهذا السند موضوع؛ فيه الفضل بن عيسى وشيخه.

قال ابن الجوزي: «الايصح عن رسول الله عليه، والفضل كذاب قال ابن

٣٤٦ قال: أخبرنا عبدوس، حدثنا الحسين بن محمد بن فَنْجُويَهُ(')، حدثنا الحسين بن محمد بن فَنْجُويَهُ حدثنا حدثنا أبو بكر ابن السني، حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن سَمُرة (٣)، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي (١)، حدثنا قطن (٥)، عن حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن يحيى بن جعدة، عن أبي الدرداء

معين: «كان رجل سوء»

وتبعه السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣١٢، وابن عراق في التنزيم ٢/ ٢٨٥، والشوكاني في الفوائد ص/ ٢٣٤

- (١) سبق برقم (٥٢)
- (٢) أبو القاسم القزويني القاضي الشافعي (تـ ٣١٥هـ) قال ابن يونس: "وضع أحاديث على متون معروفة وزاد في نسخ مشهورة فافتضح وخُرِّقت الكتب في وجهه». وقال الدارقطني: "هو كذاب، يضع الحديث". انظر: سؤالات الحاكم للدراقطني ص/ ١٢٠ (١١٥) وص/ ١٧٣ (٢٦٤)، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢ / ١٢٩، والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ص/ ١٥٨
  - (٣) الأحمسي السراج الكوفي ثقة كما في التقريب(٥٧٣٢)
  - (٤) أبو إبراهيم الكوفي، شامي الأصل، كذبوه كما في التقريب (٦٢٢٩)
    - (٥) سبق برقم (٣٣٢)
- (٦) أبو يحيئ الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب (١٠٨٤)

قال: قال رسول الله عَلَيْهِ «إذا قال العبد: سبحان الله، قال الله: صدق عبدي سبحاني وبحمدي لا ينبغي التسبيح إلا لي». (١)

قلت:

٣٤٧ ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب ابن هشيم (٢)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن بَيْه س (٣) .....

(١) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٣

وإسناده موضوع فيه؛ الأسدي المذكور وقد كذبوه، وفيه كذلك عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني كذبه الدراقطني وغيره.

ورواه ابن بشران في أماليه 1/ ٣١٤ (٧٢٦) عن أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة، حدثنا محمد بن عثمان الطيبي عن الهيثم بن عبدالله القرشي عن صدقة بياع الدقيق، عن حميد بن قيس المكي، عن عمرو بن قيس الكندي، قال: «كنا مع أبي الدرداء فذكر نحوه مطولا، وفيه: «وما من عبد يقول: سبحان الله وبحمده إلا قال الله تعالى صدق عبدي سبحاني وبحمدي التسبيح مني بدأ وإلي يعود وهو خالص لي»

وفيه صدقة الدقيقي له أوهام كما في التقريب (٢٩٢١)

- (٢) تحرفت في «ي» إلى: [أبو طالب إبراهيم]، والصواب ما ذكرت وقد سبق برقم (٢٣٤)
- (٣) في الأصل كأنها: بيهش، وصوابه «بيهس» \_ بالسين المهلمة \_ كذا ورد في ترجمته من تاريخ الإسلام ٩/ ٣٢٩، وضمن شيوخ أبي طالب الحسني في

المقرئ (۱) ، حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عامر النهاوندي ، حدثنا أبي (۲) ، حدثنا أأبي (۲) ، حدثنا أأبي (۱) ، حدثنا أأبي (۱) ، حدثنا أأبي (۱) ، حدثنا علي بن عاصم (۱) ، عن حميد عن أنس قال: قال محمد بن إبراهيم (۱) ، حدثنا علي بن عاصم (۱) ، عن حميد عن أنس قال: قال بسول الله علي الله الله خرقت السموات حتى مقف بين يدي الله فيقول: [ي/ 1/ ٣٦/ أ] اسكني، فتقول: كيف أسكن

تاريخ الإسلام ١٠/ ٣٩٦ أيضا، وسبق برقم (٢٣٤)

<sup>(</sup>۱) ابن حمويه بن بيهس، أبو بكر الروذباري الكندي (تـ ٣١٦هـ)، قال شيرويه: «صدوق». انظر: تاريخ الإسلام ٩/ ٣٢٩

<sup>(</sup>٦٧) سبق برقم (٦٧)

<sup>&</sup>quot;) زيادة يقتضيها السياق، لأن خالد بن حيان (تـ ١٩١هـ) متقدم عده ابن حجر في الطبقة الثامنة، فكيف يروي عن علي بن عاصم المتوفي سنة ٢٠١هـ بواسطة.

<sup>(</sup>٤) هـو أحمد بن يحيئ بن خالد بن حيان الرقي المصري الأصغر (تـ ٢٩٤هـ) كذا نسبه الذهبي في تاريخ الإسلام ٦/٤، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ١٨١ في شيوخ النهاوندي المذكور باسم: أحمد بن خالد بن حيان الرقي (تـ ٢٩٤هـ) ولعله نسبه إلى جده. وراجع: تراجم شيوخ الطبراني ص/ ١٩٣

 <sup>(</sup>٥) لعله: محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية الطرسوسي الخزاعي (تـ٢٧٣هـ)
 كما في التقريب (٥٧٠٠)

<sup>(</sup>٦) صدوق يخطئ ويصر سبق برقم (٣٣٣)

## ولم تغفر لقائلي، فيقول: ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له».(١)

\_\_\_\_\_\_

(۱) نقله من الديلمي السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٢٩٠، وأشار السيوطي أنه روي أيضا عن يحيئ بن أبي أُنيسة عن هشام عن الحسن عن أنس به. قال: «ويحيئ متروك وكذبه أخوه زيد بن أبي أنيسة».

وروي نحوه من حديث أبي هريرة؛ رواه البزار - كما في كشف الأستار علام التهليل ص/ ٢٧(٤٤)، وابن حبان على التهليل ص/ ٢٧(٤٤)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٧، وابن شاهين في الترغيب ص/ ٧٧(١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٦٤ وأبو عمر بن حيويه في جزئه - ومن طريقه ابن الجوزي في الحلية ٣/ ١٦٤ وأبو عمر بن حيويه في جزئه ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٢٤ (١٦٥٦) م والخلعي في الفوائد الخلعيات ص/ ٢١٩ (٥٢٦) وابن عساكر في التاريخ ٦/ ١٦، والضياء في المنتقى من صرارة به مرو (ق ١١/١) كما في الضعيفة (١٢٥) - كلهم من طريق عبد الله بن إبراهيم المدني، عن عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن سليم، عن سليمان بن يسار عنه به.

ومحل الشاهد فيه: «..فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اهتز له العمود فيقول الله: اسكن فيقول: يا رب كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها فيقول الله: اسكن وإني قد غفرت لقائلها قال النّبي ﷺ: فأكثروا من هز ذلك العمود».

وفيه عبد الله بن إبراهيم المدني الغفاري؛ قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٧: «كان ممن يأتي عن الثقات بالمقلوبات، وعن الضعفاء بالملزقات» وعد هذا الحديث من بلاياه. وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٨٢: «رواه البزار، وفيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو، وهو ضعيف جداً».

٣٤٨\_قال أبو الشيخ: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس(١)، حدثنا

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 11/ ٢١١ (٥١٢٥) وهذا موضوع؛ آفته الغفاري هذا؛ قال الحافظ: «متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع».

ومن حديث ابن عباس عند ابن شاهين في الترغيب ص/ ٧٨(٢) - عن محمد بن مخلد بن حفص عن عبدوس بن بشر عن عبد العزيز بن عبد الواحد العسقلاني عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك بن مزاحم عنه.

ورواه الدارقطني \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٤٢٢ (١٦٥٥) \_عن عبد الله بن بشر بن شعيب الرازي عن أبي عبد الرحمن العسقلاني به.

وعمر بن صبح قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٨٨: «عمر يضع الحديث على الثقات»

ورواه الختلي في الديباج - كما في اللآلىء المصنوعة ٢/ ٢٩٠ وعنه ابن سمعون في الأمالي ص/ ١٩٢ (١٧٢) عن محمد بن الصباح بن عبد السلام أبي بكر عن داود أبو سليمان عن حجر بن هشام عن عثمان بن عطاء عن أبيه به بلفظ:

«ما من شع إلا بينه وبين الله تعالى حجاب»

وإسناده واه فيه ابن الصباح وشيخه أبو سليهان، وشيخ شيخه لم أقف عليهم، راجع: تنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ٣١٩

(١) هـو أبو الفضل (تـ٧٨٩هـ)، روى عـن أبي مصعب الزهري. انظر: طبقات

الحسن ابن شاذان (۱) محدثنا يعقوب بن إبراهيم (۲) محدثنا الحكم بن سعيد (۳) عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهو نحو حديث جابر مرفوعا: «إذا قال العبد: يا رب، يا رب، قال الله عز وجل: لبيك عبدي سل تعطه». (٤)

المحدثين بأصبهان ٣/ ٣٤٦، وأخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢٤٥

(٤) رواه البزار \_ كما في كشف الأستار ٤/ ٤١ (٣١٤٥) \_ عن إسحاق بن وهب العلاف عن يعقوب بن محمد (كذا) عن الحكم بن سعيد به.

ورواه البيهقي ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/٥١ ـ من طريق علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن محمد الزهري عن الحكم به.

ورواه ابن أبي الدنيا في الدعاء، وأبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوظي ١/ ٧٤

<sup>(</sup>۱) الحسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطي أبو علي البزاز (تـ ٢٤٦هـ)، صدوق له أوهام له عند البخاري حديث واحد توبع عليه. انظر: التقريب (١٢٣٧)

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الزهري المدني (تـ ٢٠٨هـ) كما في التقريب (٧٨١١)، وفي تاريخ دمشق ٦/٦١ «يعقوب بن محمد» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) هـو الأموي المدني، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه الأزدي انظر:
 التاريخ الكبير ٢/ ٣٤١، واللسان ٣/ ٢٤٢

أسنده أبو منصور من طريق محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدب (١)، حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا حفص بن عمر عن ابن المنكدر عن جابر به.

٣٤٩ ـ قال: أخبرنا عبدوس إذنا، أخبرنا أبو بكر الشيرازي كتابة، أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي الجوهري(٢)، حدثنا أحمد بن الخضر(٣)،

وإسناده ضعيف، فيه الحكم بن سعيد؛

قال البزار ـ كما في كشف الأستار ٤/ ٤١ ـ: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عائشة»

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ / ١٥٩: «فيه الحكم بن سعيد الأموي وهو ضعيف» وقال الألباني: «ضعيف جدًّا» كما في السلسلة الضعيفة للألباني 7 / ٢١٦ (٢٦٩٣)

وأما حديث جابر فلم أقف على من خرجه وفيه الأحدب لم أقف عليه وله ذكر مجرد في العلل للدارقطني ٤/ ١٨٧، وفيه حفص بن عمر كذا في الأصل و «ي»، ولكن المعروف أن ابن رشيد يروي عن حفص بن غياث القاضي، وإذا صح هذا فهو لم يدرك ابن المنكدر فهو منقطع.

- (۱) له ذكر مجرد في العلل للدارقطني ٤/ ١٨٧ (٤٩٨) برواية محمد بن نوح الجنديسابوري عنه.
- (٢) المروزي يروي عن يحيى بن ساسويه، وأحمد بن أفلح، من شيوخ الحاكم، روئ عنه في المستدرك حديث رقم (٢٨٣)؟
- (٣) في «ي» تصحف إلى [الجهر]، وهوأحمد بن الخضر بن محمد بن أبي عمرو،

حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدُويه (۱)، حدثنا محمد بن مسعدة (۲)، حدثنا حبيب بن محمد [أ/ ٣٦/ ب] الشيباني (۳)، عن أبيه عن إبراهيم الصائغ (۱)، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضة: تركت مهري عليك فإن ماتت لم يكن شيئا، وإن عاشت فقد مضي ما قالت». (٥)

أبو العبـاس المروزي(تـ٣١٥هــ)، وثقـه الدارقطنـي انظـر: المؤتلـف والمختلف٢/ ٨٣٢، وتاريخ بغداده/ ٢٢٧.

- (۱) محمد بن حمدُويه بن أحمد بن موسى بن طريفِ السبخي المروزي، صاحب تاريخ مرو، ينقل منه المزي كثيرا (تـ٦٠٣هـ) انظر: السير للذهبي ١٤/ ٢٥٣
  - (٢) لعله: البزاز الدمشقي انظر: تاريخ دمشق ٥٥ / ٢٤٩
- (٣) هو الخَرْطَطي نسبة إلى خَرْطَط قرية من قرى مرو المروزي، قال ابن حبان في المجروحين ١ / ٢٦٥: «كان يضع الحديث على الثقات لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه».

وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح ص/ ١٣١: «روى عن أبي حمزة، وإبراهيم الصائغ أحاديث موضوعة» وانظر: الأنساب للسمعاني٥/ ٨٤، والميزان للذهبي ٢/ ٥٤٦

- (٤) ابن ميمون الصائغ المروزي صدوق كما في التقريب(٢٦١)
  - (٥) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٤ والحديث موضوع، آفته ابن حبيب.

• ٣٥٠ قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا محمد بن عمرو عبد الله الصفار (۱)، حدثنا أبو إسهاعيل الترمذي، حدثنا سعيد بن عمرو الحضر مي (۲)، حدثنا بقية (۳)، حدثنا عيسى بن إبراهيم (۱)، حدثني موسى بن أبي حبيب (۱)، حدثني الحكم بن عُمير الثهالي (۲)، قال: قال رسول الله علي الإذا قلت: سبحان الله فقد ذكرت الله فذكرك، وإذا قلت: الحمد لله فقد شكرت الله فزادك، وإذا قلت: لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد التي من قالها غير شاك ولا مرتاب ولا متكبر ولا جبار أعتقه الله من النار». (۷)

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو عبد الله الصفار الأصبهاني (تـ٣٣٩هـ)، إمام محدث انظر: الأنساب ٨/ ٧٤، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١/٩٧١

<sup>(</sup>٢) أبو عثمان السكوني الحمصي، صدوق كما في التقريب (٢٣٦٩)

<sup>(</sup>٣) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)

<sup>(</sup>٤) ابن طهمان الهاشمي، قال البخاري والنسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: «ليس بشيء». انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٠٧، والجرح والتعديل ٦/ ٢٧١، والضعفاء للنسائي ص/ ٢١٦

<sup>(</sup>٥) الحمصي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٤٠: «ضعيف انظر».

<sup>(</sup>٦) [الثمالي] بياض في «ي»

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في تفسيره ١٣٦/١ عن سعيد بن عمرو به مقتصرا على جملة:

قلت: عيسى متروك.

۱ ۳۵ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا محمد بن علي ابن مصعب (۱)، حدثنا أبو أحمد العسال (۲)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد (۳)، حدثنا عبد القدوس (٤) عن مجالد (٥) عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يده

«إذا قلت الحمد لله...»

والحديث ضعيف جدا؛ من نسخة رواها عيسى ابن طهمان بهذا السند، نحو العشرين حديثا كلها منكرة.

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه ٣/ ١٢٥: «روى عن النّبيّ عَلَيْهُ لا يذكر السماع ولا لقاء، أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسئ بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث، ويروى عن موسئ بن أبئ حبيب عيسئ بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث، وقال أيضا: روى هذه الأحاديث عن عيسى بن إبراهيم بقية أبن الوليد» وانظر: الجامع الكبير للسيوطي ١/٧٧

- (١) الأصبهاني التاجر
- (٢) أبو أحمد العسال القاضي، سبق برقم (٦٨)
  - (٣) لم أعرفه، ولا الراوي عنه.
  - (٤) ابن حبيب المتروك سبق برقم (٧٤)
    - (٥) سبق برقم (٢٩٥)

من الغَمَر(١)، فإنه ليس شيء أشد عليَّ من ريح الغمر؛ ما قام عبد الى صلاة قط إلا التقم فاه ملك، ولا يخرج من فيه آية إلا في فِيِّ الملَك».(١)

٣٥٢ قال: أخبرنا أبي، ومحمد بن سعد الشاهد قالا: أخبرنا أبو نصر الزينبي، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا البغوي، حدثنا عثمان (٣) حدثنا شريك عن الأعمش، عن أبي سفيان (٥) عن جابر قال: قال رسول الله عليه (إذا قام أحدكم من الليل فليستك». (١)

<sup>(</sup>۱) الغَمَر ـ بفتح الميم ـ الدَّسَم والزهومة من اللحم. وقد سبق شرحه برقم (۷۷)

 <sup>(</sup>۲) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٥
 وهو بهذا السند موضوع؛ فيه عبد القدوس بن حبيب، وإسحاق بن إبراهيم
 وشيخه لم أعرفهما، وشيخه مجالد ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) هو عثمان بن محمد ابن أبي شيبة (تـ٣٩هـ)، ثقة حافظ شهير وله أوهام كما
 في التقريب (٤٥١٣)

<sup>(</sup>٤) [عثمان، ثنا شريك] انقلبت في «ي» إلى [عثمان بن سهل]، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (۲۱۰)

<sup>(</sup>٦) رواه تمام الرازي في فوائده ١ / ٣٦٧ (٩٣٥) من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، عن عثمان بن أبي شيبة به.

ورواه البيهقي في الشعب ٢/ ٣٨١ (٢١ ١٧) عن الطبراني عن مروان (؟) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه به.

قلت:

۳۵۳ \_ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبونعيم، أخبرنا ابن أبي العزائم (۱)، حدثنا الخضر بن أبان (۲)، .....

والحديث ضعيف مداره على شريك النخعى وهو ضعيف لسوء حفظه.

وخالفه أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢ ( ١٨١٠) وزاد: «فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه».

وهذا هو الصحيح عن الأعمش، ورواية الرفع غلط من شريك وهو سيء الحفظ أو من الراوي عنه، والصواب رواية أبي معاوية وهو أثبت الناس في الأعمش، وهذا الذي رجحه أبو حاتم وأبو زرعة: فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٥٤ (٣٢) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث وساقه كما عند الديلمي في فقالا: «هذا وهم، إنها هو الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحن، عن علي موقوف أنه كان يقول قلت: لهما فالوهم ممن هو؟ قالا: يحتمل أن يكون من أحدهما قلت: يعنيان إما من عثمان، وإما من شريك».

وصححه الألباني من حديث جابر في صحيح الجامع(٧٢٠)

- (۱) سبق برقم (۱۰۲)
- (٢) أبو القاسم الكوفي الهاشمي مولاهم، ضعفه الدارقطني. انظر: سؤالات

حدثنا أبو هُدبة (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلا تفزع الشيطان، وتوقظ الجيران، وترضي الرحمن». (۲)

٢٥٤ قال أبو الشيخ: حدثنا [.....] (٣) [ي/ ١/ ٣٧ / أ] أبي هريرة قال قال أبو الشيخ: حدثنا المجلس فليسلم؛ فإنه يكتب له ألف

الحاكم للدارقطني ص/١١٦(٩٨)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ٨٣٠، والميزان للذهبي١/ ٢٥٤

(۱) إبراهيم بن هدبة أبو هدبة الفارسي ثم البصري، قال أبو حاتم: كذاب انظر: الجرح والتعديل ٢/ ١٤٣

وقال ابن حبان في المجروحين ١/٤١: «شيخ يروى عن أنس بن مالك، دجال من الدجاجلة وكان رقاصا بالبصرة يدعئ إلى الأعراس فيرقص فيها، فلما كبر جعل يروى عن أنس ويضع عليه». ولعله نفسه السابق رقم (٦٥)

- (٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٧ وهـو موضوع، فيه أبو هذبة، والخضر بن أبان أيضا ضعيف. وانظر: تذكرة الموضوعات ص/ ٨١، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٢٧
- (٣) هنا بياض في الأصل و «ي» بنحو نصف سطر، والحديث في الأصل ملحق بخط الحافظ في الحاشية ، ولم أقف على سنده في مصدر آخر.
  - (٤) في «ي» [قال]غير مكررة.

حسنة، ويقضي له ألف حاجة، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». (١)

٣٥٥ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو مسعود عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي يحيى (٢)، حدثنا محمد بن أحمد بن سليان الهروي (٢)، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الهروي (٢)، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله على أحدكم حَجَّه (٥) فليسرع الرجوع إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره (١).

والحاكم في المستدرك 1/ 10٠ (١٧٥٣) وعنه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٩ عن محمد بن أحمد الذه لي، عن جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، عن أبي مروان، عن أبي ضمرة الليثي عن هشام به.

والدارقطني في السنن ٢ / ٣٠٠ (٢٨٩) عن محمد بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن العتيق عن أبي مروان به

 <sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، كها في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٧٥
 ولم أقف على سنده أو تخريجه في أي كتاب، ومتنه ظاهر النكارة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن أحمد الزهري الأديب، شيخ أبي نعيم الأصبهاني. انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٨٩

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (١٥٤)

<sup>(</sup>٤) هـو محمد بـن عشمان، أبو مـروان العشماني، صدوق يخطئ كما في التقريب (٢١٢٨)

<sup>(</sup>٥) في «ي» «خُجُّه» فوقها: معاً يعني بالكسر والفتح. وعند أبي نعيم: «نهمته».

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٨٩

# قلت: [أ/ ٣٧/ أ]

٣٥٦ ـ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو القاسم البزاز (۱۰)، أخبرنا الإمام أبو بكر ابن أبي زكريا (۲)، عن أحمد بن الحسن الصوفي (۳)، عن الهيثم بن خارجة (۱۰)،

والحديث تفرد به العثماني، ثم سرقه منه محمد بن يزيد؛ فرواه ابن عدي في الكامل ٦ / ٢٨٣ عن محمد بن عرب الديماسي عن محمد بن يزيد عن أنس بن عياض به.

ثم قال ابن عدي: «وهذا يعر ف بأبي مروان العثماني عن أنس بن عياض، سرقه منه محمد بن يزيد».

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».

وليس كذلك، فالعثماني صدوق يخطئ، ولم يخرجا له شيئا، فالحديث حسن بهذا السند، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٦٧ (١٣٧٩)، وصحيح الجامع (٧٣٢)

- (۱) سبق برقم (۵۰)
- (٢) سبق برقم (٤٢)
- (٣) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، أبو عبد الله، البغدادي، المعمر، الصوفي الكبير، وثقه الدارقطني والخطيب (تـ ٣٠٦هـ). انظر: تاريخ بغداد
   (٤/ ٨٢ ترجمة ١٧١٩)، تاريخ الإسلام (٢٣/ ١٧٦)، السير (١٥٢/ ١٥٢).
  - (٤) المرُّوذي، نزيل بغداد، صدوق كما في التقريب (٧٣٦٤)

عن إسماعيل بن عياش (١) عن ابن جُريج عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَسٌ (٢) فلينصر ف ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم». (٣)

(۱) سبق برقم (۱۸)

- (٢) هـو ما خـرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقـيء وإن عاد فهو القيء.
   انظر: النهاية لابن الأثير٤/ ؟(قلس)
- (٣) رواه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٨٥ (١٢٢١)عن محمد بن يحيئ عن الهيثم بن خارجة به بلفظ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذّي فلينصر ف فليتوضأ...».

والطبراني في الأوسط ٥ / ٣٢١ (٥٤٢٩) عن محمد بن حنين العطار، عن داود بن رشيد عن ابن عياش به. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عياش»

ورواه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٩٦ ومن طريقه البيهقي في الكبرى المراد المراد المراد الكبرى الكبرى المراد الحسن بن قتيبة عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش بمثله مرفوعا.

والدارقطني ١ / ١٥٣ \_ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق ١ / ٨٤ ـ من طريق داود بن رشيد عن إسهاعيل بن عياش عن عبد الملك ابن جريج عن أبيه، وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة.

ومن طريق الترقفي عن محمد بن المبارك عن ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن

#### قلت:

# ٣٥٧ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبي، حدثنا

عائشة به.

والحديث ضعيف رفعه ابن عياش وهو شامي، ضعيف مخلط في روايته عن غير أهل بلده.وهـذا من روايته عن أهل الحجاز، والصحيح أنه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا؛ كذا رواه الدارقطني ١/٥٥١ ـ ومن طريقه البيهقي في الكبري ١/٢٤٢، وفي معرفة السنن والآثار ١/٣٢٤ (١١٧٨) ـ من طرق إلى أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه مرسلا.

قال الذهلي - فيها رواه الدراقطني والبيهقي عنه -: «هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل، وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة الذي يرويه إسهاعيل بن عياش فليس بشيء».

قال البيهقي: «وهكذا قال أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ» كما بين أن طرق الرفع لا تخلو من ضعيف أو متروك.

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ١/ ٤٨٢ (٥٧): «هذا خطأ، إنها يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي على مرسلا، والحديث هذا». ومثله قال أبو زرعة كما في العلل ٢/ ٥٩٤ (٥١٢)

وقال ابن عدي الكامل ١/ ٢٩٧: «وهذا الحديث رواه ابن عياش مرة هكذا \_يقصد روايته عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة \_ومرة قال: عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة وكلاهما غير محفوظين». أحمد بن إسحاق المديني (۱)، حدثنا الهيثم بن بشر بن حماد (۲)، حدثنا إسحاق بن نجيح (۳)، عن الوضين بن عطاء، عن مكحول عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي «إذا قدم أحدكم من سفر فلا يدخل ليلا، وليضع في خُرْجِه (٤) ولو حجرا». (٥)

.\_\_\_\_\_\_

- (٣) سبق برقم (١٩٦)
- (٤) الخُـرْج: وعاء من شعر أو جلد، ذو عِدْلين يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه.انظر: المعجم الوسيط ص/ ٢٢٥ (خرج)
  - (٥) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٢٠ و ٢/ ٣٣٨

والحديث بهذا السند موضوع، آفته إسحاق الملطي، وفيه المديني، وشيخه الهيثم مستوران.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٢٥/ ٢٣٠ من طريق محمد بن سيف العطار عن محمد بن علي بن راشد عن عمر بن إسحاق العطار عن غياث بن إبراهيم التميمي عن الوضين به.

لكن غياثا التميمي قال: عن الوضين عن محفوظ بن علقمة عن أبي الدرداء رفعه بلفظ: «...فليقدم معه بهدية، ولو يلقي في مخلاته حجرا».

فجعله عن أبي الدرداء، وغياث وضاع أيضا.

وشطره الأول في صحيح البخاري (٥٢٤٦) ومسلم ٣/ ١٥٢٧ (٧١٥) من

<sup>(</sup>١) أبو الحسن المديني، انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/٩/١

<sup>(</sup>٢) الهيثم بن بشر بن حماد، أبو نصر البصري الأزدي يحدث عن البصريين انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٥٧.

قلت: تقدم في «إذا خرج» من حديث عائشة (١) [ي/ ١/ ٦٧/ ب]

٣٥٨ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني (٢)، أخبرنا علي بن الحسن الحوراق (٣)، حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد المكلاحِمِي (٤)، حدثنا حسنون بن الليث (٥)، حدثنا القاسم بن عباد الترمذي (٢)، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي (٧)،

حديث جَابِرٍ، ولفظه: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ». انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٣٠ (١٤٣٧)، وضعيف الجامع (٦٢٧)

- (١) انظر ما سبق في الحديث رقم (٢٧٥)
  - (٢) سبق برقم (١٧)
  - (٣) سبق برقم (٢٤٢).
- (٤) محمد بن أحمد بن موسئ بن جعفر، أبو نصر الملاحمي البخاري (٣١٢\_ ٣١٨) والأنساب للسمعاني ٣٩٠هـ) انظر: مشيخة الآبنوسي ٢/ ٦٢ (١٤)، والأنساب للسمعاني ١٩٠٨
  - (٥) لم أقف على ترجمته.
- (٦) القاسم بن عباد بن محمد الترمذي، يروي عن سويد بن نصر، له ذكر في القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣٤٩)، وتاريخ ابن عساكر ٩/٩٣ و و ٤٤٨/١٠ وغيرهما. ولم أقف له على ترجمة.
- (٧) ابن ذكوان، أبو عبد الله الباهلي الترمذي، ثقة كما في التقريب (٢٨٧١)
   قلت: ويشتبه به صالح بن محمد الترمذي وهو غير ثقة كما نبه عليه ابن حبان

حدثنا المسيَّب بن شريك (۱)، عن عبد الله بن يزيد (۲) عن مكحول، عن على بن أبي طالب، قال: قال رسول الله على الله عنه الله تعنتا». (۳)

دجال من الدجاجلة أكثر روايته عن محمد بن مروان قد ذكرناه في كتاب

الضعفاء».

(۱) أبو سعيد التميمي الشَّقَري الكوفي، قال ابن معين في رواية الدارمي ص/ ۲۱ (۷۹٦) «ليس بشيء»، وقال الإمام أحمد في العلل ۲/ ۷۸: «تركوا حديثه»، وقال مسلم وجماعة: «متروك». انظر: لسان الميزان ٨/ ٦٦

(٢) ابن تميم السلمي الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٥٥ قال أحمد بن حنبل: «حدثنا عنه الوليد بن مسلم بمناكير» وقال أبو زرعة: «لا بأس به». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ١٩٩

(٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٦

والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ من أجل المسيب بن شريك. ثم هو منقطع لأن مكحولا؛ لم يسمع أحد من الصحابة إلا أنساكما في المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٢١٠

وقد خولف عبد الله بن يزيد فيه؛ فرواه الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل ١/ ٣٥٩ ( ٣٠١) عن سهل بن علي بن زياد البابسيري عن أبيه عن عبد الله بن أبي كريم عن عمر بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن أبي الدرداء به مرفوعا بلفظ: «إذا جلس أحدكم إلى العالم، فليسأله تفقها ولا يسأله تعنتا،

## قلت:

٣٥٩ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن محمد بن حمدان (١٠) حدثنا أبو محمد الخلال (٢)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغداذي (٣)، حدثنا أحمد بن زنجُويه (٤)، حدثنا ليث بن عبدة (٥)، حدثنا عبد الملك بن جهم (٢)، حدثنا ابن وهب، (عن ليث) (٧) عن نافع عن ابن عمر قال: قال

فإن من فعل ذلك فالله عز وجل يمقته».

ولكن إسناده ضعيف، البابُسِيري ومن فوقه إلى مكحول، لم أقف على تراجمهم.

- (١) هو الميداني، سبق برقم (١٧)
- (٢) أبو محمد البغدادي الخلال (٣٥٢ ٢٣٩ هـ) سبق برقم (٥٩)
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) أحمد بن زنجويه بن وقيل: أحمد بن عمر بن زنجويه بن موسى، أبو العباس المخرمي القطان (تـ٤٠٣هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٢٦٨، والسير للذهبي ٢٤٦/١٤
- (٥) أبو عبيدة: ليث بن عبدة الحراني، يروي عن نعيم بن حماد وطبقته. له ذكر عبيدة المدخل للبيهقي ١/ ١٥٨ (١٦٣)، وتاريخ دمشق ٢١ / ٢٠١، وتهذيب الكمال ٢١ / ٢٣
  - (٦) لم أقف على ترجمته، ولا ذكره المزي في تلاميذ ابن وهب.
    - (٧) ساقط من «ي»، وهو ابن سعد المصري.

رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خونة الله؟ فيؤتى بالنخاسين والصيارفة والحاكة».(١)

# قلت:

٣٦٠ قال: أخبرنا محمد بن طاهربن مَـمّـان إجازة، أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسئ الصوفي (٢)، حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ، حدثنا محمد بن حمدان بن سفيان (٣)، حدثنا عصام الرازي (٤)، حدثنا أحمد بن هشام البعلبكي (٥)،

(۱) عزاه للديلمي المتقي في كنز العمال (٩٣٩٨) وفي سنده ليث بن عبدة، وشيخه ابن الجهم لم أقف عليها، ومتن الحديث ظاهر الوضع والبطلان.

- (٢) سبق برقم (٧١)
- (٣) محمد بن حمدان بن سفيان، أبو عبد الله الطرائفي الرازي (تـ بعد ٣١٨هـ)، أثنى عليه صالح بن أحمد الحافظ بأنه كان واسع العلم صدوقا. انظر: تاريخ بغداد ٣/ ١٠٠
  - (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) كذا في الأصل و (ي)، وقد نص ابن عساكر على أنه هو أحمد بن هاشم بن عمرو بن إسماعيل، أبو جعفر الحميري البعلبكي ابن بنت محمد بن هاشم الملقب بـ: (بندار). ولم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا. انظر: تاريخ دمشق ٦٩/٢

حدثنا بقية (١) عن اليهان بن أبي اليهان، عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: ألا لتقم بغضاء الله، فتقوم سؤال المساجد». (٢)

#### قلت:

٣٦١ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل المفسر الإمام (٣)، أخبرنا

(١) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)

(٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٩

وفيه عصام الرازي قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٤٣ «وفيه من لم أعرفهم فكأن أحدهم سرقه من جعفر بن أبان (يعني: حديث ابن عمر الآتي)، وركب له إسنادا».

وفي ذم الثقلاء لابن المرزبان ص/ ٦٤ من طريق عبد الرحمن بن واقد الخراساني عن سليمان بن سعيد التميمي عن بقية بن الوليد عن يمان ويونس بن نعيم عن الحسن به مرسلا: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا يا متخشعين لله قال: فلا يقوم إلا سؤال المساجد».

وروي من حديث ابن عمر؛ رواه ابن حبان في المجروحين ٢١٦/١ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٤ (٦٩٧) عن جعفر بن أبان المصري عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر به.

وهو موضوع آفته جعفر بن أبان.

(٣) هـ و القُومِساني (تـ ١ ٤٧هـ)، كان ثقة صدوقا، له معرفة بالتفسير، سبق

الباز الأبيض أبو محمد جعفر بن محمد الأبهري (۱) ، أخبرنا أبو على أحمد بن محرد بن محمد بن مَزْدِين القُومِساني (۲) ، حدثنا [ي/ ۱/ ۲۸/ أ] على ابن عامر (۳) ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن (٤) ، حدثنا خداش بن مخلد (٥) ، حدثنا الفضل بن عيسي (٢) ، عن عباد بن منصور (٧) (عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يسمع أهل الجمع ، أين الذين كانوا يعبدون الناس قوموا ، وخذوا أجوركم ممن عملتم له ؛ فإني لا أقبل عملا خالطه فيه شيء من الدنيا وأهلها (١)

برقم(۸۱)

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته برقم (٦٢)

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن علي بن مزدين، أبو علي الصوفي النهاوندي القُومِساني (٣) أحمد بن محمد بن علي بن مزدين، أبو علي الصوفية، وثقه شيرويه.انظر: معجم البلدان٣/ ٤٤٩، والسبر للذهبي ١٦/ ٤٦٩

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٦٧)

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) البصري، نزيل طرابلس: صدوق انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/٠٥ وتاريخ دمشق ١٦/ ٣٢٩

<sup>(</sup>٦) سبق برقم (٣٤٤)

<sup>(</sup>V) من هنا إلى قوله «قلت» كرره المؤلف في الهامش.

<sup>(</sup>A) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٩، ولم أقف عليه عند غيره. والحديث إسناده ضعيف جدا؛ مداره على الفضل بن عيسى، منكر الحديث

قلت(١): (الفضل متروك)(١).

٣٦٢\_قال: أخبرنا أحمد ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا عمد بن القاسم العتكي (٣) ، حدثنا محمد بن موسئ السلمي السلمي حفص بن عبد الله (٥) ، حدثنا إبراهيم بن طهان (٢) ، عن عاصم (٧) عن زِرِّ عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله علي: «إذا كان يوم القيامة جاء الإيان والشرك: يَجْثُوان بين يدي الرب؛ فيقول للإيان: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة». الحديث. (٨)

كما في التقريب.

- (١) مكرر في هامش الأصل، و «ي».
- (٢) عبارة (الفضل متروك) من هامش الأصل و «ي».
  - (٣) سبق برقم (١٧٢)
- (٤) كذا في الأص و «ي» [محمد بن موسئ]، وأظنه محرفا عن [محمد بن يزيد] السلمي النيسابوري؛ يروي عن حفص المذكور، ذكره ابن حبان في الثقات كما سبق برقم (٢٠٤).
  - (٥) سبق برقم (٢٣)
- (٦) أبو سعيد الخراساني، ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه. انظر: التقريب (١٨٩)
  - (٧) هو ابن أبي النَّجود، سبق برقم (١٠٠)
- (A) رواه الحاكم في تاريخه كما في الجامع الكبير ١/ ٧٩، والدر المنثور للسيوطي؟؟

## قلت:

٣٦٣ ـ قال: أخبرنا والدي، عن إبراهيم بن الحسن بن نصر الشهيد (١)، عن أبي على الحسن بن مهدي الفارقي (٢)، عن الحسن بن محمد الأديب (٣)، عن على بن أبي عمر و (٤)، عن محمد بن على الذهبي (٥)، عن عبد الملك بن أبي عثمان (٢)،

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه ابن طهمان ثقة، ولكنه يغرب، وعاصم صدوق له أوهام.

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (١)
  - (٢) لم أقف عليه.
- (٣) ذكره الذهبي مع حمزة السهمي في شيوخ إبراهيم بن عثمان الخلال الجرجاني (تـ بعد ٤٨٠هـ) انظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٥٠٥
  - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) ذكره ابن عساكر في الرواة عن شعيب بن محمد، أبي القاسم العبدي الديبلي انظر: تاريخ دمشق ٢٣/ ١١٤
- (٦) عبد الملك بن أبي عشمان، أبو سعد الخركوشي (٧٠٤هـ) انظر: السير ٢٥٦/١٧

تنبيه: من خلال وفاة الخرشوكي سنة ٧٠ ٤هـ وبينه وبين الدريلمي ستة وسائط مما يعني أن في السند خللا واضحا إما من الديلمي أو من ابن حجر كأن يدخل في سند، ونحو ذلك.

عن أبي علي ابن القاسم المطوّعي (۱)، عن أحمد بن محمد بن مالك الإسكندراني (۱)، عن عُبيد بن آدم (۱) عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله عليه (إذا كان يوم القيامة: جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر، فيأمر الله جبريل أن يسألهم فيسألهم: من هم؟ فيقولون: نحن أصحاب الحديث، فيقول الله لهم: ادخلوا الجنة؛ فقد طال ما كنتم (۱) تصلون على [ي/ ۱/ ۱۸/ ب] نبي محمد عليه (۱)

- (٢) لم أقف عليه.
- (٣) ابن أبي إياس العسقلاني (تـ ٥٨ ٢هـ)، صدوق كما في التقريب (٤٣٥٧)
  - (٤) [فقد طال ما كنتم] مكرر في «ي»
- (٥) رواه النميري في الإعلام بفضل الصلاة على النّبيّ ﷺ (مخ ل/١٦؟) ـ كما في اللآلئ المصنوعة ١٩٨١ عن أبي الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الله عن قاسم بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن علي بن محمد بن الهيثم السّيرافي عن أبي بكر محمد بن علي الذهبي عن محمد بن أحمد بن مالك الإسكندراني عن عُبيد بن آدم به.

وهو بهذا الإسناد ضعيف جدا فيه؛ من دون عبيد بن آدم لم أقف على تراجمهم، وقال النميري: «هذا الحديث لا أعلمه إلا من هذا الطريق، ومحمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و «ي» والظاهر أنه مصحف، والصواب: أبو الحسن علي بن محمد بن الهيشم السيرافي المطوِّعي، كما سيأتي في التخريج، وكذا ذكره ابن بشكوال في الصلة ٢/ ٦٢٣ في شيوخ هذيل بن محمد البكري الذي رحل إلى المشرق فسمع من المذكور وغيره سنة ٣٨٠هـ.

٣٦٤ ـ قال: أخبرنا فَيْدٌ، أخبرنا أبو مسعود البجَلي، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي (١)، أخبرنا أبو عمرو ابن مطر (٢)، حدثنا حُميد بن علي القيسي (زَوْجُ غَنَج» (٣)،

مالك الإسكندراني مجهول».

ورواه الخطيب في تاريخه ٤/ ٦٤٨، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات الم ٢٤٨ (٤٠٥)، وابن عساكر في تاريخه ٥٦ / ٣٣٨ عن محمد بن على الصوري عن أبي الحسين ابن جميع عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرقى عن الطبراني عن إسحاق الدبرى عن عبد الرزاق عن يعمر عن الزهري عن أنس به.

والسمعاني في أدب الإملاء ١/ ٢٩٠ (١٤٣) من طريق ابن جميع به. قال الخطيب عقبه ٤/ ٦٤٩: «هذا موضوع، والحمل فيه على الرقي»، وقال الذهبي في الميزان٤/ ٧٣ وضع على الطبراني حديثا باطلا في حشر العلماء بالمحابر».

- (١) سبقت ترجمته وكذا الراوي عنه برقم (٤٩)
- (۲) محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري (تـ۳٦٠هـ) صاحب حفظ وإتقان انظر: السير للذهبي ١٦٢/١٦
- (٣) حميد بن على بن هارون القيسي، يعرف به وزُوْج غَنَج». قال الحاكم: «من المتأخرين كذاب خبيث، حدث بالبصرة بعد الثلاث مائة عن عبد الواحد بن غياث، والشاذكُوني بأحاديث موضوعة وقال النقاش نحو ذلك» انظر: لسان الميز ان٣/ ٣٠١، والمجروحين لابن حبان ١/ ٣٠٢

حدثنا هُذبة (۱) عدثنا حماد (۲) عدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الذاكان يوم القيامة: جاء أقوام والناس في الحساب، قد أنبت الله لهم أجنحة خضر، فيتساقطوا (۲) على حيطان الجنة؛ فتقول لهم خزنة الجنة: من أنتم؟ فيقولون: نحن من ولد آدم، فيقولون: هل شهدتم الحساب؟ قالوا: لا، قالوا: أفعبرتم الصراط؟ قالوا: ما الصراط؟ فيقال لهم: بم نلتم هذه المنزلة؟ قالوا: «كنا نعبد الله سرا فأدخلنا الجنة سرا». (٤)

ورواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٠٢؟عن حميد بن علي القيسي «زوج غَنَج» به.

وهذا إسناد موضوع لا يثبت؛ آفته حميد بن علي «زوج غَنَج» كذبه الحاكم كها سبق. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات للذهبي ص/ ٣٥١: «وضعه حميد بن علي بن هارون» وقال السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢/ ٣٧٥: «موضوع والمتهم به حميد»

ورواه ابن النجار في تاريخه \_ كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي ٢/ ١٥١ ـ من

<sup>(</sup>١) ابن خالد القيسي سبق برقم (٢٨٩)

<sup>(</sup>٢) هو: ابن سلمة كما يأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكتب فوقها في «ي» [كذا]، والأصل أن تكتب [أجنحة خضراً، فيتساقطون].

<sup>(</sup>٤) رواه السلمي في الأربعين في التصوف - كما في تخريجها للسخاوي ص/ ١٠٨ و ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٧٦ (١٨٠٣)، والرافعي في التدوين؟.

#### قلت:

٣٦٥ ـ قال أبو الشيخ (١): أخبرنا [...] (٢)، حدثنا محمد بن عامر (٣)، حدثنا أبي، قال: سمعت نهشلا يحدث (٤) عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «إذا كان يوم القيامة ينادئ مناد: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم، وخذوا أجوركم، وحق لكل مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». (٥)

طريق أبي على الحسن بن أحمد الديرعاقولي عن أبي بكر محمد بن شعيب عن عبيد الله بن عائشة عن حماد بن سلمة عن ثابت به.

ثم قال ابن النجار: «الديرعاقولي مجهول، وشيخه مجهول كذلك».

- (١) الحديث في الهامش الأيمن من [أ/ ٣٧/ ب].
- (٢) بياض في الأصل، ووضع عليه في «ي»: «كذا»، ولعل المراد: عبدالله بن أبي داود، كما سبق برقم (٨٠)، وسيأتي في التخريج.
  - (٣) سبق وكذا ولده برقم (٨٠)
- (٤) ابن سعيد بن وردان: متروك، وكذبه الطيالسي وابن راهويه سبق برقم (٨٠)
- (٥) ورواه ابن شاهين في الترغيب ص/ ٠٠٠ (٥١٩) عن عبد الله بن سليهان وهو ابن أبي داود عن محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه به.

ورواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٧٩ وهـو بهـذا الإسـناد موضوع؛ آفته نهشـل، وهو مـتروك، ثم هـو منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. ٣٦٦ \_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي العزائم (۱)، حدثنا الخضر بن أبان (۱)، حدثنا إبراهيم بن هدبة (۱) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة تعلق الجار بالجار؛ فيقول: يا رب، سل هذا فيم أغلق بابكه دوني، ومنعني طعامه». (١)

قلت: ابن هدبة كذاب. [ي/ ١/ ٦٩/ أ] [أ/ ٣٨/ ب]

٣٦٧ حقال: أخبرنا أبو طاهر حمزة بن أحمد بن الحسين الرُّوذْرَاوَرِي (٥)، أخبرنا أبو إسهاعيل الهروي، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الشُّرُ وطي (٢)،

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۱۰۲)

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۳۵۲)

<sup>(</sup>٣) أبو هدبة، كذاب سبق برقم (٣٥٢)

<sup>(</sup>٤) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٩ وهو بهذا السند موضوع؛ آفته أبو هدبة كذاب، والراوي عنه ضعيف، والضحاك عن ابن عباس منقطع. وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/٢٠٣، وتنزيه الشريعة لابن عراق٢/ ١٤٤

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى بلدة من نواحي همذان خرج منها جماعة من العلماء منهم أبو طاهر المذكور. انظر: الأنساب للسمعاني٦/ ١٨٢ وفي «ي»: «الرودَرادِري» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، أبو منصور الشروطي له ذكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٤١٢، و٣٥/ ٣٥٣ ولم أقف على ترجمته.

حدثنا إبراهيم بن إسهاعيل الزاهد('') حدثنا الأصم، حدثنا الصّغاني('') حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي('') سمعت أبا بكر بن عياش، يحدث عن سليهان التيمي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة، جمع الله أهل الجنة صفوفا، (وأهل النار صفوفا) ('') فينظر الرجل من صفوف أهل الجنة، فيقول: يا فلان، أما تذكر، صنعت إليك في الدنيا معروفا، فيقول: اللهم إن هذا قد اصطنع

(٣) قال البخاري في التاريخ ١/ ٢٠٢: «يتكلمون فيه منكر الحديث» لكنه سماه محمداً فقيل: هما واحد، وقد نبه عليه ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري ص/ ٧ (٢٥)

ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٦٥ عن أبيه أنه قال: شيخ، ولم يكتب عنه، وعن أبي زرعة قال: كوفي تركوه، لكن ذكره العجلي في الثقات ص/ ٤٨ و ابن حبان في الثقات ٨/ ١٣ وقال: «مستقيم الحديث» وقال الأزدي: منكر الحديث غير مرضي، وأكثر أبو عوانة الرواية عنه في صحيحه. انظر: الميزان ١/ ١٢٣، واللسان لابن حجر ١/ ٥٥٩

(٤) ساقط من «ي»

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أحمد ابن عبد الله، أبو سعد الهروي الحافظ (ت ۳۹هـ) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۱/ ٤٥٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني ثم البغدادي، ثقة ثبت كما في التقريب (٢)

إلى في الدنيا معروفا، قال: فيقال له: خذ بيده فأدخله الجنة برحمة الله عز وجل».(١)

# قلت:

(۱) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢٤ (٨٥٣) من طريق أبي إسماعيل الهروي الأنصاري به.

والبغوي شرح السنة ١٥/ ١٨٥ (٤٣٥٤) عن عبد الواحد بن أحمد المليحي عن أبي سعد بن أبي أحمد الزاهد عن أبي العباس الأصم به.

ورواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص/١٩٥٣) والطحاوي في مشكل الآثار ٢٩/٢٠٤(٥٣٦٤)، وابن دوست العلاف في مجلس من أماليه (ل٧/أ)، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/٥٤٥، والأصبهاني في الترغيب ٢/ ٦٧(١٦٦٦) من طرق عن أحمد بن عمران الأخنسي به.

ورواه البيهقي في الشعب (ط: الرشد) ١٠ / ١٣٥ (٧٢٨٣)، وفي البعث (لم أجده في المطبوع) عن الحاكم عن أبي العباس الأصم به.

والحديث بهذا السند ضعيف جدا؛ مداره على الأخنسي، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢٥ «هذا حديث لا يصح تفرد به الأخنسي، قال البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه».

وقال البيهقي في البعث والنشور - كما في اللسان ١/ ٥٥٩ -: «تفرد به أحمد عني: الأخنسي - وهو خبر منكر بهذا السند»، ونحوه قال في الشعب ١٠/ ١٣٦ انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ١١/ ٤٤٢ (٥٢٨٠)

٣٦٨ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو القاسم ابن البُسري(١)، حدثنا محمود بن عمر بن جعفر العكبري(٢)، حدثنا محمد بن عيسى بن حماد بن عبد الله النهدي(٣) بالرملة(٤)، حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الواحد(٥)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم السَرَّخْسي(٢)، حدثنا حميد بن عبد الرحمن النيسابوري(٧)، حدثنا محمد بن زياد(٨) عن أبي أمامة قال: قال

(۱) سبق برقم (۳۰۵)

- (۲) أبو سهل العكبري (۳۲۱-۱۳ ه...)، روئ كتاب القناعة لابن أبي الدنيا عن علي بن الفرج، ولم يسمعه منه انظر: تاريخ بغداد ۱۱۵/ ۱۱۵، والميزان للذهبي ٤/ ٧٨
  - (٣) [النهدي]كذا في «ي»، وفي الأصل محتملة.
- (٤) ابن عيسى بن حماد بن قادم، كذا ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر ٥/ ٤٠٢ في شيوخ أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي. وله ذكر في معجم شيوخه أيضا٢/ ٩٥٨ (١٢٢٢).
- (٥) القزويني، قال ابن ناصر السلامي: «اتهم، روى حديثا في الورد لا أصل له». انظر: لسان الميزان ٣/ ٨٥
- (٦) لم أقـف عـلى ترجمتـه، وروى المالينـي في الأربعـين في شـيوخ الصوفيـة
   ص/١٦٤ (١٩) من طريقه حكاية عن ذي النون المصري.
- (٧) لم أقف على ترجمته، ولا ذكره المزي في الرواة عن محمد بن زياد الألهاني المذكور.
  - (٨) أبو سفيان الألهاني الحمصي، ثقة كما في التقريب (٥٨٨٩)

رسول الله على هذه الأمة بسُرادق من زسول الله على هذه الأمة بسُرادق من زمرد أخضر ثم نادى منادي (١) من قبل الله: يا [أُمَّةَ] (٢) محمد، إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض؛ ألا فهلموا إلى الحساب». (٣)

# قلت:

٣٦٩ \_ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا ابن الكسار، حدثنا عبد الله بن يوسف (٤)، .....

- (١) وضع عليها في «ي»: كذا، وهي في الأصل كذلك.
- (٢) ساقطة من الأصل، و «ي» وأثبته من الجامع الكبير للسيوطي.
  - (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٩،

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ علي بن عبد الواحد متهم، وحميد والراوي عنه مجهول.

ورواه أبو مسهر في نسخته ص/ ٥٣ (٥٣) وابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن عبد الرحمن عن يحيئ بن صالح عن حفص بن عمر عن أبان عن أنس بلفظ: «إذا كان يـوم القيامـة ناد مناد من عند العرش يسمع الخلائـق كلهم يا أهل التوحيد..» فذكره. والحديث موضوع في سنده أبان بـن أبي عياش متروك وقد سبق برقم (١٩٩).

(٤) لم أقف على ترجمته، وفي تاريخ بغداد جماعة بهذا الاسم، لكن ليس فيهم من يصلح هنا.

حدثنا علي بن زنجويه (۱) ، حدثنا سَلَمة (۲) ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري (۳) ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر (۱) ، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمِ القَيَامَةِ ، قَالَ الله: أَيْنَ المَذِينَ كَانُوا يَنْزُهُونَ أَسَمَاعُهُم وأَبْصَارُهُم عن مزامير الشيطان، ميِّزُوهُم، فيميزُون في كُثُب المسك والعنبر ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تسبيحي فيميزُون في كُثُب المسك والعنبر ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تسبيحي وتمجيدي، قال: فيسمعون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط». (٥)

# قلت:

٠ ٣٧ \_ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو منصور زيد بن طاهر

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هـو ابـن شـبيب الـمِشـمَعِي النيسـابوري نزيـل مكـة، ثقة كـها في التقريب (٢) (٢٤٩٤)

<sup>(</sup>٣) أبو محمد المدني متروك، ونسبه بن حبان إلى الوضع كما في التقريب (٣١٩٩) ونص ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٧ «كان ممن يأتي عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الملزقات».

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) عزاه للديلمي السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٤٨٧، وفي الحبائك في أخبار الملائك له ص/ ١٩٧ (٧٢٧)، ولم أجده عند غيره، وإسناده ضعيف جدا؛ فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري متروك. وشيخه لم أقف عليه.

اللاَّلكي البصري ببغداذ (۱) حدثنا طلحة بن يوسف بن أحمد بن رمضان الموذن (۲) حدثنا إبراهيم بن علي بن عبد الأعلي الهُجَيمي (۳) حدثنا الكُدَيمي (۱) حدثنا عباد بن زائد (۱) أبو محمد مولى بني هاشم (۱) حدثنا عبد الله بن عَرَادَة الشيباني (۷) حدثنا أشعث ابن جابر (۸) عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة، يقرأ الله القرآن فكأنهم لم يسمعوه، فتحفظه المؤمنون، وتنساه المنافقون». (٩)

(۱) سبق برقم (۲۸۲)

- (٤) متهم، ونسبه إلى الوضع غير واحد. وقد سبق برقم (٢٦)
- (٥) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل يحتمل: [عباد بن واقد]، ولم أقف عليه على كلا الاحتمالين.
  - (٦) لم أقف عليه.
  - (٧) السدوسي أبو شيبان البصري، ضعيف كها في التقريب(٣٤٧٤)
- (٨) أشعث بن عبد الله بن جابر، أبو عبد الله الحدَّاني الأزدي البصري، ينسب
  أحيانا إلى جده وهو الحُمْلي صدوق كما في التقريب (٥٢٧)
- (٩) عـزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٧٩، ولم أجـده عند غيره،
   والحديث بهـذا السند موضوع فيـه الكديمي، وهـو كذاب وقد سبق بيان

<sup>(</sup>٢) «المؤذن» كذا ورد في تاريخ دمشق ٤٤/ ٩٣ في أثناء إسناد، وفي «ي» [المؤدب]

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن علي بن عبد الأعلى أبو إسحاق الهجيمي البصري (تـ ٥ ٥ هـ) مقبول الحديث. انظر: الوافي في الوفيات ٦/ ٥٧، وفي السير ١٥/ ٥٢٥ وفيه جده: «عبد الله» وهو خطأ.

۱ ۳۷۱\_قال [أبو الشيخ](۱): حدثنا(۱) إسحاق بن أحمد الفارسي(۱)، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بقزوين(۱)، حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز(۱)، حدثنا حماد أبو عمرو(۱)، عن النضر بن حميد(۱)، عن سعيد(۱)

حاله، وشيخه لم أقف عليه.

- (۱) ساقط من الأصل و «ي»، والسياق يقتضي أنه أبو الشيخ الأصبهاني، وكأنه سقط سهوا؛ لأن إسحاق الفارسي من شيوخ أبي الشيخ يروي عنه كثيرا. كماسبق برقم (۱۲) وسيأتي برقم (۳۸٦).
  - (۲) في «ي»[أخبرنا]
  - (۳) سبق برقم (۱۲)
    - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) الرازي المقرئ العطار، سكت عليه البخاري في الكبير ٦/ ١٠٥، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤١٥، ووثقه ابن الجزري في غاية النهاية ص/ ٣٩٠
- (٦) لعله: حماد بن عمرو أبو إسماعيل النصيبي يروي عن الأعمش، قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث جدا، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٤٤ ووقع في التدوين للرافعي ٢/ ٣٢٦: [حماد بن عمر]
- (٧) أبو الجارود الكندي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٦: «متروك الحديث». وقال البخاري كما في الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨٩: «منكر الحديث» وانظر: الميزان ٤/ ٢٥٦
- (٨) هـو ابـن أبي عروبـة: مهران اليشكري، أبو النـضر البصري، ثقـة حافظ له

عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة خرج الصوامون من قبورهم يعرفون بريح صيامهم، أفواههم أطيب من ريح المسك [أ/ ٣٨/ ب] فيتلقون بالموائد والأباريق مختمة بالمسك فيقال لهم: كلوا فقد جعتم، واشربوا فقد عطشتم، ذرو الناس [ي/ ١/ ٧٠/ أ]، واستر يحوا؛ فقد أعييتم إذاستراح الناس فيأكلون ويشربون ويستر يحون (١)، والناس في الحساب في العناء والظمإ». (٢)

٣٧٢\_قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن فَنْجُويَهُ إذنا، أخبرنا أبي (٣)، أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن المعتصم الهاشمي (٤)، حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا الأشج، حدثنا

تصانيف، كثير التدليس، من أثبت الناس في قتادة، كما في التقريب (٢٣٦٥)

<sup>(</sup>۱) في «ي» [ويسرعون]

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في التدوين للرافعي ٢/ ٣٢٦ عن إسحاق بن أحمد الفارسي عن يحيى ابن عبد الرحمن بقزوين عن عبد الصمد به.

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه النضر بن حميد متروك الحديث، والراوي عنه أيضا منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٥٢)

<sup>(</sup>٤) أورده العراقي في ذيله على الميزان ص/٤٠٤، وجعله آفة هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر في اللسان ٧/ ٣٧٩: «ولم أر له ذكرا في تاريخ بغداد ولا ذيوله»

عبدة بن سليهان، عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إذا رأيتم النساء يجلسن على الكراسي، ويقلن: حدثنا وأخبرنا فأحرقوهن بالنار؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا كان آخر الزمان يجلس العلماء والفقهاء في البيوت، وتظهر النساء ويقلن: «حدثنا» و «أخبرنا»، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأحرقوهن بالنار». (١)

# قلت:

٣٧٣ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا ابن لال، أخبرنا علي بن سليان بن محمد بن عبد السلام(٢)، حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازي(٣)،

(١) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ٤٧.

قال العراقي في ذيله على الميزان ص/ ٤٠٤: «هذا حديث منكر، أخرجه صاحب مسند الفردوس من رواية محمد بن الحسين ابن فنجويه، عن أبيه، عن محمد بن على المذكور، فهو آفته وبقية رجاله ثقات».

والحديث موضوع؛ وإسناده ظاهر أنه مركب؛ فلعل ابن المعتصم هذا المجهول وضعه وألصقه بابن أبي حاتم، وانظر: لسان الميزان ٧/ ٣٧٩، وتنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٨٣، وتذكرة الموضوعات ص/ ٢٧

- (٢) أبو الحسن السلمي الخِرَقي (تـ٣٤٣هـ)، حدَّث عن أبي قلابة الرقاشي وغيره أحاديث مستقيمة. انظر: تاريخ بغداد ٣٨٩ / ٣٨٩
- (٣) ابن إسحاق أبو العباس الخطيب الأهوازي؛ شيخ لابن حبان روئ عنه
   في صحيحه، وأكثر عنه الطبراني في معاجمه. انظر: توضيح المشتبه ٩/ ٦٧،

وزوائد رجال صحيح ابن حبانه/ ٢٣٥٢، وتراجم شيوخ الطبراني ص/ ٦٣٨ (١٠٤٨)

- (۱) عبيد الله بن محمد بن يحيى الأهوازي (تـ ٩ ٢٤هـ)، مستقيم الحديث انظر: الثقات لابن حبان ٨/ ٤٠٧
  - (۲) ضعیف، سبق برقم (۲۰۰)
  - (٣) تصحف في «ي» إلى: [النعمان]، وقد سبق برقم (٢٠٠)
- (٤) رواه ابن حبان في المجروحين٢/ ٢٦٤ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٥٤٥ (٥٢٧)

والحديث موضوع من هذا الوجه؛ آفته ابن البَيْلَماني، قال فيه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٦٤: «كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها، حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة» كما سبق برقم (٢٠٠) والحارثي فيه أيضا ضعيف تركه ابن المديني، وأبو زرعة.

قال ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٤٦: «لا يصح عن رسول الله ﷺ». وذكره الضغاني في موضوعاته ص/ ٢٦(٧٦)، والدر الملتقط له ص/ ٤٣(٧٢) بلفظ «عليكم بدين العجائز». وقال السيوطي في الدرر المنتثرة ص/ ١٤٤ (٣٠١): «وسنده واه».

وانظر: اللآلئ المصنوعة ١/ ١٣١، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٦، وتنزيه

## قلت:

٣٧٤ قال: أخبرنا والدي، حدثنا سفيان بن الحسين بن فَنْجُويَهُ(''، حدثنا أبو سعيد ابن شاذان('')، حدثنا الأصم، حدثنا الدُّوري(''')، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز المدائني('')، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة ('')، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عليه: "إذا

الشريعة لابن عراق ١/ ١٣٦، والمصنوع لعلي القارئ ص/ ١٢٤ (١٩٩)، والموضوعات الكبرئ له ص/ ١٦٠ (٢٢٢)، والفوائد المجموعة ص/ ٥٠٥، والغماري في المغير ص/ ١٧، والسلسلة الضعيفة ١/ ١٣٠ (٥٤)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه (١٨)
- (۲) محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان ابن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري (تـ ۲۱ عهـ)، الثقة المأمون، انظر: السير للذهبي ۱۷/ ۳۵۰
- (٣) عباس بن محمد بن حاتم ابن واقد، أبو الفضل الدوري ثم البغدادي (١٨٥\_ ٢٧ هـ) أحد الأثبات المصنفين.انظر: السير للذهبي ٢١/ ٥٢٢، وقد سبق برقم (٥٢)
  - (٤) الماذرائي يعرف بـ: «سَبُّوْيَه» كما في الإكمال لابن ماكولا ٥/ ٢٤ ذكره ابن حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٢٦١، وسكت عنه.
    - (٥) التميمي الكوسج، لا بأس به كها في التقريب (١٢٢٣)
- (٦) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق، ضعيف الحديث كما في التقريب (٦)

كان اثنان صليا معا، فإذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم».(١)

٣٧٥ قال: أخبرنا أبو العلاء حمد بن نصر، حدثنا محمد بن عثمان القُومِساني (٢)، حدثنا سهل بن محمد الفَلاَّكي (٣)، حدثنا سهل بن أحمد الدِّيبَاجِي (٤)،

(۱) رواه الدارقطني في السنن ۱/ ۲۷۸ عن ابن صاعد عن محمد بن صالح بن النطاح عن الحسن بن حبيب به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه إسهاعيل المكي.

قال الإمام أحمد في العلل ١/ ٢٢٥: «ليس أراه بشيء، وكأنه ضعفه، ويسند عن الحسن، عن سمرة أحاديث مناكر».

و قال مرة: «منكر الحديث جدًا»

ثم الحسن مدلس ولم يلق سمرة كما قال ابن معين في رواية الدارمي ص/ ١٠٠ (٢٧٧).

قال الدارقطني في السنن ١/ ٢٣٦: «وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة، فيها زعم قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد».

انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٦/ ١٨٤ (٢٦٦٦)

- (٢) سبق برقم (٨١)
- (٣) أبو عبدالله الفلاكي الزنجاني (تبعد ٢٢١هـ) ذكره الرافعي في التدوين
   ١/ ٥٠١ في ترجمة محمد بن القاسم الخليلي، والسمعاني في الأنساب ٦/ ٣٠٦
   وفي «ي»: [العلاكي] تصحيف.
- (٤) في «ي» تصحف إلى: [الدمياطي]، وهو سهل بن أحمد بن عبدالله بن

حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث (۱) ، حدثنا موسئ بن إسهاعيل عن أبيه عن جده: موسئ عن أبيه عن جده: موسئ عن أبيه جعفر ، عن أبيه عن جده: علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله عليه: «إذا كان يوم الجمعة ، نادى الطير الطير ، والوحوش الوحوش ، والسباع السباع: سلام عليكم هذا يوم الجمعة ». (۱)

٣٧٦ قال: أخبرنا الدُّوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني،

سهل بن محمد الديباجي (تـ ٠ ٣٨هـ)، قال الأزهري: كان كذابا، رافضيا، زنديقا انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٠ / ١٧٦

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته ابن الأشعث، أو الديباجي، وكلاهما رافضي وضاع. قال في تذكرة الموضوعات ص/ ١١٥: «من نسخة ابن الأشعث التي عامتها مناكير».

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٤٣٨: «هو من نسخة موضوعة». وروي عن بكر بن عبد الله المزني من قوله: «إن الطير ليلقى بعضها بعضا ليلة الجمعة فتقول لها: أشعرت أن غدا الجمعة» رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ٦/ ٢٠١ (٢٤٣٢) من طريق مسلم بن إبراهيم عن محمد بن الخطاب الجبيري عن بكر المزنى به.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الكوفي ثم المصري، وضاع، وقد سبق برقم (٤٦)

<sup>(</sup>٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٨١.

أخبرنا محمد بن محمد الباهلي (١)، عن أبي همام الوليد بن شُـجاع (١)، عن مسلمة بن عُلي (٣) عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الرجلان في المجلس يتناجيان في الفقه (١) فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما». (٥)

(۱) محمد ابن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر، أبو الحسن الباهلي البغدادي، شم المصري (تـ ۲۱هـ)، ثقة ثبت صاحب حديث، انظر: السير للذهبي ۲۹۵/۱۶

- (٢) ابن أبي بدر السكوني الكوفي، نزيل بغداد، ثقة كما في التقريب(٧٤٢٨)
  - (٣) أبو سعيد الخشني الدمشقي، متروك كما في التقريب (٦٦٦٢)
    - (٤) [الفقه]بين لها في «ي»
- (٥) رواه ابن عدي في الكامل ٨/ ١٢ (ط: دار الكتب) من طريق الوليد بن شجاع به. ولفظه: «إذا كان الرجلان يتحدثان في مجلس عن الفقه..».

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه مسلمة بن عُلِّي متروك الحديث.

ورواه أحمد ١٠ / ١٦ ( ٩٤٩ ) عن سريج عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري قال جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه فدخلت معها فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله على قال: «إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليها حتى تستأذنها»

ورواه أيضا ١٠/ ٣٥٠(٦٢٢٥)عن نوح بن ميمون عن عبد الله العمري عن سعيد المقبري به.

والعمري المكبر ضعيف، ولكن وقع عند الدارقطني في العلل

### قلت: [أ/ ٣٩/ أ]

٣٧٧\_قال: أخبرنا أبو العلاء رجاء بن عبد الوهاب الرازي، وأبو طاهر [الحسنابادي](١) وجماعة، قالوا: أخبرنا أبو القاسم علي بن

۱۷۷/۱۳ (۳۰ ۹٦) أنه من حديث «عبيد الله بن عمر» واختلف عليه فيه؛ فرفعه أبو أسامة عنه، وخالفه يحيئ القطان، وعبد الله بن نمير فروياه عنه موقوفا.

قلت: ولعل الوقف أصح؛ فقد رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص/ ٢٤٢ (٥٤١) عن سعدان بن يزيد البزاز عن عبيد الله بن موسئ، عن عبد العزيز، عن نافع، قال: كان ابن عمر يكلم رجلا، فجاء رجل فدخل بينها، فضرب صدره، ثم قال: "إذا رأيت رجلين يتناجيان، فلا تدخل بينها حتى تستأذن».

وله شاهد مرفوع من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: «لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما» رواه أبو داود ٥/ ١١٢ (٤٨٤٤) والترمذي في الجامع ٥/ ٢٧٥ (٢٧٥٢)، وأحمد في المسند ١١/ ٥٧٦ (٢٩٩٩) من طرق عنه. وقد حسنه الترمذي، وهو كذلك.

وروي مرسلا بإسناد صحيح عند أبي داود في المراسيل ص/ ٢٤ (٥٠٨) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، غن سعد يعني ابن إبراهيم مرسلا: 
«إذا كان اثنان فلا -أراه قال: - يدنو منها الثالث حتى يستأذنها»

(۱) كذا استظهرتها، وبيض لها في «ي»، وهو أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنابادي، وقد سبق في شيوخ أبي منصور الديلمي، وحديث رقم (٦٠).

عبدالرحمن بن الحسن (۱)، أخبرنا أبو محمد (ابن بَامُويَه) (۲)، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو ميسرة محمد بن الحسين الهمذاني، حدثنا [ي/ ۱/ ۷۱/ أ] محمد بن عبيد، حدثنا الوليد بن الفضل (۳)، حدثنا الكاهلي (٤) عن أبان (٥)، عن أنس قال: قال رسول الله علي (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينادي الجليل رضوان خازن الجنة؛ فيقول: يا رضوان نجّد جنتي، وزينها لصوام أمة محمد ثم لا تغلقها عنهم حتى ينقضي شهرهم، ثم ينادي مالكا خازن الجحيم؛ فيقول: أغلق أبواب الجحيم عن

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم النيسابوري، المشهور بـ «ابن علِيَّك» (تـ ٢٦٨هـ) الإمام الفاضل انظر: السير للذهبي ٢٩٩/ ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين بياض في «ي» وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن بامُويَه،أبو محمد الأردستاني الأصبهاني (١٥ ٣-٩٠ هـ)، المحدث الصالح. انظر: السير للذهبي ١٧/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٣) العنزي، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٨٢: «شيخ يروى عن عبدالله بن إدريس وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد».

وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح ص/ ٢٢٤، وأبو نعيم في الضعفاء ص/ ١٥٧: «روى عن الكوفيين الموضوعات». انظر: لسان الميزان لابن حجر ٨/ ٣٩٠

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (١٩٩)

# أمة أحمد حتى ينقضي شهرهم...» الحديث بطوله(١).

\_\_\_\_\_

(۱) رواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٣٨، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤١ (٨٧٩)عن جبرون بن عيسى المغربي عن يحيى بن سليمان القرشي مولى لهم عن عباد بن عبد الصمد عن أنس به.

وروي من طريق أصرم بن حوشب عن محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن أنس به؛ سيأتي تخريجه عند الديلمي برقم (٣٧٨) وأنه موضوع آفته أصرم بن حوشب أحد الكذابين.

والطريق الأولى فيها عباد بن عبد الصمد، قال العقيلي: «أحاديثه مناكير لا يعرف أكثرها إلا به».

وطريق الديلمي فيها أبان، متروك، قال شعبة: «لأن يـزني الرجل خير من أن يروي عن أبان» وسبق كلام ابن حبان فيه برقم (١٩٩)، والراوي عنه لم أعرفه. والوليد بن الفضل يروي المناكير.

وقال ابن الجوزئ في العلل المتناهية ٢/ ٤٣: «لا يصح، وقد روئ لنا هذا الحديث بألفاظ أخرئ من طريق ما تصح أيضًا».

يشير إلى ما روي عن ابن عباس بنحوه رواه البيهقي في الشعب (ط: الرشد) ٥/ ٢٧٦ (٣٤٢) و فضائل الأوقات ص/ ٢٤٩ (١٠٩) من طريق عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز، ببغداد عن يعقوب بن يوسف القزويني عن القاسم بن الحكم العربي، حدثنا هشام بن الوليد، عن حماد بن سليان السدوسي البصري شيخ لنا يكني أبا الحسن، عن الضحاك عنه به.

ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢/ ١٧٤ (١٧٤١) (ط: زغلول)،

٣٧٨ ـ قـال: أخبرنـا أبي، عـن أبي منصور (١)ابـن غَــزُو (٢)، عــن أجد بــن عبد الرحمــن (٣)،

وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤٣ ( ٨٨٠) من طريق ابن السهاك الدقاق عن إسحاق بن إبراهيم الحُتَّلي عن أبي عمرو العلاء بن عمرو الخراساني المعروف بالسني، عن عبد الله بن الحكم البجلي، قال أبو عمرو: فشككت في شيء من هذا الحديث فكتبته من الحسن بن يزيد، وكنت سمعته أنا والحسن من عبد الله بن الحكم عن الضحاك به.

ورواه ابن أبي الصقر في مشيخته ص/ ١٤٢ (٦٧) من طريق الحسن بن عرفة العبدي عن عبد الله بن الحكم البجلي عن القاسم بن الحكم عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس به ولفظه: "إن الجنة لتتحلى وتتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان؛ فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان».

والطريق الأولى فيها هشام بن الوليد، وشيخه حماد بن سليمان السدوسي لم أجد لهما ترجمة، والثانية فيها عبد الله بن الحكم البجلي كذلك لم أجد له ترجمة، ثم إنه سقط فيه هشام بن الوليد بدليل ثبوته في رواية البيهقي.

فالحديث موضوع؛ لا يثبت عن النبي الله لا من حديث أنس، ولا ابن عباس، كما هو ظاهر من أسلوبه الطويل؛ ولذا قال عنه الذهبي في الميزان / ٣٦٩: «يشبه وضع القصاص».

- (١) في «ي» [أخبرنا أبو منصور]
  - (٢) سبق برقم (١٤)
- (٣) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بندار، أبو عبد الله النهاوندي القاضي

عن على بن عبد الرحمن البَكَّائِي (۱) عن مُطين (۲) عن إسهاعيل بن موسى (۳) عن إبراهيم السماعيل بن موسى (۵) عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيِنْ (۵) عن أبيه عن إبراهيم السمول الله عَلَيْة: «إذا كان الثوب واسعا فصل فيه ملتحفا، وإن كان ضيقا فاتزر به» (۲).

\_\_\_\_\_

المعروف بـ «ابن خرجة» وهو سبط عمر ابن خُرْجَة» (تـ بعد ٤٤١هـ). انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩ / ٦٢٢، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٣ / ٤١٣

- (۱) تحرفت في «ي» إلى [الكافي]، والصواب ما ذكرت فهو: على بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي السري، أبو الحسن البكائي الكوفي (۲۷۷ـ۳۷۹هـ) مسند الكوفة، محدث الصدوق انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٤٢٩، والسير للذهبي ٢/ ٣٠٩/ ٢٠
  - (٢) محمد بن عبد الله الحضرمي، و «مُطينً » لقب له، سبق برقم (٦٣)
    - (٣) سبق برقم (٢٩٦)
- (٤) كذا في «ي»، وفي الأصل رسمها محتمل، ولم أقف عليه هكذا، وأظن صوابه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، فهو يروي عن شريك، ويروي عنه الفزاري المذكور. وانظر: تهذيب الكمال ٢/ ٩١ و ٢١/ ٤٦٧.
  - (٥) أبو إسحاق الهاشمي مولاهم المدني، ثقة كما في التقريب(١٩٥)
- (٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٩٤ (٣١٨٣) ـ وعنه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٣٠ ـ عن عبد الله بن أبي فروة عن اسراهيم بن عبد الله بن حُنين عن ابن عباس عن علي رفعه: "إذا كان إزارك واسعا فتوشح به وإذا كان ضيقا فأتزر به".

٩٧٣ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل القُومِساني، أخبرنا ابن فَنْجُويَهُ('')، حدثنا عبد الله بن ابن فَنْجُويَهُ('')، حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث، حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم('')، حدثنا

والبزار في مسنده ٢/ ١٠٩ (٤٦٠) عن عبد الله بن سعيد الكندي عن عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي به؛ فزاد عن أبيه.

قال البزار عقبه: «وإسحاق بن عبد الله هذا ليس بالقوي، ولا نعلم روى هذا الكلام عن ابن عباس، عن علي إلا في هذا الوجه بهذا الإسناد»

وعبد الرزاق في المصنف 1/ ٣٥٢ (١٣٧١) عن إبراهيم بن محمدابن أبي يحيى الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن على مباشرة؛ فلم يذكر ابن عباس، ولعل هذا هو الصحيح.

والحديث ضعيف جدا؛ مداره على ابن أبي فروة، وهو متروك كما في التقريب (٣٦٨)، وابن أبي يحيى متروك أيضا، وإسناد الديلمي فيه شريك النخعى، صدوق يخطئ كما في التقريب (٢٧٨٨)، والراوي عنه لم أعرفه.

- (١) سبق برقم (٥٢)
- (٢) في «ي» [ أخبرنا]
- (٣) محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم، أبو العباس البزاز الشاهد المعدَّل (تـ٣٥هـ)، ثقة ثبت، انظر: تاريخ بغداد ٤/٤٥
- (٤) أبو عبد الله الأزدي البصري المعروف بابن أبي حاتم (تـ ٢٥٢هـ)، ثقة انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٥٥

أصرم بن حوشب (۱) محدثنا محمد بن يونس عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان ليلة القدر نزل جيريل في كَبْكبة من الملائكة؛ يصلون على كل عبد قائم وقاعد يذكر الله ثم يأتي [ربكم](۲)؛ فيقول: يا ملائكتي، ما جزاء أجير وفي عمله؟ قالوا: أن يوفي أجره، قال: يا ملائكتي، عبيدي أدوا فرضي (۳)، ثم خرجوا يضجون بالدعاء، وعِزَّتي وجلالي [ي/ ١/ ٧١/ ب] وارتفاع مكاني لأجيبنهم الحديث. (۱)

(۱) أبو هشام قاضي همذان (تبعد ۲۳۰هـ)، قال ابن معين في رواية الدارمي ص/ ۷۰: «كذاب خبيث» وقال البخاري في الكبير ۲/ ٥٦، والنسائي في الضعفاء ص/ ۱۵۷: «متروك».

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ١٨١: «كان يضع الحديث على الثقات».

- (٢) رسمها في الأصل نحو[بكم]، وقدرتها كما ترى.
  - (٣) في «ي» [فرائضي]
- (٤) رواه البيهقي في الشعب٣/ ٣٤٣ (٣٧١٧)، وفضائل الأوقات ص/ ٣١٨ (١٥٥) من طريق إبراهيم بن أحمد بن رجاء الأبزاري عن عبد الله بن سليان بن الأشعث عن مجمد بن عبد العزيز الأزدي عن أصرم بن حوشب به.

ورواه ابن حبان في المجروحين ١٨١، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٥٤٥ (١١١) عن محمد بن يزيد الزرقي عن محمد بن يحيل الأزدي عن أصرم به.

قال البيهقي عقبه في فضائل الأوقات: «تفرد به أصرم بن حوشب بهذا

#### قلت:

٣٨٠ قال أبو الشيخ: حدثنا أبو العباس محمد بن العباس بن أيوب (١)، حدثنا الحكم بن مروان (٣)،
 حدثنا فُراتُ بن السائب(١)، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال

الإسناد».

وهو بهذا السند موضوع؛ البلية فيه من أصرم، وهو شطر من الحديث الطويل: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» الذي سبق برقم (٣٧٦) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ٨٧ (٢٥٢): «هو موضوع، وفي إسناده أصرم بن حوشب كذاب». انظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطئ ٢/ ٩٨، و تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٤٥

- (۱) ابن سعید أبو جعفر الأخرم مولی لقریش (تـ ۱ ۳۰هـ) انظر: أخبار أصبهان لأبي نعیم ۲/ ۲۲۶
- (۲) داود بن سليمان، أبو سهل الدقاق العسكري الهاشمي مولاهم، يلقب: «بُنان» صدوق كما في التقريب(۱۷۸۷)
- (٣) أبو محمد الضرير الكوفي، قال ابن معين في رواية الدوري ٢/ ١٢٦: «ليس به بأس» وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩: «لا بأس به».
- (٤) أبو سليهان، وقيل: أبو المعلى الجزري، قال البخاري في الكبير ٧/ ١٣٠: «ليس بشيء» «منكر الحديث» وقال ابن معين في رواية الدوري ٢/ ٤٧١: «ليس بشيء» وقال الدارقطني في الضعفاء ص/ ١٤١ «متروك» ومثله قال النسائي في

رسول الله على: «إذا كان يوم الجمعة دفعت ألوية الحمد إلى الملائكة إلى كل مسجد تجمع فيحضر جبريل المسجد الحرام مع كل منهم كتاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر معهم قراطيس فضة، وأقلام ذهب، يكتبون الناس على مراتبهم فمن جاء قبل خروج الإمام كتب من السابقين، ومن جاء بعد خروج الإمام كتب شهد الجمعة، فإذا سلم الإمام كتب شهد الجمعة، فإذا سلم الإمام تصفح الملك وجوه القوم، فإذا فقد الرجل مِمَّن كانَ (۱) يكتبه فيها خلا من السابقين، قال: اللهم عبدك فلان نكتبه فيها خلا من السابقين لا ندري ما خلَّفه، اللهم إن كان مريضا فاشفه، وإن كان غائبا فأحسن صحابته، وإن كان قبضته فارحمه، وتؤمن الذين معه من الملائكة». (۲)

٣٨١ ـ قال: أخبرنا الشيخ محمد بن الحسين إذنا، أخبرنا أبي (٣)، حدثنا محمد بن الحسن بن صقلاب (٤)، حدثنا محمد بن الحسن بن صقلاب (٤)، حدثنا

الضعفاء ص/ ٢٢٦ انظر: الميزان ٣/ ٣٤١

<sup>(</sup>١) في «ي»: [من مَكانِه]، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٨٢، والحبائك
 له ص/ ١٩٥ (٧٢٢)

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه فرات ابن السائب؛ متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٥٢)

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (١٤٠)

<sup>(</sup>٥) ابن محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو بكر العقيلي الدمشقي (تـ ١٠ ٣١هـ)

أبو عبد الغني (١)، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم عرفة غفرالله للحاج الخالص، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار، وإذا كان يوم منى غفر الله للجاً إلين، وإذا [ي/ ١/ ٧٧/ أ] كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال، فلا يشهد ذلك الموقف أحد ممن قال: لا إله إلا الله إلا غُفر له». (١)

الإمام المحدث الصدوق انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٢/ ٣٩٧، والسير للذهبي ٤٢٨/١٤

(۱) الحسن بن علي بن عيسى، أبو عبد الغني الْأَرْدُنيِّ ويصحف أحيانا بـ «الأزدى» \_ الـمُعانى (تـ بعد ٢٤٦هـ).

قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٤٠: «يروى عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم، لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال». وقال ابن عدي الكامل ٢/ ٣٣٦: «روى عن عبد الرزاق أحاديث لا يتابعه أحد عليه في فضائل على وغيره».

(٢) رواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٤٠ ـ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٦٥ ) ـ عن عمر بن سعيد المنبجي عن أبي عبد الغني به.

وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢ / ٦٢ من طريق نصر بن أحمد بن سهل بن الأزهر المدائني عن محمد بن خريم حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي المعانى به.

وفي تاريخ دمشق ٣١٣ / ٣١٣ من طريق ابن عدي عن عمر بن سعيد بن سنان

## قلت: [أ/ ٣٩/ ب]

۳۸۲ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا عيسي بن محمد الرازي(۱)، حدثنا محمد بجزيرة بيت حدثنا محمد بجزيرة بيت المقدس(۲)، حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد(۳)، عن نافع ابن عمر قال: قال

عن الحسن بن علي،أبو عبد الغني الأزدي به.

وفي تاريخ دمشق ٢٤/٤٦ من طريق عبد العزيز بن أحمد عن عبد الوهاب الميداني عن عمرو بن العباس عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عبد الغنى فذكره.

والحديث موضوع مداره على أبي عبد الغني؛ قال ابن حبان في المجروحين المردد الله على المجروحين أبى ٢٤٠ (وهذا شعئ ليس من كلام رسول الله على ولا من حديث أبى هريرة ولا الأعرج ولا أبى الزناد ولا مالك».

وقال الدارقطني ـ كما في تاريخ دمشق ١٣ / ٣١٣ ـ: «منكر من حديث مالك تفرد به الحسن بن علي أبو عبد الغني المعاني عن عبد الرزاق عنه». وانظر: قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج لابن حجر ص/ ٣٤

- (۱) لعله: عيسلى بن محمد بن عيسلى، أبو بكر ابن أبي يزيد، ثقة، متفق عليه (تـ ٣٣١هـ) انظر: الإرشاد للخليلي ٣/ ١٦٠
- (٢) لم أقف عليه، ولا ذكره المزي في الرواة عن ابن أبي رواد، ولا في شيوخ ابن واره.
  - (٣) سبق برقم (١١٢)

٣٨٣ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا علي بن محمد بن الحسين الوراق(٢)، حدثنا أبو صالح محمد بن الحسن بن المهلب(٣)،

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٨١، ولم أقف عليه عند غيره.

وهو عن ابن عمر بهذا اللفظ بذكر مزدلفة غريب منكر؛ ولعل الآفة من شيخ ابن واره، المسمئ: إبراهيم بن محمد، فهو مجهول.

 <sup>(</sup>۲) علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن المؤدب الوراق انظر: أخبار أصبهان
 لأبي نعيم ٢/ ٢٤

<sup>(</sup>٣) أبو صالح المديني؛ (تـ٣٢٦هـ)، شيخ، سمع من ابن الفرات تصانيفه. ترجمه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٥٨١ ولكن سمى والده: «الحسين» وعند أبي نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٤٧، والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٤٦٥ يسمئ: «محمد بن الحسن» كما عند الديلمي.

حدثنا (عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكَيْسر) (۱)، حدثنا جَدي (۲)، حدثنا جَدي (۲)، حدثنا وعبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكَيْسر) (۱) عدثنا إبراهيم بن طهمان (۳)، عن مطر (٤) عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت ليلة مطر أو مظلمة فصلوا في الرحال (۵).

(۱) تصحف في «ي» إلى [عبد الله بن كثير عن أبي بكر]، وهو عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكير الكرماني قال أبو الشيخ: «قدم أصبهان وحدث بها وكان صدوقا» انظر: طبقات المحدثين بأصبهان / ٣٥٠، وأخبار أصبهان

- (٢) هو يحيئ بن أبي بكير: نَسُّرُ الكرماني، الكوفي الأصل نزيل بغداد، ثقة، كما في التقريب(٢٥١٦)
  - (٣) سبق برقم (٣٦١)

لأبي نعيم ٢/ ٥٩

- (٤) ابن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، السلمي مولاهم، صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (٦٦٩٩)
  - (٥) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان٢/ ٢٤

وأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيلانيات ٢/ ٢٢٢ (٦٩٥) عن الهيثم بن خلف عن قطن بن إبراهيم عن حفص عن إبراهيم، عن مطر به.

ورواه أيضا من طريق آخر ٢/ ٢٢٣ (٦٩٦) عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به

وإسناده لا بأس به؛ من أجل مطر الوراق، وأصله في الصحيح عند البخاري (٦٣٢)، ومسلم ١/ ٤٨٤ (٦٩٧) من حديث نافع عن ابن عمر أنه نادئ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في

٣٨٤ ـ قال: أخبرنا أبو منصور العِجْلي، عن أبي الطيب الطبري، عن الدارقطني عن أبي حامد أحمد بن الحسين (١)، عن أحمد بن محمد المُنْكَدري (٢)، عن أبي حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجُرْجَاني (٣)، عن صالح بن عبد الله الترمذي (٤)، عن سَلْم بن سالم (٥) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا كانت الأمة تحت الرجل

رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله على كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم».

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الحسين بن علي، أبو حامد المروزي الهمَذَاني المعروف بابن الطبري (تـ٧٧٧هـ)، كان حافظا للحديث، بصيرا بالأثر. انظر: تاريخ بغداد ٥/ ١٧٢، والمنتظم لابن الجوزي ٧/ ١٣٧

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن، أبو بكر المنكدري (تـ ۲۱هم)، الإمام الحافظ البارع، قال الحاكم: «له أفراد وعجائب». انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ١١٥، والسير للذهبي ١٤/ ٥٣٢

<sup>(</sup>٣) في «ي»[ الجوزجاني]، والصواب ما ذكرت. انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ٧٨١)٤٣٣)

<sup>(</sup>٤) وهو ثقة سبق برقم (٣٥٧)

<sup>(</sup>٥) أبو محمد البلخي الزاهد، ضعيف الحديث، مرجئ، كذبه ابن المبارك، وتركه أبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٢، وتاريخ بغداد ١٠ ٢٠٢، والسير للذهبي ٩/ ٣٢١

فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».(١)

### قلت:

٣٨٥ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الغِطْرِيفي (٢)، حدثنا الحسن بن على بن الحكم الأهوازي (٣)، حدثنا عبد الله بن محمد بن

(۱) رواه الدارقطني في السنن ۳/ ۳۱۱ (۲۰۳) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق ۲/ ۲۹۹ (۱۷۲۷) و حمزة السهمي في تاريخ جرجان ص/ ۲۳۹ (۷۸۱) كلاهما من طريق أحمد المنكدري عن محمد بن رباح بن يوسف الجُرْجَاني، ومحمد بن صالح بن سُهيل عن صالح الترمذي.

وهـ و بهـ ذا الإسـناد ضعيف جدا؛ فيه سـلم بن سـالم، وقال ابـن الجوزي في التحقيق ٢/ ٣٠٠: «هذا حديث لا يثبت؛ فيه سـلم بن سالم، كان ابن المبارك يكذبه وقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال السعدي: ليس بثقة».

- (٢) أبو أحمد الجرجاني (تـ ٣٧٧هـ) سبق برقم (٥٥)
- (٣) لم أقف عليه، ولعله «الحسن بن علي الأهوازي» الذي يروي عنه الحافظ ابن عدي في مواضع كثيرة.

وأنبه على أنه ليس هو الحسن بن علي بن إبراهيم، أبو علي الأهوازي الدمشقي المقرئ المعروف (٣٦٢\_ ٤٤٦هـ) الذي ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤٣/ ١٣٠ ، والذهبي في السير ١٨/ ١٣ كما ظنه المناوي حيث قال في فيض القدير ١/ ٤٣٥: «فيه الحسن بن على الأهوازئ، قال الذهبي: اتهمه وكذبه ابن عساكر».

يحيى بن أبي بُكَير (١)، حدثنا المُعلى (٢) عن ابن أبي نَجيح عن عطاء عن ابن أبي نَجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كنتم في سفر فأقلوا المكث في المنازل». (٣)

### قلت:

٣٨٦ ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف(٤)،

لأن هذا توفي بعد الغطريفي بزمن طويل.

- (۱) سبق برقم (۳۸۲)
- (٢) ابن هلال الطحان، سبق برقم (٢٦٧)
- (٣) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان٢/ ٥٢

وهو بهذا الإسناد موضوع آفته من المعلى بن هلال الطحان، قال في التقريب: «اتفق النقاد على تكذيبه»، وقد سبق برقم (٢٦٧)، وقال في فيض القدير ١/ ٤٣٥: «فيه الحسن بن على الأهوازي، قال الذهبي: اتهمه، وكذبه ابن عساكر».

ولكن الذي في السند هنا طبقته متقدمة، أما الذي كذبه ابن عساكر فهو المقرئ وهو متأخر من شيوخ الخطيب كما نبهت عليه في رجال السند. وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٦/ ١٢٥ (٢٦١٨)

(٤) ابن يزيد بن بندار بن أَفْرجَه، أبو جعفر التيمي مولاهم الأصبهاني (تـ٣٥٣هـ) الإمام المحدث انظر: أخبار أصبهان ١/ ١٥٠، والسير للذهبي

حدثنا محمد ابن مندة (١)، حدثنا يحيى بن حاتم (١)، حدثنا شبابة (٣)، عن حمزة بن أبي حمزة (٤)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنت تصلي ودعاك أبواك فأجب أمك ولا تجب أباك». (٥)

71/17

- (۱) محمد بن يحيى بن مندة، أبو عبد الله العبدي مولاهم الأصبهاني (۲۲۱۰ هـ)، قال أبو الشيخ: «كان أستاذ شيوخنا وإمامهم، ومن يأخذوا
  عنه». انظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٤٢، وأخبار أصبهان لأبي نعيم
  ۲۲۲۲.
- (٢) أبو القاسم العسكري (تـ ٢٦٩هـ)، ثقة من أهل السنة انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ١٣٢
  - (٣) سبق برقم (١٢٥)
- (٤) الجعفي الجزري النصيبي واسم أبيه ميمون وقيل: عمرو، متروك متهم بالوضع، كما في التقريب (١٥١٩)
  - قلت: قال ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٦: «يضع الحديث».
- (٥) رواه أبو الشيخ في الثواب كها في الجامع الكبير السيوطي ١ / ٨٦ ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤ / ١١١ (١٩٤) عن أبي بكر الطلحي عن أحمد بن حماد بن سفيان عن عمرو بن عثمان الحمصي عن ابن عياش، عن سُليم بن عمرو الأنصاري، عن عم أبيه، عن بكر بن عبدالله بن الربيع مرفوعا بلفظ: «علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك»، وإسناده ضعيف فيه: سُليم بن

### قلت:

٣٨٧\_قال أبو الشيخ: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي (١)، حدثنا ابن أبي رِزْمة (٢)، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق (٣)، حدثنا أبو حُمزَة (٤) عن ليث (٥) عن ثابت \_ هو ابن عجلان \_، حدثني أبو عبد الرحمن (١)، سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانت الشمس من مطلعها كهيئتها صلاة العصر من مغربها، فقام العبد فصلي ركعتين، وأربع سجدات كتب

عمرو مجهول قال الذهبي في الميزان٢/ ٢٣١: «روى عنه علي بن عياش خبراً باطلاً، وليس هذا بمعروف».

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٢٨٩ (٧٠٨): «وسنده ضعيف». انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٨ / ٣٣٤ (٣٨٧٦)

- (۱) سبق برقم (۱۲)
- (۲) محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة: غَزُوان اليشكري مولاهم، أبو عمرو المروزي (تـ ۲ ۲ ۱هـ)، ثقة كما في التقريب (۲۰۹۲)
  - (٣) أبو عبد الرحمن المروزي(تـ ٢١٥هـ) ثقة حافظ كما في التقريب (٤٧٠٦)
    - (٤) محمد بن ميمون السكري، سبق برقم (٧٠)
      - (٥) هو ابن أبي سُليم، وقد سبق برقم (١٥٩)
- (٦) القاسم بن عبد الرحمن الشامي، صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرا. كما في التقريب(٥٤٧٠)

# له أجر ذلك اليوم حسنة، وكفر عنه خطيئته وإثمه (١)». (١)

(۱) سقط من «ي» [وإثمه]

(۲) رواه الروياني في مسنده ۲/ ۲۹۹ (۱۲٤۲)عن ابن حميد عن جرير، عن ليث، عن ثابت بن عجلان عن أبي أمامة (كذا، ليس فيه القاسم) به: «إذا كانت الشمس من مطلعها كهيئتها صلاة العصر من مغربها فقام العبد فصلى ركعتين بأربع سجدات، كتب له أجر ذلك اليوم» وحسبته قال: «وكفارة خطيئته وإثمه» قال ليث: أراه إن مات دخل الجنة

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٩٢ (٧٧٩٠)، وفي مسند الشاميين ٣/ ٢٨٦ (٢٢٧٩) من طريقين عن ميمون بن زيد عن ليث بن أبي سليم عن ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.

والحديث مداره على ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فتُرِك، وطريق الطبراني فيها ميمون بن زيد أورده الذهبي في ديوان الضعفاء، وقال: «قال الأزدي: فيه ضعف». وأما في الميزان فقال: «لينه أبو حاتم».

قال المنذري في الترغيب والترهيب ص/ ١٣٤ (٩٩٧): «رواه الطبراني وإسناده مقارب، وليس في رواته من ترك حديثه ولا أجمع على ضعفه».

وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٤٩٥: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وبقية رجاله موثقون إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم، وفيه كلام».

انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ١١/ ٥٧٥ (٥٣٥٠)

٣٨٨\_قال: حدثنا حمد بن نصر، حدثنا أبو الفضل أحمد بن عيسى بن عباد قدم علينا(۱) [ي/ ١/ ٣٧/ أ]، أخبرنا أبو أحمد عبد الرحمن بن محمد الهمذاني، حدثنا حامد الهروي(٢)، حدثنا أبو عوانة أحمد بن أيوب بن علي (٣)، حدثنا محمد بن عباد(٤) أبو حرب(٥)، حدثنا عبد الصمد بن محمد(٢)، عن مُسْتَغْفِر بن محمد الحمصي(٧)، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن». (٨)

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٠)

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۱۵۷)

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في «ي» [عتاب]، وهي في الأصل مهملة محتملة.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: [ابن حرب]، وفي كتاب الجامع للخطيب: محمد بن عباد، أبو حرب الهروي، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الصمد بن محمد بن مقاتل العباداني روئ عن أبيه وبشر بن الحارث كتب عنه أبو حاتم بعبادان، وقال عنه: «صدوق» انظر: الجرح والتعديل ٦/ ٥٢

<sup>(</sup>٧) والصواب ما ذكرت كذا في الأصل، وتاريخ جرجان لسهمي ص/ ٨٢١)٤٤٠، وتصحف في «ي» إلى [مسعر].

<sup>(</sup>A) رواه الخطيب في الجامع ١/ ٢٦٧ (٥٥٨) من طريق أحمد بن أيوب بن عيل: حدثنا محمد بن عباد أبو حرب الهروي عن عبد الصمد بن محمد عن

۳۸۹ قال: سمعت والدي، سمعت مطهّرا البَيِّع بأصبهان (۱)، سمعت السماعيل بن علي الرازي (۲)، سمعت سلامة بن إسحاق (۳)، سمعت الحسن بن محمد بن الحسين (٤)،

مستغفر بن محمد الحمصي عن جعفر بن برقان به مرفوعا.

ورواه الجرجاني ص/ ٠٤٤٠ ( ٨٢ ) من طريق حامد بن محمد القومسي: حدثنا محمد بن عباد (كذا) به؛ وقال: «عبد الصمد بن محمد بن مقاتل».

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة 7/ ٢٢٣ (٢٦٩٩) ثم قال: «وهذا سند مظلم؛ من دون جعفر بن برقان لم أجد من ترجمهم، غير أن عبد الصمد بن محمد يحتمل أن يكون هو الذي في اللسان: «روى عن أبي الطاهر بن السرح... وعنه الفضل بن عبيدالله الهاشمي قال الدارقطني: ليس بالقوى».

وقال المناوي عقبه: «قال الذهبي: فيه كذاب! قلت: فمن هو من هؤلاء»؟

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٥١)
- (۲) إسماعيل بن علي الرازي، أبو سعيد السمان، الحافظ (تنحو ٤٤٣هـ) قال الكتّاني: كان من الحفاظ الكبار، زاهداً عابداً يذهب إلى الاعتزال. وقال الذهبي: «صدوق لكنه معتزلي جلد». انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ٣٩٨ ترجمة ٩٢٠)، السر (۱/ ٥٦).
- (٣) أبو الطيب سلامة بن إسحاق بن محمد بن داود الآمدي البزاز الشاهد بثغر ميافارقين. كذا نسبه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١/ ٤٣١ و ٥٩/ ٢٩٥، وانظر: السير للذهبي ١٣٧/١٩
- (٤) كذا في الأصل و «ي»، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٩٢ عن

سمعت علي بن الفضل (۱) ، سمعت عبد الله بن يحيى بن خالد البغوي، سمعت عبد الله بن طاهر (۲) ، سمعت جعفر بن يحيى بن خالد، سمعت أبي، سمعت عبد الحميد بن يحيى (۳) ، سمعت سالم بن هاشم (۱) ، سمعت عبد الحميد بن يحيى (۳) ، سمعت رسول الله عبد الملك بن مروان، سمعت زيد بن ثابت، سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا كتبت فبين السين في بسم الله الرحمن الرحيم». (٥)

سلامة ابن إسحاق الأمدي عن أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن وكريا بن حامد بن موسئ المعروف بمحمد بن أبي العباس الشاشي عن أبي الحسن محمد بن الحسين الجرجاني الحافظ عن علي بن الفضل المعروف بابن المزني صاحب الحسن بن علي الناصر عن عبد الله بن أحمد البلخي به.

- (١) على بن الفضل المزني النحوي، صنف في علم البسملة كتأبا فيه ثلاثمائة ورقة انظر: الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٨٥
- (۲) عبد الله بن طاهر بن الحسين، أبو العباس الخزاعي الأمير (۱۸۸\_ ۲۳۰هـ)، ولاه المأمون دمشق ومصر، وكان جوادا عادلا. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۱٦/۲۹
- (٣) ابن سعد أبو يحيئ الكاتب مولى بني عامر بن لؤي، كان كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. انظر: تاريخ دمشق ٣٤/٣٤
- (٤) كذا في الأصل، وهو سالم بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن أبو العلاء مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه، وهو أستاذ عبد الحميد بن يحيى في الكتابة. انظر: تاريخ دمشق ٢٠/٧٩
- (٥) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤ / ٩٢ من طريق سلامة ابن إسحاق

### قلت: [أ/ ٤٠/أ]

الآمدي عن أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن زكريا بن حامد بن موسئ المعروف بمحمد بن أبي العباس الشاشي ببغداد في مسجد أبي محمد عبد الله بن ماسي عن أبي الحسن محمد بن الحسين الجرجاني الحافظ عن أبي الحسن علي بن الفضل المعروف بابن المزني صاحب الحسن بن علي الناصر عن عبد الله بن أحمد البلخي عن أبيه عن يحيئ بن خالد البغوي الكاتب عن عبد الله بن طاهر عن جعفر بن يحيئ بن خالد بن برمك عن أبيه يحيئ بن خالد بن برمك عن أبيه يحيئ بن خالد بن برمك عن أبيه وساقه مسلسلا بالسماع.

وهذا يدل على أن الديلمي سقط عنده: شيخ سلامة ابن إسحاق، وشيخ على بن الفضل، عبد الله البلخي عن أبيه.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/٦، وابن قاضي المارستان في مشيخته ٢/ ٦٣٦ (١٥٥) مسلسلا بالسياع عن أبي الربيع محمد بن الفضل التاجر عن عبيد الله بن محمد بن يونس السرخسي عن أبي القاسم عبة الله بن أحمد بن محمود البلخي عن يحيى بن حماد البغوي عن عبد الله بن طاهر عن أبيه: طاهر بن الحسين عن الفضل بن سهل ذا الرئاستين عن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي عن أبيه: يحيى بن خالد عن أبيه: خالد بن برمك عن عبد الحميد بن يحيى كاتب بنى أمية عن سالم بن هشام به.

قال ابن عساكر: رواه غيره فقال: يحييل بن خالد البغوي.

ورواه الخطيب في تاريخه ١٤/ ٢٩٩ ومن طريقه السيوطي في الفانيد في

• ٣٩ قال: أخبرنا عبدوس، عن ابن لال، أخبرنا أبو صالح

القاضي(١)، عن محمد بن هشام الثاني(٢)، عن إبراهيم بن محمد المقدِسي(٣)،

حلاوة الأسانيد ص/ ٦٢ (١٩) من طريق عبد الله بن أحمد البلخي ـ وهو أبو القاسم الكعبي المتكلم ـ عن أبيه [عن يحيئ بن خالد البغوي]عن عبد الله بن طاهر عن أبيه عن الفضل بن سهل، عن جعفر بن يحيئ بن خالد عن أبيه عن عبد الحميد الكاتب به مسلسلا بالتحديث.

فاسقط منه «خالد بن برمك»، وقد أشار إليه ابن عساكر فقال: «وروي من طريق آخر عن عبد الله بن أحمد البلخي فنقص من إسناده خالد بن برمك وقد تقدم في ترجمة جعفر بن يحيى بن خالد».

ورواه الكازروني في المسلسلات (مخ ١٢٠ / ٢)؟

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٢٢٢ (١٧٣٧): «وجعفر بن يحيئ بن خالد البرمكي، الوزير بن الوزير، وهما على شهرتها في الوزارة لهارون الرشيد، فلا يعرفان في الرواية. وبالجملة، فالإسناد ضعيف مظلم».

- (۱) هو سهل بن إسماعيل بن سهل، أبو صالح الجوهري الطرسوسي (تبعد ٥٠٣هـ)، شيخ للدارقطني، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٠/٥، ومعجم شيوخ ابن جميع الصيداوي ص/ ٢٨٣
- (۲) كذا في «ي»، وفي الأصل رسمها مقارب، ولم أقف عليه هكذا.
   وفي طبقة المذكور: محمد بن هشام بن البختري المعروف بابن أبي الدُّمَيك
   انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٧٤٥ فلعله المراد.
- (٣) وهو إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سُرَج الفريابي، قال ابن حجر في

عن إبراهيم بن زكريا الواسطي(١)، عن عَمْرو بن أبي زهير(١)، عن حميد عن أبس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كتبت فضع القلم خلف أذنك

التقريب (٢٤٢): «صدوق تكلم فيه الساجي».

وعبارة الساجي كما نقلها ابن حجر في التهذيب ١٤٠١.: «يحدث بالمناكير والكذب».، وجرحه كذلك الأزدي فقال: ساقط، لكن رد عليه الذهبي في الميزان ١٨٠١ فقال: «لا يلتفت إلى قول الازدي، فإن في لسانه في الجرح رهقا».

(۱) المعلم أبو إسحاق العبدسي العجلي الضرير، قال ابن حبان في المجروحين ۱/ ۱ العلم أبو إسحاق العبدسي العجلي الضرير، قال ابن حبان في المجروحين ۱۱۵ الدين عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات، إن لم يكن بالمتعمد لها فهو المدلس عن الكذابين؛ لأني رأيته قد روى أشياء عن مالك موضوعة ثم رواها أيضا عن موسئ بن محمد بن البلقاوى عن مالك».

وقال ابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٦: «حدث عن الثقات بالبواطيل».

(٢) كذا في الأصل و (ي) [عمروبن أبي زهير]، ولم أقف عليه، والظاهر أن صوابه: [عمروبن الأزهر]، -كما في مصادر التخريج - وهو العتكي، قاضي جرجان، قال ابن حبان المجروحين ٢/ ٧٨: (كان ممن يضع الحديث على الثقات ويأتي بالموضوعات عن الأثبات؛ لا يحل كتابة حديثه، ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار والقدح فيه».

وكذبه أحمد وابن معين والبخاري. انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ٢/ ٤٤٠، والتاريخ الكبير ٦/ ٣ ٣١، والضعفاء للعقيلي ٣/ ٢٥٦، والميزان للذهبي ٣/ ٢٤٥

## فإنه أذكر لك»(١).

(۱) رواه ابن المقرئ في معجمه ص/ ٢٨٥ (٩٣٣) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٢٤/ ٤٥٥ عن طاهر بن محمد البزاز الدمشقي عن هشام بن عمار عن عثمان بن عمرو، عن أبي مسعدة الأنصاري، عن عمرو بن الأزهر، عن حميد به.

ورواه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٣٤ عن ميمون بن مسلمة عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عمرو بن الأزهر به.

ورواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٠١ من طريق يونس بن عطاء الصدائي عن حميد بن زاذويه مولى خزاعة عن أنس به. وقال عن يونس: «يروي العجائب، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».

ورواه تمام في فوائده ٢/ ٢١٥ (١٥٦٣) من طريق محمد بن سفيان بن المنذر عن إبراهيم بن أبي خلف، عن عثمان بن عبد الرحن عن إبراهيم بن محمد عن حميد عن أنس به مرفوعا.

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ مداره على حميد بن زاذويه، وهو مجهول، قال ابن عدي: «وهذا عن حميد لا أعلمه إلا من رواية عمرو بن الأزهر عنه».

وقال ابن عراق تنزيه الشريعة ١ / ٢٦٦: «فيه عمرو بن الأزهر العتكل أحد الكذابين».

وسند تمام فيه عثمان هذا هو القرشي الوقاصي و هو كذاب كما سبق برقم (٢٢٤).

ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢ / ٣٣٧ ـ ومن طريقه ابن عساكر في

#### قلت:

تاريخه ٢٤/ ١٢ عن أحمد بن إسحاق عن أحمد بن يحيى بن نصر: حدثنا أبو عبد الرحمن الراعي وهو هارون بن سعيد العابد تحدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف: حدثنا إبراهيم بن زكريا: حدثني عثمان بن عمرو بن عثمان البصري عن أنس به.

وفيه عثمان بن عمرو لم أقف عليه، وإبرهيم بن زكريا الواسطي قال ابن حبان في المجروحين ١ / ١٤١: «يأتي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، إن لم يكن بالمتعمد لها، فهو المدلس عن الكذابين، لانئ رأيته قد روى أشياء عن مالك موضوعة ثم رواها أيضا عن موسئ بن محمد بن البلقاوي عن مالك». وفيه أبو عبد الرحمن الراعي ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٣٦، ولم يذكر فيه شيئا.

ورواه الباطرقاني في مجلس من أماليه (مخ ٢٦٦/ ٢)؟ عن إسهاعيل بن عمرو البلخي، حدثنا عثمان البري عن ابن غنام عن أنس به.

قلت: وعثمان هذا هو ابن مقسم قال ابن معين: «هو من المعروفين بالكذب و وضع الحديث».

وروي من حديث زيد بن ثابت بلفظ: «ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي» رواه الترمذي (٢٧١٤) وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٥٩ وفيه عنبسة بن عبد الرحن، ومحمد بن زاذان، وكلاهما متروك.

فالحديث بهـذه الطـرق موضـوع لا يصـح. وانظـر: الـلآلي المصنوعـة للسيوطي1/٢١٦، والسلسلة الضعيفة للألباني ٢/٣٥٣ (٨٦٢) ٣٩١\_قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرزاق بن محمد بن داود بالكوفة (۱)، حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي (۲)، حدثنا عباد بن يعقوب، حدَّثنا سعيد بن عمرو (۳)، عن مسعدة بن صدقة (۱)، عن جعفر بن محمد عن أبيه [عن جده عن أبيه] (۱) عن علي قال: قال النبي عليه: (إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده، فإن يك [حقا] (۱) كنتم شركاء في الأجر، وإن يك باطلا كان وزره عليه» (۷).

\_\_\_\_\_

- (٢) محمد بن الحسين بن حفص، أبو جعفر الخثعمي الكوفي الأشناني (٢٢١\_ ٥٢٩ هـ) الحجة المحدث انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢، والسير ١٤/ ٥٢٩
- (٣) العنزي ابن أخت مندل بن علي، لم أقف على ترجمته، وله ذكر في تهذيب الكيال ٢٦/ ٣٧
  - (٤) قال الدراقطني: «متروك» انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٩٨
- (٥) ما بين القوسين ساقط في الأصل و «ي»، واستدركته من الميزان ٤/ ٩٨، واللسان ٨/ ٤٠.
  - (٦) ليس في الأصل و «ي»، وأثبتها من المصادر.
- (٧) رواه عثمان بن محمد المحمي في حديثه (مخ ٢٠١/) كما في الضعيفة ٢/ ٢٥٥ وابن عساكر في تارخ دمشق ٣٦/ ٣٩٠، والسمعاني في أدب الإملاء ١٠٤/ ٩)، والرافعي في التدوين ٢/ ٢٦٢ كلهم طريق الحاكم عن علي بن الحسين بن يعقوب بن شقير المقرئ بالكوفة عن جعفر بن محمد بن عبيد المقرئ عن عباد بن يعقوب عن سعيد به.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

### قلت:

٣٩٢\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا على بن محمد الميداني (١)، أخبرنا محمد بن على ابن يوسف العلاف (٢)، أخبرنا أبو بكر ابن شاذان (٣)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن خداش (٤)، حدثنا أحمد ابن زياد أبو سهل (٥)، حدثنا عَوْبَدُ بن أبي عمران الجوني (٢)، عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله على الله الله الله الله المحلة الله المحلة الله الله المحلة الله المحلة الله الله المحلة الله الله الله المحلة المحلة المحلة الله المحلة المحلة المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة المحلة المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة المحلة

قال الحاكم: غريب.

والحديث موضوع؛ آفته مسعدة بن صدقة، وقد حكم بوضعه الذهبي في الميزان٤/ ٩٨

وحكم بوضعه كذلك الغهاري في المغير ص/ ١٨، والألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٢٥ (٨٢٢)

- (١) سبق برقم (١٧)
- (۲) سبق برقم (۳۲۰)
- (٣) سبق برقم (٢٨٥)
- (٤) عبد الله بن أحمد بن خداش البخاري كذا ذكره عرضا ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٣١، ولم أقف عليه.
  - (٥) [أبو سهل] تصحف في «ي» إلى [أبو شريك] ولم أقف على ترجمته.
- (٦) عَوْبَد ـ بفتح العين وسكون الواو، وفتح الباء الموحدة ـ كما في طبقات الأسماء المفردة للبرديجي ص/ ١٥٨ (٣٦٦)

قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو داود: «أحاديثه شبه البواطيل» وقال

«إذا كتبتم كتأبا فجودوا نقش بسم الله الرحمن الرحيم تقضى لكم الحوائج، وفيه رضي الرحمن عز وجل»(١).

### قلت:

٣٩٣ قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، عن ابن غَزُو<sup>(۲)</sup>، عن أبي بكر الشيرازي، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنباري<sup>(۳)</sup> عن سعيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبان الأنباري يعرف بابن عَجَب<sup>(٤)</sup>،

النسائي: متروك وقال الجوزجاني: آية من الآيات

انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٩٢، وسؤالات الآجري لأبي داود ص/ ٢٨١، والضعفاء للنسائي ص/ ٢٨٨. وأحوال الرجال للجوزجاني ص/ ١٠٧

- (۱) ذكره من طريق الديلمي السيوطي في اللآلي المصنوعة ١ / ١٨٥ والحديث موضوع؛ فيه عوب للذكور، وفيه عبد الله بن أحمد بن خداش، وشيخه لم أقف عليها. وقد صرح الشوكاني بأنه موضوع انظر: الفوائد المجموعة ١/ ٢٧٧
  - (٢) سبق في رقم (١٤)
- (٣) ابن موسئ الأنباري المقرئ الحمزي المكفوف المعروف بـ «ابن أبزون» (تـ ٣٦٤هـ)، قال ابن الفرات: «لم يكن في الرواية بـ ذاك كتبت عنه وكانت معـ ه كتب طرية غير أصول وكان مكفوفا، وأرجو ان لا يكون ممن يتهم بالكذب» انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٥٠، وغاية النهاية لابن الجزري ١٠٠/
- (٤) في «ي»[ابن عجيب]تصحيف، والصواب ما ذكرت كما ضبطه ابن ماكولا

عن موسى بن خاقان (۱) عن يزيد بن هارون عن مسعر عن أبي حَصِين (۱) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لُعن الشيطان، قال: لعنت ملعونا، وإذا استعذت الله منه، قال: كسرت ظهري (۳).

### قلت:

٣٩٤\_قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، عن أبي طالب العشاري(٤)، حدثنا ابن شاهين، حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني قدِم حاجا(٥)،

في الإكمال ٦/ ١٤٧. قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (١٠٦): «لا بأس به»، وتوفي سنة ٢٩٨هـ. وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١ / ١٤٧، وتاريخ دمشق ٢١/ ١٧٣

- (۱) أبو عمران النحوي البغدادي، وثقه الخطيب في تاريخه 10/ ٣٧ لكن ذكر الذهبي في الميزان ٤/ ٣٠ أنه تكلم فيه؛ حدث عن إسحاق الأزرق، وعنه محمد بن عبد الغفار بخبر منكر، وذكره في المغنى في الضعفاء ٢/ ٦٨٣
  - (۲) سبق برقم (۸۳)
- (٣) علقه الدراقطني في العلل ١٠ / ١٤٨ (١٩٣٨) من رواية موسى بن خاقان
   به مرفوعا بلفظ (إذا لعن الشيطان، قال: لعنت ملعنا».

وذكر أنه اختلف على مسعر؛ فرفعه موسئ بن خاقان، قال الدراقطني: «وغيره يوقفه، وهو الصواب».

- (٤) سبق برقم (٩٣)
- (٥) هـو أبو محمد الطالقاني القَطَّان، ترجمه الخطيب، ولم يذكر فيه شيئا. انظر:

حدثنا عمّار بن عبد المجيد (۱)، [ي/ ١/ ٤٧/ أ] حدثنا محمد بن مقاتل الرازي، عن جعفر بن هارون الواسطي (۲)، عن سمعان بن مهدي (۳)، عن أنس قال: قال رسول الله على «إذا لعق الرجل القصعة استغفرت له القصعة؛ فتقول: اللهم أعتقه من الناركما أعتقني من يد الشيطان (٤).

### قلت:

تاریخ بغداد ۱۹۸/۱۱

(١) هو الطالقاني، وهو مجهول الحال، ذكره الخطيب في ترجمة الراوي عنه هنا.

- (٢) قال الذهبي في الميزان ١/ ٢٥٩: «أتى بخبر موضوع»
- (٣) هـ و ابـ ن مهـ دئ، وهو مجهـ ول ألصقـ ت به نسـخة مكذوبـة. انظـر: الميزان ٢/ ٢٣٤، واللسان لابن حجر ٤/ ١٩١
  - (٤) رواه ابن شاهين في الترغيب ص/٤١٦ (٥٤٦)

والحديث موضوع؛ آفته سمعان بن مهدي صاحب النسخة الموضوعة؛ قال عنه الذهبي في الميزان ٢/ ٢٣٤: «لا يكاد يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبَّح الله من وضعها».

وقال ابن طاهر في تذكرة الموضوعات ص/ ١٤٢: «هو من نسخة سمعان المكذوبة».

انظر: اللسان لابن حجر ٤/ ١٩١، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٢٦٧ (١٣٧) ٣٩٥\_قال: أخبرنا نصر بن المظفر، أخبرنا أبو عمرو ابن مَنْده (١)، أخبرنا ابن يَوَه (٢)، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر (٣)، حدثنا ابن أبي الدنيا: حُدِّثت عن سعيد بن سليان الواسطي، حدثنا عبد الأعلى بن أبي الدمساور (١)، عن خالد الأحول (٥) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عليه: «إذا لم يبارك الله للرجل في ماله جعله في الماء والطين» (١).

(۱) سبق برقم (۱۲٦)

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه ابن أبي أبي المساور كذبه ابن معين، ثم جهالة شيخ ابن أبي الدنيا، وجهالة حال خالد الأحول.

قال المناوئ في فيض القدير ١/ ٤٣٧: «فيه عبد الأعلى بن أبئ المساور، تركه أبو داود». وقال الألباني في الضعيفة ٤/ ٣٩١ (١٩١٩): «ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٢) الحسن بن محمد بن أحمد بن يوسف بن يَوه أبو محمد الأصبهاني. انظر: الإكال لابن ماكولا 1/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) ابن أبان العبدي الأصبهاني اللَّنبَاني، سمع كثيرا من ابن أبي الدنيا (تـ ٣٣٢هـ) انظر: السير للذهبي ١٥/ ٣١١

<sup>(</sup>٤) في «ي» [المبادر]، وهو عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرار، متروك كذبه ابن معين كما في التقريب (٣٧٣٧)

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٤٠، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٠ (٤١٧٠)

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ص/ ١٤٩ (٢٣٢)، ومن طريقه البيهقي في الشعب ٧/ ٣٩٤ (١٠٧١٩)

## قلت: [أ/ ٤٠/ب]

٣٩٦\_قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا إبرهيم بن محمد الفقيه، حدثنا الحارث بن سُريج

- وروي من حديث جابر؛ رواه الطبراني في الكبير ٢/ ١٨٥ (١٧٥٥) والخطيب في والأوسط ٩/ ١٤٥ (٩٣٦٩) والحطيب في تاريخه ١١ / ٣٨١؟ من طريق يوسف بن عدي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا (إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في الطين واللبن حتى يبني». وفيه المحاربي لا بأس به وكان يدلس، وفيه أبو الزبير مدلس لم يصرح بالتحديث، قال المنذري في الترغيب ص/ ٣٧٤ إسناده جيد»

وروي من حديث يحيئ بن محمد بن بشير الأنصاري عن أبيه: "إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان" عند الطبراني في الأوسط / ٣٨١ (٩٩٩٨) من طريق أسد بن موسئ عن عبد الله بن وهب أخبرني خالد بن حميد عن سالم (كذا، وصوابه: سلمة)بن شريح الأنصاري به. ومحمد بن بشير الأنصاري عن النبي النبي قال البخاري في الكبير ١/ ٥٥: "أراه مرسلا" قال الطبراني: "لا يروئ عن ابن بشر الأنصاري إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن وهب".

قلت: وفيه خالد بن حميد لا بأس به، شيخه سلمة بن شريح سكت عليه البخاري٤/ ٧٥، وذكره ابن حبان في الثقات٦/ ٣٩٧، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٦٤: «سلمة بن شريح ويحيئ بن محمد مجهولان» النقال(۱)، حدثنا يحيئ بن يمان(۱)، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم في النار». (۱)

قال: وأخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثنا أبو يعلى، حدثنا الحارث بن سُريج به(٤).

### قلت:

- (۱) أبو عمر الخُوارِزْمي (تـ٢٣٦هـ) قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال موسئ بن هارون: متهم في الحديث، وامتنع أبو زرعة من التحديث عنه انظر: تاريخ ابن معين (رواية ابن الجنيد) ص/ ٩٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٧٦، وتاريخ بغداد للخطيب ٩/ ١٠١، والميزان ١٠٣٨
- (٢) العِجْلي الكوفي، صدوق عابد، يخطئ كثيرا، وقد تغير كما في التقريب (٢) (٧٦٧٩)
- (٣) رواه ابن حبان في صحيحه ٣/ ١٢٧ (٨٤٧)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٢٧٩ (٥٩٤) كلاهما عن أبي يعلى عن ابن سريج النقال به. وإسناده ضعيف جدا مداره على ابن سريج، وشيخه ابن يهان.
  - (٤) في «ي» [عنه]، وانظر تخريجه في الهامش السابق.

٣٩٧\_قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني (١)، أخبرنا العُشاري (٢)، أخبرنا الدار قطني، حدثنا أحمد بن علي بن عيسئ بن علي الخواص (٣)، حدثنا محمد بن سعْد العوفي (١)، حدثنا أبي، حدثنا [ي/ ١/ ٤٧/ ب] سليان بن دواد اليهامي (٥)، عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون هذه الأزلام والشطرنج، والنرد وما كان من هذه فلا تسلموا عليهم، وإن سلموا عليكم فلا تردوا عليهم». (١)

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۱۷)

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۹۳)

<sup>(</sup>٣) [الخواص]تصحف في «ي» إلى [الجراحي]، وهو من شيوخ الدارقطني روئ عنه في السنن٣/ ٣٨(١٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن سعد وليس سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية، أبو جعفر العوفي (تـ٧٦هـ)، قال الدارقطني: لا بأس به، وقال الخطيب: كان لينا في الحديث انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٦٨

<sup>(</sup>٥) هـ و أبو الجمل قـ ال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١١: «منكر الحديث». وقـ ال أبو حاتـم: «هـ و ضعيف الحديث، منكر الحديث، ما أعلـم له حدثا صحيحا». انظر: الجرح والتعديل ٤/ ١١٠

<sup>(</sup>٦) رواه الآجري في تحريم النرد والشطرنج ص/ ١٤٨ (٢٩) عن محمد بن مخلد العطار، حدثنا محمد بن سعيد (كذا) العوفي من أصله وعند الديلمي: عن أبيه أخبرنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى به. بزيادة ألفاظ في آخره.

### قلت:

٣٩٨ ـ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو علي ابن البناء (١)، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الجبار السُّكَّري (٢)، حدثنا إسهاعيل الصفار (٣)، حدثنا الترقفي (٤)، حدثنا السعيد بن عبد الله الدمشقي (٥)، حدثنا الربيع بن صبيح عن أنس قال: قال رسول الله على الأرض (إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها، إنها السلطان ظل الله ورمحه في الأرض (٢).

والحديث موضوع كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٢٨٤ (١١٤٦): «هو موضوع؛ وعلامات الوضع عليه لائحة، وآفته اليمامي المذكور»

- (١) سبق في رقم (٥٤)
- (۲) كذا في الأصل و «ي» تسميته [عبد الله بن محمد]، وصوابه: عبد الله بن يحمد] عبد الله بن يحمد البخدادي السكري، يعرف بابن وجه العجوز (تـ۱۷ ٤ هـ) المعمر الثقة، انظر: تاريخ بغداد ۱۱/ ٤٥٤، والسير ١٧/ ٣٨٦
  - (٣) سبق وشيخه برقم (٣١٠)
  - (٤) في «ي» [البرقعي]، والصواب أنه ما ذكرت.
- (٥) ابن دينار أبو روح البصري التهار، قال أبو حاتم: مجهول وانظر: الجرح والتعديل ١٨/٤ وتاريخ دمشق ٢١/ ١٧٠
- (٦) رواه البيهقي في الكبرئ ٨/ ١٦٢، وفي الشعب ٦/ ١٨ (٧٣٧٥) عن أبي محمد السكري به.

### قلت:

٣٩٩ قال: أخبرنا محمد بن الحسين كتابة، أخبرنا أبي<sup>(۱)</sup>، أخبرنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك، حدثنا [موسئ بن ]<sup>(۲)</sup> سهل بن عبد الحميد البصري<sup>(۳)</sup>، حدثنا أبو التَّقِيِّ هشام بن عبد الملك<sup>(٤)</sup>، حدثنا إبراهيم بن العلاء<sup>(٥)</sup>، حدثنا إسهاعيل بن عياش<sup>(٢)</sup>، حدثنا عبد الله بن

ووقع في الشعب: الربيع عن الحسن عن أنس به.

والحديث ضعيف من أجل الربيع بن صبيح، وجهالة الراوي عنه. وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة ١/ ١٨٧ (٢٠٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٩ (٢٠٠٤)

- (١) سبق مع شيخه برقم (٥٢)
- (٢) ساقط من الأصل، و «ي»، والصواب إثباته كما ترى في الهامش التالي.
- (٣) موسئ بن سهل بن عبد الحميد، أبو عمران الجوني البصري (ت٧٠٣هـ) نص على أنه يروي عن أبي التقي المذكور الخطيب في تاريخ بغداد ١٣٦/٥٥، وابنُ عساكر في تاريخه ٢٠/ ٤١١. وفي الأصل و «ي» [سهل بن عبد الحميد البصري]، ولم أقف عليه بهذا الاسم.
  - (٤) اليزني الحمصي، صدوق ربها وهم، كما في التقريب(٧٣٠٠)
- (٥) ابن الضحاك الحمصي، المعروف بابن زِبرِيق، مستقيم الحديث إلا في حديث واحد، يقال: إن ابنه محمدا أدخله عليه كما في التقريب(٢٢٦)
  - (٦) سبق برقم (١٨)

عمد القرشي، عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي(١)، قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال لي: يا سعيد، إذا أنا مت فاصنعوا بي، فذكر القصة. وفيه: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم بعضكم عند رأسه ثم ليقل(١): يا فلان بن فلانة؛ فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تسمعون ثم ليقل: اذكر ما كنت خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله [ي/ ١/ ٥٧/ أ] وأن محمدا رسول الله، وأنك قد رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما؛ فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منها بيد صاحبه [أ/ ١١/ أ] فيقول: انطلق بنا ما مقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونها، فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء». (١)

(١) كذا هنا، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٦/٤ فقال: «سعيد الأزدي؛ روى عن أبي أمامة الباهلي».

قال المنذري: «هكذا قال: «الأزدي» ووقع في روايتنا «الأودي»».

وقال الذهبي في المغني: «سعيد الأزدي لم أر له ذكرا في الضعفاء، ولا غيرهم». انظر: البدر المنير ٥/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) بعدها في «ي» عبارة [أذكر ما كنت خرجت عليه من الدنيا]، لكنه شطب فوقها بخط.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٤٩ (٧٩٧٥) والدعاء له ٣/ ١٣٦٧ (١٢١٤) عن أنس بن سلم الخولاني عن محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن

# قال: وأخبرنا واقد بن الخليل كتابة، أخبرنا أبي الخليل بن عبد الله

إسهاعيل بن عياش عن عبد الله بن محمد القرشي به.

والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق ٥ / ٢) \_ كما في الضعيفة (٩٩٥) \_ مـن طريـق علي بن حجر عن حماد ابن عمـرو عن عبد الله بن محمد القرشي به

وابن زبر الربعي في وصايا العلماء ص/ ٣٦ (٣١) \_ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٧٣ \_ من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبيه عن ابن عياش به.

ورواه عبد العزيز بن عمر غلام الخلال في الشافي، وابن شاهين في ذكر الموت والمستغفري في الدعوات \_ كما في الإيضاح والتبيين للسخاوي ص/ ١٦١\_ ١٦٣ من طريق حماد بن عمرو النصيبي عن عبد الله بن محمد به.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٣٤: «إسناده لا أعلم به بأسا».

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٢٤٦ (٩٦٧): «وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه».

ورواه الخلعيُّ في فوائده (الجنوء العشرين) (مخ ل ٥٥/ ٢)\_كما في الضعيفة (٩٩٥)\_، والثقفي في الأربعين له ص/ ٢١٤ (الباب العشرون) من طريق هاشم بن محمد الأنصاري عن عتبة بن السكن الفزاري عن أبي زكريا عن حماد بن زيد عن سعيد الأودى به.

وفي إسناده هاشم الأنصاري، مؤذن بيت المقدس شيخ عتبة بن السكن، وقد تركه الدارقطني. وقال البيهقيُّ: «واه منسوبٌ إلى الوضع». هذا مع جهالة

# القزويني، أخبرنا أحمد بن علي بن صالح المقرئ(١)، حدثنا الحسين بن

جماعة في الإسناد وقد صرح بضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، وإليك شذرة من عباراتهم؛ قال ابنُ الصلاح في ما حكاه النووي في المجموع ٥/ ٢٦٧: «روينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة، ليس إسنادُهُ بالقائم، لكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام» وضعّفه النووي في المجموع ٥/ ٣٠٤ وفي الفتاوي ص/ ٥٤. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٢٩٦/ ٢٥: «وهو مما لا يحكم بصحته».

وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٥٢٣: «لا يصح رفعه».

وقال في تهذيب سنن أبي داود ٢٩٣/ ٢٩٣: «وهذا الحديث متفق على ضعفه». وضعّف الزركشي في اللآلئ المنشورة ص/ ٥٥، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢/ ١٢٢٩ (٤٤٣٧)، وابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٢٥، وفي نتائج الأفكار (ولا يوجد في المطبوع منه) ونقل عنه ابن علان في الفتوحات الربانية ٤/ ١٩٦ أنه قال: «ضعيف جدًّا»، والسيوطي في الدرر المنتثرة ص/ ١٩٦ (٤٦٩)

وقال الصنعاني في سبل السلام ٢/ ١١٤: «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيفٌ والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله».

وقد أفرد السخاوي الحديث المذكور بكتاب «الإيضاح والتبيين بمسألة التلقين» فانظر تخريجه عنده ص/ ١٦١ - ١٨٥، وانظر: إرواء الغليل للألباني ٣ / ٢٠٤

(١) كذا في الأصل و «ي»، ولم أقف عليه بهذا الاسم، ثم تبين لي أنه مقلوب،

على بن حماد الأزرق المقرئ الرازي(١١)، حدثنا عبدك بن خالد(٢)، حدثنا مهران بن أبي عمر(٣)، حدثنا وهب بن عبد القرشي(٤)، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي مثله.

### قلت:

وصوابه: «علي بن أحمد بن صالح» كذاسهاه الخليلي في الإرشاد ١/ ٦٠ ٤ (٩٩)، وتكرر كثير اعند الرافعي في التدوين كذلك. وهو ابن حماد أبو الحسن المقرئ القزويني يعرف بـ «بياع الحديد» (٣٨١ ـ ١ ٨٨هـ) قال الرافعي: «ممن كثر شيوخه ورواته ورواياته». انظر: التدوين للرافعي ٣/ ٣٣٠

- (۱) الجمال الرازي ثم القزويني، كان من المقرئين المعتبرين توفي في حدود ٣٠٠هـ. انظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٩٤٠
- (٢) كذا في «ي»، ورسمها في الأصل مقارب، ولم يبدلي وجه الصواب فيها، ولا ذكر المزي في تلاميذ مهران أحدا بهذا الاسم.
- (٣) مهران ابن أبئ عمر أبو عبد الله الرازي العطار، صدوق له أوهام سيئ الحفظ كما في التقريب (٦٩٣٣)
  - (٤) في الأصل كأنه شطب على «عبد»
- (٥) هو عمر بن علي بن أحمد بن الليث، أبو مسلم الليثي البخاري الحافظ الجوال (تـ٤٦٦هـ) انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٥/ ٧٨، وتذكرة الحفاظ

حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد بن أحيد (۱)، حدثنا محمد بن عبد الله الأودي (۲)، حدثنا محمد بن علي بن الحسين البلخي (٤)، حدثنا عمر بن محمد بن نصر الكاغدي (٥)، حدثنا أبو سعيد الحسن ابن مهران (٦)، حدثنا سعيد بن عشمان الموصلي (٧)، حدثنا إبراهيم بن بشير رفيق إبراهيم بن أدهم (٨)، حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن ابن عمر قال:

للذهبي٤/ ١٢٣٥

- (۱) محمد بن محمد بن أحيد بن عيسى، أبو حرب البلخي الحافظ، شيخ للخليلي صاحب الإرشاد. انظر: الإكهال لابن ماكولا ١/ ٢٤
  - (٢) لم أقف عليه.
  - (٣) في «ي»: أحمد
- (٤) توفي سنة ٣٥٦هـ، قال الحاكم: «بلغني أنه كان يحفظ أفراد الخراسانيين، والغالب على روايته المناكير» انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/٤٠٤، واللسان لابن حجر ٧/ ٣٧٨
- (٥) أبو حفص المقرئ البغدادي (تـ٥٠٣هـ)، كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٦٧/١٣
- (٦) الحسن بن الوليد بن مهران، أبو سعيد الأصبهاني كتب بالعراق والشأم، أحد الثقات انظر: أخبار أصبهان ١ / ٣٦٩
  - (٧) لم أقف عليه.
- (٨) لعله المكي، قال الدارقطني في الضعفاء ص/ ٤٩: «ضعيف» وانظر: الميزان ١/ ٢٤، واللسان ١/ ٢٥١

قال رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الأرض فليس من بقعة إلا وهي تتمنئ أن يدفن فيها، وإذا مات الكافر أظلمت الأرض فليس من بقعة إلا وهي تستعيذ بالله أن يدفن (١) فيها (٢).

### قلت:

ا • ٤ \_ قال: أخبرنا عبد المحسن بن عبد العزيز الإمام بأبهر، عن عمر بن محمد بن جاباره (٣)، عن أبي سعيد محمد بن محمد بن أحمد بن زكريا

(١) في «ي» [أن لا يدفن]

(٢) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٨٨

رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٥١٠، وابن الشجري في الأمالي ١/ ٤٩٦؟ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥ / ٢٧٧ من طرق عن محمد بن المصفى عن سويد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله النجراني: يزيد بن عبد الملك عن ابن عمر به مطولا.

وسند الديلمي ضعيف جدا، ابن بشير ضعيف، فيه سعيد بن عثمان الموصلي لم أقف عليه.

والطريق الثاني فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وأما شيخه النجراني فلا بأس به، ولكنه لم يدرك ابن عمر كها صرح ابن عساكر في تاريخه ٦٥ / ٢٧٧. وفي وقال الألباني: «ضعيف جدا» انظر: الضعيفة ٧/ ١٣٥ (٣١٤٠)، وفي ضعيف الجامع (١٧٦٩)

(٣) سبق برقم (٢٨)

النيسابوري قدم أبهر (۱)، عن يحيى بن منصور القاضي (۲)، عن جعفر بن محمد بن سَوَّار (۳)، عن إدريس بن سُليم الموصلي (۱)، عن عبد الله بن إبراهيم (۱)، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله عليه: «إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذب من حمله، ومن تبعه ومن صلى عليه». (۱)

### قلت:

٤٠٢ ـ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجاني، عن الحسين بن محمد الزنجاني الفلاكي (٧)، .....

- (١) لم أقف عليه.
- (۲) ابن يحيى بن عبد الملك، أبو محمد النيسابوري، قاضيها (تـ ٥ ٣٥هـ) كان محدث نيسابور في وقته انظر: السير للذهبي ١٦ / ٢٨
  - (٣) أبو محمد النيسابوري (تـ ٢٨٨هـ) كان ثقة انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٨٦
    - (٤) سبق برقم (٢٩٢)
    - (٥) هو الغفاري متروك، سبق برقم (٣٦٨)
- (٦) نقله من الديلمي السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢ / ٣٥٨ بهذا الإسناد. وهو بهذا الإسناد موضوع؛ فيه عبد الله بن إبراهيم متروك اتهمه ابن حبان. وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة ٤ / ١٨ ( ٩ (٩ ٤ ) )
- (٧) كان قاضيا بزنجان، وهو من أهل العلم والفضل (تـ ٤٢٨هـ)، روى السلفي
   عن حفِيدِه أبي الفتح هبة الله. انظر: معجم السفر للسلفي ص/ ٤٢٢ (١٤٣٥)

عن محمد ابن هارون (۱)، عن أحمد بن إسماعيل ابن عاصم (۲) عن روح بن الفرج (۳)، عن يحيئ بن سليمان (٤)، عن المحاربي (٥) عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات الميت تقول الملائكة: ما قدم، وتقول الناس: ما أخر؟ (١)

(۱) أظنه: محمد بن أحمد بن هارون، أبو الحسين الثقفي الزنجاني (تبعد ۳۵۰هـ)، يروي عن عبد الله بن الإمام أحمد، دخل قزوين وحدث بها، وقرئ عليه بها غريب الحديث لأبي عبيد. انظر: التدوين للرافعي ۲/ ٤٢

- (۲) ابن القاسم بن عاصم، أبو جعفر المصري العطار (تـ٣٣٧هـ)، انظر: تاريخ دمشـق (ط: دار إحياء التراث) ٥/ ١٨، وتاريخ الإسـلام ٧/ ٥٠٠، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ١/ ٣١٩
- (٣) أبو الحسن البغدادي البزاز (تـ ٢٥٨هـ)، صدوق كما في التقريب (١٩٦٦)
- (٤) ابن يحيى بن سعيد، أبو سعيد الجعفي الكوفي، صدوق يخطئ كما في التقريب(٧٥٦٤)
- (٥) عبد الرحمن بن محمد بن زياد، أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وكان يدلس قاله أحمد كما في التقريب(٣٩٩٩)
- (٦) رواه البيهقي في الشعب (ط: الرشد) ١٣/ ١٨٤ (٩٩٩٢) عن محمد بن محمد البغدادي عن أبي الزنباع روح بن الفرج المصري بسنده إلى أبي هريرة يبلغ به النّبيّ عَلَيْهُ.

وحسن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٢٣٠ (٢٧٠٧) ثم استدرك فقال: إن الإسناد ضعيف، لأن المحاربي واسمه عبد الرحمن بن محمد الكوفي

## قلت: [أ/ ٤١/ ب]

عبد الله (۱)، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي (۱)، حدثنا النضر بن عبد الله (۱)، حدثنا عنبسة بن عبد الله الخزاعي (۱)، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن (۱)، حدثنا محمد بن زاذان (۱) عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، فاعبدوا الله كأنكم ترونه، واستغفروه كل ساعة» (۱).

- وإن كان لا بأس به كما قال الحافظ - فقد كان يدلس كما قال أحمد وغيره، وقد عنعنه».

لكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩/ ٢٢٠ (٣٥٨٥١) عن ابن مهدي عن الثوري به موقوفا.

وأبو داود في الزهد ص/ ٢٥٢ (٢٩٥) عن محمد بن طريف البجلي، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وأبي أحمد الحبال الزبيري، كلاهما عن سفيان به موقوفا.

فالصواب أن الحديث موقوف على أبي هريرة.

- (١) سبق برقم (٩٠)
- (٢) ابن ماهان الدينوري صدوق كما في الجرح والتعديل ٨/ ٤٨٠
  - (٣) البصري (تـ٢٢٣هـ)، ثقة كما في التقريب (٦٠٣٥)
  - (٤) متروك، رماه أبو حاتم بالوضع، وقد سبق في رقم (١٥)
    - (٥) متروك كها في التقريب (٥٨٨٢)
- (٦) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق كما في الجامع الكبير ١/ ٨٨

٤٠٤\_قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو نصر الزينبي (١)، أخبرنا أبو بكر

ابن زنبور(٢)، حدثنا أبو بكر التمار ٢)، حدثنا أبو إسهاعيل الرماني(١)، ....

وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته عنبسة هذا؛ فإنه كان يضع الحديث، وشيخه محمد بن زاذان متروك

وروي عن أنس مرفوعا بلفظ: «من مات فقد قامت قيامته» عزاه العراقي في تخريـج الإحيـاء ٢/ ١٣ • ١ (٣٦٨٠) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت بسـند ضعيف

وروي أيضا عن أنس بلفظ: «الموت القيامة؛ فإذا مات أحدكم فقد قامت قيامته...» رواه العسكري في الأمثال (لم أجد في جمهرة الأمثال المطبوع) كما في المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٧٥

وقدحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ١١/ ٨١٩ (٢٦٢٥)

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم(٥٠)
- (۲) هـو محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور، أبو بكر البغدادي الوراق (تـ ٣٩٦هـ) الشيخ المسند، قال الخطيب: «كان ضعيفا جدا». انظر: تاريخ بغداد \$/ ٥٥، والسير للذهبي ١٦ / ٥٥٤
- (٣) محمد بن السري بن عثمان أبو بكر، قال الذهبي: «يروي المناكير والبلايا، ليس بشيء...روى له الدارقطني حديثا مخبطا فقال: لعل هذا الشيخ دخل عليه حديث في حديث». انظر: الميزان للذهبي ٣/ ٥٥٩ وانظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٢٦٣
- (٤) كذا في الأصل و «ي» [الرماني]، والذي عند الخطيب وابن الجوزي «الترمذي»:

وهو محمد بن إسهاعيل السلمي الترمذي كها في التقريب (٥٧٣٨)

(۱) رواه الخطيب في تاريخه ٥/ ٢٥٧ ـ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية
 ١/ ١٣٩ (٢١٣ ـ ٢١٤) عن محمد بن علي التاني عن ابن زنبور الوراق به.
 ومن طريق أحمد بن روح البزاز عن عمرو بن مرزوق الباهلي به.

قال الخطيب: «الإسناد صحيح، والمتن منكر».

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ١٣٩: «لا يصح عن رسول الله على الله على الله على الله على النسائي: ومدار الطريقين على عمران القطان وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف الحديث وأما عمرو بن مرزوق فكان يحيى بن سعيد لا يرضاه».

وتعقبه الألباني في الضعيفة ٦/ ٢٢٩ (٢٧٠٦) فقال: «عمرو بن مرزوق من رجال البخاري وهو صدوق له أوهام؛ كها قال الحافظ، فلا يعل الحديث به، ونحوه عمران القطان؛ فإنه حسن الحديث، فالعلة ممن دونهها، والعجب من السيوطي كيف سكت عن هذا الإعلال الخاطئ، فالحديث منكر جدا لا يصح؛ ولكن آفته من ابن زنبور فقد ضعفه الخطيب، وشيخه التهار أضعف، وابن روح في الطريق الثانية مجهول الحال لم يوثقه أحد.

والصواب أن آفته من أبي بكر التهار، ولم يتابع عليه، وقد صرح بوضعه القاري في الأسرار المرفوعة ص/٣٣٣(٤٦٩) والألباني في الضعيفة ٦/ ٢٢٩ (٢٧٠٦)

### قلت:

و و و و الناحي، أخبرنا أبو الفتح بن نَغارة (١)، حدثنا إبراهيم بن شهريار (١)، حدثنا علي بن موسئ الحافظ بالبصرة (٣)، حدثنا علي بن الفضل بن نصر البلخي (١)، حدثنا محمد بن الحسن بن محمد، أبو جعفر الصفار البلخي، حدثنا أحمد بن يعقوب (٥)، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله على: «إذا مات حامل القرآن، أوحئ الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه. قالت: إلهي كيف آكل لحمه، وكلامك في جوفه» (٢).

وانظر: ذيل الموضوعات ص/ ٤٨، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٦، وتنزيه الشريعة ١/ ٣١٩، وكشف الجفاء ١/ ١٠٥ (٢٧٦)، وضعيف الجامع (٦٩٣)

<sup>(</sup>١) سبق في شيوخ شيرويه برقم(٢٧)

<sup>(</sup>٢) الكازروني، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) هو التمار.

<sup>(</sup>٤) (تـ٣٢٣هـ)،أحد الحفاظ الكبار الأثبات انظر: السير للذهبي ١٥/ ٦٩

<sup>(</sup>٥) البلخي، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٦٥: «عن سفيان بن عيينة وغيره أتى بمناكير وعجائب».

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر في معجم شيوخه ٢/ ١٢١٤ (١٥٨٦) من طريق عبد الواحد بن إسماعيل بن نغارة عن الشيخ المرشد أبي إسحاق إبراهيم بن

### قلت:

7 • 3 \_ قال: أخبرنا الحسن بن أحمد السمرقندي كتابة (١)، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر العطار، أخبرنا الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو سهل ابن زياد (٢)، حدثنا أبو إسهاعيل السلمي (٣)، حدثنا عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سُليم (٤)، حدثنا بقية بن الوليد (٥)، أخبرني الأسود بن

شهريار هو الكازروني عن علي بن محمد بن موسئ الحافظ بالبصرة إملاء، عن علي بن الفضل بن نصر البلخي (كذا وسقط هنا: أبو جعفر الصفار البلخي)عن أحمد بن يعقوب عن سفيان به.

والحديث موضوع؛ آفته أحمد بن يعقوب البلخي، وقال الدراقطني في الأفراد -كما في أطراف ٢ / ٣٦١ (٢٠٤) - «تفرد به محمد بن الحسن البلخي عن أحمد بن يعقوب عن ابن عيينة عنه»، وقال ابن عساكر عقبه: «حديث غريب».

- (۱) سبق برقم (۲۹۰)
- (٢) أحمد بن محمد بن عبد الله القطان النحوي البغدادي (تـ ٥ ٣٥هـ) صدوق. انظر: تاريخ بغداد٦/ ١٩٤
  - (٣) هو الترمذي.
- (٤) قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٢٧ انظر: الجرح والتعديل ٦ / ٤٨.
  - (٥) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)

ثعلبة (۱)، عن عبادة بن نُسيِّ (۱)، عن عبد الرحمن (۳) بن غَنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مضى للنفساء سبعة ثم رأت (١) الطهر، فلتغتسل ولتصل». (٥)

(۱) الشامى، مجهول كما في التقريب (٤٩٩)

- (٣) في «ي» [عبد الرحيم]
  - (٤) في «ي» [ورأت]
- (٥) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٤ (٦٢٦) وعنه البيهقي في الكبرى ١ / ٣٤٢ عن أبي سهل ابن زياد النحوي به.

والدارقطني في سننه 1/ ٢٢١ (٧٥) ومن طريقه البيهقي 1 / ٣٤٢ عن ابن زياد عن أبي إسماعيل الترمذي عن عبد السلام الحمصي عن بقية بن الوليد: أخبرنا على بن الأسود عن عبادة به.

وعند الدراقطني: قال سليم: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا علي بن علي عن الأسود

وفي آخره قال سليم: فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النّبي عليه

قال الحاكم: «وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف والحديث غريب في الباب»

والحديث ضعيف من أجل بقية، وهو يدلس تدليس تسوية، وشيخه الأسود

<sup>(</sup>٢) في «ي» تصحفت إلى «بشر» وهو أبو عمر الشامي قاضي طبرية، ثقة فاضل كما في التقريب (٣١٦٠)

قلت: قال الحاكم(١).

٧٠٤ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا عمر بن عبد الله بن الحسن (٢)، حدثنا سليمان بن شبيب (٣)، حدثنا إبراهيم بن الحكم (٤٠٠ حدثني أبي (٥)، عن عكرمة عن أنس قال: قال رسول الله عليه (إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٢).

من ارا ازال

مجهول الحال.

وسند الدارقطني فيه علي بن علي لم أقف عليه كذلك، وقد رجحه البيهقي على طريق بقية فقال: «هذا أصح وإسناده ليس بالقوي».

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ١٣٦ (١٦٣٣)، وضعيف الجامع (٧٠٤)

- (١) راجع قوله في تخريج الحديث.
- (٢) الهمذاني الأصبهاني، صاحب مسائل القاضي، كان شيخ البلد. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٤/ ١٩٢
  - (٣) المسمعي النيسابوري (تـ بعد ٢٤٠هـ) كما في التقريب (٢٤٩٤)
    - (٤) ضعيف وصل مراسيل كما في التقريب (١٦٦)
- (٥) الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى، صدوق عابد، وله أوهام كما في التقريب (٨)
- (٦) رواه ابن أبئ الدنيا في المرض والكفارات ص/ ٦٦ (٦١)، والطبراني في الصغير ١/ ٣١٤ (٥١٩)عن سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الحكم بن أبان،

المدبن هشيم (۱) أخبرنا والدي، أخبرنا أبوطالب علي بن أحدبن هشيم (۱) أخبرنا أبو العباس أحمد بن [ي/ ٧٦/١/ب] إبراهيم بن جَانْجَان (۲) أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن تميم (۳) حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن السرخسي (٤)، حدثنا محمد بن المنذر شكَّر (٥)، حدثنا نصر بن عبد الملك العِجْلي (٢)، .........

عن أبيه عن عكرمة عن أنس به.

وقال الطبراني عقبه: «لم يروه عن عكرمة إلا الحكم، تفرد به إبراهيم».

قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٩٧: «فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو ضعف».

والحديث ضعيف جداكها قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٢٣٤ ( ٢٧١٢)، وضعيف الجامع (٧٠٢)

- (۱) سبق برقم (۲۳٤)
- (٢) في «ي»: [مامان] وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن جانجان، وقد سبق برقم (٤٣)
- (٣) أبو نـصر السرخسي (تـ بعد ٣٧٠هـ) -انظر: تاريخ الخطيب ٢/ ١٠٩ أو
   لعله الراوي عن ابن حميد الرازي كما في طبقات أبي الشيخ ٣/ ٥٠٠
  - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) أبو جعفر الهروي (تـ٣٠٣هـ)كان من حفاظ الحديث انظر: الإكمال ٤/ ٣٢٤، والسير للذهبي ٢٢١/ ٢٢١
  - (٦) ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢١٥ بنسبة «العتكي».

حدثنا زيد ابن العريان (١)، حدثنا عمرو بن جرير (٢)، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا نزلت الرحمة على أهل المسجد بدأت بالإمام ثم أخذت يمينا ثم عطفت على الصفوف (٣).

### قلت:

٩ - ٤ - قال: أخبرنا عبدوس، قال: أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيم بن حامد البزَّاز<sup>(٤)</sup>، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي<sup>(٥)</sup>، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي<sup>(١)</sup>، حدثنا محمد بن

(۱) زيد بن يحيل بن العربان بن شداد القرشي الهروي، وهو محدث كتب عنه أهل العراق وأهل خراسان انظر: تاريخ بغداد ۹/ ٤٥٣

(۲) أبو سعيد البجلي، قال أبو حاتم - كها في الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٤: «كان يكذب» وقال الدارقطني في الضعفاء ص/ ١٣٢: «متروك الحديث». وضعفه الساجي والعقيلي وغيرهم. انظر: اللسان لابن حجر ٦/ ١٩٥

- (٣) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٩١
   وهو بهذا الإسناد موضوع؛ آفته من عمرو بن جرير.
  - (٤) سبق برقم (٥٠)
- (٥) الهمذاني، قال الدراقطني: «رأيت في كتبه تخاليط» وبين غيره أنه ادعى سماع أشياء لم يسمعها، ولا يحتملها سنه وكذبه القاسم بن أبي صالح انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٩٣، والسير ١٦/ ١٥
  - (٦) محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمُطينٌ، سبق برقم (١٧٦)

الحسن أبو بشر (۱)، حدثنا غسان بن عبيد الموصلي (۲) عن أبي عمران الجوني عن أبس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وضعت جنبك على الفراش فقلت: بسم الله وقرأت فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد أمنت من الجن والإنس ومن كل شيء إلا الموت، وهي تعدل ثلث القرآن». (۳)

(۱) في الأصل و «ي» بعده كلمة [الحضرمي]، لكنه شطب عليها في الأصل، ولم أقف عليه، وروى من طريقه الطبراني في الأوسط٤/ ٢٣٦ (٤٠٧٣).

- (۲) قال ابن معين في رواية ابن الجنيد ص/ ۱۹۸ (۲۳۹): «ضعيف الحديث» وقال أحمد في العلل ۲/ ۷۱: «كتبنا عنه، قدم علينا هاهنا، ثم خرقتُ حديثه»، ووثقه ابن معين في رواية الدوري ۲/ ۶٦، وابن أبي خيثمة، وقال الدارقطني: «صالح، وضعفه أحمد». وذكره ابن حبان في الثقات ۹/ ۱ انظر: تاريخ بغداد ۱/ ۲۸۱، والميزان ۳/ ۳۳٤
- (٣) رواه البزار \_ كما فى كشف الأستار ٢٦/٤ (٣١٠٩) \_ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن غسان به.

وقال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أنس، ولم نسمعه إلا من إبراهيم».

وهذا الإسناد ضعيف جدا؛ انفرد به غسان بن عبيد.

قال المنذرئ في الترغيب ص/ ٢٣٥ (٨٨٨): «رجاله رجال الصحيح، إلا غسان بن عبيد».

وقال الهيثمي في المجمع ١٠/١٠: «فيه غسان بن عبيد، وهو ضعيف ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح».

### قلت: [أ/ ٤٢/ أ]

• 13\_قال: أخبرنا فاهُودار بن أبي الفوارس الديلمي إجازة، أخبرنا خالي أبو حاتم أحمد بن الحسين خَامُوشُ (١)، حدثنا الحسين بن محمد بن المهلب الحافظ (٢)، حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم السُّكَّري بمصر (٣)، حدثنا يحيئ بن عثمان بن صالح (١)، حدثنا أبو صالح (٥)، حدثني عمرو بن

وانظر: كشـف الخفاء للعجلوني ٢/ ١٠٧، السلسـلة الضعيفة للألباني ١١/ ١٠٤ (٥٠٦٢)

- (۱) كذا في الأصل و «ي» تسمية والده [الحسين] ـ بالياء مصغرا ـ والصواب أنه: أحمد بن الحسن بن محمد، أبو حاتم الرازي الملقب بـ «خاموش» (تبعد ٤٤هـ) الواعظ، صاحب رحلة وطلب، انظر: التدوين للرافعي ٢/ ٥٥٠، والسير للذهبي ٢/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام ٩/ ٥٨٧
- (۲) لعله المترجم عند الخطيب ۸/ ٤٩، والذهبي في السير ۱۷ / ۲۲: «الحسين بن جعفر بن حمد ان بن محمد بن المهلب، العنزي، الجرجاني، الوراق، نزيل بغداد. المتوفى سنة ٣٩٨هـ انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص/ ١٥٨
- (٣) أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع، أبو العباس، السكري المصري (تـ٣٤ هـ)، إمام مقرئ، وثقه ابن يونس انظر: السير للذهبي ١٥/ ٥٢٩
  - (٤) سبق في رقم (١١)
- (٥) هو كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة سبق برقم (١٥٤)

هاشم (۱)، عن محمد بن سليهان (۲) عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقف السائل عليكم [ي/ ١/ ٧٧/ أ] فدعوه حتى يفرغ من كلامه، فإن كان شيء فأبلغوه إياه، وإن لم يكن فقولوا: رزقنا الله وإياك، ولا تقولوا: بورك فيك، واعرضوا عليه الماء». (۳)

### قلت:

١١٤ ـ قال أبو الشيخ: حدثنا أبو أسِيْد أحمد بن محمد (١)، حدثنا

- (۱) أبو مالك الجنبي الكوفي، لين الحديث أفرط فيه ابن حبان، كما في التقريب(٥١٢٦)
- (٣) هـو ابـن أبي كريمة، قـال أبو حاتـم ـ كـما في الجـرح والتعديـل ٧/ ٢٦٨ ـ: «ضعيف الحديث».
- وقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٧٤: «عن هشام بن عروة ببواطيل لا أصل لها».
- (٣) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/١١٦ والحديث بهذا السند موضوع لا يصح؛ آفته من ابن أبي كريمة،؛ قال فيه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٧٧: «كان عمن يقلب الأسانيد ويروئ عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره». والراوي عنه ضعيف كذلك.
- وانظر: ذيل الموضوعات للسيوطي ص/١١٦، وتذكرة الموضوعات ص/ ٦٢، وتنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ١٤٣
- (٤) أحمد بن محمد بن أسِيد أبو أسيد المديني العدل (تـ ٢ ٣٢هـ)، مقبول القول

الحسين بن عبد المؤمن (۱) ، حدثنا عبد الله بن داود الواسطي (۲) ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن (۳) عن شَهْر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ودع الغازي أهله فبكا إليهم وبكوا إليه، بكت معهم الحيطان، وعند بكائهم تغشاهم الرحمة فيغفر لهم جميعا)(١).

١٢ ٤ \_ قال: أخبرنا والدي، حدثنا أبو بكر أحمد بن عمر الصُّنْدُو قي (٥)،

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ١٧٥ (٤٧٦)

- (١) ابن عبد الرحمن كها عند المزي.
  - (۲) سبق برقم (۲۳۹)
- (٣) البالسي اتهمه أحمد، وضرب على حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة
   انظر: اللسان لابن حجر ٥/ ٢١١
- (٤) رواه أبو الشيخ في الثواب كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ١٢٥ والحديث موضوع؛ فيه عبد العزيز البالسي المذكور، وفيه شهر بن حوشب تكلم فيه.
- انظر: ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ١٢٥، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٢٥، وتذكرة الموضوعات ص/ ١٨٤، وتنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ١٨٤
- (٥) تصحف في «ي» إلى: [الصدوق]، وقد كلفني عناء شديدا في العثور عليه. وقد سبق برقم (٥٣)

حدثنا الفضل بن الفضل الكندي (۱) ، حدثنا أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة (۲) ، حدثنا فضالة بن حُصَين (۳) ، حدثنا محمد بن عَمْرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالت: قال رسول الله على: «إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منه» وإذا أتي بالطيب فليمس منه» (١).

(۱) سبق برقم(٥)

- (٢) كذا في الأصل و «ي» [عرعرة] وكذا وقع في الطبراني، والبيهقي وعدة مصادر، والظاهر أن صوابه: وهو إبراهيم بن عَزْرَة السامي بالمهملة للبصري، شيخ لأبي يعلى الموصلي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦٠٢/٢٠٢
- (٣) هو فضالة بن حصين الضبي، قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٠٥: «شيخ يروي عن محمد بن عمرو الذي لم يتابع عليه وعن غيره من الثقات ما ليس من أحاديثهم».
- (٤) رواه أبو يعلى في معجمه ص/ ١٣٥ (٩٥) عن إبراهيم بن عزرة السامي به. وابن عدي في الكامل ٢٠٤٦ عن أبي يعلى بلفظ: «ما عرض على رسول الله على طيب قط فرده».

وأخرجه البيهقيُّ في الشعب ٥/ ٩٩ (٥٩٣٦) من طريق أحمد بن عليّ الخزاز عن إبراهيم بن عرعرة (كذا) بهذا.

ورواه الطبرانيُّ في الأوسط ٧/ ١٥١ (٧١٢٩) عن محمد ابن نوح بن حرب عن إبراهيم بن عَرْعرة (كذا) الساميُّ به.

وقال الطبرانيُّ: «لم يروه فا الحديث عن محمد بن عمرو، إلاَّ فضالة بن حصينٍ، تفرَّد به: إبراهيم بن عَزْرة الساميُّ».

### قلت:

كذا قال! ولم يتفرَّد به إبراهيم بن عزْرة، بل تابعه عليه جماعة:

١-منهم عبد الله بن المنير عن فضالة به أخرجه البزار - كما في كشف
 الأستار ٣/ ٢٧٤ (٢٩٨٣) عن سهل بن بحر عن عبد الله بن المنير به وقال:
 «لا نعلم رواه بهذا السند، إلا فضالة، ولا عنه إلا عبد الله بن المنير».

٢\_وبحر بن كَنِيزٍ السقاء؛ لكن ورواه ابن عدي أيضا في الكامل ٢/ ٢٣٤ من طريق يحيى بن عبدك عن عمر بن سهل المازني عن بحر السقاء به.

وبحر مع ضعفه اضطرب فيه فرواه مر هكذا، ومرة رواه عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعا؛ رواه ابن عدي أيضا في الكامل ٢/ ٢٣٠ من طريق يحيى بن عبدك عن عمر بن سهل المازني عن بحر به.

٣-وابن أبي السريّ عن فضالة بن حصين بهذا، واقتصر على ذكر الحلوى؛ أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢٠٦ عن ابن قتيبة عن ابن السري عن فضالة به.

٤ وعيسل بن إبراهيم الشعيري عن فضالة؛ رواه العقيلي في الضعفاء ٣/
 ٥٥ عن محمد بن أيوب حدثنا عيسل بن إبراهيم الشعيري به.

والحديث موضوع؛ مداره على فضالة، وقد اتهم به.

قال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠٤٦: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة وكان عطارا فاتهم بهذا الحديث بهذا الإسناد، وخاصة لينفق العطر».

وقال البيهقي: «تفرد فضالة ابن الحصين العطار وكان متهما بهذا الحديث».

218 ـ قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب عبدالله بن عبدالله بن عبد الكريم التميمي (۱)، حدثنا أبو الفتح ابن أبي الفوارس، حدثنا أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا محمد بن حُبَّان (۲)، حدثنا عمرو بن الحُصَين (۳)، حدثنا محمد ابن عُلاثَة (۱) عن كثير بن شنظير (۵) عن عطاء عن ابن عباس قال: على رسول الله على: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلم يرده فلا يقل: هنيئا؟

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥ / ٥٠: «وفيه فضالة بن حصين قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، وإبراهيم بن عرعرة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». انظر: تذكرة الموضوعات ص/ ١٦٦، والفوائد المجموعة ص/ ١٩٦

- (١) سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٥)
- (٢) ابن الأزهر القطان البصري (تـ ٢ ٣هـ) انظر: معجم شيوخ الإسماعيلي ١/ ٤٧٢

قال ابن منده: ليس بذاك، وقال أبو عبد الله الصوري: ضعيف، وقال عبد الغني المصري: «هو بصري يحدث بمناكير». انظر: اللسان لابن حجر ٧/ ٥٠

- (٣) العقيلي الجزري البصري: متروك كما في التقريب (٥٠١٢)
- (٤) محمد بن عبد الله بن علاثة العقيلي، صدوق يخطيء كما في التقريب (٢٠٤٠) ولكن قال فيه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٧٩: «كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات، ويأتى بالمعضلات عن الأثبات لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».
  - (٥) كثير بن شنظير، أبو قرة البصري: صدوق يخطئ كما في التقريب(٥٦١٤)

فإن الهناء لأهل الجنة حين أمنوا الموت، ولكن ليقل: أطعمنا الله وإياكم (١٠ [ي/ ١/ ٧٧/ ب] طيِّبا»(٢).

### قلت:

٤١٤ \_ قال: أخبرنا فَيْدٌ بن عبد الرحمن، عن محمد بن إسهاعيل البلخي، عن الحسين بن علي بن محمد (٣)، عن العباس بن طاهر بن

(١) في «ي»[وإياك]

(٢) رواه الدارقطني في الأفراد - كما في أطرافه لابن طاهر ٣/ ٢٩٩ ( ٢٧١٥) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠١ (١٤٢٥) - عن إسهاعيل بن إبراهيم عن القاسم بن نصر عن عمرو بن المحصين به.

والحديث بهذا السند موضوع منكر؛ آفته من عمرو بن الحصين وهو متروك الحديث

قال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠١ (١٤٢٥): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ».

قال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص/ ٢٦٠ (٦٨٩): «هذا باطل؛ فإن الله يقول: (فكلوه هنيئا مريئا)؛ فيه عمرو بن الحصين - متروك - ثنا ابن علاثة - واهٍ - عن كثير بن شنظير - ضعيف».

وانظر: اللآلئ المصنوعة ٢/ ٢٥٨، وتنزيه الشريعة ٢/ ٢٤١، والفوائد المجموعة للشوكاني ص/ ١٥٩ (٤٧٤)

(٣) هو البرذعي السمر قندي الحافظ سبق برقم (٨٤)

ظُهَير (۱)، عن نصر بن الأصبغ (۲) عن نصر بن حماد (۳)، عن سليم بن عبد الرحمن (۱)، عن العلاء بن المسيب (۱)، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أُظهر العلم، واختزل (۲) العمل، وائتلفت الألسن،

(١) كذا في «ي»، وفي الأصل تحتمل «ابن ظهر»، ولم أقف عليه.

- (۲) ابن منصور، أبو القاسم البغدادي، مجهول الحال، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا انظر: تاريخ بغداد ۱۵/ ۳۹۲
- (٣) ابن عجلان البجلي، أبو الحارث الوراق البصري، ضعيف أفرط الأزدي فزعم أنه يضع، كمفي التقريب (٧١٠٩)

قلت: لم ينفرد الأزدي بذلك، فقد قال ابن معين: كذاب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مسلم: ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم والأزدي: متروك، وقال صالح جزرة، وأبو زرعة: لا يكتب حديثه، وأخف ما قيل فيه أن الساجي قال: يعد في الضعفاء، والدارقطني قال: ليس بالقوي في الحديث انظر: تاريخ بغداد ١٥/ ٣٤٠، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٤٢

- (٤) في الأصل يحتمل قراءته: «سليهان بن عبد الرحمن» ولم أجد أحدا يناسب هذه الطبقة.
- (۵) ابن رافع الكاهلي الكوفي، ثقة ربها وهم، وهو هنا عن سلمان الفارسي، ويظهر لي أنه منقطع، فقد عده ابن حجر في السادسة في التقريب (٥٢٥٨) والسادسة عنده هم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، ثم لم يذكره المزي في الرواة عن سلمان الفارسي.
- (٦) في مساوئ الأخلاق للخرائطي: [وخُوِّن العمل] وفي اعتلال القلوب[وخزن

# وتباغضت القلوب، وتقاطعت الأجسام، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم

## وأعمى أبصارهم».(١)

العمل]

(١) رواه أحمد في الزهد ص/ ١٥٣ عن عبد الرزاق عن سفيان عن العلاء بن المسيب رفع الحديث إلى سلمان من قوله.

وهناد في الزهد (٢/ ٤٩٥) (١٠١٩)عن أبي أسمامة سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل قال أبو أسامة أظنه الفضيل بن عمرو عن سلمان موقوفا عليه من قوله.

وقد توبع سلمان بن عبد الرحمن على رواية الرفع؛ تابعه أبو عمر زاذان عن سلمان به مرفوعا؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير ٦/٣٦٢ (٦١٧٠) والأوسط ٢/ ١٦١ (١٥٧٨) والخرائطي في اعتلال القلوب ١٨٧/ ١٨٧) والأوسط ٢/ ١٦١ (٣٩١) والخرائطي في اعتلال القلوب ١٨٧/ (٣٩١)، ومساوئ الأخلاق ص/ ١٤٦ (٣١٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٠ / ١٠٥، و٥٠ (٣٧٤، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٠٩ كلهم من طريق محمد ابن عمار الموصلي عن عيسى بن يونس عن محمد ابن علاثة عن الحجاج بن فُرافِصة عن أبي عمر وهو زاذان عن سلمان به مرفوعا.

وابن وضاح في البدع ص/ ١٤٥ (٢٠٤)عن أبي الطاهرعن يحيى بن سُليم، عن الحجاج بن فُرافِصة به بقصة في أوله.

ومداره على أنه أبو عمر زاذان الكندي وعند أبي نعيم سمِّي الراوي عن سلمان «أبو عثمان» صدوق يرسل وفيه شيعية كما في التقريب (١٩٧٦)، والحجاج بن فرافصة صدوق يهم.

والصواب أنه موقوف على سلمان،كما رواه سفيان عن العلاء بن المسيب. وبحشل في تاريخ واسط ص/ ١٢٥عن يزيد بن هارون عن عبد الأعلى بن

### قلت:

الطبراني: حدثنا الطبراني: حدثنا الطبراني: حدثنا الطبراني: حدثنا المحدوث عن المحدوث الله المحدوث الله المحدوث ال

أبئ المساور عن عكرمة، عن الحارث بن عمير قال يزيد: ويقولون: ابن عميرة وهو صواب عن سلمان مرفوعاً بلفظ: «الأرواح جنود مجندة..»، ولم يذكر: «إذا ظهر العلم، وخزن العمل...» وفيه ابن أبي المساور متروك.

- (١) أبو جعفر الأحول البجلي البغدادي (تـ٢٩٦هـ)، ثقة يذكر عنه زهد ونسك، وكثرة حديث انظر: تاريخ بغداد٦/ ٤٥٧، وتاريخ الإسلام٦/ ٩٠٥
  - (٢) البغدادي العابد، ثقة كما في التقريب (٧٥١٢)
- (٣) ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو الحارث المدني (تنحو ١٩٠هـ)، متروك الحديث، أفرط ابن معين فكذبه كما في التقريب (٩٦ ٣٠)، وقال ابن عدي في الكامل: «عامة حديثه مسروق من الثقات» وقال الدار قطني: «أساء القول فيه يحيل \_ يعني ابن معين» ويراجع قول ابن معين وغيره في: تهذيب الكمال للمزى ١٤/ ٤٧
  - (٤) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٣٥ عن الطبراني به. والحديث ضعيف جدا؛ من أجل عامر بن صالح المذكور.

عبد الواحد بن الحسن القزاز (٢)، حدثنا (عبد الجبار) (٣) بن أحمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز (٢)، حدثنا (عبد الجبار) (٣) بن أحمد بن عبد الجبار (٤)، حدثنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح (٥)، حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي (١)، حدثنا عقبة بن مُكرَم، حدثنا يونس بن بكير (٧)، عن سعيد بن ميسرة (٨).

(١) هو الميداني، وقد سبق برقم (١٧)

- (۲) ابن مَنازل البغدادي، عاش في أواخر القرن الخامس، ولم أقف له على ترجمة خاصة. وفي تاريخ الإسلام ١١٧/١: محمد بن عبد الواحد بن الحسن أبو غالب الشيباني البغدادي القزاز، توفي سنة ٨٠٥هـ، فلعل هذا والده.
  - (٣) في «ي»: [عبد الحميد]، وهو تحريف.
  - (٤) الهمذاني شيخ المعتزلة في عصره (تـ ١٥ ٤هـ)، سبق برقم (٢٨٧)
    - (٥) سبق برقم (١٥٠)
    - (٦) هو أبو إسحاق ابن دَيْزل الحافظ الهمذاني، سبق برقم (١٥٠)
  - (٧) أبو بكر الجمَّال الكوفي، صدوق يخطئ كما في التقريب (٧٩٠٠)
- (۸) سعيد بن ميسرة، قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: «يقال: إنه لم ير أنسا وكان يروي عنه الموضوعات التي لا تشبه أحاديثه كأنه كان يروي عن أنس عن النّبي على ما يسمع القصاص يذكرونها في القصص» وقال الحاكم: «روى عن أنس موضوعات، و كذبه يحيئ القطان». انظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٦٠، والمجروحين لابن حبان ١/ ٣١٦، والميزان للذهبي

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حَرُم العمل».(١)

قلت: [أ/ ٤٣/ ب]

۱۷ ٤ \_ قال: أخبرنا محمد بن أحمد الجَرْكاني (٢) وغيره بأصبهان، قالوا: أخبرنا أبو طاهر [ي/ ١/ ٧٨/ أ] الثقفي (٣)، حدثنا أبو بكر ابن المقرئ، حدثنا أبو عروبة (٤)، حدثنا سفيان بن وكيع (٥)، (عن ابن) (٢)

(۱) عزاه للديلمي المتقي في كنز العمال ٧/ ٧٢٣ (٢١١٠١) قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٥٣: «وفيه عبد الجبار القاضي أورده الذهبي في الضعفاء».

وهو بهذا الإسناد موضوع، علته ابن ميسرة كما حكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٣٠)، وضعيف الجامع (٣١٤)

- (۲) بالجيم المفتوحة نسبة إلى قرية من قرئ أصبهان انظر: معجم البلدان ٢/ ١٢٩، و تبصير المنتبه لابن حجر ١/ ٣٣٦، وقد سبقت ترجمته في شيوخ أبي منصور شهردار الديلمي (٣٨).
  - (٣٦) سبق برقم (٣٦)
  - (٤) سبق برقم (١٨)
- (٥) صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه سبق برقم (٢٠٣)
  - (٦) تحرف في (ي) إلى: [على بن]

فضيل (۱) عن إسماعيل بن مسلم (۱)، عن الحسن عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ: «إذا تكلم عبده بشيء لا يعجبه طعن في جنبه» (۳).

### قلت:

١٨ ٤ \_قال: أخبرنا الحداد أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس (٤)، حدثنا أبو بشر فُوْرَك بن ناصح الأصبهاني بمكة (٥)، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا المأمون (٦) حدثنا هشيم، عن

<sup>(</sup>۱) ابن غزوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي كما في التقريب (٦٢٢٧)، وسبق برقم (۱۱)

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق المكي، ضعيف الحديث كما في التقريب (٤٨٤)

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المصادر.

وهو موضوع لا أصل له، وفي إسناده سفيان بن وكيع، وإسهاعيل بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن الضبي البصري، روئ عنه الطبراني في معاجمه، ولم أجد من وثقه صراحة غير الهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٠/ ١٤٠ وانظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٨٦

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن ناصح بن المُعلى، أبو بشر، ولقبه فورك الأصبهاني، قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٣٣٤: «وكان ضعيفا يحدث بالبواطيل،متروك الحديث» وانظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ١٧٨، وتبصير المنتبه لابن حجر ٤/ ٥٠٥١

<sup>(</sup>٦) في «ي» [الأموي] وكذا ساقه الألباني في الضعيفة وقال: «لم أعرفه». وهو

### قلت:

۱۹ ع قال: أخبرنا والدي، أخبرنا علي بن الحسين الحسني (۳)، أخبرنا أحمد بن محمد ابن النعمان الصائغ (٤)،

المأمون الخليفة العباسي، ووقع للنضر بن شميل معه قصة انظرها في: تاريخ ابن عساكر ٣٣/ ٢٩٤

- (۱) ليس بالقوي سبق برقم (۱٦٢)
- (٢) رواه الشيرازي في الألقاب عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٤٩ قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣١٧: «وفيه هُشَيم بن بشير، أورده الذهبي في الضعفاء وقال حجة حافظ يدلس، وهو في الزهري لين. وحكم ابن الجوزئ بوضعه».

قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٤٢٣ ( ٢٤٠١): «وهذا إسناد ضعيف، مجالد و هو ابن سعيد ليس بالقوي. والأموي، لم أعرفه، وهم جماعة ينسبون هذه النسبة فمن هو منهم؟».

قلت: الصواب أن آفته من ابن ناصح الأصبهاني وهو متروك الحديث، فالحديث بهذا السند ضعيف جدا أو موضوع.

- (٣) سبق برقم (١٠٠)
- (٤) أبو العباس الأصبهاني (تـ ٤٤ هـ)، ثقة مأمون صالح انظر: التقييد لابن

حدثنا ابن المقرئ (۱) محدثنا إسحاق الخزاعي (۲) محدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن المقرئ (۱) عن ابن حدثني أبو سعيد مولى بني هاشم (۳) عن عكرمة بن إبراهيم (۱) عن ابن أبي ذُباب (۵) عن أبيه، عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربعا فأنكر الناس عليه، فقال: يأيها الناس إني لما قدمت تأهلت، وإني سمعت رسول الله عليه

نقطة ٣/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٧٣٣

وتعقبهما ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٢٩٠ فقال: «بل هو مشهور وحاله معروفة» ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه نسبه: عكرمة بن إبراهيم الأزدي الموصلي أبو عبد الله قاضي الري، ثم ذكر تضعيف ابن معين والنسائي والبزار وابن حبان وغيرهم له

ثم قال الحافظ: «واتفقوا على أنه أزدي فينظر فيمن نسبه باهليا».

<sup>(</sup>۱) في «ي» مكانها بياض، ورسمها غير ظاهر في الأصل، والسياق يقتضي أنه ابن المقرئ؛ لأن المذكور قبله يروي عنه مسند ابن أبي عمر العدني. انظر: المعجم المفهرس لابن حجر ص/ ١٣٢

<sup>(</sup>۲) إسحاق بن أحمد بن إسحاق ابن نافع الخزاعي المكي، أبو محمد شيخ الحرم (تـ ٣٠٨هـ) المقرئ المحدث، انظر. السير ١٤ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (١١٨)

<sup>(</sup>٤) هـ و الباهلي: قال الحسيني في الإكهال ص/ ٢٩٧: «ليس بالمشهور». وقال أبو زرعة العراقي: «لا أعرف حاله»

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، ثقة كما في التقريب (٣٤٢٨)

يقول: «إذا تأهل رجل في بلد فليصل صلاة المقيم»(١).

### قلت:

(١) رواه ابن أبي عمر كما في إتحاف الخيرة المهرة ٢/ ٣١٦(١٥٦٨)

ورواه أحمد في مسنده ١/ ٩٦ (٣٤٤) و١/ ٥٦١ (٥٥٩) \_ ومن طريقه الضياء في المختارة ١/ ٢١٤ (٣٧٤) وابن عساكر في تاريخه ٣٩/ ٢٥٦ \_ والحميدي ١/ ١٧٠ (٣٦) \_ ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٢١٥ (٣٥٦)، عن أبي سعيد مولى بني هاشم به.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢/ ٣١٦(١٥٦٨) بعدما عزاه للحميدي، وأبي يعلى (المقصد العلي ١/ ١٥ (٣٥٣)، وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل: «بسند ضعيف لجهالة بعض رواته».

قال الحافظ في الفتح ٢/ ٥٧٠: «هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به».

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٣٤ (٢٤١٥): «هذا إسناد ضعيف; لجهالة ابن أبي ذباب، و اسمه عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدني، أورده في التعجيل كها جاء في هذا الإسناد «عبد الرحمن بن أبي ذباب» من رواية ابنه عبد الله عنه. و قال: «و كذا ذكره البخاري في تاريخه، و كذا ذكره ابن حبان في (الثقات) «.

ولم يزد على ذلك شيئا! ولم أره في التاريخ الكبير للبخاري، و لا في الجرح والتعديل، و لكنه في ترجمة ابنه عبد الله، أعله بالانقطاع بين أبيه وعثمان، فقال ٢/ ٢/ ٩٤: «و روى عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه مرسل».

٤٢٠ ـ قال: أخبرنا أبو الفضل ابن طاهر الحافظ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن (١)، أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي (٢)، حدثنا محمد بن يعقوب (٣)، حدثنا أبو عُتبة أحمد بن الفرج (١)، حدثنا بقية (٥)، حدثنا الوضين (٢) عن يزيد بن مِرْ ثَد عن عبادة أو شداد [ي/ ١/ ٧٨/ ب] بن أوس، وواثلة بن الأسقع، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «إذا تجشأ أحدكم أو عطس فلا يرفع بها الصوت؛ فإن الشيطان يجب أن يرفع بها الصوت». (٧)

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد،أبو الحسين النَّيسابوريّ الكِّياليّ المقريء (تـ٧٧٧هـ)انظر: المنتخب من السياق ص/ ١١٤ (٢٣٨)، وتاريخ الإسلام للذهبي ١١/ ٤٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن محمد بن عقيل النيسابوري (تـ٥٩٥هـ) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٨٥٧

<sup>(</sup>٣) أبو العباس الأصم.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الفرج بن سليان الحمصي الكندي (تـ ٢٧١هـ)، قال ابن عدي ١/ ٣١٣: «وأبو عتبة وسط بينها ليس ممن يحتج بحديثه، أو يتدين به، إلا أنه يكتب حديثه».

<sup>(</sup>٥) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (٢٣٤)

<sup>(</sup>٦) ابن عطاء الخزاعي، صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر كما في التقريب (٧٤٠٨)

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في الشعب ٧/ ٣٢ (٩٣٥٥) \_ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥ / ٣٧٢ \_ من طريق أبي العباس الأصم عن أحمد بن الفرج عن

المقدام بن داود (۱) ، حدثنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا المقدام بن داود (۱) ، حدثنا أسد بن موسئ، حدثنا ابن لهيعة (۲) (حدثنا عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود (۳) عن عبد الله بن مالك قال: أكل رسول الله علي ثم قال: استر علي حتى أغتسل فقلت: أكنت جنباً يا رسول الله علي فقال: نعم، فأخبرت بذلك عمر فسأل رسول الله علي فقال:

بقية: حدثنا الوضين عن يزيد بن مرثد أدرك ثلاثة من أصحاب النبي على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه على الله عنه المامت و شداد بن أوس و واثلة بن الأسقع قالوا: فذكره

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه أحمد عتبة وهو ضعيف، وخالفه هشام بن خالد - وهو ثقة - فرواه عن بقية به إلى ابن مرثد مرسلا عند أبي داود في المراسيل 1/ ٣٥٣ (٥٢٤)، فالصواب أن الحديث مرسل.

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣١٥: «فيه أحمد بن الفرج، وبقية، والوضين، وفيهم مقال معروف».

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٢٨١ (٢٢٥٤)، وفي ضعيف الجامع (٤٢٥)

- (١) مختلف فيه، وقد سبق برقم (٢٩٤)
  - (٢) سبق في رقم (١١٣)
- (٣) الحمراوي واسم أبيه: مالك بن عبادة ترجمه في الجرح والتعديل ٢ / ٤٦٣ ولم يذكر فيه شيئا.

# «نعم، إذا توضأتُ وأنا جنب أكلتُ وشربتُ ولا أصلي»(١).

قلت:

(١) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٧٨ (١٥ ٥٤).

ورواه الطبراني في الكبير ١٩ / ٢٩٥ (٢٥٦) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن ثعلبة بن أبي الكنود عن مالك بن عبد الله الغافقي به. وذكر الحديث بمثله. فسماه: «مالك بن عبد الله»

قال الهيثمي في المجمع ١/ ٣٤١: «وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وفيه من لا يعرف».

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٩٦ عن ابن أبي مريم، وسعيد بن عفير، كليهما عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليان، عن ثعلبة أبي الكنود \_ أو ابن أبي الكنود \_، قال ابن أبي مريم: عن مالك بن جنادة الغافقي، وقال ابن عفير: عن عبد الله بن مالك الغافقي به، وزاد فيه: «ولا أقرأ»

والدارقطني في سننه (ط: الرسالة) ١/ ٢١٤ (٤٢٨)عن علي بن محمد المصري عن يحيل بن أبي أيوب العلاف (؟)عن سعيد بن عفير عن بن لهيعة به.

والدارقطني من وجه آخر ١/ ١٣ ٢ (٤٢٧) عن ابن مخلد عن الصاغاني عن أبي الأسود عن ابن لهيعة به.

والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٩ عن بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة به.

والحديث مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه. ورواه البغوي والطبري وابن منده كما في الإصابة لابن حجر ٤/ ٢٢٣،

عبيش بن محمد بن حبيش الموصلي<sup>(۱)</sup>)<sup>(۲)</sup>، أخبرنا أبو القاسم حبيش بن محمد بن حبيش الموصلي<sup>(۱)</sup>)<sup>(۲)</sup>، أخبرنا أبو الحسن ابن بَحْشل<sup>(۳)</sup>، حدثني أبو بكر محمد بن علي بن جابر بتنيس<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو الحسن بن حجر العسقلاني<sup>(۱)</sup>، [أ/ ٤٣/ أ] حدثنا عبيد الله بن محمد الطابخي<sup>(۲)</sup> عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء من الوضوء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان<sup>(۷)</sup>

(۱) أبو القاسم الموصلي، شيخ ابن طاهر القيسراني. انظر: تكملة الإكمال ۲۲۲/۲

- (٢) في «ي»[ابن لهيعة، حدثنا أبو الحسن بن بحشل] فسقط ما بينهها.
- (٣) هو محمد بن علي بن بن محمد بن سليهان بَحْشل ـ بالباء الموحدة ـ أبو الحسن انظر: تكملة الإكيال ٢/ ٢٢٢
  - (٤) في «ي» [بسلاس]، وكأنه تصحيف.
- (٥) وهـ و مجهول من السابعة كها في التقريب (٨٠٤٨)، ولم أجد ذكر اسم «ابن حجر» عند من ترجمه.
- (٦) قال الذهبي في الميزان ٣/ ١٤: «عبيد الله بن محمد الطابِخي عن أبيه، عن أبي هريرة. لا يدرئ من هو».
- وقال ابن حجر في اللسان ٥/ ٣٤٠: «وهذا هو عبيد بن سلمان الكلبي معروف، وهو والد البختري بن عبيد» ولكن ابن حجر نفسه عاد فقال عنه في التقريب (٤٣٧٥): مجهول.
- (V) رواه ابن راهویه فی مسنده ۱/ ۳۵۰ (۳٤۸) عن بقیة بن الولید عن أبي يحيي

السَّكوني عن البختري عن أبيه.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٠٥ (٧٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٠، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٠، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٠٣ (١٥٨) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٤٩ (٥٧٣) من طرق عن البختري بن عبيد قال: أخبرني أبي عن أبي هريرة فذكره.

والحديث بهذا السند موضوع؛ آفته البختري بن عبيد قال عنه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٨: «وروى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على قدر عشرين حديثا عامتها مناكير». وذكر منها هذا الحديث.

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٠٢: «روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الاثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته».

وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٠٥ (٧٣) عن أبيه أنه قال: «هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول».

وسند الديلمي منقطع لأن أبا الحسن العسقلاني لم يسمعه من عبيد الله الطابخي؛ فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف ص/ ٢٦٦ في قصة صرح العسقلاني أن محمد بن المتوكل بن أبي السري حدثه بهذا الحديث، وقد نقلها ابن الملقن في: البدر المنير ٢/ ٢٦٤

وكذلك قوله: «عبيد الله الطابخي عن أبيه» غلط؛ فالثابت كما في مصادر التخريج السابقة: البختري بن عبيد عن أبيه

27۳ عبد الله بن حكيم التستري<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن عثمان الأيلي، حدثنا عبد الله بن حكيم التستري<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن عثمان الأيلي، حدثنا عبد الله بن أعين<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الله بن زياد البَحْراني<sup>(۱)</sup>،

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٥٨ (٤٠٣): «رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق بن أبي السرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد الطائي (صوابه: الطابخي) عن أبيه عن أبي هريرة به. وهذا إسناد مجهول، ولعل ابن أبي السرئ حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد والله أعلم».

وحكم بوضعه الغماري في المغير (ص ٢٢)، والألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٣٠٣ (٩٠٣) وراجع: فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٦٢.

- (۱) ابن على بن عاصم بن زاذان أبو بكر المقرئ (تـ ۱ ۳۸هـ)، المحدث الكبير، صاحب المعجم. انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٢٩٧
  - (٢) لم أقف عليه، ولا على شيخه.
  - (٣) هو العباداني مستوركما في التقريب (٣٥٢٧)
- (٤) كذا هنا: وفي جامع بيان العلم بدله: خلف بن أعين، وكلاهما لم أقف على ترجمته، وكأنه مقحم هنا؛ لأن ابن غالب يروي عن عبد الله بن زياد البحراني كما في ابن ماجه وذكره المزي في تهذيب الكمال. والله أعلم.
- (٥) هـو عبد الله بـن زياد البحراني البصري مستور من السادسة قال ابن حجر ويحتمل أن يكون هو اليهامي وسيأتي في علي بن زياد ثم قال في ترجمة علي بن

عن علي بن زيد بن جدعان (۱) عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تعلمت بأبا من العلم كان خيراً لك من أن تصلي ألف ركعة تطوعا متقبلة، وإذا علمت الناس عُمِلَ به أو لم يعمل فهو خير لك من ألف ركعة تصليها تطوعا متقبلة»(۲)

\_\_\_\_\_\_

زياد صوابه: أبو العلاء بن زياد واسمه عبد الله وهو ضعيف كما في التقريب (٣٣٢٨)

- (۱) هو ابن جدعان، ضعیف وقد سبق برقم (۱۰۹)
- (٢) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص/ ٢٣٤ (٢١٨) وفي شرح مذاهب أهل السنة ص/ ٥٥ (٥٥) عن علي بن محمد بن أحمد، أبو طالب الكاتب عن أحمد بن يحيى بن مالك عن داود بن المحبر عن أبي عبد الله السعدى، عن ابن جدعان به.

ولكن ورد في شرح مذاهب أهل السنة: «داود بن المحبر، عن أبي عبيدة السعدي».

ورواه ابن ماجه في المقدمة ١/ ٧٩ (٢١٩) وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ص/ ٥٠ (٥٤) وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ١٢٠ (١١٤)عن عباس الترقفي عن عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن ابن جدعان به.

لكن عند ابن عبد البر: «عبد الله بن غالب العباداني عن خلف بن أعين، عن عبد الله بن أعين» بدل عن عبد الله بن أعين» ولم أقف على ترجمته.

ولفظ ابن ماجه وابن شاهين «يا أبا ذر! لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله

خير لك من أن تصلي مائة ركعة... " وباقيه مثله

ورواه ابن لال معلقاً عن الحسن بن علي بن الحسن: حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عنه مرفوعاً بلفظ: «إن المؤمن إذا تعلم بأبا من العلم عمل به أو لم يعمل، كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً».

وفيه الحسن بن علي بن الحسن لم أقف على ترجمته، ثم فيه عنعنة ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع، وصرح الألباني بأنه هذا الحديث منكر انظر: السلسلة الضعيفة ٧ / ١٣٥ (٣١٣٩)

ورواه الخطيب في تاريخه ٦/ ٥٥٣ من طريق إبراهيم بن جعفر البصري محمد بن مهدي بن هلال عن أبيه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به: «من تعلم بأبا من العلم عمل به أو لم يعمل به كان أفضل من صلاة ألف ركعة فان هو عمل به أو علمه كان له ثوابه وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة». وفيه محمد بن زياد اليشكرى، وهو كذاب انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٧٨

- (۱) الألواحي نسبة إلى بلدة بنواحي مصر (القاهرة) مما يلي طريق المغرب انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٣٤٢، وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (٢٤)
  - (۲) سبق برقم (۹۳)
- (٣) كذا في الأصل، ولكن العشاري ولد سنة ٣٦٦هـ فلم يدرك المروزي، وربها كان المقصود: عبد الله بن عمر بن أحمد المروزي عن أبيه فسقط من السند،

حدثنا عبد الله ابن شاذان (۱)، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا محمد بن أيوب بن سُويد (۲)، حدثنا أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيل بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا تناول العبد كأس الخمر بيده ناشده الإيهان بالله: لا تدخله عليه؛ فإني لا أستقر أنا وهو في وعاء واحد، فإن أبئ وشربه نفر الإيهان منه نفرة لن يعود إليه أربعين صباحا؛ فإن تاب تاب الله عليه، وسُلِب (۳)، من عقله شيئا لا يعود إليه أبدا» (٤).

وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الحافظ عمر بن أحمد بن علك الجوهري المروزي محدث مرو (تـ بعد ٣٦٠هـ) انظر: السير ١٦٨/ ١٦٨

<sup>(</sup>۱) هـو عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان، أبو الحسين البزاز (تـ ١ ٣٥هـ)، كان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٥٣

<sup>(</sup>٢) هـو الرملي؛ قال ابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٩٩: «يروى عـن أبيه عن الأوزاعـي الأشـياء الموضوعة، لا يحـل الاحتجاج بـه ولا الرواية عنه» قال: «وكان أبو زرعة يقول: هذا الشـيخ أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة بخط طرى، وكان يحدث مها».

<sup>(</sup>٣) في «ي» [وسلبه]

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في الإبانة ٢/ ١٩٧٩ عن عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان البزاز أملاه علي من حفظه في منزل إسماعيل بن علي الخُطَبي (فيه: الخطي، وهو تصحيف) عن ابن قتيبة به.

وابن عدي في الكامل ١/ ٣٦١، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٩٩ عن ابن

2 ٢ ٥ \_ قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، عن الطبري عن الدار قطني عن أحمد بن محمد بن سعيد (١)، عن الحسن بن جعفر بن مِدُرار (٢)، عن عمه (٣) عن الحسن بن عبد الله (٥) عن أبيه عن عمه (٣)

#### ء قتيبة به

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات٣/ ٢٠٧ (١٤٣٢) من طريق الحاكم عن على بن محمد بن إسهاعيل ابن قتيبة به.

وانظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٢/ ١٧٣، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢ / ٢٢٢

- (۱) ابن عبد الرحمن، أبو العباس الكوفي المعروف بـ «ابن عقدة» (۲٤٩ ـ ٣٣٢هـ)، كان حافظا، وفيه تشيع، طعن فيه الدارقطني انظر: تاريخ بغداد للخطيب ٢/ ١٤٧، والسير للذهبي ١٥/ ٣٤٠
  - (٢) ترجمه الخطيب في غنية الملتمس ص/١٥٦ (١٢٨)
    - (٣) طاهر بن مدرار لم أقف على ترجمته.
    - (٤) الكوفي متروك، وقد سبق برقم (٩)
- (٥) كذا في الأصل و «ي»، والصواب: القاسم بن عبد الرحمن \_ كما في سنن الدارقطني ٣/ ٢٠ و هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة عابد كما في

ابن مسعود قال: قال رسول الله على الله الختلف البيعان فالقول ما قال البائع، وإذا استهلك فالقول ما قال المشتري»(١).

#### قلت:

عن محمد بن الحارث عن محمد أبي : روى محمد بن الحارث عن محمد ابن البَيْلَماني (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله علي (إذا اختلفت عليك الأشياء، وكثرت عليك الأحاديث؛ فإن الهدى أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». (٤)

التقريب(٥٤٦٩)

(۱) رواه الدارقطني في السنن ۳/ ۲۰ (٦٦) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق ۲/ ۲۱۲ (۱٤٦١) عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر عن الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه ابن عمارة؛ وقال الدارقطني عقبه: «الحسن بن عمارة متروك».

- (۲) وهو متروك، سبق برقم (۲۰۰)
- (٣) اتهمه ابن عدي وابن حبان، وقد سبق برقم (٢٠٠)
- (٤) حديث ابن عمر؛ عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٤، ولم أقف عليه عند غيره بهذا السياق؛

وروى من حديث ابن عمر بلفظ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنك لن

قلت: محمد بن البَيْلَماني والراوي عنه واهيان.

٤٢٧ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا [...](١)، حدثنا حمزة بن عبيد الله الثقفي (٢)، .....

تجد فقد شيء تركته لله عندأبي نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٤٣، والحلية ٢/ ٣٥٢ عن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا محمد بن أحمد بن راشد، والخليلي في الإرشاد ١/ ٢١٤ (١٠٥) عن عبد الرحمن بن أحمد الأنهاطي عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي كلاهما عن عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني عن ابن وهب عن مالك عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبي رومان عن ابن وهب».

وقال الخليلي بعده: «الصحيح فيه عن ابن عمر قوله».

ورواه ابن الأعرأبي في معجم شيوخه ٣ / ٤٨٩ (١٤٨٥) عن إبراهيم الشافعي عن عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

- (۱) في الأصل كلمة مستغلقة، وبيض لها في «ي»: ولعله عبد الملك بن أبي زهير بن عبد الرحمن الثقفي، روى عن حمزة ابن عبد الله وهو حمزة بن أبي تيماء انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٣٥١
- (٢) هـو حمزة بن عبد الله بـن أبي تيهاء الثقفي، كذا ذكره البخاري ٣/ ٤٩، وابن حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢١٣ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ويلاحظ

حدثنا عثمان بن موسى (۱)، حدثنا أبو عمر القرشي، قاضي البصرة (۲)، حدثنا عطاء بن أبي رباح [ي/ ١/ ٧٩/ ب] عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله وإذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد: ادخل الجنة وتنعم بعبادتك (۱)، وقيل للعالم: هاهنا فاشفع لمن أحببت؛ فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت، فقام مقام الأنبياء (۱).

أن اسم أبيه عنده مكبر.

(۱) المـزني قال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢١٥: «مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يعـرف إلا بـه» وقال الذهبي في المغني ٢/ ٤٢٩: «لـه حديث منكر لكنه يروي عنه عبد الرحمن بن مهدي».

والظاهر أن الذهبي يقصد الحديث الذي ذكره العقيلي من رواية حمزة بن عبيد الله الثقفي البصري قال حدثنا عثمان بن موسئ المزني عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: «ملعون من أحفظ كفيله».

- (٢) قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٢٢٩: «لم أعرفه».
  - (٣) في «ي» زاد بعدها[قبل العالم].
- (٤) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب كما في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٣٣، ورواه الالأصبهاني في الترغيب والترهيب؟

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٢٤٥: «فيه عثمان بن موسى عن عطاء، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: له حديث لا يعرف إلا به، وفي الميزان قال: له حديث منكر». والحديث موضوع كما قال الغماري في المغير (ص١٣) وقال الألباني في الضعيفة ٥/ ٢٢٩ (٢٢٠٥): «منكر».

عد تنا الفضل بن محمد بن عقيل، حدثنا الفضل بن محمد بن عقيل، حدثنا أبو قلابة (۱) عن عمر بن عامر التهار (۲) عن عبيد الله بن الحسن (۳) عن الحجرَيْري عن أبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عليه المحبة التقلى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه كان أحبّهما إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه، ونزلت بينها مائة رحمة للبادي تسعون، وللمصافح عشرة»(٤).

\_\_\_\_\_

وعند البزار: «عمر بن عمران السعدي أبو حفص»، ولعله وهم من البزار أو من شيخه. والله أعلم.

- (٣) ابن أبي الحُرِّ العنبري البصري قاضيها، ثقة فقيه كما في التقريب (٤٢٨٣)
- (٤) رواه أبو الشيخ في الثواب \_ كما في اللآكيء المصنوعة للسيوطي ٢/ ٢٤٥ \_ ورواه البزار في مسنده ١/ ٤٣٧ (٣٠٨) عن محمد بن مرزوق بن بكير عن عمر بن عمران عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي عثمان النهدي به.

ورواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس ص/ ٦٤ (٦٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ط: سعاد) ٢/ ٩٠٨ (٩٠٩)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٨٨، والبيهقي في الشعب ٦/ ٢٥٣ (٨٠٥٢)، وابن قدامة في المتحابين في الله

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري، صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد كما في التقريب(٤٢١٠)

<sup>(</sup>٢) السلمي أبو حفص السعدي البصري، صدوق له أوهام كما في التقريب (٢) (٤٩٢٥)



### ٤٢٩ \_ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن الحارث بن

\_\_\_\_\_

ص/ ٣٩ (٣٩) عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي عن عمر بن عامر أبي حفص به.

وابن شاهين في الترغيب ص/ ٣٥٠ (٤٢٦)، والإسهاعيلي في المعجم ١/ ٤٥٥، وعنه السهمي في تاريخ جرجان ص/ ٤٠٢ (٦٨٢) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي الجحيم عن عمر بن عامر عن عبيد الله بن الحسن به.

والضياء المقدسي في المصافحة (مخ ٣٧/ ١) عن عمر بن عامر التهار عن عبيد الله بن الحسن به.

قلت: وهذا إسناد واه جدا، آفته عمر التهار؛ قال الذهبي في الميزان ٥/ ٢٥١: «روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا». ثم ذكر الحديث ولفظه: «من أخذ بركاب لا يرجوه لا يخافه غفر له» ثم قال الذهبي: «العجب من الخطيب كيف روى هذا، وعنده عدة أحاديث من نمطه، ولا يبين سقوطها في تصانيفه».

وقال البزار بعده: «لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ولم يتابع عمر بن عمران عليه».

و قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٣٧: «رواه البزار، و فيه من لم أعرفهم». والحديث ضعفه المنذري في الترغيب ص/ ١٤ ٥ (٢٠١)، وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٣٧: «فيه من لم أعرفهم».

وروي من حديث أبي هريرة؛ رواه الخطيب في تاريخه ٣/ ٤٥٧ من طريق محمد بن عبد الله الأشناني عن زهير بن حرب عن جرير عن الأعمش عن

### (خُورْوَسْت)(١)، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحن الصفار

أبي صالح عنه بلفظ: «إذا صافح المؤمن المؤمن...». قال الخطيب: رواه الأشناني مرة أخرى فوضع له إسنادا غير هذا.. فذكره من حديث البراء بن عازب مثله.

والأشناني قال عنه الدارقطني في الضعفاء (٤٩٤): «كذاب دجال». وقال عنه الخطيب: «وكان كذأبا يضع الحديث».

ورواه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٤١ (٧٦٧٢) من طريق الحسن بن كثير عن يحيل بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساء لا أنزل الله بينها مائة رحمة تسعة وتسعين لأبشها وأطلقها وأبرهما وأحسنها مساءلة بأخيه»

والحسن بن كثير مجهول كما قال العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٥٠٥ (١٩٣٨) ثم ذكره الهيثمي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إن المسلمين إذا التقيا، فتصافحا وتساء لا أنزل الله بينهما مائة رحمة، تسعة و تسعون لأبشها و أطلقهما و أبرهما وأحسنهما سائلة بأخيه».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٣٧: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن كثير بن عدي، ولم أعرفه، و بقية رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني: ضعيف جدا انظر: ضعيف الجامع (٣٩٨)، والفوائد المجموعة للشوكاني ص/ ٢٢٦ (٦٧١).

(١) في «ي» مكانها: [جعفر بن شبيب]، ولم أقف على ترجمة لرجل بهذا الاسم:

سنة ست وثلاثين وأربع مائة (۱)، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن معدان العصفري (۲)، حدثنا محمد بن هارون هو الروياني (۳)، حدثنا بُندار، حدثنا محمد بن الحارث (۱)، حدثنا ابن البَيْلَماني (۱)، عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: (إذا اختلف الزمان، واختلفت الأهواء فعليك بدين الأعرابي». (۲)

«محمد بن عبد الله بن محمد بن الحارث بن جعفر بن شبيب»، والصحيح ما في الأصل، وقد سبق في سيوخ أبي منصور الديلمي برقم (٤١)

- (۱) هـ و محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن موسى أبو بكر الإصبهاني الصفار (كان حيا ٤٣٧هـ) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٦٧ ٥
- (٢) أبو الحسين المقرئ (تـ٣٧٥هـ)، سمع الكثير بالعراق وأصبهان. انظر: أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ١٠٥.
  - (٣) سبق برقم (٣٤٢)
  - (٤) ضعيف، وقد سبق برقم (٢٠٠)
  - (٥) اتهمه ابن عدي وابن حبان، وقد سبق برقم (٢٠٠)
- (٦) رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٦٤ من طريق عبيد الله بن محمد الحارثي عن محمد بن الحارث الحارث الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلهاني.. فذكره بلفظ: «إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء».

وذكره الذهبئ في الميزان ٦/ ٩٧، ونقل تضعيف العلماء له، ثم ساق له عدة أحاديث منها هذا الحديث، وقال: «أكثرها موضوعة أو مقلوبة».

### قلت: [أ/ ٤٣/ ب]

و الله بن الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن جعفر (۱)، حدثنا إسماعيل بن عبد الله (۱)، حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد بن كيسان (۳)، حدثنا يزيد بن زريع عن أبي [ي/ ١/ ٨٠/ أ] مَكِين (١) عن أبي صالح (۱)، حدثتني أم هانئ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا اغتسل أحدكم فليغْسِل (٢) كلَّ عضو منه ثلاث مرات». (٧)

ورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٣٧٩ في ترجمة (محمد بن الحارث الحارثي)، ونقل عن الفلاس أنه قال: «...الحارثي، روى عن ابن البيلهاني أحاديث منكرة، متروك الحديث» ثم قال ابن عدي عنه: «وعامة ما يرويه غير محفوظ». وصرح الألباني بأنه موضوع في الضعيفة ٥/ ٢٢٩ (٢٢٠٤).

- (۱) ابن فارس، سبق برقم (۱۳۷)
- (٢) ابن مسعود بن جبير بن كيسان، أبو بشر (تـ٢٦٧هـ)، كان حافظا متقنا انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ٦٤
- (٣) ابن كيسان، أبو جعفر الضبي الكوفي، ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٧٩ ولم يذكر فيه شيئا.
- (٤) هـو نوح بـن ربيعة الأنصـاري مولاهم البـصري، صدوق كـما في التقريب (٧٢٠٧)
  - (٥) باذام، مولى أم هانئ، ضعيف يرسل كما في التقريب (٦٣٤)
    - (٦) في «ي» [فليغتسل]
    - (٧) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٧٩ بهذا السند.

271 \_ أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن الميداني(١)، حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان الحافظ(٢) بِالرَّي(٣)، حدثنا أبو عبد الله ابن زنجويه القطان(١)، حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن محمد البلخي(٥)، حدثنا أحمد بن على بن مرزوق النصيبي(٢)، حدثنا إسحاق بن القاسم النيسابوري(٧)، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار عن

وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٦٦ عن ابن الجارود عن إسهاعيل بن عبد الله به.

وإسناده ضعيف مداره على أبي صالح وهو ضعيف.

- (١) سبق برقم (١٧)
- (۲) هـو محمد بـن أحمد بن علي بن حمدان، أبو طاهر الخراساني الرحال (تـبعد
   ۲۱ هـ)، الحافظ الثبت، انظر: السير ۱۷/ ۲۳۳
  - (٣) في «ي» تحرفت إلى [ثنا أبي]
    - (٤) سبق برقم (٣٥٨)
  - (٥) ابن يحيئ أبو نصر البلخي، مجهول الحال انظر: تاريخ بغداد ٦/٦٦
    - (٦) لم أقف عليه.
- (٧) كذا في الأصل و «ي»، ولم أقف له على ترجمة، وأظن أنه هو: إسحاق بن العنبر، وقد سكن نصيبين، والراوي عنه هنا نصيبي، فقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في ترجمته من اللسان ٢/ ٦٧، ونص ابن عراق على أن مدار إسناد الحديث عليه كما سيأتي في التخريج.

عطاء (١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشترى أحدكم من السوق شيئا فليغطِّه؛ (إنه يستقبلك أخوك (٢)، ولا يقدر على شرائه) (٢)» (٤).

#### قلت:

٤٣٢ \_ أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثنا محمد بن الحسن بن صالح بن شَيْخ بن عَمِيرة (٥)، حدثنا عيسي بن أحمد

(۱) [عن عطاء]ساقط من «ي»

(٢) في الأصل سقط الألف من أول الكلمة.

(٣) تحرفت العبارة في «ي» إلى [أن سيقتلك حول، ولا تعذر علي شراؤه]، واللفظ المثبت كما في الأصل، وكذا في الفردوس لللديلمي ١/٣١٧ (١٢٥١)

(٤) عزاه للديلمي السيوطي في ذيل الموضوعات ص/ ١٢٨

ذكره الذهبي في الميزان ١/ ١٩٥ من حديث جابر، ولفظه: «... فليغطه، لعل أخاه المسلم يستقبله فيراه ولا يمكنه شراؤه».

والديلمي ساقه من حديث ابن عباس وفي إسناد كل منهم إسحاق بن العنبر كذبه الأزدي، وقال: «لا تحل الرواية عنه».

وقال ابن حجر في اللسان ٢/ ٦٧: «هو باطل».

انظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ ١٣٦، وتنزيه الشريعة لابن عراق / ١٩٧، والفوائد للشوكاني ص/ ١٥٣ (٤٤٩)

(٥) الأسدي، لم أقف على ترجمته، وله ابن من شيوخ ابن شاهين يسمى الحسن (تـ ٣١٥هـ) ثقة ترجمه الخطيب في تاريخه ٨/ ٤٣٧

العسقلاني(١)، حدثنا بقية(٢) عن أبي نبيه النميري(٣)، عن خُلَيْد بن دعلج(١) عن خُلَيْد بن دعلج عن عن قُليد أعلى الله عَلَيْدٍ: «إذا ادَّهَن أحدكم فليبدأ بحاجبيه؛ فإنه ينفع من الصداع»(٥).

#### قلت:

٤٣٣ \_ أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو طاهر ابن عبد الرحيم(١)، حدثنا

(۱) ابن عيسلى بن وردان العسقلاني، البلخي (تـ ۲٦٨هـ): ثقة يغرب كما في التقريب(٥٢٨٦)

- (٢) صدوق كثير التدليس عن الضعفاء سبق برقم (١٨٨)
- (٣) في «ي»: [المهري]، ولم أقف عليه قال الألباني في السلسلة الضعيفة٥/ ٢٣٩
   «لم أجد له ترجمة، فالظاهر أنه من مشايخ بقية المجهولين».
  - (٤) السدوسي البصري: ضعيف، سبق برقم (٢٤)
- (٥) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٩٢ (١٧٥) بالأسناد نفسه إلى بقية عن أبي نبيه النميري به إلى قتادة مرسلا، لم يذكر فيه أنسا.

وعلقه أبو نعيم في الطب النبوي ١/ ٣٣٠ (٢٤٩) عن العسقلاني به كذلك. وإسناده مرسل ضعيف جدا؛ فيه خليد بن دعلج الصواب، وأبو نبيه لم أقف عليه ولعله من شيوخ بقية المجهولين، وبقية ضعيف مدلس ولم يصرح، وشيخ ابن السني لم أقف فيه على توثيق، ثم الحديث عند ابن السني مرسل، فذكر أنس فيه وهم من الديلمي أو من شيخه. وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٥/ ٢٣٩ (٢٢١٢)

(٦) سبق برقم (١٠٤)

أبو محمد ابن حيَّان، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ('') حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد الكندي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [ي/ ١/ ٨٠/ ب] عَيَالَةُ: "إذا اعترف الرجل بالزنا سبع مرات (٢) فأمر به ليرجم ثم هرب، تُرِكَ». (٣)

### قلت:

٤٣٤ ـ قال أبو الشيخ: حدثنا أبو يحيى (١)، حدثنا هناد، حدثنا يعلى، عن يحيى بن عبيد الله الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) البغدادي الصوفي (تـ ۳۰ ۳هـ) الشيخ المعمر الثقة انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٨٦، والسير للذهبي ١٥٢/ ١٥٢

<sup>(</sup>Y) [سبع مرات]ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٢٤ (٢٦٨١) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٥٤٤ (٥٢٠) عن يحيئ بن يوسف الزمي به مثله لكن عندهما: «أربع مرات». وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا حميد تفرد به أبو بكر».

قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٦٧: «رجاله رجال الصحيح، غير حميد الكندي، وهو ثقة».

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن محمد بن سَـلْم، أبو يحيى الرازي ثم الأصبهاني (تـ ٢٩١هـ)، الحافظ المجود انظر: السير للذهبي ١٣/ ٥٣٠

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (١٥٠)

### «إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع؛ فإنه من المصاب». (١)

\_\_\_\_\_

(١) رواه هناد في الزهد١/ ٢٤٦ (٤٢٤) عن يعلي به.

والبزار في مسنده ٨/ ٠٠٠ (٣٤٧٥) عن إسماعيل بن أبي الحارث البغدادي عن شَبَابة بن سَوَّار عن بكر بن خنيس

وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٣١٢ (٣٥٢) من طريق مسدد كما في المطالب العالية ٣١٢ (٣٣٥٧) وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٠٢، والبيهقى في شعب الإيمان ٧/ ١١٧ (٩٦٩٣) عن هشيم بن بشير.

ومسدد في مسنده من طريق آخر \_ كها في المطالب العالية ١٣ / ٨٦٧ (٣٣٥٧) عن حفص وخالد الطحان

وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٢ من طريق ابن راهويه عن عيسي بن يونس

وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٨٢ من طريق إبراهيم بن أحمد بن المنخل عن سعيد بن يحيئ عن عمرو بن عطاء، كلهم ـ هؤلاء الستة ـ عن يحيئ بن عبيد الله به.

وإسناده ضعيف جدا؛ مداره على يحيى بن عبيد الله القرشي، وهو متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع كما في التقريب(٧٥٩٩)

وسند البزار قال عنه الهيثمي في المجمع ٢/ ٣٣١: «فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف». وابن المنخل في سند أبي نعيم مجهول

وقال المناوي في فيض القدير ١/ ٨٠٣: «قال العراقي: «فيه يحيى بن عبيد الله التميمي ضعفوه، ورواه البزار أيضا عن شداد بن أوس، وفيه خارجة بن

200 ـ قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا جعفر الفريابي، حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيز (۱)، حدثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي أبو وهب (۲) عن مكحول عن خالد بن معدان عن عتبة بن النُّدَّر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتاط (۳) غزوكم، وكثرت العزائم، واستحلت الغنائم فخير جهادكم الرباط» (۱).

مصعب متروك وهو من طريقيه معلول».

وقال الألباني: «ضعيف جدا» انظر: الضعيفة ١٢/ ٠٠٠ (٥٩٥٥) وضعيف الجامع (٤٠٥)

(۱) السلمي مولاهم، الدمشقي، قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٥٠: «كان كثير الخطأ فاحش الوهم حتى يجئ في أخباره من القلوبات أشياء تتخايل إلى من سمعها أنها عملت تعمدا».

ثم عقب قائلا: «والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثه والاعتبار بها روئ مما لم يخالف الاثبات، والاحتجاج بها وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله عزوجل فيه لأنه يقرب من الثقات». وقال ابن حجر في التقريب (٢٦٩٢): «ضعيف»

(٢) في «ي»: [حدثنا أبو وهب] وهو تحريف، والصواب ما أثبت. وانظر: التقريب لابن حجر (٤٣١٩)

- (٣) انتاط: على وزن افتعل من نياط المفازة وهو بُعْدُها كأنها نيطت بأخرى كها أفاده الزمخشري. انظر: فيض القدير للمناوي ١ / ٣٠٣
- (٤) رواه ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٩٥ (٤٨٥٦) عن محمد بن عبد الله بن

عبد السلام عن محمد بن هاشم البعلبكي عن سويد به.

والطبراني في الكبير ١٧ / ١٣٥ (٣٣٤)، ومسند الشاميين ٤ / ٣٥٦ (٣٥٤٣) والطبراني في الكبير ١٩٢١ (١٩٢١) ومسند الشاميين ٤ / ٣٩٢ (١٩٢١) والمخلص في الفوائد المنتقاة (٧/ ٢٢/ ١) حلى في الضعيفة ٤ / ٣٩٢ (١٩٢١) وعن الحسين بن إسحاق التستري عن على بن بحر عن سويد به

والخطيب في تاريخه ١٦/١٤ من طريق البغوي عن إبراهيم بن هانئ عن عباس بن حماد المدائني عن سويد به.

قال الخطيب: «رواه الحكم بن موسى عن سويد فنقص من إسناده خالدا، وقال: عن مكحول عن عتبة».

وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٣٥ (٥٣٥٩) من طريق دُحيم، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن مصفًى ثلاثتهم عن سويد به.

وابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٧١٠ (٣١٨\_٣١٩)، والآحاد والمثاني ٣/ (١٣٧٦) عن دحيم، وابن مصفئ به.

والحديث ضعيف؛ مداره على سويد؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٢٥: «رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك».

وقد تابع سويدا عن أبي وهب؛ يزيدُ بن يحيى؛ رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤١ عن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي، عن يزيد به.

ورواه بن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٣١٥ (١٩٨٠٧) عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرنا خالد بن معدان قال: سمعت أبا أمامة و جبير بن نفير يقو لان: «يأتي على الناس زمان أفضل الجهاد الرباط،

٤٣٦ \_ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر(١) المعبر، حدثنا

عبد الله بن عيسى بن إبراهيم الفقيه<sup>(٢)</sup>، ......

ذلك إذا انتاط الغزو...»

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٣٩٢: «و هذا إسناد صحيح، ولكنه موقوف. ولكن هل هو في حكم المرفوع؟ ذلك ما لم يظهر لي الآن».

قلت: بل هذا السند ضعيف جدا أيضا؛ لأن شيخ أبي أسامة هو عبد الرجمن بن يزيد بن تميم الدمشقي، وليس هو ابن جابر الثقة؛ وإن كان يشتبه به لأنه في طبقته؛ ولكن أبا أسامة لم يرو إلا عن ابن تميم؛ الذي قال عنه أبو داود: «متروك الحديث حدث عنه أبو أسامة، وغلط في اسمه فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر السلمي، وكلما جاء عن أبي أسامة «حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر السلمي، انظر: سؤالات الآجري ص/ ٢٤٢ (٣٢٧)، والعلل للدار قطني ٢٤١ / ٢٧١)، والعلل

وابن تميم قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، انظر: انظر: الضعفاء للبخاري ص/ ٧١، والضعفاء للنسائي ص/ ١٥٨ فهذا السند ضعيف جدا، ليس أحسن حالا من رواية سويد. والله أعلم. انظر: ضعيف الجامع (٢٠١) والضعيفة ٤/ ٣٩٢ (١٩٢١) وضعيف الترغيب ٢/ ٢٥٢ (٧٨٥)

- (۱) بعدها في الأصل كلمة مشطوب عليها، وقد سبق في شيوخ شيرويه برقم (۳۰).
  - (٢) سبق برقم (٥)

حدثنا علي بن الحسن بن الفقيه القزويني (١)، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب (٢)، حدثنا الحسن بن يحيى بن السكن (أبو علي) (٦) الأصم (٤)، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبو الغصن الدُّجَين بن ثابت من بني يربوع (٥)، حدثنا أسلم مولى عمر، عن عمر قال قال رسول الله ﷺ «إذا حج رجل بهال من غير حله،

وضعفه ابن حجر في التقريب (١٢٩٣)، لكن لم أقف على من ضعفه قبله.

<sup>(</sup>۱) في «ي» [الفروسي] وهو علي بن الحسن بن سعيد بن كثير أبو الحسن القزويني الفقيه، من الفقهاء الثقات استقضى بقزوين. انظر: التدوين للرافعي ٣٤٧/٣٤٧

 <sup>(</sup>۲) هـو أبو بكـر المـروزي، ولـد بقزويـن، وأقـام بالـري، ثقـة انظـر: التدوين
 للرافعي ١ / ٢٠٧

 <sup>(</sup>٣) انقلبت في «ي» إلى: [أخبرنا أبو علي]، والصواب ما ذكرت، وانظر التعليق
 التالي.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن يحيئ بن السكن البصري نزيل الرملة، أبو علي الأصم (تـ ٢٥٧هـ) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٤: «محلة الصدق كتبت عنه بالرملة».

<sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف انظر: أجوبة أبي زرعة الرازي ضمن (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) ٢/ ٤٧٩، والجرح والتعديل ٣/ ٤٤٤

وقال ابن عدى في الكامل ٣/ ٥٨٦: «ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ».

فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك» (١٠).

(۱) رواه ابن عدي الكامل ٣/ ٥٨٥ من طريق ابن حماد عن الحسن بن أبي يحيى الأصم به.

ورواه ابن مرودويه في ثلاثة مجالس من أماليه ص/ ٢٢٠ (٤٤) ومن طريقه والأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢/ ٤٤ (٢٠٠١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٧٥ (٩٣٠) عن محمد بن محمد بن أحمد بن يزيد بن سنان البصري عن محمد ابن حفص بن عمر بن عباد البصري بمصر عن مسلم بن إبراهيم به.

وقال ابن الجوزي عقبه: «لا يصح»، ثم ذكر كلام الأئمة في أبي الغصن. وقال ابن الجوزي عقبه: «لا يصح»، ثم ذكر كلام الأئمة في أبي الغصن. وقال في المقاصد الحسنة ص/ ٨٢(٤٥): «رواه الديلمي وابن عدي عن حديث دجين عن عمر مرفوعا، ودجين ضعيف وله شاهد عند البزار بسند ضعيف أيضا عن أبي هريرة».

وعزاه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٢٥ (١٤٣٣) إلى ابن دوست في الفوائد العوالي (١/ ١٤/١)؟

وروي من حديث أبي هريرة عند البزار \_ كها في كشف الأستار ٢/ ٦ (١٠٧٩) عن محمد بن مسكين عن سعيد بن [كذا، والصواب: عن] سليهان بن داو دعن يحيل بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه بنحوه. وهو ضعيف جدا؛ فيه سليهان بن داود اليهامي قال فيه البخاري في التاريخ ٤/ ١١: «منكر الحديث».



\_\_\_\_\_

وقال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل ٤/ ١١٠: «ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا أعلم له حديثا صحيحا».

وقال البزار عقبه: «الضعف على أحاديث سلمان بين، ولا يتابعه عليها أحد، وهو ليس بالقوي».

انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٨٢ (٥٨) وضعيف الجامع الصغير (٤٦٠).



## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| 0          | المقدمة                                          |
| ٩          | المراحل الثلاثة التي مرّ بها هذا الكتاب:         |
|            | ١ _ كتاب «الفردوس»                               |
|            | ٢ _ كتاب «مسند الفردوس»                          |
| ١٠         | ٣_كتاب «الغرائب الملتقَطة من مسند الفردوس»       |
| 15         | أهمية الموضوع:                                   |
|            | خطة البحث:                                       |
| ۲۰         | منهج العمل في التحقيق:                           |
| ٢٣         | القسم الأول ـ الدراسة                            |
|            | الفصل الأول                                      |
| ۲۷         | ترجمة أبي شِجاع الدَّيْلَمي، صاحب كتاب «الفردوس» |
| ۸۲         | المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته                  |
| ٣٦         | المبحث الثاني: مولِده ونشأته العلمية ووفاته      |
| ٣٦         | ١ _ مولده ونشأته:                                |
| ٣٨         | ٢ ـ وفاتـه:                                      |
| ٣٩         | المبحث الثالث: شيوخه                             |
|            | المبحث الرابع: تلاميذه                           |
|            | المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه                 |
|            | المبحث السادس: مؤلفاته                           |
|            | المبحث السابع: عقيدته                            |
| ••         | الفصل الثاني                                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| 00         | ترجمة أبي منصور الدَّيْلَمي، صاحب «مسند الفردوس» |
| 00         | المبحث الأول: اسمه ونسبه                         |
| ٥٧         | المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية ووفاته       |
| ٥٧         | ١ ـ مولده ونشأته العلمية:                        |
| ۰۸         | ٢ _ وفاته:                                       |
| ۰۸         | المبحث الثالث: شيوخه                             |
|            | المبحث الرابع: تلاميذه                           |
| 77         | المبحث الخامس- ثناء العلماء عليه                 |
|            | المبحث السادس_مؤلفاته                            |
|            | المبحث السابع ـ عقيدته                           |
|            | الفصل الثالث                                     |
|            | ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلاني             |
|            | المبحث الأول-اسمه ونسبه                          |
| 79         | المبحث الثاني ـ مولده ونشأته العلمية ووفاته      |
| ٦٩         | 4                                                |
| 79         | ب_ نشأته العلمية:                                |
| 77         | ج_حياته العلمية والمناصب التي تولاّها:           |
| ٧٤         | د ـ وفاته:                                       |
| Yo         | المبحث الثالث ـ شيوخه                            |
|            | وهذا ذكر بعض شيوخه مرتَّبين على الفنون:          |
| ٣٦         | أولا _ في القراءات:                              |
| ٧٦         | ثانيا _ في الحديث:                               |
| YY         | ثالثا _ في الفقه:                                |
| VV         | رابعا_ في العربية:                               |
| ٧٨         | خامسا ـ شيخه في أغلب الفنون:                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | المبحث الرابع ـ تلاميذه                               |
|            | وفيما يلي ذكر شيء من تلاميذه:                         |
|            | المبحث الخامس ـ ثناء العلماء عليه                     |
|            | المبحث السادس ـ مؤلفاته                               |
|            | المبحث السابع ـ عقيدته                                |
|            | الفصل الرابع                                          |
|            | دراسة لأصول الكتاب                                    |
|            | المبحث الأول ـ كتاب «الفردوس» لأبي شجاع الدَّيْلَمي   |
|            | أ_اسم الكتاب:                                         |
| \··        | ب_ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:                      |
|            | ج_موضوع الكتاب:                                       |
|            | د_عدد أحاديثه:                                        |
| 1.1        | هـ سبب تأليف هذا الكتاب:                              |
|            | و_منهج المؤلف، وترتيب الكتاب:                         |
|            | ز_عناية العلماء بالكتاب:                              |
|            | ح_آراء أهل العلم في الكتاب:                           |
|            | المبحث الثاني ـ مسند الفردوس لأبي منصور الدَّيْلَمي   |
|            | أ_اسم الكتاب:                                         |
| 117        | ب_ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:                      |
| 117        | ج ـ عدد أحاديث الكتاب:                                |
| 118        | د ـ سبب تأليف الكتاب:                                 |
| 118        | ه_منهج أبي منصور الدَّيْلَمي في كتابه «مسند الفردوس»: |
| 119        | و_عناية العلماء بالكتاب: ً                            |
|            | ز_النُّسخ الخَطِّيّة لكتاب «مسند الفردوس»:            |
|            | الفصل الخامس                                          |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 170        | دراسة الكتاب                                               |
| 170        | المبحث الأول-تسمية الكتاب                                  |
| 141        | المبحث الثاني_ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف                |
|            | المبحث الثالث_موضوع الكتاب                                 |
| 177        | المبحث الرابع ـ منهج المؤلف                                |
|            | المبحث الخامس_ موارد أبي منصور الدَّيْلَمي في «مسند الفردو |
|            | الملتقطة من مسند الفردوس»                                  |
| 187        | الأول_مروياته عن شيوخه:                                    |
| 187        | الثاني _ المؤلفات التي استقى منها:                         |
| 18.        | المبحث السادس_وصف النسخ الخطية ونماذج منها                 |
| ١٤٨        | الأولى_نسخة دار الكتب المصرية:                             |
| 169        | الثانية ـ نسخة (يني جامع) في تُركيا:                       |
|            | الثالثة _ نسخة ثانية بدار الكتب المصرية:                   |
| ١٥٠        | سقطات النُّسَخ:                                            |
| 109        | نماذج وصور من النسخ الخطية                                 |
| ١٨١        | من حرف الألف                                               |
| ٢٣٥        | فصل في الأوامر                                             |
|            | آخر الأوامر: [أ/٢٠/أ]                                      |
| o17        | فصل إذا                                                    |
| ۸۹۳        | فهرس الموضوعات                                             |